

ڪأليف أَوُ الفَضُلْ جَلَا لِالدِّينُ عَبَدًا لِرِّمْ زَالسَّيُوطِي المدوق سينة ١١١ هـ

> مققر وعَلَنَّ عليه احمدابراهيم محمد علي

غيفانه الكزب الثهافيه

مُلتَ زِم الطَّبِع وَالنَّسْرُ وَالتَوزيِّع مُؤسَّسَة النِّحَتِ الثَّقافِيَة فقط الطَّبَعِلَة الأُولِيِّ الطَّبَعِلَة الأُولِيِّ



#### مؤسمه الكأب الثهافيه

المستانع . سَاية الإيحساد الوطيق . الطسابق السسابع . شقة ٧٨

مَاقِفِ الْكُتُبُ: ٧٣٩٢٥٠ - ٧٣٩٢٥٨

خليوي: ٢/٨١٠٥٦١.

ص.ب: ١١٤/٥١١٥ - برقيا: ألكتبكو

بَيروت - لبننان



بسمِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا الْرَكِيدِ مِ



مِنْ فَرَكُونَ فَوَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْم

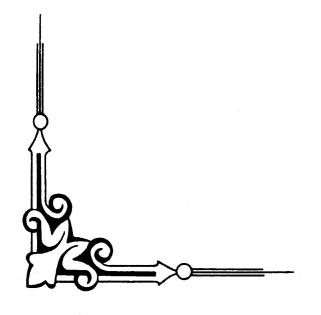



### بسراللهِ الزَهْنِ الزَهِ الزَهِ الْمَالِي الزَهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْكِيدِ مِنْ

#### بين بدي والكناب

إن الحمد الله نحمـده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هـادي لـه ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُـوا اللَّهَ حَـقَ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [ ال عمران : ١٠٢]

﴿ يَا تُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَلَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾

َ ۚ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَــالَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَمَنْ يُـطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًــا ﴾

[ الأحزاب: ٧١،٧٠ ]

#### أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هديُ محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد: فهذا كتاب " البهجة المرضية في شرح الألفية " للإمام السيوطي ، وهـو شرح لألفية ابن مالك في النحو ، وقد قام بتحقيقه الأستاذ: أحمـد إبراهيـم محمـد وقـام بتحريج أغلب الشواهد التي ذكرها السيوطي في شرحه .

وقد رأينا - إتمامًا للفائدة - أن نذكر متن الألفية كاملاً مضبوطًا بالشكل مع ترقيم الأبيات والفصول ، وذكرنا أيضًا - في الشرح - رقم البيت مبدوءًا بسطر جديـــد ، مع تخريج بعض الشواهد التي لم يقف عليها المحقق .

وقد آثرنا نشر هذا الكتاب ؛ لغزارة مادته ؛ وسهولة عبارته ، وكنثرة شواهده مع توسطه في الحجم بين شروح الألفية .

نسأل اللَّه تعالى أن ينفع به ، وأن يوفقنا لما فيه رضاه ، والحمد لله رب العالمين .

لالمناهر



### 1- بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

### 2- بَابُ ( الْكَلاَم وَ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ )

8 كَلامُنا لَفْظُ مُفِيدٌ كَاسْتَقِم \*\* واسْمٌ وفِعلْ ثُمَّ حَرْفُ الكَلِمُ وَ الكَلِمُ وَالْحَدُهُ كَلِمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُسِوَمٌ 10 وَاحِدُهُ كَلِمةٌ والنَّوينِ والنِّدا وَأَلْ \*\* ومُسْنَدٍ لِلاسْمِ تَمْيينِ حَصَلْ 10 بِالحَرِّ والتَّنوينِ والنِّدا وَأَلْ \*\* ومُسْنَدٍ لِلاسْمِ تَمْيينِ حَصَلْ 11 بِتَا فَعَلْتَ وَأَتْتُ وَيَا افْعَلْيِ \*\* وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيشَمُ 12 سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ \*\* فِعلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيشَمُ 13 وَمَاضِيَ الأَفْعَالِ بِالنَّا مِنْ وَسِمْ \*\* بِالنُونِ فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فَهِمُ 14 وَالأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُونِ مَحَلْ \*\* فيهِ هُوَ اسْمٌ نَحْوَ صَهْ وَحَيَّهَلُ 14

### 3- بَابُ ( الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي)

| لِشَبَهِ مِسنَ الحُرُوفِ مُدْنِسي            | * *   | والإسم مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي                | 15 |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----|
| والمَعْنَوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُنَا         | * * - | كَالشُّبَهِ الوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِنْتَنَا   | 16 |
| تَأَثُّرٍ وَكَافْتِقارٍ أُصِّلاً             | * *   | وكنيكابة عسن الفعسل بسلا                        | 17 |
| مِنْ شُبَهِ الحرْفِ كَأَرْض وَسَمَا          | * *   | وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدُ سَلِمَا         | 18 |
| وأَعْرَبُسوا مُضَارِعــًا إِنْ عَرِيَـــا    | * *   | وَفِعْ لَ أَمْرٍ وَمُضِيٌّ بُنييًا              | 19 |
| نُدونِ إِنَاتٍ كَيَرُعْدنَ مَدنْ فُتِسنْ     | * *   | مِسْنُ نُسُونِ تَوْكَيسَدٍ مُبَاشِسِ وَمِسِنْ   | 20 |
| وَالْأَصْلُ فِي المبْنِيِّ أَنْ يُسَكِّنَا   | * *   | وَكُلُّ حَرُّفٍ مُستَحِدِيٌّ لَلْبنَا           | 21 |
| كأيْنَ أَمْسِ حَــيْثُ والسَّـاكِنُ كَـمْ    | * *   | وَمِنْهُ ذُو فَتْحِ وذُو كَسْرِ وَضَهُ          | 22 |
| لرسم وَفِعُل نَحْوُ: لَنْ أَهَابَا           | * *   | وَالرَّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَـنْ أَعْرَابَــا | 23 |
| قَدْ خُصِّصَ الَّفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا   | * *   | وَالاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَا         | 24 |
| كَسْراً: كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرَّ   | * *   | فَارْفَعْ بِضَمٍّ وَانْصِبَنْ فَتْحاً وَجُـرٌّ  | 25 |
| يَنُوبُ نَحْوُ: " جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ "   | * *   | وَاحْدِرْمُ بِتَسْكِينِ وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ     | 26 |
| وَاجْرُرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ  | * *   | وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِهِ       | 27 |
| وَالْفَهُ حَيْثُ الْمِيْمُ مِنْهُ بِانسا     | *,*   | مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا         | 28 |
| وَالنَّقْصُ فِي هَـٰذَا الأَخِيرِ أَحْسَــنُ | * *   | أَبُّ أَخٌ حَـمٌ كَـذَاكَ وَهَــنُ              | 29 |
| وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ        | * *   | وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْسِهِ يَنْسِدُرُ           | 30 |
| لِلْيَا كَحَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلاَ     | * *   | وَشَرْطُ ذَا الإِعْـرَابِ : أَنْ يُضَفَّـنَ لاَ | 31 |
| إِذَا يُمُضْمَ ر مُضَافًا وُصِ لاَ           | * *   | بِالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَّى وَكِللاً        | 32 |
| كَابْنَيْنِ وَأَبْنَتَيْنِ يَحْرِيَان        | * *   | كِلْتَا كَلْنَاكُ اثْنَانِ واثْنَتَانِ          | 33 |
| حَرّاً وَنَصْباً بَعْدَ فَتْحَ قَدْ أَلِفْ   | **    | وَتَخْلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفُ       |    |
| سَالِمَ جَمْع " عامِر وَمُذنِب "             | * *   | وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِـبِ    |    |

\* \* وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالأَهْلُونَا 36 وَشِبْهِ ذَيْسِنِ وَبِهِ عِشْرُونَسا \* \* وَأَرَضُ وَنَ شَدٌّ وَالسُّنُ وَنَا 37 أُولُو وَعَالَمُ وِنَ عِلَيُّونَا \* \* ذَا البَّابُ وَهُوَ عِنْدَ قوم يطَّردُ 38 وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينِ قَدْ يَسِرِدُ \* \* فَافْـتَحْ ، وَقَـلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَــقْ 39 وَنُونَ مَحْمُوعِ وَمَا بِهِ الْتَحَــقُ \* \* بِعَكْ سِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُ وَهُ فَانْتَبِ هُ 40 وَنُونُ مَا ثُنِّيَ والمُلْحَق بِهُ \* \* يُكْسَرُ فِي الْجَـرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا 41 ومَا بتَا وَأَلِفٍ قَدْ خُمِعًا \* \* كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبلُ 42 كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمًا قَـدْ جُعِـلْ \* \* مَا لَمْ يُضَفُّ أَوْيَكُ بَعْدَ "أَلْ" رَدِفْ 43 وَجُرَّ بِالفَتْحَةِ مَا لاَ يَنْصَـرفْ \* \* رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأُلُونَا 44 واجْعَلُ لِنَحْو " يَفْعَـــلان " النُّونَـــا \* \* كَلَّمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ 45 وَحَذْفُهَا لِلْجَــزْم والنَّصْــبِ سِــمَهُ \* \* كَالْمُصْطَفَى وَاللَّهُ رْتَقِي مَكَارِمَا 46 وَسَمِّ مُعْتَملاً مِنَ الأسْمَاء مَا \* \* جَمِيعُهُ وَهْ وَ الَّـذِي قَـدْ قُصِـرًا 47 فَالْأُوَّالُ الإعْرَابُ فِيهِ قُدِرًا \* \* وَرَفْعُـهُ يُنْوَى كَذَا أَيْضًا يُحَرُّ 48 وَالنَّسان مَنْقُوصٌ ونَصْبُهُ ظَهَرْ \* \* أَوْ وَاوْ أَو يَاءٌ فَمُعْتَالًا عُسَرَفْ 49 وأيُّ فِعْلِ آخِرٌ مِنْهُ أَلِسَفْ \* \* وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو يَرْمِى 50 فَالأَلِفَ انْو فِيهِ غَيْرَ الجَسَزْمِ \* \* ثَلاَتُهُنَّ تَقْضِ حُكْمًا لازِمَا 51 وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِ ، واحْذِفْ حَازِمـاً

### 4- بسَابُ (النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ)

52 نَكِسرَةٌ: قَابِسلُ أَلْ مُؤَنِّسرَا \*\* أَوْ وَاقِعٌ مَوقِعَ مَا قَدْ ذُكِسرَا 52 وَغَيْسرُهُ مَعْرِفَةٌ كَهُسمْ وَذِي \*\* وهِنْدَ وابْنِسي وَالْغُسلامِ والَّسٰذِي 53 وَغَيْسرُهُ مَعْرِفَةٌ كَهُسمْ وَذِي \*\* كَأَنتَ وهْوَ سَمِّ بالضَّمِيسِ 54 فَمَا لِنذِي غَيْبَةٍ او حُضُورٍ \*\* كَأَنتَ وهْوَ سَمِّ بالضَّمِيسِ 55 وَذُو اتَّصَالِ مِنْهُ مَا لا يُبْتَسدَا \*\* وَلاَ يَلِسي إِلاَ اخْتِيَساراً أَبَسدَا 56 كَاليَاءِ والْكَافِ مِنِ " ابْنِي أَكْرَمَكُ" \*\* وَالْيَاءِ وَالْهَا مِنْ " سَلِيهِ ما مَلَكُ"

وكُلُّ مُضْمَر لَـهُ البنَا يَحِـب \* \* وَلَفْظُ مِا خُرَّ كَلَفْظِ مِا نُصِب ْ 57 لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٌّ " نسًّا " صَلَحْ \* \* كَاعْرِفْ بنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ 58 وَأَلِهِ وَالْسُواوُ والنُّسُونُ لِمَا \* \* غَابَ وغَيْرِهِ كَقَامَا واعْلَمَا 59 وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِـرُ \* \* كَافْعَلْ أُوافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تَشْكُـرُ 60 وذُو ارْتِفَاع وانْفِصَالِ:أَنَا ، هُو \* \* وأنتْ والفُرُوعُ لاتَسْتَبِهُ 61 وَذُو انْتِصَابٍ فِي انْفِصَال جُعِلا \* \* إِيَّايَ والتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُسْدُكِلا 62 وَفِي اخْتِيَارِ لا يَجِيءُ المُنْفَصِلْ \* \* إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ المُتَّصِلْ 63 وَصِلْ أُو افْصِلْ هَاءَ "سَلْنِيهِ" وَمَا \* \* أَشْبَهَهُ في "كُنْتُهُ" الخَلْفُ انْتَمَى 64 كَـذَاكَ " خِلْتَنِيهِ " واتَّصَالاً \* \* أَخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارُ الانْفِصَالاً 65 وَقَدِمُ الْأَخَصَّ فِي اتَّصَال \* \* وقَدِّمَنْ ما شِئْتَ فِي انْفِصَال 66 وَفِي اتَّحَادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فَصْلاً \* \* وَقَدْ يُبِيْحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاً 67 وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ الْـتُزمْ \* \* نُونُ وقَايَةٍ " وَلَيْسِي " قَدْ نُظِمْ 68 وَ " لَيْتَنِي " فَشَا وَ" لَيْتِي" نَسدَرًا \* \* وَمَعْ " لعلَّ " اعْكِسْ وَكُسْ مُخَيَّرًا 69 فِي الْبُ اقِيَاتِ واضْطِ رَاراً خَفَّفَ \* \* مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا 70 وِي السَّدِي الْكُنْسِي لَـكُنِسِي "قَـلَّ وَفِسِي "وَفِسِي "لَـكُنْسِي لَـكُنِسِي "قَدْنِي وقَطْنِي "الحَـنْفُ أَيْضًا قَدْ يَـفِسِي 71

#### 5- بَابُ ( الْعَـلَـم )

72 اسْمٌ يُعَيِّنُ النُسَمَّى مُطْلَقًا \*\* عَلَمُهُ: كَحَعْفَرٍ وحِرْنِقَا 73 وَقَرَرَن وَعَدَن ولاَحِرِقِ \*\* وشَذْقَم وَهَيْلَةٍ وَوَاشِتِ 73 وَقَرَرَن وَعَدَن ولاَحِرِق \*\* وشَذْقَم وَهَيْلَةٍ وَوَاشِتِ 74 وَاسْماً أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا \*\* وأخررن ذَا إنْ سِواهُ صَحِبا 75 وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ \*\* حَتْماً وإلاَّ أَيْبِعِ اللَّذِي رَدِف 76 وَمِنْ هُ مَنْقُولٌ: كَفَضْلٍ وأسَد \*\* وَذُو ارْتِحالٍ: كَسُعَادَ وأَدَدْ 76

77 وَجُمْلَةٌ وَمَا بِمَزْجِ رُكِّبِ \*\* ذَا إِنْ بِغَيْرِ " وَيهْ " تَسمَّ أُعْرِبَ ا \*\* وَشَاعَ فِي الأَعْلِمِ ذُو الإِضَافَه \*\* كَعَبْدِ شَمْسٍ وَأَبِي قُحَافَهُ 57 وَشَاعَ فِي الأَعْلِمِ ذُو الإِضَافَه \*\* كَعَلْمِ الأَشْخَاصِ اَفْظَاوَهُو عَمَّ 57 وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الأَحْنَاسِ عَلَمْ \*\* كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ اَفْظاوَهُو عَمَّ 58 مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْيطٍ للعَقْرَبِ \*\* وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ للتَّعْلَبِ بِ \$

#### 6- بـُابُ

#### ( اسم الإشارة )

82 بِـذَا لُمُ شَرَدٍ مُـذَكَّــرٍ أَشِــرْ \*\* بِذِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى الْأَنْشَى اقْتَصِرْ 83 وَذَان تَــان للْمُثَنَّــى الْمُرْتَفِعِ \*\* وَفي سِـوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْكُـرْ تُطِعْ 84 وَبَأُولَــى أَشِــرْ جَمْعِ مُطْلَقَــا \*\* والمَـدُّ أَوْلَــى ولَـدَى البُعْدِ انْطِقَـا 85 وَبَأُولَــى أَشِـرْ جَمْعِ مُطْلَقَــا \*\* والمَـدُّ أَوْلَــى ولَـدَى البُعْدِ انْطِقَـا 85 بالكَافِ حَرْفــًا دُونَ لاَمٍ أَوْ مَعَـهُ \*\* واللاَّمُ-إِن قَدَّمْتَ "هَـا" - مُمْتَنِعَهُ 86 وَبِهنَــا أَوْ هَاهُنَـا أَشِـرْ إِلَــى \*\* دَانِـى المَـكَانِ وبه الكَافَ صِــلا 87 فِي البُعْدِ أَوْ بِشَـمَ فُهُ أَو هُنَــا \*\* أَوْ بِهُنَــالِكَ انْطِقَـــنْ أَوْ هِنَــا \$87

### 7- بسَابُ ( الْمَوْصُول)

88 مَوْصُولُ الاسْمَاءِ" اللّذِي " الأَنْثَى " الَّتِي "
والْمَيَا إِذَا مِا ثُنَيَا لا تُسْبَبِ الْآتُ فُبِ والْمَيْ الْآلَى اللّهِ الْعَلامَة \*\* والنّولُ إِن تُشْدَدْ فَلاَ مَلاَمَة 90 والنّولُ مِنْ ذَيْنِ وتَيْنِ شُلِدًذَا \*\* أَيْضًا وتَعْوِيضٌ بِلَاكَ قُصِدَا 90 والنّولُ مِنْ ذَيْنِ وتَيْنِ شُلِدًذَا \*\* أَيْضًا وتَعْويضٌ بِلَاكَ قُصِدًا 91 جَمْعُ الّذِينَ الْمُطْلَقَا \*\* وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا 91 جَمْعُ الّذِينَ الْمُطْلَقَا \*\* واللّاء كَالّذِينَ نَسْرُرًا وَقَعَا 92 بِاللّاتِ واللّاء الّتِي قَدْ جُمِعَا \*\* واللّاء كَالّذِينَ نَسْرُرًا وَقَعَا 92 وَمَنْ وَمَا وَاللّهُ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ \*\* وَهَكَذَا " ذُو " عِنْدَ طَيِّئُ شُهِرْ 93

وكَــالَّتِي - أَيْضــاً - لَدَيْهــمْ ذَاتُ \* \* ومَــوْضِــعَ اللَّاتِــي أَتَـــى ذَوَاتُ وَمِثْلُ مَا " ذَا " بَعْدَ مَا استِفْهَام \* \* أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلْمَ 95 96 وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ \* \* عَلَى ضَمِيرٍ لآئِتِ مُشْتَمِلَهُ وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ \* \* بِهِ كَمَنْ عِندِي الَّذِي ابنُهُ كُفِلْ 97 وصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِللَهُ أَلْ \* \* وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَال قَالٌ 98 أَيٌّ: كَ "مَا" وأُعْرِبَتْ مَالَمْ تُضَفُّ \* \* وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَـذَفْ 99 100 وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي \* \* ذَا الحَذْفِ أَيَّا غَيْرُ أَيِّ يَقْتَفِي 101 إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْـلٌ وإِن لَّـمْ يُسْتَطَلُ \* \* فَالْحَذْفُ نَـزْرٌ وأَبَـوْا أَن يُخْـتَزَلْ 102 إِنْ صَلَحَ البَاقِي لِوَصْلِ مُكْمِل \* \* وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 103 فِي عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِن انْتَصَبِ \* \* بِفِعْلِ أَوْ وَصْفُو كَ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ" 104 كَذَاكَ حَـذْفُ مَا بُوصْفٍ خُفِضًا \* \* كَ "أَنْتَ قَاضِ "بَعْدَأُمْرِ مِنْ قَضَى " 105 كَذَا الَّذِي جُرَّ بِمَا المَوْصُولَ جَرْ \* \* كَ" مُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهْوَ بَرْ "

#### 8- بسّابُ

#### ( الْمُعَرَّفِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ)

106 أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ ، أَوِ اللهِ مُ فَقَطْ \*\* فَنَمَطْ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ " النَّمَطْ " 107 وَقَدْ تُزَادُ لاَزِماً: كَالسلاّتِ \*\* وَالآنَ والَّذِيسِنَ ثُسمَّ السلاّتِ 108 ولاضطِرارِ: كَبَنَاتِ الأوْبَسِ \*\* كَذَا "وطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ" السَّرِي 108 وَبَعْضُ الأَعْلامِ عَلَيْهِ دَحَسلاً \*\* لِلَمْح مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلا 109 وَبَعْضُ الأَعْلامِ عَلَيْهِ دَحَسلاً \*\* لِلَمْح مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلا 110 كَالفَضْ لِ والحَسارِثِ والتُعْمَانِ \*\* فَذِكْرُ ذَا وحَذْفُهُ سِيَّانِ 10 كَالْعَقَبَهُ 111 وقَدْ يُصِيرُ عَلَما بالغَلَبُهُ \*\* مُضَافٌ أَو مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهُ 112 وَحَذْفُ أَلْ ذِي - إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ \*\* أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ

# 9- بنابُ ( الإِبْسِداءِ)

| إِنْ قُلْتَ " زَيْدٌ عَاذِرٌ مِنِ اغْتَذَرْ "    | * * | مُبْتَدِّأً زَيْدٌ وَعَساذِرٌ خَبَسِرْ         | 113 |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| فَاعِلَّ اغْنَى فِي " أَسَارٍ ذَانِ "            | * * | وأوَّلٌ مُبْتَكُم والثَّانِسي                  | 114 |
| يَجُوزُ نَحْوُ " فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ "      | * * | وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَامِ النَّفْيُ وَقَدْ       | 115 |
| إِنْ فِي سِـوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا استقرْ       | * * | وَالثَّمَانِ مُبْتَداً وَذَا الوَصْفُ خَسَرٌ   | 116 |
| كَـذَاكَ رَفْعُ خَبَـرٍ بِالْمُبْتَـدَا          | * * | وَرَفَعُ وا مُبْتَداً بِالإبْتِدَا             | 117 |
| كَاللَّهُ بَرٌّ وَالأَيَادِي شَاهِدَهُ           | * * | وَالخَبَرُ الجَدُوْءُ الْمُتِكُمُ الْفَائِدَهُ | 118 |
| حَاوِيَـةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَــهْ        | * * | وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلَة          | 119 |
| بِهَا : كَنُطْقي اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى         | * * | وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى اكْتَفَى        | 120 |
| أَيْشْتَقَّ فَهُو ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنَّ        | * * | وَالْمُفْرَدُ الْجَسَامِسِدُ فَسَادِغٌ وَإِنْ  | 121 |
| مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَـهُ مُحَصَّلاً            | * * | وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقاً حَيْثُ تَلَا          | 122 |
| نَاوِينَ مَعْنَى " كَائِنِ " أَوِ " اسْتَقَرُّ " | * * | وَأَخْبَرُوا بِظُرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَسرٌ      | 123 |
| عَن جُنَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَ             | * * | وَلاَ يَكُونُ اسْمُ زَمَان حَبَسرَا            | 124 |
| مَا لَـمْ تُفِدْ : كَعِنْـدَ زَيْـدٍ نَمِـرَه    | * * | وَلا يَحُورُ الإِبْتِدَا بُالنَّكِرِرَهُ       | 125 |
| وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَ                | * * | وَهَـلْ فَتِيَّ فِيكُمْ ؟ فَمَا حِلٌّ لَنَـا   | 126 |
| برًّ يَزِينُ وَلُيْقَسْ مَا لَمْ يُقَا           | * * | وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ حَيْرٌ وعَمَـلْ       | 127 |
| وَجَـوْرُوا التَّقْدِيـمَ إِذْ لاَضَـرَرَ        | * * | وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُوَخَّرا      | 128 |
| عُرْف أَ وَنُكْراً عَادِمَ يَ بَيَ ال            |     | وَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتُوي الحِدُرْآنِ         | 129 |
| اً أَوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُـهُ مُنْحَصِرَ        | * * | كَذَا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا     |     |
| أَوْ لاَزْمَ الصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْحِـدَ      | * * |                                                | 130 |
| مُ لُتَ زَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَ             | * * | اً أَوْ كَانَ مُسنَداً لِلذِي لاَمِ الْبَدا    | 131 |
|                                                  | * * | وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَـمٌ وَلِي وَطَـرْ       | 132 |
| مِمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِيناً يُخْبَ               | * * | كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ            | 133 |

كُلْذًا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَا \* \* كَأَيْنَ مَنْ عَلِمْتُهُ نَصِيرا 134 وَحَبَسَ المَحْصُورِ قَسِدٌمْ أَبِسِذَا \* \* كَمَا لَنَا إِلَّ اتَّبَسَاعُ أَحْمَسِذَا 135 وَحَاذُفُ مَا يُعْلَمُ حَائِزٌ كَمَا \* \* تَقُولُ " زَيْدٌ " بَعْدَ " مَنْ عِنْدَكُمَا " 136 وَفِي جَوَابِ "كَيْفَ زَيْدٌ "قُلْ " دَنِفْ " \* \* فَزَيْتُ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ 137 وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِباً حَدَثْفُ الخَسَبَرْ \* \* حَسَّمٌ وَفِي نَصِّ يَمِين ذَا اسْتَقَرْ 138 وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُ ومَ مَعْ \* \* كَمِثْلِ " كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ " 139 وَقَبْلَ حَالِ لاَ يَكُونُ خَبَرًا \* \* عَن الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرًا 140 كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئاً وَأَتَدِمٌ \* \* تَبْييْنِي الْحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكُمْ 141 وَأَخْبَسِرُوا بِاثْنَيْسِنِ أَوْ بِأَكْنَسِرًا \* \* عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَسِرًا 142

#### 10- بـُابُ

#### (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا)

تَرْفَعُ كَانَ المُبْتَدَا اسْمًا وَالخِبَرْ \* \* تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّداً عُمَرْ فَتِى وَانْفَكَ وَهَـذِي الأَرْبَعَـهُ \* \* لِشِبْهِ نَفْسِي أَوْ لِنَفْسِي مُتْبَعَـهُ وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِ" مَا " \* \* كَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمَا وَغَيْسُ مَاضِ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلاً \* \* إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلاً وَفِي جَمِيعِهَا تَوسُطَ الخَبَرْ \* \* أَجزْ وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ كَـٰذَاكَ سَبْقُ حَبَرِ مَا النَّافِيَــ \* \* فَحِئْ بِهَا مَتْلُوهُ لاَ تَالِيَــ هُ وَذُو تَمَام مَا برَفْسع يَكْتَفِسي فَتِى لَيْسَ زَالَ دَائِما قُفِي إلاّ إذا ظَرْفاً أَتَى أَوْ حَــرْفَ جَــرّ ومُضْمَرَ الشَّأْنِ اسْماً انْو إِنْ وَقَعْ \* \* مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْسَنَعْ وَقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَسْو: كَمَا \* \* كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا

143 كَكَانَ ظُلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحًا \* \* أَمْسَى وَصَارَ لَيْسِ زَالَ بَرِحَا 144

145

146

147 148

149

وَمَنْغُ سَبْق حَبَر " لَيْسَ " اصْطُفِي \* \* 150

وَمَا سِـوَاهُ نَاقِـصٌ وَالنَّقْصُ فِـي \* \* 151

وَلا يَلِي العَـامِلَ مَعْمُــولُ الخــبَرْ \* \* 152

153

154

155 وَيَحْذِفُونَهَا وِيُبْقُونَ الخَبَرْ \* \* وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيراً ذَا اشْتَهَ رْ 156 وَبَعْدَ"أَنْ "تَعْويضُ "مَا "عَنْهَا ارتُكِبْ \* \* كَمِثْل " أَمَّا أَنْتَ بَراً فَاقْتُربْ " 157 ومِنْ مُضَارِع لِكَانَ مُنْجَرِمْ \* \* تُحْذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا التَّزمْ

#### 11- يَاكُ

#### (مَا ، وَلا ، وَإِنْ المشبَّهَاتِ بلَيْسَ)

إعْمَالَ "لَيْسَ" أَعْمِلَتْ "مَا" دُونَ "إِنْ " \* \* مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ 158 وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ اوْ ظَرْفٍ كَ " مَا \* \* بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا " أَجَازَ العُلَمَا 159 وَرَفْعَ مَعْطُ وُفٍ بِلَكِ نَ أَوْ بِبَ لِ 160 مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ به " مَا " الْزَمْ حَيْثُ حَلْ وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا الْحَـبَـرْ \* \* وَبَعْدَ لَا وَنَفْـي كَـانَ قَـدْ يُجَـرُّ 161 فِي النَّكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ " لاَ " \* \* وَقَدْ تَلِي " لاَتَ " وَ " إِنْ " ذَا العَمَلاَ 162 وَمَا لِـ " لاَتَ " فِي سِوَى حِين عَمَـلْ \* \* وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا وَالعَكْسُ قَـلٌّ \* 163

# -12 بـُـابُ

#### (أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ)

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَسِدَرْ \* \* غَيْرُ مُضَارع لِحِذَيْنِ خَبَرْ وَكَعَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً \* \* خَبَرُهَا حَتْماً با أَنْ " مُتَصِلاً وَأَلْزَمُوا اَخْلُولُقَ " أَنْ " مِثْلَ حَرَى \* \* وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَ " أَنْ " نَرَرَا كَأَنْشَاً السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِقْ \* \* كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لأَوْشَكَ \* \* وَكَادَ لاَ غَيْدُ وَزَادُوا مُوشِكَا بَعْدَ عَسَى اخْلُوْلُقَ أُوْشَكَ قَدْ يَرِدْ \* \* غِنيٌّ بِ " أَنْ يَفْعَلَ " عَنْ ثَانِ فُقِدْ

164 وَكُونُهُ بِدُونِ " أَنْ " بَعْدَ عَسَى \* \* نَـزْرٌ وَكَـادَ الأَمْسِرُ فِيـهِ عُكِسَـا 165

166 167

وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَحِ كُرَّبًا \* \* وَتَرْكُ " أَنْ " مَعْ ذِي الشُّرُوع وَجَبًا 168

169

170

171

172 وَجَرِّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعِ مُضْمَرًا \* \* بِهَا إِذَا اسْمٌ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا 172 وَجَرِّدَنْ عَسَيْتُ " وَانْتِقَا الْفَتْح زُكِنْ 173 وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ \* \* نَحْوِ " عَسَيْتُ " وَانْتِقَا الْفَتْح زُكِنْ

#### 13- بـُابُ

#### ( إِنَّ وَأَحْوَاتِهَا)

174 لإنَّ ، أَنَّ ، لَيْتَ ، لَكِنَّ ، لَعَلْ \* \* كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ 175 كَانَ زَيْدُ الْعَالِمُ بِأَنْدِى \* \* كُفْءٌ وَلَكِنَ ابْنَهُ ذُو ضِغْن 176 وَرَاع ذَا الـتَّرْتِيبَ إلاَّ فِسِي الَّسِذِي \* \* كَلَيْتَ فِيهَا - أَوْ هُنَا - غَيْرَ البَـذِي 177 وَهَــمْزَ إِنَّ افْــتَحْ لِسَــدِّ مَصْــدَر \* \* مَسَدَّهَا وَفِي سِــوَى ذَاكَ اكْسِـرِ 178 فَاكْسِرْ فِي الإِبْتِدَا وَفِي بَدْه صِلَهْ \* \* وَحَيْثُ " إِنَّ " لِيمين مُكْمِلَهُ 178 179 أَوْ حُكِيَتْ بِالْقُولِ أَوْ حَلَّتْ مَحَلٌّ \* \* حَــال كَزُرْتُــهُ وَإِنِّسَى ذُو أَمَــلْ 180 وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلِ عُلِّقَا \* \* بِاللَّهِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَسى 181 بَعْدَ إِذَا فُحَاءَةٍ أَوْ قَسَم \* \* لَا لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي 182 مَعْ تِلُو " فَا " الْحَـزَا وَذَا يَطَّـرِدُ \* \* فِي نَحْو : خَيْرُ الْقَوْل إِنِّي أَحْمَدُ 183 وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الخبَرْ \* \* لاَمُ الْتِدَاء نَحْوُ " إِنَّسِي لَمُوزَرْ " 184 وَلاَ يَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ نُفِيَا \* \* وَلاَ مِنَ الأَفْعِال مَا كَرَضِيَا 185 وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا \* \* لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذَا 186 وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الخَسِبَرْ \* \* وَالفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبْلَـهُ الخَبَرْ 187 وَوَصْلُ ( مَا ) بذِي الحُرُوفِ مُبْطِلُ \* \* إعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى العَمَالُ 187 188 وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفاً عَلَى \* \* مَنْصُوبِ " إِنَّ " بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلاً 189 وَٱلْحِقَــتْ بِإِنَّ لَكِــنَّ وأَنَّ \* \* مِـن دُون لَـيْتَ وَلَعَــلَّ وَكَــأَنَّ 190 وَخُفِّفَت اللَّهُمُ إِذَا مَا الْعَمَالُ \* \* وَتَلْزَمُ اللَّهُمُ إِذَا مَا تُهْمَالُ 191 وَرُبَّمَا اسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَدَا \* \* مَا نَاطِيقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا 192 وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِحاً فَلَا ﴿ ﴿ تُلْفِيلِهِ غَالِباً بِإِنْ ذِي مُوصَلاً

193 وَإِن تُحفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنَ \* \* وَالخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِن بَعْدِ أَنْ 194 وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعنَا \* \* وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا \$ 194 وَإِنْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا \$ \* وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا \$ 195 فَالأَحْسَنُ الفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْيِ اوْ \* \* تَنْفِيسِ اوْ لَوْ وقَلِيلٌ ذِكْرُ لَوْ 196 وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُسوي \* \* مَنْصُوبُهَا وَثَابِتاً أَيْضًا رُوي

#### -14 بـُـابُ

### ( لاَ الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ)

197 عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِللَّ فِي نَكِسرَهُ \*\* مُفْردَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَررَهُ 198 فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ \*\* وَبَعْدَ ذَاكَ الخبرَ اذْكُسرْ رَافِعَهُ 198 وَرَكِّبِ المُفْردَ فَاتِحاً كَللَا \*\* حَوْل وَلاَ قُوةً والتَّانِي اجْعَلاً 200 مَرْفُوعاً أَوْ مُنصُوباً أَوْ مُركَبَا \*\* وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لاَ تَنْصِبَا وَمُنْ مُوعاً أَوْ مُنصُوباً أَوْ مُركَبا \*\* وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لاَ تَنْصِبَا وَمُنْ مُوعاً أَوْ مُركَبَا \*\* فَافْتَحْ أَو انْصِبَنْ أَوِ ارْفَعْ تَعْدلِ 201 وَمُفرداً نَعْتاً لِمَبْنِي يَسلِي \*\* فَافْتَحْ أَو انْصِبَنْ أَوِ ارْفَعْ تَعْدلِ 202 وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ المُفرد \*\* لاَتَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفْعَ اقْصِلِ انْتَمَى 203 وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرُ "لاً" احْكُما \*\* لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الفَصْلِ انْتَمَى 204 وَأَعْطِ " لاَ " مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ \*\* مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الاِسْتِفْهَامِ \*\* 205 وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ \*\* إِذَا المُرَادُ مَعْ شُقُوطِ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ \*\* إِذَا المُرَادُ مَعْ شُقُوطِ فِ ظَهَرْ

#### 15- بـُابُ

#### ( ظُنَّ وَأَخَواتِهَا )

206 انْصِبْ بِفِعْ لِ الْقَلْبِ جُزْءَيِ الْتِدَا \*\* أَعْنِي: رَأَى ، خَالَ ، عَلِمْتُ ، وَجَدَا 207 ظَنَ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدْ \*\* حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ 208 وَهَبْ تَعَلَمْ والَّتِ ي كَصَيَّرَا \*\* أَيْضًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَحَبَرَا 208 وَخُصَ بِالتَّعْلِيقِ والإِلْغَاءِ مَا \*\* مِنْ قَبْلِ هَبْ والأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا 209 وَخُصَ بِالتَّعْلِيقِ والإِلْغَاءِ مَا \*\* مِنْ قَبْلِ هَبْ والأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا

210 كَذَا تَعَلَّمْ ولِغَيْرِ الْمَاضِي مِنْ \*\* سِوَاهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ 211 وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لَا فِي الإِبْتِدَا \*\* وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا 212 فِي مُوهِم إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا \*\* وَالْتُزِمَ التَّعْلِيقُ قَبْلُ نَفْي " مَا " 212 فِي مُوهِم إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا \*\* وَالْتُزِمَ التَّعْلِيقُ قَبْلُ نَفْي " مَا " 213 وَ" إِنْ " وَ" لا " لاَمُ ابْتِدَاءِ أَوْ قَسَمْ \*\* كَذَا والاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ 214 لِعِلْمِ عِرْفَانِ وَظَسِنِّ تُهَمَهُ \*\* تَعْدِيَهِ قَلْ إِنَا وَالْمُ الْتَمَى 215 وَلِحَرَأَى الرُّوْيَا انْمِ مَا لِعَلِما \*\* طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى 216 وَلِحَرْهُ أَنْ الْمُولِ \*\* سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى 217 وَكَتَظُنُّ اجْعَلْ " تَعُولُ " إِنْ وَلِي \*\* مُسْتَفْهَما بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ 218 بِغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ \*\* وَإِنْ بِيعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ 218 يَغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ \*\* وَإِنْ بِيعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ \$ 218 وَأُخْرِيَ الْقَوْلُ " إِنْ وَلِي \*\* مُسْتَفْهَما بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ 218 وَأُخْرِيَ الْقَوْلُ " أَنْ مَظْلَقًا \*\* عَنْدَ سُلَيْم نَيْوُ " قُلْ ذَا مُشْفِقًا " \$ 210 وَأُخْرِيَ الْقَوْلُ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ \*\* عَنْدَ سُلَيْم نَيْوُ " قُلْ ذَا مُشْفِقًا " \$ 226 وَأُخْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنْ مُ كُولُ " عَنْدَ سُلْيَمْ غُولُ " وَلَى هُولُ الْعَلْقَا " \*\* عَنْدَ سُلَيْم نَيْوُ وَا قُلْ ذَا مُشْفِقًا " \$ 226 وَأُخْرِيَ الْقَوْلُ الْعَلْقَ الْعَنْ الْمُ الْمُعْولُ الْعَلْمُ وَلَا عَلْمِ الْفَالِ الْعَلْمُ عُولًا وَلَا عُلْمَالُونَ الْعَالِي الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْوَلِي عَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ وَلَا وَالْمُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْ

#### -16 بـُـابُ

#### ( أَعْلُمَ وَأَرَى ) وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

220 إِلَى تُلاَثَّ إِنَّ وَعَلِمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

#### 17- بَابُ

#### ( الْفَاعِلِ)

225 الْفَاعِلُ الَّـذِي كَمَرْفُوعَيْ " أَتَى \* \* زَيْدٌ مُنِيرًا وجْهُهُ نِعْمَ الفَتَى " 226 وَبَعْدَ فِعْدَ فِعْدِ الْفَتَدِيرُ اسْتَتَـرْ " \* فَهْدُ وَ وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَـرْ

227 وَجَـرِّدِ الْفِعْـلَ إِذَا مَـا أُسْنِـدَا \* \* لَإِثْنَيْنِ أَوْ جَمْع كَـ " فَازَ الشُّهَدَا " 228 وَقَدْ يُقَالُ: سَعِدَا وسَعِدُوا \* \* والْفِعْلُ لِلظَّاهِر - بَعْدُ - مُسْنَدُ 229 وَيَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْلِ أُضْمِرا \* \* كَمِثْل "زَيْدٌ" في جَوابِ "مَنْ قَرا؟" كَانَ لَأُنثَى كَ" أَبِتْ هِنْدُ الأَذَى " 230 وَتَاءُ تَأْنِيثٍ تَلِسي المَاضِسي إِذَا \* \* 231 وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَر \* \* مُتَّصِل أَوْ مُفْهِم ذَاتَ حِر نَحْوِ " أَتَى القَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ" 232 وَقَدْ يُبِيحُ الفَصْلُ تَرْكَ التَّاء فِسي \* \* 233 وَالْحَــَذْفُ مَعْ فَصْلِ بِإِلَّا فُضِّلًا \* \* كَ " مَا زَكَا إِلاَّ فَتَاةُ ابْنِ الْعَلا " 234 وَالْحَنْفُ قَدْ يَأْتِي بَـ لاَ فَصْلِ وَمَعْ \* \* ضَمِيـ ر ذِي الْجَـ أَزِ فِي شِعْرِ وَقَـعْ 235 والتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ - سِوَى السَّالِمِ مِنْ \* \* مُذَكَّرٍ - كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ 236 وَالْحَذْفَ فِي "نِعْمَ الْفَتَاةُ" اسْتَحْسَنُوا \* \* لَأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ 237 وَالْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلاً \* \* وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً 238 وَقَدْ يُحِاءُ بِحِللَفِ الأَصْلِ \* \* وَقَدْ يَحِي الْمَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ 239 وَأَخِّر الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسِ خُذِرْ \* \* أَوْ أَضْمِرَ الفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ 240 وَمَا بِإِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَـرْ \* \* أَخِّرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ 241 وَشَاعَ نَحْوُ " حَافَ رَبَّهُ عُمَرْ " \* \* وَشَذَّ نَحْوُ "زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرْ "

# 18- بـَـابُ

### (النَّاتِبِ عَنِ الْفَاعِل)

242 يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِه عَنْ فَاعِلِ \*\* فِيمَا لَهُ كَنِيلَ حَيْرُ نَائِلِ 243 فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَالمُتَّصِلُ \*\* بِالآخِرِ اكْسِرْ فِي مُضِيِّ كَوُصِلْ 243 واجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِع مُنْفَتِحَا \*\* كَيْتَحِي المَقُولِ فِيهِ يُنْتَحَى 244 واجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِع مُنْفَتِحَا \*\* كَيْتَحِي المَقُولِ فِيهِ يُنْتَحَى 245 وَالنَّانِيَ التَّالِيَ تَا المُطَاوَعَهُ \*\* كَالأوَّلِ اجْعَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ 246 وَثَالِتَ اللَّهَ بِهَمْزِ الْوَصْلِ \*\* كَالأُوَّلِ اجْعَلَنَهُ كَاسْتُحْلِي 246 وَاكْسِرْ أَوَ اشْعِمْ فَا ثُلاَئِيٍّ أُعِلْ \*\* عَيْنًا وَضَمَّ جَا كَ " بُوعَ " فاحْتُما 6 247 وَاكْسِرْ أَوَ اشْعِمْ فَا ثُلاَئِيٍّ أُعِلْ \*\* عَيْنًا وَضَمَّ جَا كَ " بُوعَ " فاحْتُما 6

248 وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي \*\* وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُسرَى لِنَحْوِ حَبّ 249 وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي \*\* فِي الحَتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي 250 وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَر \*\* أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنِيَابَةٍ حَرِي 250 وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَد \*\* فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَسرِدْ 251 وَلاَيْنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِد \*\* فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَسرِدْ 252 وَبِاتِّفَاقَ قَدْ يَنُوبُ النَّانُ مِنْ \*\* بَابِ "كَسَا " فِيمَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ 252 فِي بَابِ " ظَنَّ وَأَرَى " المَنْعُ الشَّتَهَرْ \*\* وَلاَّارَى مَنْعًا إِذَا الْقَصْدُ طُهَر عَمَّا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِقًا \*\* بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَلهُ مُحَقَّقَا

#### 19- بـُـابُ

### ( اشتِعَالِ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ)

255 إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعَلْ \*\* عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلِّ 256 وَالنَّصْبُ مُنْفِهُ بِفَعِلٍ أُصْبِراً \*\* حَتْماً مُوافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِراً 256 وَالنَّصْبُ حُتْمٌ إِن تَلاَ السَّابِقُ مَا \*\* يَخْتُصُ بِالفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْثُمَا 258 وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالإَبْتِذَا \*\* يَخْتُصُ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْ هُ أَبَدا 258 وَإِنْ تَلاَ الفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَسِدُ \*\* مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ 259 كَدذَا إِذَا الفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَسِدُ \*\* وَبَعْدَ مَا إِيلاَوُهُ الفِعْلَ عَلَبُ مُكَدَّوكُ وَاحْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ \*\* وَبَعْدَ مَا إِيلاَوُهُ الفِعْلَ عَلَبُ مُسْتَقَدِّ أَوَّلاً 260 وَإِنْ تَلاَ المَعْطُوفُ فِعْ لاَ مُحْبَرا \*\* بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُحَيَّراً \*\* بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُحَيَّراً \*\* وَمَعْمُ ول وَفَعْلُ وَدَعْ مَا لَمْ يُسَعُ 263 وَإِنْ تَلاَ الْمَعْمُولُ بِحَرْفِ جَسِرٌ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصُ لِ يَحْرِي 264 وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَسِرٌ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْ لِ يَحْرِي 264 وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَسِرٌ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْ لِ يَحْرِي 265 وَقَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَسِرٌ \*\* كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الإِسْسِمِ الوَاقِعِ عَلَى الْمُعْلُولِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعْ حَصَلُ 265 وَلُوقِي فَا الْبَابِ وَصْفَا ذَا عَمَلْ \*\* بِالفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعْ حَصَلُ 266 وعُلْقَدَةً بِنَفْسِ الإِسْسِمِ الوَاقِعِ \*\*

### 20- بـَـابُ ( تَعَدِّي الْفِعْلِ وَلُزُومِهِ)

267 عَلاَمَةُ الْفِعْلِ المُعتَدَّى أَنْ تَصِلْ \*\* " هَا " غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ نَحْوُ عَمِلْ 268 فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُسِبْ \*\* عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الْكُتُبِ 268 وَلاَزِمٌ غَيْرُ اللَّعَدَّى وَحُتِمْ \*\* لُـزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمُ 269 وَلاَزِمٌ غَيْرُ اللَّعَدَّى وَحُتِمْ \*\* لُـزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمَ 270 كَذَا افْعَلَلَّ وَالمُصُنَاهِي اقْعَنْسَسَا \*\* وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا 271 أَوْ عَرَضًا أَوَ طَاوَعَ المُعَدَّى \*\* لِوَاحِدٍ كَمَدَّدُهُ فَامْتَدَاً 271 وَعَدِّ لاَزِما بحَرْفِ حَرْفِ حَرِي \*\* وَإِنْ حُدِفْ فالنَصْبُ لِلْمُنْحَرِّ \*\* وَإِنْ حُدِفْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا 273 نَقْلاً وَفِي " أَنَّ " و " أَنْ " يَطَّرِدُ \*\* مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

#### 21- بَـابُ ( فِي رتَـبِ الْمفَاعِيل)

274 وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلِ مَعْنَى كَمَنْ \*\* مِنْ "أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ اليَمَنْ" 275 وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبِ عَسرَى \*\* وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى 275 وَيَدْف فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضُدِرْ \*\* كَحَذْف مَا سِيقَ جَوَالِّا اوْ حُصِرْ 276 وَيُحْذَف أَنْ النَّاصِلُ عَلَى إِنْ عُلِمَا \*\* وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُ أَمُ النَّاصِلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### 22- بَابُ ( التَّنَازُعِ فِي الْعَمَلِ )

278 إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ \* \* قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ 278 وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهُ \* \* وَاخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ 279 وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهُ \* \* وَاخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ 280 وَأَعْمِلِ اللَّهُمَلَ فِي ضَمِيرٍ مَا \* \* تَنَازَعَاهُ وَالْتَرِمْ مَا الْتُزِمَا

281 كَيُحْسِنَان ويُسيءُ ابْنَاكَا \*\* وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيا عَبْدَاكِا \$280 وَلاَ تَجِئْ مَعْ أُوَّلِ قَدْ أُهْمِلاً \*\* بِمُضْمَرٍ لِغير رَفْعٍ أُوهِللاً \$280 وَلاَ تَجئْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ يَكُن غَيْرَ خَبَرْ \*\* وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُن هُوَ الْخَبَرِ \$280 بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُن غَيْرَ خَبَرْ \*\* وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُن هُوَ الْخَبَرِ \$280 وَأَظْهِر انْ يَكُن ضَمِيرٌ خَبَرا \*\* لِغَيْرٍ مَا يُطَابِد قُ الْمَفَسِرا \$280 نَحْوُ أَظُن ويَظُنّانِي أَخَدًا \*\* زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا \$280 نَحْوُ أَظُن فِي الرَّخَا \*\* وَيُدا وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا

# 23- بـَـابُ

### ( الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ)

286 المَصْدَرُ اسْمُ مَاسِوَى الزَّمَانِ مِنْ \*\* مَدْلُولَى الفعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ 287 بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ اوْ وَصْفِ نُصِب \* \*\* وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ سَيْرَ فِي رَشَد 288 تَو كِيدًا اوْ نَوعًا يُبِينُ أَوْ عَدَد \* \* كَسِرْتُ سَيْرَيَّنِ سَيْرَ فِي رَشَد 288 وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلَّ \*\* كَحِدًّ كُلُّ الْجِدِّ وافْرَحِ الْجَذَلُ 289 وَمَا لِتَو كِيدٍ فَوجِّدُ الْبَيهِ دَلَّ \*\* وَشَنِّ واجْمَعُ غَيْسِرَهُ وَأَفْسِرِدَا وَثَنِّ واجْمَعُ غَيْسِرَهُ وَأَفْسِرِدَا وَقَلْ لِعَد وَفِي سِواهُ لِللَيسِلِ مُتَسَعْ 290 وَحَذْفُ عَلَيلِ اللَّوْكَدِ المُتَنَعِ \*\* وَفِي سِواهُ لِللَيسِلِ مُتَسَعْ 292 وَالحَذْفُ حَدْثُ مَسَعَ آتٍ بَسَدَلاً \*\* عَلَيلُهُ يُحْذَفُ حَدِثْ عَنْا لِيسَالِ كَإِمَّا مَنْا \*\* عَلَيلُهُ يُحْذَفُ حَدِثْ عَنْا السَّنَد 294 وَمَا لِتَفْصِيلِ كَإِمَّا مَنْا \*\* يَنْفِسِهِ أَوْ غَيْسِرِهِ فَالمُبْتَدُ 294 وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَكِّدًا \*\* لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْسِرِهِ فَالمُبْتَد 295 وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّدا \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كُ " ابْنِي أَنْتَ حَقًا صِرْفًا " \*\* وَالثَّانِ كَ " إِيْ بُكَا بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَهُ " \*\* وَالْتُونَ وَلَتَ عُضْلَهُ " \*\* وَالثَّانِ كَ " إِي بُكَا بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَهُ " \*\*

#### 24 بـُـابُ

### ( الْمَفْعُولِ لَهُ )

298 يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَــهُ المَصْــدَرُ إِنْ ﴿ ﴿ أَبَانَ تَعْلِيلاً كَ " جُدْ شُـكْراً وَدِنْ "

299 وَهْ وَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ \* \* وَقْتًا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدُ 290 مَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ \* \* مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْ لِإِذَا قَلِعْ 300 فَاجْرُرُهُ بِالحَرْفِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ \* \* مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْ لِإِذَا قَلِعْ 300 فَاجْرُرُهُ بِالْحَرْبُ الْمُجَرِدُ \* \* وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ "أَلْ" وَأَنْشَدُوا 300 لا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ \* \* وَلَوْ تَوالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ 300 لا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ \* \* وَلَوْ تَوالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ

#### 25- بـُـابُ

### ( الْمَفْعُولِ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظُرْفًا )

303 الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ ضُمَّنَا \*\* "فِي " بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُثُ أَزْمُنَا 304 فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرا \*\* كَانَ وَإِلاَّ فَانْسِوهِ مُقَدَّرًا 305 وَكُلُّ وَقْتٍ قَابِلِ ذَاكَ وَمَا \*\* يَقْبَلُهُ المَّكَانُ إِلاَّ مُبْهَمَا 306 وَكُلُّ وَقْتٍ قَابِلِ ذَاكَ وَمَا \*\* صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 306 نَحْوُ الْحِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا \*\* ظَرْفًا لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ 307 وَشَرْطُ كَوْن ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَعْ \*\* فَلْذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي العُرْف 308 وَمَا يُرَى ظَرْف أَ وَعَيْرَ ظَرْف إِلَّ فِي العُرْف فِي العُرْف 308 وَعَيْرُ في التَّصَرُّف الَّذِي لَوْم في الْكَلِم 308 وَعَيْرُ في النَّي لَوْم اللَّهُ في النَّه أَوْ شِبْهَهَا مِسنَ الْكَلِم 306 وَقَدْ يُنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظَرْف الزَّمَانِ يَكُنُرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظُرْف الزَّمَانِ يَكُنُرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظُرُف الزَّمَانِ يَكُنْرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظُرُف الزَّمَانِ يَكُنْرُ \*\*

#### 26- بَـابُ ( الْمَفْعُول مَعَهُ )

311 يُنصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ \* \* فِي نَحْوِ "سِيرِي وَالطَّرِيتَ مُسْرِعَهُ" 312 بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ \* \* ذَا النَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَتَّ 312 وَبَعْدَ "مَا" استِفْهَامٍ أَوْ "كَيفَ" نَصَبُ \* \* بِفِعْلِ كَوْنَ مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَبُ 313 وَبَعْدَ "مَا" استِفْهَامٍ أَوْ "كَيفَ" نَصَبُ \* \* وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ 314 وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ 315 وَالنَّصْبُ أَنْ يُمْكِنُ بِلاَ ضَعْفِ أَحَقَ \* \* وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ 315 وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِب \* \* أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِب \$

330

#### -27 بــات (الإستِفناء)

وَاجْرُرْ بِسَابِـقَيْ يَكُــونُ إِنْ تُــردْ ﴿ ﴿ وَبَعْدَ " مَا " انْصِبْ وانْحرَارٌ قَدْ يَردْ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعُسلاَن وَحَيْثُ جَرَّا فَهُمْ احَرْفُان \*\* 331 وَكَخَلاَ حَاشَا وَلاَ تَصْحَبُ " مَا " \* وَقِيلَ " حَاشَ ، وَحَشَا " فَاحْفَظْهُمَا

مَا اسْتَنْتَ ( اللَّ ) مَعْ تَمَامِ يَنْتَصِبُ \* \* وَبَعْدَ نَفْسِي أَوْ كَنَفْسِي انْتُخِبِ 316 اتُّبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ \* \* وعَن تَمِيم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَسعْ 317 318 وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقِ فِي النَّفْي قَدْ ﴿ ﴿ يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبُهُ الْحُـتُو إِنْ وَرَدْ 319 وَإِنْ يُفَرَّغْ سَابِقٌ " إِلاَّ " لِمَا \* \* بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لُو " الاَّ " عُدِمَا وَأَلْغ " إِلاّ " ذَاتَ تَوكِيدٍ كَ " لا " \* \* تَمْرُرْ بهمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْعَلا 320 وَإِنْ تُكَسرَّرْ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ \* \* تَفْريع التَّأْثِيدرَ بِالْعَامِلِ دَعْ 321 322 فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتُثنِي \* \* وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي وَدُونَ تَفْريع مَع التَّقَدُم \* \* نَصْبَ الجَمِيع احْكُمْ بِهِ وَالْتَزم 323 وَانْصِبْ لِتَأْجِيرِ وَجِئْ بوَاحِدِ \* \* مِنْها كَمَا لَمَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ 324 كَلَمْ يَفُوا إِلاَّ امْسِرُقُ إِلاَّ عَلِي \* \* وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الأَوَّل 325 وَاسْتَشْنِ مَحْرُوراً بِغَدِيْرِ مُعْرَبَا \* \* بِمَا لِمُسْتَثْنَى بِإِلَّا نُسِبَا 326 وَلِسِوَى شُوى سَوَاء اجْعَلاً \* \* عَلَى الأَصْحِّ مَمَا لِغَيْرِ جُعِلاً 327 وَاسْتَنْ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلِلاً \* \* وبعَدا وبيَكُونُ بَعْدَ " لا " 328 329

#### 28 - بَابُ (الْحَسال)

332 الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنتَصِبُ \* \* مُفْهِمُ " فِي حَال " كَفَرْدًا أَذْهَبُ 333 وَكُونُكُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا . . يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًا

334 وَيَكْثُرُ الجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي \* \* مُبْدِي تَاوُّل بِلاَ تَكَلُّفِ \* \* وَكُرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كُأْسَدُ 335 كَبِعْـةُ مُداً بِكَـذَا يَـداً بِيَــدْ \* \* تَنْكِيرَهُ مَعْنى كُوَحْدَكَ اجْتَهدْ 336 وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ \* \* بكَثْرَةٍ كَبَغْتةً زَيْدٌ طَلَعْ 337 وَمَصْدَرٌ مُنكَدِّرٌ مُنكَدِّرٌ حَسَالاً يَسقَعُ \* \* لَمْ يَتَأَحُّرُ أَوْ يُحَصَّصْ أَوْ يَبِنْ 338 وَلَمْ يُنكُّرْ غَالِبًا ذُو الحَسال إنْ \* \* يَبْغ امْرُوُّ عَلَى امْرِئُ مُسْتَسْهِلاً " 339 مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيهِ كَـ " لاَ \* \* أَبُوا وَلاَ أَمْنَعُ لَهُ فَقَدْ وَرَدْ 340 وَسَبْقَ حَالَ مَا بِحَرْفٍ جُسرٌ قَدْ \* \* إلا إذا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَهُ 341 وَلاَ تُحـزُ حَالاً مِنَ المُضَافِ لَـهُ \* \* أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيفَ 342 أَوْ كَانَ جُرْءَ مَا لَهُ أُضِيفَا \* \* أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ النُّصَرَّفَ 343 وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبُ بِفِعْلِ صُرِّفَا \* \* ذَا رَاحِلٌ ومُخْلِصًا زَيْدٌ دَعَسا " 344 فَحَائِسِزٌ تَقْدِيمُهُ: كُـ " مُسْرِعَا \* \* خُرُوفَهُ مُؤَخَّراً لَنْ يَعْمَلاً 345 وَعَــامِلٌ ضُمِّـنَ مَــعْنَى الفِعَــل لاَ 346 كَ " تِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ " وَنَدَرْ \* \* نَحْوُ " سَعِيدٌ مُسْتَقِراً فِي هَجَرْ " 347 وَنَحْوُ " زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِن \* \* عَمْرو مُعَاناً " مُسْتَحَازُ لَنْ يَهِنْ 348 وَالْحَالُ قَدْ يَحِيءُ ذَا تَعَدُّو \* \* لَمُفْرَدٍ - فَاعْلَمْ - وَغَيْر مُفْرَدِ 349 وَعَامِلُ الحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا \* \* فِي نَحْو "لاتَعْثَ فِي الأَرْضِ مُفْسِدًا" 350 وَإِنْ تُوَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ \* \* عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ 351 وَمَوْضِعَ الْحَالُ تَحِيءُ جُمُلُهُ \* \* كَ " جَاءَ زَيْدٌ وَهُـوَ نَاوِ رَحْـلَهُ 352 وَذَاتُ بَـــــــــ بمُضَـــارع ثَبَـــت \* \* حَوَت ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ حَلَــت 353 وَذَاتُ وَاوِ بَعْدَها انْ و مُبْتَدا \* \* لَهُ النَّضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدًا \* \* بواو أو بمُضْمَر أو بهمَا 354 وَجُمْ لَهُ الحَالَ سِوَى مَا قُدِّمَا 355 وَالْحَالُ قَدْ يُحْدَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ \* \* وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكْرُهُ حُسْظِلْ

#### -29 بـُـابُ

#### (التَّمْييـز)

356 اسْمٌ" بِمَعْنَى مِنْ " مُبِينٌ نَكِرَهُ \*\* يُنْصَبُ تَمْيِيْزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ 357 كَشِبْرٍ ارْضاً وَقَفِينِ بُسِرًا \*\* وَمَنَويْنِ عَسَلاً وَتَمْرَا 357 كَشِبْرٍ ارْضاً وَقَفِينِ بُسِرًا \*\* أَصَفْتَهَا كَ " مُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا " 358 وَبَعْدَ ذِي وشِبْهِهَا الحُرْرُهُ إِذَا \*\* أَصَفْتَهَا كَ " مُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا " 359 والنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَبَا \*\* إِن كَانَ مِثْلَ " مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا " 360 وَالْفَاعِلَ الْمعْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلا \*\* مُفَضِّلاً: كَ " أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً " 360 وَاحْرُرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْعَدَدُ \*\* وَالفَاعِلَ الْمعْنَى كَ " طَبْ نَفْسًا تُفَدْ" 361 وَعَامِلَ التَّمْيِينِ قَدِّ مُظْلَقًا \*\* وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقا 362 وَعَامِلَ التَّمْيِينِ قَدِّرُ قَدِي الْعَدَدُ \*\* وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً \$ 363 وَعَامِلَ التَمْيِينِ قَدِّرَا شُبِقاً \*\* وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً \$ 363

#### 30- بسَابُ ( حُسرُوفُ الْجَسرِّ )

364 هَاكَ حُرُوفَ الجَرِّ وَهْيَ: مِنْ إِلَى \*\* حَتَّى خَلاَ حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى 365 مُذْ مُنْذُ رُبَّ اللّهُ كَيْ وَاوِّ وَتَسَا \*\* وَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَ وَمَستَى 365 مُذْ مُنْذُ رُبَّ اللّهُ كَيْ وَاوِّ وَتَسَا \*\* وَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَ وَمَستَى 366 بِالظَّاهِرِ اخْصُصْ : مُنْذُ مُذْ وَحَتَّى \*\* وَالْكَافَ وَالْبَافَ وَالْبَوَاوَ وَرُبَّ وَالتَّسَاءُ لللهِ وَرَبَّ 367 وَاخْصُصْ بِمُذْ وَمُنْذُ وَقُسًّا وَبِرُبَ \*\* مُنَكَّرًا ، وَالسَّسَاءُ لللهِ وَرَبَ 368 وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ " رُبَّهُ فَتَى " \*\* نَوْرٌ كَذَا " كَهَا " وَنَحْوُهُ أَتَسَى 368

### فَصْلٌ فِي ( مَعَانِي حُرُوفِ الْجَـرِّ)

369 بَعِّضْ وبَيِّنْ وابْتَدِئْ فِي الأَمْكِنَـهُ \* \* بِمِنْ وَقَـدْ تَأْتِي لِبَـدْءِ الأَزْمِنَــهُ 370 وَزِيدَ فِي نَفْيِ وَشِبْهِـهِ فَحَـرٌ \* \* نَكِرَةً : كَــ " مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ "

371 لِلإِنْتِهَا: حَتَّى وَلاَمٌ وَإِلَى \* \* وَمِنْ وَبَاءٌ يُفْهِمَان بَدلاً تَعْدِيَـةٍ - أَيْضًا - وَتَعْلِيــلِ قُفِــي 373 وَزِيدَ وَالظُّرْفِيَّةَ اسْتَبِنْ بَبِا \* \* وَفِي وَقَدْ يُبَيِّنان السَّبَبَا 374 بالْبَا اسْتَعِنْ وَعَدِّ عَوِّضْ أَلْصِت \* \* وَمِثْلَ "مَعْ" وَ"مِنْ" وَ"عَنْ" بِهَا انْطِق 375 عَلَى لِلإِسْتِعْلاَ وَمَعْنَى "فِي "وَ"عَنْ " \* \* بَعَنْ تَحَاوُزاً عَنَى مَنْ قَدْ فَطِنْ 376 وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ " بَعْدٍ " وَ "عَلَى" ﴿ \* كَمَا "عَلَى" مَوْضِعَ "عَنْ" قَدْ جُعِلاً 377 شُبِّهُ بَكَ افٍ وَبَهَا التَّعْلِيلُ قَدْ \* \* يُعْنَى وَزَائِكً لَ تَوكِيكٍ وَرَدْ 378 وَاسْتُعمِلَ اسْماً وَكَذَا "عَنْ" وَ "عَلَى" ﴿ ﴿ مِنْ أَجْلَ ذَا عَلَيْهِمَـا " مِـنْ " دَخَـلاً 379 وَ" مُذْ ، وَمُنْذُ" اسْمَان حَيْثُ رَفَعَ ا ﴿ إِلَا الْفِعْلَ: كَ "حَتْتُ مُذْ دَعَا" 380 وَإِن يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَمِنْ \* \* هُمَا وَفِي الْحُضُور مَعْنَى "فِي" اسْتَبَنْ 381 وَبَعْدَ " مِنْ وَعَنْ وَبَاء " زيدَ " مَا " \* \* فَلَمْ يَعُتَ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا 382 وَزِيدَ بَعْدَ " رُبَّ " وَالْكَافِ فَكَفَّ \* \* وقد تَلِيهِ مَا وَجَرٌّ لَمْ يُكَفُّ 383 وَحُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَـلْ \* \* وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَـلْ 384 وَقُدْ يُحَرُّ بِسِوَى رُبَّ لَدَى \* \* حَذْفٍ وَبَعْضُهُ يُرَى مُطَّردًا

#### 31- بـُـابُ

#### ( الإِضَافَةِ )

385 نُوناً تَلِي الإعْرَابَ أَوْ تَنْوِيناً ... مِمَّا تُضِيفُ احْدَفِ كَطُورِسِينَا 386 وَالنَّانِيَ اجْرُرُ وانْوِ "مِنْ" أَوْ "فِي" إِذَا ... لَمْ يَصْلُحِ اللَّذَاكَ والسلاَّمَ خُدَا 387 لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلاَ ... أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالسَّذِي تَلاَ 388 لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلا ... وَصَفْا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لاَ يُعْذَلُ 388 وَإِنْ يُشَابِهِ المُضَافُ " يَفْعَلُ " ... وَصَفْا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لاَ يُعْذَلُ 388 كَرُبَّ رَاحِينَا عَظِيمٍ الأَمَلِ ... مُروَّع السَقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيلِ الْحَيلِ الْحَيلِ الْحَيلِ الْحَيلِ الْحَيلِ الْحَيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَ

392 أَوْ بِالَّـذِي لَــهُ أُضِيــفَ التَّـانِــي \* \* : كَـ " زَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسِ الجَانِي " 393 وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ: إِنْ وَقَعْ \* \* مُثَنَّى اوْ جَمْعاً سَبِيلَــ أُ اتَّبَـعْ 394 وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ \* \* مَعْنَدَى وَأُوِّلْ مُوهِمَا إِذَا وَرَدْ 401 وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَإِذْ قَدْ أُجْرِيَا \* \* وَاخْتَرْ بنَا مَتْلُوٍّ فِعْل بُنِيَا 402 وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْسِرَبٍ أَوْ مُبْتَسِدَا \* \* أَعْسِرِبْ وَمَسِن بَنَسِي فَلَسْ يُفَنَّسِداً 403 وَأَلْزَمُسُوا " إِذَا " إِضَافَسَةً إِلَسَى \* \* جُمَل الافْعَال كَ " هُنْ إِذَا اعْتَلَى "

395 وَرُبَّمَا أَكْسَبِ تُسِان أَوَّلا \* \* تَأْنِيشاً إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَالاً 396 وَبَعْضُ الاسْمَاء يُضَافُ أَبَدا \* \* وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظاً مُفْرَدَا 397 وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْماً امْتَنَعْ \* \* إِيلاَؤُهُ اسْماً ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ 398 كَوَحْدَ لَبَّيْ ودَوَالَيْ سَعْدَيْ \* \* وَشَدُّ إِيلاَّءُ " يَدِيْ " لِلَبَّيْ 399 وَأَلْزَمُ وا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ \* \* "حَيْثُ" وَ" إِذْ" وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ 400 إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَى كَإِذْ \* \* أَضِفْ جَوَازاً نَحْوُ " حِينَ جَا نُبذْ "

#### فَسرْع

407 وَإِن تَكُن شَرْطاً أَو اسْتِفْهَامَا \* \* فَمُطْلَقًا كَمِّلْ بِهَا الْكَلاَمَا

404 لِمُفْهِمِ اثْنَيْنَ مُعَرَّفٍ - بِلاً \* \* تَفَرُّق - أُضِيفَ " كِلْتَا " وَ" كِلاً " 405 وَلاَ تُضِفْ لمُنصرَدٍ مُعَرَّفِ \* \* " أَيَّا " وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأَضِفِ 406 أَوْ تَنْو الاَجْزَا وَاخْصُصَىنْ بالْمَعْرِفَهُ ﴿ ﴿ وَمُولَةً أَيُّا وَبِالْعَكْسِ الصَّفَــةُ

411 قَبْلُ كَغَيْثُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ \* \* وَدُونُ وَالْحِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ

408 وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً " لَـدُنْ " فَحَـرٌ \* \* وَنَصْبُ " غُدُوةٍ " بَهَا عَنْهُمْ نَدَرْ 409 وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيلٌ وَنُقِلْ \* \* فَتْحٌ وكَسْرٌ لِسُكُون يَتَّصِلْ 410 وَاضْمُمْ - بِنَاءً - "غَيرًا" انْ عَدِمْتَ مَا \* \* لَــهُ أُضِيــفَ نَاوِيـاً مَــا عُدِمَــا 412 وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِّرًا \* \* " قَبْلاً " وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِراً 413 وَمَا يَلِي المُضَافَ يَأْتِي خَلَفًا \* \* عَنْهُ فِي الإعْرَابِ إِذَا مَا خُذِفًا 414 وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا \* \* قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا 415 لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا خُذِفْ \* \* مُمَاثِلًا لِمَا عَلَيْهِ قَـدْ عُطِـفْ 416 ويُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْقَى الأَوَّلُ \* \* كَحَالِيهِ إِذَا بِيهِ يَتَّصِلُ مِثْل الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الأَوَّلاَ 417 بَشَـرْطِ عَطْـفٍ وَإِضَافَــةٍ إلَــى \*\* 418 فَصْلَ مَضَافٍ شِبْهِ فِعْلِ مَا نَصَبْ ﴿ ﴿ مَفْعُولًا اوْ ظَرْفًا أَجزْ وَلَمْ يُعَبِ بأَجْنَبِيِّ أَوْ بنَعْسِتٍ أَوْ نِسدا

### فَصْلٌ فِي (المضافِ إلَى يَاءَ الْمُتَكَلَّم)

419 فَصْلُ يَمِينِ وَاضْطِرَارًا وُجِدًا \* \*

420 آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا \* \* لَمْ يَكُ مُعْتَلاً: كَرَام وَقَذَى 421 أَوْ يَكُ كَابْنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَذِي \* \* جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي 422 وتُدْغَمُ الْيَسَا فِيهِ وَالْسَوَاوُ وَإِنْ \* \* مَا قَسَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُسَنْ 423 وأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي المَقْصُورِ - عَنْ ﴿ ﴿ هُذَيْ لِ - انْقِلاَبُهَا يَاءً حَسَنْ

#### 32 بــُابُ (إعْمَال الْمَصْدَر)

بفِعْلِهِ المَصْدَرَ ٱلْحِقْ فِي الْعَمَلْ \* \* مُضَافًا اوْ مُحَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ ( أَنْ ) أَوْ مَا يَحُلُّ \* \* مَحَلَّهُ وَلاسْم مَصْدَرِ عَمَلْ 426 وَبَعْدَ حَرِّه الَّذِي أُضِيفَ لَـهُ \* \* كَمِّلْ بنَصْبٍ اوْ برَفْع عَمَلَـهُ وَجُرَّ مَا يَتْبَعُ مَا جُرَّ وَمَن \* \* رَاعَى فِي الإِنْبَاعِ المَحَلَّ فَحَسَنْ 427

#### -33 بــُابُ

### (إعْمَالِ اسْمِ الْفَاعِلِ)

428 كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ \* اِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ 429 وَوَلِيَ اسْتِفْهَاماً اوْ حَرْفَ نِلنا، \* فَيَسْتَحِقُ الْعَمَلَ الْدِي وُصِفْ 430 وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُوفٍ عُرِفْ \* فَيَسْتَحِقُ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ 430 وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُوفٍ عُرِفْ \* وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِدِ ارْتُضِي 431 وَإِنْ يَكُنْ صِلَةً أَلْ فَفِي الْمُضِيِّ \* وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِدِ ارْتُضِي 431 وَمَفْعَالُ او مَفْعَالُ او فَعُسولُ \* وَفِي فَعِيلٍ قَلَ ذَا وَفَعِلٍ بَدِيلُ 433 فَيَسْتَحِقُ مَالُهُ مَعْمَلُ \* وَفِي فَعِيلٍ قَلَ ذَا وَفَعِلٍ 434 وَمَا سِوَى المُفْرَدِ مِثْلَهُ حُعِلْ \* في الحُكُم والشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمِلْ 435 وَانْصِبْ بَذِي الإعْمَالُ بِلْواً وَاخْفِضِ \* وَهُو لَنَصْبِ مَا سِواهُ مُقْتَضِي 436 وَاخْرُرُ أُو انْصِبْ بَابِعَ الَّذِي انْحَفَضْ \* \* كَ " مُثْتَغِي حَاهٍ وَمَالاً مَنْ نَهَضْ " 436 وَكُلُّ مَا قُرِرً لِاسْمِ فَاعِلٍ \* \* يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولُ بِلاَ تَفَاضُلُ 438 وَعَدْ لَ عَلَى اسْمَ مُوتُولِ فِي \* . مَعْنَاهُ كَا اللَّعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " 438 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُوتَفِعْ \* \* مَعْنَاهُ كَا اللَّعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " 439 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرتَفِعْ \* \* مَعْنَاهُ كَا اللَّعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " 439 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرتَفِعْ \* \* مَعْنَاهُ كَا اللَّعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " 439 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرتَفِعْ \* \* مَعْنَاهُ كَا اللَّعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " 439 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرتَفِعْ \* \* مَعْنَى " كَ " مَعْنَى " كَ " مَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الوَرِعْ"

# -34 بـَـابُ

### ( أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ )

440 فَعْلُ قِيَاسُ مَصْدَرِ المُعَدَّى \*\* مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَ "رَدَّ رَدًّا " 441 وَفَعِلَ السلاَّزِمُ بَابُهُ فَعَدْ \*\* كَفَرَحٍ وَكَحَوَّى وَكَشَلَلْ 442 وَفَعِلَ السلاَّزِمُ مِثْلَ قَعَدا \*\* لَهُ فُعُولٌ بِاطِّرَادٍ كَغَدا 442 وَفَعَلَ السلاَّزِمُ مِثْلَ قَعَدا \*\* أَوْ فَعَالاً \*\* أَوْ فَعَالاً \* أَوْ فَعَالاً وَاللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

446 فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُسِلاً \*\* كَسَهُلَ الأَمْرُ وزَيْدَ جَرُلاً 447 وَمَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى \*\* فَبَابُهُ النَّقْلُ كَسُخُطٍ وَرِضَى 448 وَغَيْرُ ذِي ثَلاثَةٍ مَقِيسٍ \*\* مَصْدَرِهِ كَقُدِس التَّقْدِيس وَلِمُ 448 وَزَكِّهِ تَزْكَيَةً وأَجْمِلاً \*\* إِجْمَالَ مَنْ تَجَمَّلاً تَحَمَّلاً تَحَمَّلاً وَمَا يَلِي النَّعِذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ \*\* إِقَامَةً وَغَالِبًا ذَا التَّا لَنِمْ 450 وَاسْتَعِذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ \*\* إِقَامَةً وَغَالِبًا ذَا التَّا لَنِمْ 450 وَمَا يَلِي الآجِرُ مُدَّ وَافْتَحَا \*\* مَعْ كَسْرِ تِلْوِ النَّانِ مِمَّا افْتَتِحَا 451 وَمَا يَلِي الآجِرُ مُدَّ وَافْتَحَا \*\* يَرْبُعُ فِي أَمْفَالٍ قَدْ تَلَمْلَما 452 بِهَمْزِ وَصْلٍ : كَاصْطَفَى وَصُمَّ مَا \*\* يَرْبُعُ فِي أَمْفَالٍ قَدْ تَلَمْلَما 453 فِي عَدْلِلاً \*\* وَاجْعَلْ مَوْيساً ثَانِيا لاَ أُولاً 454 لِفَاعَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى النَّالَ فَا النَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْلُهُ \*\* وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ 455 فِي غَيْرِ ذِي النَّلاَثِ بِالتَّا المَرَّ \*\* وَشَذَ فِيهِ هَيْفَةٌ كَالْخِمْرَةُ وَشَذُ فِيهِ هَيْفَةٌ كَالْخِمْرَةُ عَلْمُ عَيْرَ فِي النَّلاَثِ بِالتَّا المَرَّهُ \*\* وَشَذَ فِيهِ هَيْفَةٌ كَالْخِمْرَةُ وَسَلَّ أَلِيهُ كَالُولُ عَلَى النَّلاثِ بِالتَّا المَرَّ \*\* وَشَذَ فِيهِ هَيْفَةٌ كَالْخِمْرَةُ عَلَى الْعَلَاثُ فِيهِ عَيْرِ فِي الثَّلَاثِ بِالتَّا المَرَّهُ \*\* وَشَذَ فِيهِ هَيْفَةٌ كَالْخِمْرَةُ عَلَى اللَّالِي اللَّالِ الْمَالِي اللَّالِ المِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاثُ فَيهُ وَسَدَةً فِيهِ هَيْفَةً كَالْخِمْرِ وَالْمَالِ فَا اللَّوالُولُ وَالْعَلَاثُ فَي اللَّهُ اللَّالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ اللْعَلَالُ الْمُعْمِلِي اللْعَلَاثُ الْمَلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَى وَالْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُوالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ

#### -35 بـــابُ

#### ( أَبْنِيَةِ أَسْمَاء الْفَاعِلِينَ وَالمَفْعُولِينَ وَالصِّفَاتِ المشبَّهَةِ بِهَا )

458 وَهْ وَ قَلِيلٌ فِي فَعُلْتُ وَفَعِلْ \* \* غَيْرَ مُعَدَّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلْ 458 وَهْ وَ قَلِيلٌ فِي فَعُلْتُ وَفَعِلْ \* \* غَيْرَ مُعَدَّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلْ 459 وَأَفْعَلٌ فَعُلاَنُ نَحْوُ أَشِيرٍ \* وَنَحْوُ صَلاَيانَ وَنَحْوُ الأَجْهَرِ 460 وَفَعْلٌ اوْلَى وَفَعِيلٌ بِفَعُلْ \* \* كَالضَّخْمِ وَالجَمِيلِ وَالْفِعْلُ حَمُلْ 460 وَفَعْلٌ وَالْفِعْلُ حَمُلْ \* \* وَبِسوى الفَاعِلِ وَالْفِعْلُ حَمُلْ 461 وَأَفْعَلٌ فِيهِ قَلِيلٌ وَفَعَيلٌ بِفَعُلْ \* \* وَبِسوى الفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلْ 461 وَزِنَةُ المُضَارِعِ اسْمُ فَاعِلٍ \* \* مِنْ غَيْرِ ذِي التَّلَاثِ كَالمُواصِلِ 463 وَزِنَةُ المُضَارِعِ السَّمُ فَاعِلٍ \* \* وَضَمِّ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقَا 464 وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ انْكَسَرُ \* \* وَضَمِّ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقَا 464 وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مُا كَانَ انْكَسَرُ \* \* وَنَدُ مَفْعُولِ كَاتٍ مِنْ قَصَدْ 465 وَفِي السَّمِ مَفْعُولِ التَّلَاثِيِّ اطَّرَدُ \* \* زِنَةُ مَفْعُولِ كَاتٍ مِنْ قَصَدْ 466 وَنَابَ نَقْلُا عَنْهُ ذُو فَعِيلٍ \* \* نَحْوُ فَتَاةٍ أَوْ فَتَى كَحِيلِ لِ فَتَاتً وَقَالَ كَاتُ انْ كَعِيلٍ \* \* فَعْدُولُ فَتَاةٍ أَوْ فَتَى كَحِيلِ لِ \* \* فَعْدُولُ فَتَاةٍ أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدِلُ فَتَاةً أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدُولُ فَتَاةً أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدِلُ فَتَاةً أَوْ فَتَى كَحِيلٍ فَي الْمَاتِ أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَالْمَاتُ فَالَاقُولُ كَانَا أَنْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدُولُ فَتَاةً أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدُولُ فَتَاةً أَوْ فَتَى كَحِيلٍ \* \* فَعْدِلُ فَتَى كَحِيلُ \* \* فَعْدِلُ فَتَى كَحْدُولُ فَتَى كَحْدِيلُ \* \* فَالْمُولُ كَانُولُ فَالْمُ فَالْمُ وَالْمُ وَى كَانَا الْمُعْلُولُ كَانَا الْمُولُ لَا عَنْهُ وَلَا كَانَا الْمُ فَالِ مُنْ مُنْ فَالْمُ وَلَا كَانَا أَنْ فَالْمُ فَتَى كَحْدُولُ فَلَا عَالَى الْمُولُ كَانَا الْمُعْلِلُ فَالْمُ فَالْمُ وَلَا كَالْمُ وَلَا كُولُولُ كَالْمُ وَالْمُولُ كَالْمُ وَلَا كُولُ كَانَا الْمُ فَلِيلُ فَلَالَهُ الْمُ الْمُعُولُ لَلْمُولُ كُولُولُ وَلَا اللْمُ الْمُعُولُ كُولُولُ اللْمُولُ كُولُولُ اللْمُولُ وَلَمْ لَا عَلْمُ لَا اللْمُولُ لِمُولُ الْمُؤْلُ فَالَالْمُولُ الْمُولُولُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ

#### -36 بـــابُ

### ( إِعْمَالِ الصِّفَةِ المشبَّهَةِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ)

467 صِفَةُ اسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ \*\* مَعْنَى بِهَا الْمُشْبَهِ أَسْمَ الْفَاعِلِ 468 وَصَوْغُهَا مِنْ لاَزِمِ لَحَاضِرِ \*\* كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ 469 وَعَمَلُ اسْمٍ فَاعِلِ اللَّعَدَّى \*\* لَهَا عَلَى الحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا 469 وَعَمَلُ اسْمٍ فَاعِلِ اللَّعَدَّى \*\* لَهَا عَلَى الحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا 470 وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُحْتَنَبُ \*\* وَكُونُ نُكُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَسِبُ 471 فَارْفَعْ بِهَا وانْصِبْ وجُرَّ – مَعَ أَلْ \*\* وَدُونَ أَلْ – مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَصَلُ 472 بِهَا: مُضَافِاً و مُجَرَّدًا وَلا \*\* تَحْرُرْ بِهَا – مَعْ أَلْ – سُما مِنْ أَلْ خَلاَ 472 وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيهَا وَمَا \* \* لَمْ يَخُلُ فَهُ وَ بِالجَوازِ وُسِمَا 473

#### 37- بـُـابُ ( التَّعَجُّـبِ )

474 بِأَفْعُلَ انْطِقْ بَعْدَ (مَا) تَعَجَّبا \*\* أَوْجِئْ بِ ( أَفْعِلْ ) قَبْلَ مَحْرُورٍ بِبَا 475 وَتِلْوَ أَفْعَلَ انْصِبَنْهُ كَ (مَا) \*\* أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْلِقْ بِهِمَا 475 وَحَدْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْتَبِحْ \*\* إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَدْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ 476 وَضَدْفُ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْتَبِحْ \*\* قَابِلِ فَصَرُّفٍ بِحُكْمِ حُتِمَا 478 وَضَعْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاثٍ صُرِّفَ \*\* قَابِلِ فَصْلُ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا 478 وَصَعْهُمَا مِنْ ذِي وَصْفِ يُضَاهِي أَشْهَلا \*\* وَغَيْرٍ سَالِكٍ سَبِيلَ فُعِللَا سَبِيلَ فُعِللَا 480 وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ - بَعْدُ - يَنْتَصِبْ \*\* وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرَّهُ بِالْبَا يَجِبْ 481 وَفَصْلُهُ هَذَا الْبَابِ لَنْ يُقَدَّمَا \*\* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِعَلْ الْزَمَا الْزَمَا \*\* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِمَا الْزَمَا الْوَمَا عَدَى الْنَوْرِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ \*\* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بَعْرِفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ \*\* مُسْتَعْمَلُ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ \*\* مُسْتَعْمَلُ وَالْلُفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ \*\* مُعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ \*\* مُسْتَعْمَلُ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ \*\*\*

#### -38 بكاب

#### ( نِعْمَ وَبئس وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا)

485 فِعْسَلَانِ غَيْسِرُ مُتَصَرِّفَيْسِنِ \*\* فِعْمَ وَبِغْسَ رَافِعَانِ اسْمَيْسِنِ 486 مُقَارِنَيْ "أَلْ "أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا \*\* قَارَنَهَا : ك " فِعْمَ عُقْبِي الْكُرَمَا " 486 وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ \*\* مُمنيِّزُ: كَ" فِعْمَ فَوْماً مَعْشَرُهُ " 488 وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ \*\* فِي بِحِلاَف عَنْهُمُ قَلِا اسْتَهَرْ 488 وَجَمْعُ تَمْبِيْزِ وَفَاعِلِ ظَهَرِ \*\* فِي نَحْوِ " فِعْمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ " 489 وَ "مَا " مُمنيِّزٌ وَقِيلَ : فَاعِلُ \*\* فِي نَحْوِ " فِعْمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ " 490 وَيُذْكُرُ المَحْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَلَا \*\* أَوْ خَبَرَ السَّمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَلَدَا \*\* 491 وَإِنْ يُقَدَّمُ مُسْعِرِ بِهِ كَفَيى \*\* ك " الْعِلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى " 492 وَاجْعَلْ كَبِيْسَ " سَاءَ " وَاجْعَلْ فَعُلا \*\* فَإِنْ تُرِدْ ذَمَّا فَقُلْ : " لاَ خَبَّدَا " لاَ خَبَّدَا " الفَاعِلُ " ذَا " الفَاعِلُ " ذَا " الْخُصُوصَ أَيًّا كَانَ لا \*\* تَعْدِلْ بِذَا فَهْوَ يُضَاهِي الْمَثَلا الْمُعْرِي " ذَا " الْفِيمَ الْمَاعِي الْمَثَلا الْمُعْرِي " ذَا " الْفَعْمَ الْمُ الْحَلُ الْمُعْرِي " ذَا " الْفَعْمَ الْمُ الْحَلُ كَثُرْ \* \* الْبُا وَدُونَ " ذَا " الْفَعْمَامُ الْحَاكَثُرُ \* \* الْبُا وَدُونَ " ذَا " الْفِيمَامُ الْحَاكَثُرُ \* \* الْبُا وَدُونَ " ذَا " الْفِيمَامُ الْحَاكَثُرُ \* \* الْبُا وَدُونَ " ذَا " الْفِيمَامُ الْحَاكَثُرُ \* \* الْبُا وَدُونَ " ذَا " الْفَعِمَامُ الْحَاكَثُرُ \* \* فَالْمُاعِلُ الْعَلْمُ الْحَلُقُ وَمُ الْعَلَا الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْحَلَى الْمُ الْمَاعِلُ الْعَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْرِي " ذَا " الْفَعْمَامُ الْحَاكَثُولُ \* \* الْبُنَا وَدُونَ " ذَا " الْفَعْمَامُ الْحَاكَثُونُ \* \* الْبُلَا وَدُونَ " ذَا " الْفَعْمَامُ الْحَاكَثُونُ \* \* الْمُفْرِي \* فَا " الْفَعْمَامُ الْحَاكَثُونُ \* \* الْفَاعِلُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْعُعْمِ الْعُلْمُ الْحَلْمُ الْحُونُ " فَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ ا

### 39- بَـابُ ( أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ )

496 صَعْ مِنْ مَصُوعِ مِنْهُ لِلتَّعَجَّبِ \*\* "أَفْعَلَ " لِلتَّفْضِيلِ وَأْبَ اللَّذْ أُبِي 497 وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجَّبِ وُصِلْ \*\* لِمَانِعِ بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ 498 وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدِدَا \*\* تَقْدِيراً او لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِدَا \*\* وَصِلْ 498 وَ إِنْ لَمُنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِدًا \*\* أُلْزِمَ تَذْكِيراً ، وَ أَنْ يُوحَددا 499 وَ إِنْ لَمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِدًا \*\* أُلْزِمَ تَذْكِيراً ، وَ أَنْ يُوحَددا 500 وَتِلُو " أَنْ " طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهُ \*\* أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ 500 وَإِنْ تَكُنْ بِتِلُو " مِنْ " مُنْ قَوِلْ \*\* لَمْ تَنْوِ فَهُو طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ 502 وَإِنْ تَكُنْ بِتِلُو " مِنْ " مُنْ " وَإِنْ \*\* فَلَهُمَا كُنْ أَبَدِلُ أَمُونَ مُنْ أَبِدًا مُقَدِّمًا

503 كَمِثْلِ " مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ " وَلَدَى \* \* إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ نَزْراً وَرَدَا

#### (فَصْلٌ)

504 وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَـزْرٌ وَمَتَـى \*\* عَاقَبَ فِعُلاَ فَكَثِيرًا ثَبَتَـا 505 كَلَنْ تَـرَى فِي النَّاسِ مِن رَفِيقٍ \*\* أَوْلَى بِـهِ الْفَضْلُ مِـنَ الصِّدِيـقِ 505

# 40- بَابُ

### (النُّعْتِ)

يَتْبَعُ فِي الإعْرَابِ الأسْمَاءَ الأُولُ \* \* نَعْتٌ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلْ فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ \* \* بُوسْمِهِ أَوْ وَسْمٍ مَا بِهِ اعْتَلَقْ 507 وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا \* \* لِمَا تَلاَ كَ " امْرُرْ بَقَوْم كُرَمَا " 508 وَهُوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ \* \* سِوَاهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفَوْا 509 وَانْعَتْ بِمُشْــتَقٌّ كَصَعْبٍ وَذَرب \* \* وَشِبْهِــهِ كَــذَا وَذِي والْمُنتَسِب 510 وَنَعَتُ وا بِجُمْلَ قِ مُنَكُّ را \* \* فَأُعْطِيَتْ مَا أُعْطِيتُ لُهُ خَبَرًا 511 وَامْنَعْ هَنَا إِيقًاعَ ذَاتِ الطُّلَسِ \* \* وَإِنْ أَتَتْ فَالْقُولَ أَضْمِرْ تُصِبِ 512 وَنَعَتُ وا بمَصْدَر كَثِيرِ رَا \* \* فَالتَزَمُ وا الإفْرادَ وَالتَّذْكِيرِ ا 513 514 وَنَعْتُ غَيْسِ وَاحِبِ إِذَا اخْتَلَفْ \* \* فَعَاطِفًا فَرِّقْهُ لاَ إِذَا اثْتَلَسِفْ 515 وَنَعْتَ مَعْمُولُكُ وَحِيدَى مَعْنَى \* \* وَعَمَلِ أَتْبِعْ بِغَيْدِ اسْتِثْنَا وَإِن نُعُوتٌ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ \* \* مُفْتَقِدًا لِذِكْرَهِنَّ أَتْبِعَتْ 516 517 وَاقْطَعْ أَوَ اتْبِعْ إِنْ يَكُسِنْ مُعَيَّنا \* \* بدُونِها أَوْ بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنا وَارْفَعْ أَوْ انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرًا \* \* مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِبًا لَسِنْ يَظْهَرَا 518 وَمَا مِنَ الْمُنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ \* \* يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلُّ 519

## 1-41 الثَّانِي مِنَ التُّوابِع ( التُّوكِيـدُ )

520 بالنَّفْس أَوْ بِالْغَيْنِ الإِسْمُ أُكِّداً \* \* مَعَ ضَمِيرٍ طَابَدِقَ الْمُؤكَّدِداً 521 وَاجْمَعْهُمَا بِأَفْعُلِ إِنْ تَبِعَا \* \* مَالَيْسَ وَاحِداً تَكُن مُتَّبِعَا 522 وَكُلاَّ اذْكُرْ فِي الشُّمُول وَكِلاً \*\* كِلْتَا ، جَمِيعاً بالضَّمِير مُوصَلاً 523 وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضًا كَكُلِّ فَاعِلَه \* \* مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَهُ 524 وَبَعْدَ كُلِّ أَكَدُوا بِأَجْمَعَا \* \* جَمْعَاءَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ جُمَعَا 525 وَدُونَ كُلِّ قَدْ يَحِيءُ: أَجْمَعُ \* \* جَمْعَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمَ جُمَعُ 526 وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورِ قُبِلْ \* \* وَعَنْ نُدَحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ 527 وَاغْــنَ بِكِلْتُــا فِــى مُثَنِّــى وَكِـــلاً \* \* عَــنْ وَزْن فَعْـــلاَءَ وَوَزِن أَفْـعَـــلاَ 528 وَإِن تُـوَّكُـدِ الضَّمِـيرَ الْمُتَّصِـلُ \* \* بِالنَّفْسِ وَالْعَـيْنِ فَبَعْـدَ الْمُنْفَصِـلْ 529 عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ وَأَكَّدُوا بِمَا \* \* سِوَاهُمَا وَالقَيْدُ لَنْ يُلْتَزَمَا 530 وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفْظِيُّ يَجي \* \* مُكَرَّراً كَقَوْلِكَ:ادْرُجي ادْرُجي 531 وَلاَ تُعِدْ لَفْظَ ضَمِير مُتَصِلْ \* \* إلاّ مَعَ اللَّفْظِ الَّذِي بِهِ وُصِلْ 532 كَذَا الْحرُوفُ غِيرَ مَا تَحَصَّلاً \* \* بهِ جَوَابٌ : كَنَعَمْ وَكَبَلَى 533 وَمُضْمَرُ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ \* \* أَكُدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ اتَّصَلْ

## 42- الثَّالِثُ مِنَ التَّوَابِعِ ( الْعَطْفُ )

534 العَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانِ اوْ نَسَقْ \*\* والْغَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ 535 فَدُو الْبَيَانِ تَابِعٌ شِبَّهُ الصِّفَهُ \*\* حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنكَشِفَةً 536 فَأَوْلِيَنْهُ مَرَنُ وِفَاقِ الأُوَّلِ النَّعْتُ وَلَى 536 فَأَوْلِيَنْهُ مَرَنْ وِفَاقِ الأُوَّلِ النَّعْتُ وَلَى 536 فَأَوْلِيَنْهُ مَرَنْ وِفَاقِ الأُوَّلِ النَّعْتُ وَلَى 537 فَرَقَدُ اللَّهُ مَرَنْ وَفَاقِ الأُوَّلِ النَّعْتُ وَلَى 537 فَرَقَدُ اللَّهُ مَرَا اللَّهُ مَرَا اللَّهُ مَرَا اللَّهُ مَرَا اللَّهُ وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّ إِلَيْكُرِيِّ \*\* وَلَيْسَ أَنْ يُبْدِدُ إِي يَا غُلاَمُ يَعْمُرا اللَّهُ وَنَحُو " يَشْرٍ " تَابِعِ البَكْرِيِّ \*\* وَلَيْسَ أَنْ يُبْدِدُلُ بِالْمُرْضِيِّ 539

## عَطْفُ الْنُسَق

540 تَال بِحَرْف مُتْبِع عَطْفُ النَّسَقُ \*\* كَاخْصُصْ بِودٌ وَثَنَاء مَنْ صَدَقُ 541 فَالْعَطَّفُ مُطْلَقاً بِوَاوٍ ، ثُمَّ ، فَا \*\* حَتَّى،أَمَ،اوْ، كَ" فِيكَ صَدْقُ وَوَفَا " 541 فَالْعَطَّفُ مُطْلَقاً بَوَاوٍ ، ثُمَّ ، فَا \*\* لَكِنْ كَ " لَم يَبْدُ امْرُوُّ لَكِنْ طَلاَ " 542 وَأَتْبَعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ \*\* لَكِنْ كَ " لَم يَبْدُ امْرُوُّ لَكِنْ طَلاَ " 543 فَاعْطِفْ بِوَاوٍ لاَحِقاً أَوْ سَابِقا \*\* فِي الحُكْمِ أَوْ مُصَاحِباً مُوافِقا 544 وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لاَ يُغْنِي \*\* مَتُبُوعُهُ كَ " اصْطَفَّ هَذَا وَابْنِي " 545 وَالْفَسَاءُ لِلتَّرْتِيسِبِ بِاتَّصَالِ \*\* وَ " ثُمَّ " لِلتَّرْتِيسِبِ بانْفِصَالِ 546 وَاخْصُصْ بِفَاء عَطْفَ مَالَيْسَ صِلَهُ \*\* عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصِّلَةُ 547 بَعْضاً بِحَتَى اعْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلاَ \*\* يَكُونُ إِلاَّ غَايِسَةَ السَّلَة وَاللَّذِي تَسلاً 547 بَعْضاً بِحَتَى اعْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلاَ \*\* يَكُونُ إِلاَّ غَايِسَةَ السَّلَة وَاللَّذِي تَسلاً

#### فَـرْغُ

548 وَ"أَمْ"بِهَا اعْطِفْ إِثْرَهَمْ زِالتَّسْوِيَهُ \*\* أَوْهَمْ زَةٍ عَنْ لَفْظ " أَيِّ " مُغْنِيَهُ 549 وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ الْهَمْ زَةُ إِنْ \*\* كَانَ خَفَا المَعْنى بِحَلْفِهَا أُمِنْ 549 وَرُبَّمَا أُسْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى " بَلْ " وَفَتْ \*\* إِنْ تَكُ مِمَّا قُلِدَتْ بِهِ خَلَتْ 550 وَبِانْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى " بَلْ " وَفَتْ \*\* وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضاً نُمِي 551 خَلِيْ ، أَبِيح قَسِّمْ بِأَوْ وَأَبْهِمٍ \*\* وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضاً نُمِي 552 وَرُبَّمَا عَاقَبَسِتِ السواو إِذَا \*\* لَمْ يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلْبُسِ مَنْفَذَا 553 وَمِثْلُ " أَوْ" فِي القَصْدِ " إِمَّا النَّائِيَهُ \*\* فِي نَحْوِ: " إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّائِيَهُ "

#### فَــرْغَ

554 وَأُوْلِ" لَكِنْ" نَفْياً او نَهْياً وَ" لاَ" \* \* نِداءً اوْ أَمْراً أوِ اثْبَاتِاً تَللاَ 554 وَأَوْلِ " لَكِنْ تَفْياً وَسَعْدَو يَنْهَا \* \* كَلَمْ أَكُونْ فِي مَرْبَعِ بَلَ تَيْهَا 555 وَبَلْ بَهَا لِلنَّانِ حُكْمَ الأَوَّلِ \* \* فِي الخَبَرِ الْمُشْبَتِ وَالأَمْرِ الجَلِي

#### فَصْلُ

557 وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ \*\* عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ 558 أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ يَسرِدْ \*\* فِي النَظْمِ فَاشِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ 558 وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى \*\* ضَمِيرِ خَفْضٍ لاَزِماً قَدْ جُعِلاً 560 وَكَيْسَ عِنْدِي لاَزِماً إِذْ قَدْ أَتَى \*\* فَي النَّثْرِ وَالنَظْمِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا 560 وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ \*\* وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهْيَ انْفَرَدَتْ 562 وَعَطْفُو عَلَى الْعِعْلِ مُرَال قَدْ بَعْلِ فِعْل يَصِحْ 563 وَحَذْف مَتُبُوعِ بَدَا هُنَا اسْتَبِح \*\* وَعَطْفُكَ الْفِعْل عَلَى الفِعْل يَصِحْ 563 وَعَطِف عَلَى الشَمْ شِبْهِ فِعْلٍ فِعْل \*\* وَعَكْساً اسْتَعْمِلْ تَجِدهُ سَهْلاً

## 43- الرَّابِعُ مِنَ التَّوابِعِ ( الْبَدَل )

565 التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلاَ \*\* وَاسِطَةٍ هُـوَ الْسَمَّـى بَـدَلاَ 566 مُطَابِقاً أَوْ بَعْضًا اوْ مَا يَشْتَمِـلْ \*\* عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِبَـلْ 566 مُطَابِقاً أَوْ بَعْضًا اوْ مَا يَشْتَمِـلْ \*\* وَدُونَ قَصْدٍ غَلْطٌ بِـهِ سُـلِبْ 567 وَذَا لِلإضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْداً صَحِبْ \*\* وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِـهِ سُـلِبْ 568 كَـزُرْهُ خَالِدًا وَقَبِّلْهُ الْـيَـدَا \*\* وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ وَخُدْ نَبْلاً مُـدَى

#### فَصْلٌ

569 وَمِنْ ضَمِيرِ الحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ \*\* تُبدِلْهُ إِلاَّ مَا إِحَاطَةً جَسلاَ 570 أَوِ اقْتَضَى بَعْضًا أَوِ اشْتِمَسالا \*\* كَإِنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَمَسالاً 570 وَبَدَلُ الْمُضَمَّنِ الْهَمْزَ يَلِسي \*\* هَمْزاً كَد " مَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلِي " 571 وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَد " مَنْ \*\* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ " 572

#### 44 بَاكُ

#### ( النَّداء )

583 وَباضْطِرَارِ خُصَّ جَمْعُ "يَا "وَ" أَلْ " \* \* إِلاَّ مَعَ " اللَّهِ " وَمَحْكِيِّ الْجُمَلْ 584 وَالْأَكْتَـرُ " اللَّهُمَّ " بالتَّعْوِيـض \* \* وَشَـذً " يَـااللَّهُمَّ " فِــي قَرِيـضِ

573 ولِلْمُنَادَى النَّاء أَوْ كَالنَّاء " يَا " \* \* وَ " أَيْ " وَآ " كَذَا " أَيا " ثُمَّ " هَيَا " 574 وَالْهَمْزُ لِلدَّانِي وَ " وَا " لِمَنْ نُدِبْ \* \* أَوْ "يَا " وَغَيْرُ " وَا " لَدَى اللَّبْس اجْتُنِبْ 575 وَغَيْرُ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَر وَمَا \* \* جَا مُسْتَغَاثاً قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا 576 وَذَاكَ فِي اسْم الْحنْس والْمُشَار لَهْ \* \* قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعْهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ 577 وَابْنِ المُعَرَّفَ المُنَادَى المُفْرِدَا \* \* عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهدا 578 وَانْسُو انْضِمَامَ مَا بَنُواْ قَبْلَ النِّدَا \* \* وَلْدَيُحْرَ مُحْسِرَى ذِي بنَاء حُدَّدَا 579 وَاللُّه مُردَدَ المَنْكُ ور والمُضافَ ا \* \* وَشِبْهَ لُه انْصِبْ عَادِما حِلاَفَا 580 وَنَحْوَ " زَيْدٍ " ضُمَّ وافْتَحَنَّ مِنْ \* \* نَحْو " أَزَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ " لاَ تَهـنْ 581 وَالضَّامُّ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا \* \* أَوْ يَلِ الإبْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا 582 واضْمُمْ أَو انْصِبْ مَا اضْطِراراً نُوِّنا \* \* مِمَّا لَـهُ اسْـتَحْقَاقُ ضَـــمُّ أَبَيْنَـا

#### فَصْلُ

585 تَابِعَ ذِي الضَّـمِّ المُضَافَ دُونَ أَلْ \* \* أَلْزِمْـهُ نَصْبِـاً كَأَزَيْــدُ ذَا الحِيَــلْ 586 وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أَو انْصِبْ وَاجْعَلاَ \* \* كَمُسْتَقِلًا نَسَقَا وَبَدَلاً 587 وَإِنَّ يَكُنْ مَصْحُوبَ "أَلْ" مَا نُسِـقًا ﴿ ﴿ فَفِيلِـهِ وَجْهَـان وَرَفْسِعٌ يُنتَّقَـسِي 588 وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهْ \* \* يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَسدَى ذِي المَعْرِفَهُ 589 وَأَيُّسَهَ ذَا أَيُّهَ الَّهِ إِلَّهِ وَرَدْ \* \* وَوَصْفُ أَيُّ بِسِوَى هَذَا يُرِدُّ 590 وَذُو إِشَارَةٍ كَا أَيِّ فِي الصِّفَا \* \* إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ المَعْرِفَةُ

591 فِي نَحْوِ سَعْدُ سَعْدُ الاوْسِ يَنتَصِبْ \* \* ثَـانِ وَضُـمَّ وَافْتَـحَ اوَّلاً تُصِـبْ

## فَصْلٌ فِي (المنادَى المضُافِ إِلَى يَاءِ المتَكَلَّمِ)

592 وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِياً \*\* كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْداَ عَـبْدِيَا 592 وَفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ وَحَذْفُ الْيَا اسْتَمَرْ \*\* في يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَـمَّ لاَ مَفَـرْ 593 وَفِي النِّدَا " أَبَـتِ ، أُمَّتِ " عَرَضْ \*\* وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الْياَ التَّا عِوَضْ

# فَصْلٌ فِي (أَسْمَاءَ لأَزَمَتِ النَّدَاءَ)

595 وَ " فُلُ " بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِ النَّذَا \* \* " لُؤْمَانُ ، نَوْمَانُ " كَذَا وَاطَّـرَدَا 595 وَ " فُلُ " الْاُنْثَى وَزْنُ " يَا خَبَاثِ " \* \* وَالأَمْـرُ هَكَـذَا مِـنَ التُّلاَثِـي 596 فِي سَبِّ اللَّاكُـورِ فُعَـلُ \* \* وَلاَ تَقِسْ وَجُرَّ فِـي الشَّعْرِ " فُـلُ " 597 وَشَـاعَ فِي سَـبِّ الذَّكُـورِ فُعَـلُ \* \* وَلاَ تَقِسْ وَجُرَّ فِـي الشَّعْرِ " فُـلُ "

## فَصْلٌ فِي (الإسْتِغَاثَةِ)

598 إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمٌ مُنَادىً خُفِضَا \* \* بِاللهِ مَفْتُوحاً كَيَا لَلْمُرْتَضَى 598 وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوف إِنْ كَرَّرْتَ "يَا " \* \* وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالكَسْرِ اثْتِيَا \$ \$600 وَلاَمُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ \* \* وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجَّبٍ أُلَفِ

## فَصْلُ فِي (النَّدْبَةِ)

601 مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لِمَنْدُوبٍ وَمَا \* \* نُكِّيرَ لَمْ يُنْدَبْ وَلاَمَا أُبْهِمَا 602 وَيُنْدَبُ اللَوْصُولُ بِالَّذِي السُّتَهَرْ \* \* كَا بِثْرَزَمْزَمٍ "يَلِي " وَامَنْ حَفَرْ"

603 وَمُنْتَهَى النَّذُوبِ صِلْـهُ بِالألِـفْ \*\* مَتْلُوَّهَا إِنْ كَانَ مِثْلَها حُـذِفْ 604 كَـذَاكَ تَنْوِيسُ الَّذِي بِهِ كَمَـلْ \*\* مِـنْ صِـلَةٍ أَوْغَيْرِها نِلْتَ الأَمَـلْ 604 كَـذَاكَ تَنْوِيسُ الَّذِي بِهِ كَمَـلْ \*\* مِـنْ صِـلَةٍ أَوْغَيْرِها نِلْتَ الأَمَـلْ 605 والشَّكُلَ حَتْماً أَوْلِـهِ مُحَانِسَـا \*\* إِنْ يَكُـنِ الفَتْحُ بِوَهْـم لاَبِسَـا 606 وَوَاقِفاً زِدْ هَـاءَ سَـكْتٍ إِنْ تُسرِدْ \*\* وَإِنْ تَشَاأُ فَالَـدُّ وَالْهَـا لاَتَـزِدْ 606 وَوَاقِفاً زِدْ هَـاءَ سَـكْتٍ إِنْ تُسرِدْ \*\* وَإِنْ تَشَاأُ فَاللَـدُّ وَالْهَـا لاَتَـزِدْ 607 وَقَـائِـلاً الْيَا ذَا سُكُون أَبْدَى

# فَصْلُ

## فِي ( التَّرْخِيْمِ )

608 تَرْخِيماً احْذِفْ آخِرَ الْمُنَافِي \*\* كَيا سُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا 608 وَحَوِّزَنْهُ مُطْلَقا فِي كُلِّ مَا \*\* أَنْثَ بِالْهاَ ، وَالَّذِي قَدْ رُخَمَا 609 وَحَوِّزَنْهُ مُطْلَقا فِي كُلِّ مَا \*\* أَنْثَ بِالْها ، وَالَّذِي قَدْ رُخَمَا 610 بِحَذْفِهَا وَفَرْهُ بَعْدُ وَاحْظُلِا \*\* تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَذِهِ الْهَا قَدْ خَلاَ 610 إِلاَّ الرُبَاعِيَّ فَمَا فَوْقُ الْعَلَمِ \*\* دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتِمَّ لاَ 611 وَمَعَ الآخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلا \*\* إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِناً مُكَمِّ لاَ 612 وَمَعَ الآخِرِ احْذِف اللّهِ فِي تَسَلاً \*\* وَاوٍ وَيَاء بِهِمَا فَتْحَ قُنِي كُمُ لاَ 614 وَالْخُلْفُ فِي عَنْ مُركَّبٍ وَقَلَ \*\* تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرُو نَقَلْ \*\* وَالْمَعَةُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوف مَن مُركَّبٍ وَقَلَ \*\* وَالْمَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَمْلُ بِمَا فِيهِ أَلِف 615 وَالْحَلُق عَلَى الأُول فِي ثَمُودَ :" يَا \*\* فَمُو " وَ " يَاتَعِي " عَلَى النّانِي بِيا 618 وَالْتَسْزِمِ الأُول فِي تَمُودَ :" يَا \*\* قَمُو " وَ " يَاتَعِي " عَلَى النّانِي بِيا 618 وَالْمَنْطِ رَار رَحَمُ وا دُونَ نَسَلِا \*\* مَا لِلنّدَا يَصْلُحُ نَحُو وُ احْمَلَا

## فَصْلٌ

#### فِي ( الإختيصاصِ)

620 الإحْتِصَاصُ: كَنِدَاءٍ دُونَ يَدا \* \* كَ " أَيُّهَا الْفَتَى " بِإِثْرِ " ارْجُونِيَا "

621 وَقَدْيُرَى ذَا دُونَ "أَيِّ " تِلْوَ " أَلْ " \* \* كَمِثْلِ "نَحْنُ العرْبَ أَسْخَى مَنْ بَـذَلْ "

## فَصْلُ فِي (التَّحْذِير وَالإغْرَاء)

622 " إِيَّاكَ والشَّرَّ " وَنَحْوَهُ نَصَبْ \* \* مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَحَبِ فَرَى وَمَا \* \* سِواهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا 623 وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِإِيَّا انْسُبْ وَمَا \* \* سِواهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا 624 إِلّا مَسِعَ الْعَطْفِ فَ أُو التَّكْرَارِ \* \* كَ " الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي " 625 وَشَذَ " إِياّيَ " وَ " إِيَّاهُ " أَشَذَ \* \* وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ 626 وَكُمُحَذِّر بِلاَ إِيَّا الْحُعَلَا \* \* مُغْرَى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلاً 626

### 45- بَابُ ( أَسْمَاء الأَفْعَال وَالأَصْوَاتِ )

627 مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَتَّانَ وَصَهُ \*\* هُو اسْمُ فِعْلٍ وَكَذَا أُوَّهُ وَمَهُ 628 وَمَا بِمَعْنَى افْعَلُ كَ " آمِينَ " كَثُرُ \*\* وَغَيْرُهُ كَ " وَيْ وَهَيْهَاتَ " نَزَرْ 628 وَمَا بِمَعْنَى افْعَلُ كَ " آمِينَ " كَثُرُ \*\* وَهَكَذَا دُونَاكَ مَا يُلْكَا 629 وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا \*\* وَهَكَذَا دُونَاكَ مَاعُ إِلَيْكَا 630 كَذَا رُوَيْدَ بَلَهُ مَنْ أَسْمِيْنِ \*\* وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْسِنِ 631 وَمَا لِما تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ \*\* هَا وَأَخَرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ 632 وَمَا لِما تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ \*\* مِنْ مُشْبِهِ اسْمِ الفِعْلِ صَوْتًا يُحْعَلُ 633 وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لاَ يَعْقِلُ \*\* وِالْزَمْ بِنَا النَّوعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ 634 كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَ " قَبْ " \*\* وَالْزَمْ بِنَا النَّوعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ 634

## 46- بَابُ ( نُونَي التَّوْكِيدِ )

635 لِلْفِعْلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا \* \* كَنُونَيْ وَاقْصِدَنْهُمَا

636 يُوَكُدان افْعَلْ وَيَفْعَدْ لَ آتِيَا \*\* ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطاً اصّا تَالِيَا 637 أَوْ مُثْبِتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلا \*\* وَقَلَّ بَعْدَ " مَا ، وَلَمْ " وَبَعْدَ " لاَ " 638 وَغَيْرٍ إِمَّا مِنْ طَوَالِسبِ الجَرَا \*\* وَآخِرَ المُوَكِّدِ افْتَحْ كَابْرُزَا 638 وَعَيْرٍ إِمَّا مِنْ طَوَالِسبِ الجَرَا \*\* وَآخِرَ المُوَكِّدِ افْتَح كُابُرُزَا 639 وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْسِ بِمَا \*\* جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلمِا 640 وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْسِ بِمَا \*\* وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الفِعْلِ أَلِيفْ 640 وَالمُخْدُ مِنْهُ رَافِعاً غَيْرَ اليَا \*\* وَالواوِيَا شَكُلُ مُحَانِسٌ قُفِي 641 وَالْخَفْدُ مِنْ رَافِع هَاتَيْنِ وَفِي \*\* وَاوٍ وَيَا شَكُلُ مُحَانِسٌ قُفِي 642 وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِع هَاتَيْنِ وَفِي \*\* وَاوٍ وَيَا شَكُلُ مُحَانِسٌ قُفِي 643 وَالْخَفْرُ وَاضْمُمْ وَقِيسْ مُسَوِيًا \*\* فَوْمِ احْشُونٌ " وَاضْمُمْ وَقِيسْ مُسَوِيًا \*\* فَوْمِ احْشُونٌ " وَاضْمُمْ وَقِيسْ مُسَويًا 645 وَالْفَا وَ خَفِيفَ لَهُ لِسَاكِنِ رَدِفْ \*\* وَبَعْدَ غَيْدٍ وَتَعْمَلُ مَا يَقُولُ فِي الوَصْلِ كَانَ عُلِمَا وَلَى 647 وَارْدُدْ إِذَا حَلَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا \*\* وَقْفًا كَمَا تَقُولُ فِي الوَصْلِ كَانَ عُلِمَا وَقَالً وَقَالً وَقَالًا فَيْ وَقِي الْفَالُ فِي قَفَنْ قِفَا 646 وَارْدُدْ إِذَا حَلَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا \*\* وَقْفًا كَمَا تَقُولُ فِي الوَصْلِ كَانَ عُلِمَا فِي قَفَنْ قِفَا

## 47- بـُـابُ ( مَـا لاَ يَـنْـصَـرِفُ )

649 الصَّرْفُ تَنْوِيتْ أَتَى مُبَيِّنَا \*\* مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الإسْمُ أَمْكَنَا \$650 فَالِيفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَع \*\* صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعِ 650 فَالِيفُ التَّأْنِيثِ حُتِمْ 650 وَزَائِدَا فَعْ اللَّنْ فِي وَصْفِ سَلِم \*\* مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثٍ حُتِمْ 651 وَوَصْفَ اصْلِيّ وَوَزْنُ أَفْعَ اللَّهِ \*\* مَمْنُ وعَ تَأْنِيثٍ بَتَا كَأَمْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَ

\*\* مِنْ وَاحِدٍ لأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَ 657 وَوَزْنُ مَشْى وتُسلاَث كَهُمَا \* \* أَو الْمُفَاعِيـلَ بِمَنْـعِ كَافِـــلاً 658 وَكُسنْ لِحَسْعِ مُشْبِهٍ مَفَاعِسلاً 659 وَذَا اعْتِلل مِنْهُ كَالجَواري \* \* رَفْعاً وَجَرًّا أَجْرِهِ كَسَارِي 660 وَلسَرَاوِيلَ بِهَ ذَا الْجَمْعِ \* \* شَبَة اقْتَضَى عُمُومَ المَنْع 661 وَإِن بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِت " \* \* بِهِ فَالإِنْصَرافُ مَنْعُهُ يَحِقْ 662 وَالْعَلْمَ امْنَعْ صَرْفَكُ مُرَكَّبًا \* \* تَرْكِيبَ مَزْج نَحْوُ " مَعْدِ يْكُرِبَا " 663 كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَيْ فَعُلاَنَا \* \* كَغَطَفَ انْ وَكَأَصْبَهَانَا 664 كَذَا مُؤنت بهَاء مُطْلَقَا \* \* وَشَرْطُ مَنْع الْعَارِ كُونْتُ ارْتَقَى 665 فَوْقَ الشَّلاثِ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَـقَرْ \* \* أَوْ زَيْدٍ : اسْمَ امْرَأَةٍ لاَ اسْمَ ذكرْ 666 وَجْهَانِ فِي العَادِمِ تَذْكِيراً سَبَقْ \* \* وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمُنْعُ أَحَــقٌ 667 والعَجَمِيُّ الوَضْع والتَّعْرِيفِ مَعْ \* \* زَيْدٍ عَلَى النَّلاثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ 668 كَذَاكَ ذُو وَزْن يَسخُصُّ الْفِعْلاَ \* \* أَوْ غَالِبٍ : كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى 669 وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِن ذِي أَلِمَ ف \* \* زيدَتُ الْإلْحَاق فَلَيْمَ يَنْصَرفُ 670 وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلاً \* \* كَفُعَل التَّوْكِيدِ أَوْ كَثُعَلاً 671 وَالعَـدْلُ والتَّعْرِيفُ مَانِعَـا سَحَرْ \* \* إِذَا بِهِ التَّعْـيِينُ قَصْـداً يُعْتَبِرْ 672 وابْن عَلَى الكَسْر فَعَال عَلَمَا \* \* مُؤَنَّتُ أُوهُ وَ نَظِيرُ جُشَمَا 673 عِنْدَ تَمِيم واصْرِفَنْ مَا نُكِّرًا \* \* مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَتُّرَا

## فَــرْغٌ

674 وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي \* \* إِعْرَابِهِ نَهْجَ حَوَادٍ يَقْتَفِي 675 وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي \* \* فُو المَنْعِ وَالمَصْرُوف قَدْ لا يَنْصَرِفْ 675 وَلاِضْطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صِسُرِفْ \* \* فُو المَنْعِ وَالمَصْرُوف قَدْ لا يَنْصَرِفْ

#### 48- بـُابُ

### ( إَعْرَابِ الْفِعْلِ )

676 ارْفَع مُضَارِعًا إِذَا يُحَرَّدُ \* \* مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَ " تَسْعَدُ "

677 وَبَلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ \* \* لاَ بَعْدَ عِلْم وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنَّ 678 فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ \* \* تَخْفِيفَهَا مِن أَنَّ فَهْ وَ مُطَّرِدْ 679 وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ " أَنْ " حَمْلاً عَلَى \* \* " مَا " أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاً 680 وَنَصَبُوا بِإِذَن الْمُسْتَقْبَ لا \* \* إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَ لاَ أَوْ قَبْلَهُ اليَمِينُ وَانْصِبْ وارْفَعَا \* \* إِذَا " إِذَنْ " مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا 682 وَبيْسِنَ " لاَ " ولاَم حسرٌ الْتُسِزمْ \* \* إظْهَارُ " أَنْ " نَاصِبَةً وَإِنْ عُسِدِمْ " لاَ " فَأَنَ اعْمِلْ مُظْهَراً أَوْ مُضْمَرا \* \* وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتْماً أَضْمِرا كَذَاكَ بَعْدَ " أَوْ " إِذَا يَصْلُحُ فِي \* \* مَوْضِعِهَا " حَتَّى " أَوْ " الاّ " أَنْ حَفِي وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إضْمَارُ " أَنْ " \* \* حَتْمٌ كَ " جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ " 686 وَتِلْوَ حَتَّى حَالاً اوْ مُسؤوَّلاً \* \* بهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاً وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْ يِ أَوْ طَلَب \* \* مَحْضَيْن "أَنْ " وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعْ \* \* كَلاَ تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الجَـزَعْ 688 689 وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْماً اعْتَمِدْ \* \* إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ 690 وَشَرْطُ جَزْم بَعْدَ نَهْيِ أَنْ تَضَـعْ \* \* أَ إِنْ " قَبْلَ " لاَ " دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ 691 وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْفَعَلْ فَلِ لَا \* \* تُنْصِبْ جَوَابَـهُ وَجَزْمَـهُ اقْبَـلاَ 692 وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاء فِي الرَّجَا نُصِبْ \* \* كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ 693 وَإِنْ عَلَى اسْمِ خَالِصِ فِعْلٌ عُطِفْ \* \* تَنْصِبُهُ " أَنْ " ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ 694 وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ " وَنَصْبٌ فِي سِوَى \* \* مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

## 49– فَصْـلٌ فِي ( عَـوَامِــل الْجَــزْم )

695 بِـلاَ وَلاَمٍ طَالِباً ضَعْ حَزْمَـا \* \* فِي الفِعْلِ هَكَـذَا بِلَـمْ وَلَمَّـا 695 وَاحْزِمْ بِـإِنْ وَمَنْ وَمَـا وَمَهْمَا \* \* أَيٍّ مَـتَــى أَيَّــانَ أَيْــنَ إِذْمَــا 696 وَحَيْثُما أَنَّـى وَحَـرْفُ إِذْمَــا \* \* كَــإِنْ وَبَاقِــي الأَدُواتِ أَسْمَــا 697

698 وَعُلَينِ يَقْتَضِينَ: شَرِطٌ قُدِّما \*\* يَتْلُو الجَزَاءُ وجَوَاباً وُسِمَا 699 وَمَاضِيَيْسِنِ أَوْ مُضَارِعَيْسِنِ \*\* تُلْفِيهِمَا - أَوْ مُتَخَالِفَيْسِنِ 699 وَمَاضِيَيْسِنِ أَوْ مُضَارِعَيْسِنِ \*\* تُلْفِيهِمَا - أَوْ مُتَخَالِفَيْسِنِ 700 وَبَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَسِنْ \*\* وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَسِنْ 701 وَاقْرُنْ بِفاَ حَتْماً جَوَاباً لَوْ جُعِلْ \*\* شَرْطًا لإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ 702 وَتَحْلُفُ الْفَاءَ إِذَا الْمُفَاجَاء \*\* كَ " إِنْ تَحُدْ إِذَا لَنَا مُكَافَاه " 703 وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ \*\* بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَنْلِيثٍ قَمِسِنْ 704 وَجَزْمٌ اوْ نَصْبٌ لِفِعْلِ إِثْرَ فَلَا \*\* وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِن المَعْنَى فَهِمْ 705 وَالشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ \*\* جَوَابَ مَا أَخُرْتَ فَهُ وَ مُلْتَزَمْ 706 وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلُ ذُو خَبَسِرْ \*\* فَالشَّرْطَ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ مُ مَنْ مَوَالِ يَعْدَ قَسَمٍ \*\* شَرْطٌ بِلاَ ذِي خَبَرٍ مُقَلَدًا بِلاَ حَذَرْ مُ الْمُعْلَى إِنْ مَعْدَ قَسَمٍ \*\* شَرْطٌ بِلاَ فِي خَبَرٍ مُقَدَمً مَا رُجِّحَ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ مُ مَا الْمَارِ مُ مَا رُجِّحَ مَ بَعْدَ قَسَمٍ \*\* شَرْطٌ بِ الْاَذِي خَبَرٍ مُقَدَّمً مُ مَا الْمَارِ وَقَسَمْ \*\* مُسْرُطٌ بِ الاَذِي خَبَرٍ مُ مُقَدَمً مَا مُ الْمَارِ مُ مَا مُلْمَالُ وَسَمْ \*\* مُسْرُطٌ بِ الاَذِي خَبَرٍ مُ مُقَدَمً مَا مُؤْدِ وَ خَبَرٍ مُ مُقَدَامً مَا رُجِّحَ مَعْدَ قَسَمٍ \*\* شَرْطٌ بِ الاَذِي خَبَرٍ مُ مُقَدَةً مَا عَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ مَ الْمُعْرِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْفَعْلَ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُلْقَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ ال

#### 50- فَصْلُ

#### فِي (لَسوْ)

709 "لَوْ "حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِلٌ \* \* إِيلاَؤُهَا مُسْتَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ 709 وَهِي فِي الإخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ \* \* لَكِنَّ لَـوْ أَنَّ بِهَا قَـدْ تَقْتَرِنْ 710 وَهِي فِي الإخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ \* \* لَكِنَّ لَـوْ أَنَّ بِهَا قَـدْ تَقْتَرِنْ 711 وَإِنْ مُضَارِعٌ تَلاَهَا صُرِفَا \* \* إِلَى الْمُضِيِّ نَحْوُ لَـوْ يَفِي كَفَـى

## 51- فَصْـلٌ فِي ( أَمَّـا ، وَلَوْلاً ، وَلَوْمَـا )

712 أَمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَفَا \*\* لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبِا أَلِفَا 712 وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا \*\* لَـمْ يَـكُ قَـوْلٌ مَعَهَا قَـدْ نُبِـذَا 713 وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا \*\* إِذَا امْتِنَاعًا بِوُجُـودٍ عَقَـدَا 714 لَوْلاً وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ الإبْتِـدَا \*\* إِذَا امْتِنَاعًا بِوُجُـودٍ عَقَـدَا

مَّ مِنْ مَنْ مَا التَّحْضِيضَ مِنْ وَهَلاً \*\* أَلاَّ أَلاَ وَأُولِيَنْهَا الْفِعْلِلَّ لَاَ مَا اللَّهِ مُنْ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ مِلْمُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللل

## 52- الإِخْبَارُ ( بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللَّمِ )

717 مَا قِيلَ " أَخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي " خَبَرْ \* \* عَنِ الَّذِي مُبْتَدَ أَ قَبْلُ اسْتَقَرْ المَا تَكُمِلَهُ 718 وَمَا سِواهُمَا فَوسِّطْهُ صِلَه \* \* عَائِلُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَهُ 718 نَحْوُ " الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ " فَلذَا \* \* " ضَرَبْتُ زَيْداً " كَانَ فَادْرِ المَا خَذَا 719 نَحْوُ " الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ " فَلذَا \* \* أَخْبِرْ مُرَاعِياً وِفَاقَ المُنْبَتِ 720 وباللَّذَيْسِنِ وَالَّذِيسِنَ وَالَّتِسِي \* \* أَخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا 721 قَبُولُ تَأْخِيرٍ وتَعْرِيفٍ لِمَا \* \* أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا 722 كَذَا الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي اوْ \* \* بِمُضْمَرٍ شَرُطٌ فَرَاعٍ مَا رَعَوْ اللهُ البَطَلُ 723 وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا \* \* يَكُولُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا 724 إِنْ صَعَ صَوْغُ صِلَةٍ مِنْهُ لأَلْ \* \* كَصَوْغٌ " وَاق " مِنْ " وَقَى اللّهُ البَطَلُ" 725 وَإِنْ يَكُونُ مَا رَفَعَتْ صِلَةً أَلْ \* \* خَمِيرَ غَيْرِهَا أُبِينَ وَانْفَصَلُ 725 وَإِنْ يَكُونُ مَا رَفَعَتْ صِلَةً أَلْ \* \* خَمِيرَ غَيْرِهَا أُبِينَ وَانْفَصَلُ 6

## 53– بـَـابُ ( أَسْمَاء الْعَدَدِ )

726 ثَلاَثَةُ بِالتَّاءِ قُلُ لِلْعَشَرَهُ \*\* فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهُ 726 فِي الضِّدِّ جَمِّعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْفَرِ 727 فِي الضِّدِّ جَرِّدُ وَالْمَيِّزَ الْحَسرُرِ \*\* جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْفَرِ 728 وَمِائَةٌ وَالأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ \*\* وَمِائَةٌ بِالجَمْعِ نَرْراً قَدْ رُدِفْ 728 وَأَحَدَ اذْكُر وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ \*\* مُركِّباً قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكِر 730 وَقُلْ لَذَى التَّانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ \*\* وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ 730 وَقُلْ لَدَى التَّانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ \*\* وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ 731 وَمَع غَيْسِ أَحَدٍ وَإِحْدَى \*\* مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلُ قَصْدا 732 وَلَاثَ لَاتُحَدِ وَإِحْدَى \*\* بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبا مَا قُدِّمَا أَوْ ذَكَرا 732 وَأُولِ عَشْرَةً اثْنَتَى وَعَشْرا \*\* اثْنَى إِذَا أُنْفَى تَشَا أَوْ ذَكَرا \*\* 173 وَحُرا \*\* اثْنَى إِذَا أُنْفَى تَشَا أَوْ ذَكَرا

734 وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْعِ وَارْفَعِ بِالأَلِفُ \*\* وَالفَتْحُ فِي جُزْءَيْ سِواهُمَا أُلِفُ \*\* وَالفَتْحُ فِي جُزْءَيْ سِواهُمَا أُلِفُ مَ 735 وَمَيَّزُوا مُرَكَبًا بِعِثْلِ مَا \*\* بِواحِدٍ كَأَرْبَعِيسنَ حِينَا 736 وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَبِ بِعِثْلِ مَا \*\* مُيّزَ عِشْرُونَ فَسَوِيّنُهُ مَا 737 وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَب \*\* يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ 738 وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَب \*\* عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلاً 738 وَصُعْ مِنَ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى \*\* عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلاً 739 وَاخْتِمْهُ فِي التَّانِيثِ بِالتَّا وَمَتَى \*\* ذَكَرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بِغَيْرِ تَا 740 وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي \*\* مُرَكَباً فَحِئَ مَعَالِ لَهُ احْكُمَا 741 وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ \*\* مُرَكَباً فَحِئَ بِمَا تَنْوِي يَفِي 744 وَشَاعَ الْاسْتِغْنَا بِحَالَتَيْب أَضِيفَ \*\* إِلَى مُرَكَباً فَحِئَ بَعْرَكِ يَفِي يَفِي ٢٤ وَشَاعَ الْاسْتِغْنَا بِحَالَتَيْب فِ أَضِيفُ \*\* إِلَى مُرَكَب أَعَدِي يَفِي يَفِي كَالَتَيْب فِ أَلْوَي يُعْتَمَالًا وَالْعَدْ \*\* بِحَالَتَيْب فِقْبُل وَاوِي يُغْتَمَالًا وَاوِيُعْتَمَالًا وَاوْ يُعْتَمَالًا وَالْعَالَةُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلْهُ فَيْ وَالْعَلِي لَا الْعَلْقِيلِ لَهُ وَالْتَعْلُولُ وَالْعَلْمُ وَالْمَاعِ الْعَالِي لَوْ يُعْتَمَالًا وَاوْ يُعْتَمَالًا وَاوْ يُعْتَمَالًا وَالْمَاعِلُولُ وَالْمَاعِ لَلْ وَالْمُولِ وَالْمَاعِلُولُ وَالْمِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِلِ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ لَعْلِيلُ وَالْمُعْلِلُ وَالْمُعْلِلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمَاعِلُ لَا الْعَلْمُ وَالْمُعْلِلُ وَالْمُعْلِلُ وَالْمُعْتَمَالًا وَالْمُعْرِيلِ وَالْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْمُ وَالْمُعْلِلِ الْمُعْرِلِ وَالْمَاعِلُ لَا الْمُلْمِ الْمُعْتَمَا وَالْمُعْل

## فَصْ لُ فِي (كَمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا)

746 مِيِّرْ فِي الإِسْتِفْهَامِ "كُمْ " بِمِثْلِ مَا \* \* مَيَّرْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصاً سَمَا 746 وَأَجِزْ أَنْ تَجُرَّهُ " مِنْ " مُضْمَرا \* \* إِنْ وَلِيَتْ "كُمْ " حَرْفَ جَرِّ مُظْهَرَا 747 وَأَجِزْ أَنْ تَجُرَّهُ " مِنْ " مُضْمَرا \* \* أَوْ مِائَةٍ كَكُمْ رِحِالٍ أَوْ مَرَهُ 748 وَاسْتَعْمِلَنْهَا مُخْبِراً كَعَسِشَرَهُ \* \* أَوْ مِائَةٍ كَكُمْ رِحِالٍ أَوْ مَرَهُ 749 كَكُمْ كَأَيِسِّنْ وَكَذَا ويَنتَصِب \* \* تَمْييزُ ذَيْنِ أَوْ بِهِ صِلْ " مِنْ " تُصِب مُنْ " مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُولُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُعُمُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللِمُ

## 54- بَابُ ( الْحِكَايَـةِ )

750 احْـكِ " بِأَيِّ " مَا لَمُنْكُورِ سُئِـلْ \* \* عَنْهُ بِهَا فِي الْوَقْفِ أَوْ حِينَ تَصِلْ

751 وَوَقْفًا احْكِ مَا لَمْنُكُورِ " بِمَنْ " \* \* وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَنْ تَعْدِلِ 752 وَقُلْ : " مَنَان وَمَنَيْنِ " بَعْدَ " لِي \* \* إِلْفَان بِابْنَيْنِ " وسَكِّنْ تَعْدِلِ 753 وَقُلْ لَمْنْ قَالَ " أَتَتْ بِنْتَ " : " مَنَهْ " \* \* وَالنُّونُ قَبْلُ تَا المَثْنَى مُسْكَنَهُ " \* \* مَنْ بِإِثْرِ " ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِهْ " 754 وَالْفَرْتُ وَصِلِ التَّا وَالأَلِهُ \* \* مَنْ بِإِثْرِ " ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِهْ " 755 وَقُلْ : " مَنُونَ وَمَنِينَ " مُسْكِناً \* \* إِنْ قِيلَ : جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا \$ 756 وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ " مَنْ " لاَ يَخْتَلِفْ \* \* وَنَادِرٌ " مَنُونَ " فِي نَظْمٍ عُرِفْ 756 وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ " مَنْ " لاَ يَخْتَلِفْ \* \* وَنَادِرٌ " مَنُونَ " فِي نَظْمٍ عُرِفْ 756 وَالْعَلَمَ احْكِينَهُ مِنْ بَعْدِ ( مَسْنُ) \* \* إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَنْ \$ 757 وَالْعَلْمَ احْكِينَهُ مِنْ بَعْدِ ( مَسْنُ) \* \* إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَنْ

#### 55- بَـابُ ( التَّأْنِيتِ )

758 عَلاَمَهُ التَّأْنِيبُ تَاءً أَوْ أَلِهُ \*\* وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا كَالْكَيَفُ 758 وَيعسْرَفُ التَّقْدِيبُ : بِالضَّمِيبِ \*\* وَنَحْوهِ كَالرَّدِّ فِي التَّصْغِيرِ 759 وَيعسْرَفُ التَّقْدِيبُ : بِالضَّمِيبِ \*\* أَصْلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالِفْعِيلاً 760 وَلاَ تَلِيبِ فَارِقَةً فَعُسُولاً \*\* أَصْلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالِفْعِيلاً 761 كَسْذَاكَ مِفْعَالُ وَمَا تَلِيبِ \*\* تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُنُوذَ فِيهِ 761 وَمِنْ فَعِيلِ كَقَتِيبلٍ إِنْ تَبِعْ \*\* مَوْصُوفَهُ غَالِباً التَّا تَمْتَنِعُ 762

## فَصْلٌ فِي ( أَلِفِ التَّأْنِيثِ )

763 وَأَلِ مِنْ التَّأْنِي مِنَانِ مِنَانِ مَا الْمُوْلَى \*\* وَذَاتُ مَدٌ نَحْوُ أُنْفَى الْغُرِ 764 وَالإَشْتِهَ ارُّ فِي مَبَانِي الأُوْلَى \*\* يُبْدِيهِ وَزْنُ " أُرَبَى وَالطُّولَى " 764 وَالإَشْتِهَ ارُّ فِي مَبَانِي الأُوْلَى \*\* يُبْدِيهِ وَزْنُ " أُرَبَى وَالطُّولَى " 765 وَمَرَطَى " وَوَزْنُ " فَعْلَى " جَمْعَ ا \*\* أَوْ مَصْدَراً أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى 766 وَكَحُبَ ارَى سُمَّهَ فِي سِبَطْرَى \*\* فِكْرَى وَحِثْيثَى مَعَ الْكُفُرَى 767 كَذَاكَ خُلَيْظَى مَعَ الشُّقُ ارَى \*\* وَاعْرُ لِغَيْسِ هَذِهِ اسْتِنْدارا 768 لَكُفُرا فَعْلَ اللَّهُ الْعَيْسِ وَفَعْلَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ

769 ثُمَّ فِعَالاَ فُعْلُلاَ فَاعُولاً \*\* وَفَاعِلاَءُ فِعْلِيَا مَفْعُولاً 769 وَمُطْلَقَ الْعَيْن فَعَالاً وَكَذَا \*\* مُطْلَقَ فَاءِ فَعَالاً وُكَذَا \*\* مُطْلَقَ فَاءِ فَعَالاً وُكَذَا \*\*

#### -56 بـُـابُ

## ( المقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ )

771 إِذَا اسْمُ اسْتُوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفُ \*\* فَتْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرٍ كَالْأَسَفُ 772 فَلِنَظِيرِ وِاللَّعَلِي السَّخِيرِ \*\* ثُبُوتُ قَصْرٍ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ 773 كَفِعَلٍ وفُعَلٍ فِي جَمْعِ مَا \*\* كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ نَحْوُ الدُّمَى 773 كَفِعَلٍ وفُعَلٍ فِي جَمْعِ مَا \*\* فَالحدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتْماً عُرِفُ 774 وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئا \*\* بِهَمْزِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارْتَاًى 775 كَمَصْدَرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئا \*\* بِهَمْزِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارْتَاًى 776 وَقَصْرُ ذَي اللَّهِ السَّلِيرِ أَمُحْمَعُ \*\* عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ عَ

#### **-57** بـُـابُ

## ( كَيْفِيَّةِ تَثْنِيَةِ المُقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا )

778 آجِر مَقْصُورٍ تُنَّني اجْعَلْهُ يَا \*\* إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَثَهِ مُرْتَقِيَا 779 كَذَا الَّذِي الْيَا أَصْلُهُ نَحْوُ الْفَتَى \*\* وَالجامِدُ الَّذِي أُمِيلَ كَمَتَى 780 قِيعَ غَيْرِ ذَا تُقْلَبُ وَاوا الألِفْ \*\* وَأَوْلِهَا مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أُلِفْ 780 قِيعَ غَيْرِ ذَا تُقْلَبُ وَاوا الألِفْ \*\* وَنَحْوُ عِلْبَاء كِسَاء وَحَيَا 781 وَمَا كَصَحْراء بِواوٍ ثُنَيَا \*\* وَنَحْوُ عِلْبَاء كِسَاء وَحَيَا 782 بِوَادٍ اوْ هَمْزٍ وغَيْرَ مَا ذُكِرْ \*\* صَحِّحْ وَمَا شَذَ عَلَى نَقْلٍ قُصِرْ 783 وَاحْذِفْ مِنَ المَقْصُورِ فِي جَمْعُ عَلَى \*\* حَدِّ المُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلاً 783 وَالشَّالِمَ الْعُيْنِ التَّلْقِيمُ أَبِمَا حُذِفْ \*\* وَإِنْ جَمَعْتَهُ بِتَاء وألِفْ 784 وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ التُلْقِيقِ السَّالِمَ الْعُيْنِ التُلْآئِيُّ اسْماً أَنِلْ \*\* وَتَاءَ ذِي التَّا أَلْزِمَسَ تُنْجَيَهُ عِمَا شَكِلْ

787 إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤَنَّتْ أَبَدا \*\* مُخْتَتَماً بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدَا 788 وَسَكِّنِ التَّالِي غَيْرَ الْفَتْحِ أَوْ \*\* خَفِّفْهُ بِالْفَتْحِ فَكُلَّا قَدْ رَوَوْا 788 وَمَنَعُوا إِتْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ \*\* وَزُبْيَةٍ وَشَدَّ كَسُرُ حِرُوهُ \$ 789 ومَنَعُوا إِتْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ \*\* وَزُبْيَةٍ وَشَدَّ كَسُرُ حِرُوهُ 789 وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرارِ - غَيْرُ مَا \*\* قَدَّمْتُهُ أَوْ لأَنَاسِ انْتَمَى

## 58- بـُـابُ

## ( جَمْعِ التُّكْسِيرِ)

791 أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ \* \* ثُمَّتَ أَفْعَالٌ - جُمُوعُ قِلَّهُ 792 وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي \* \* كَأَرْجُلِ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالصُّفِي 793 لِفِعْلِ اسْمَا صَحَّ عَيناً أَفْعُلُ \* \* وَلِلرَّبَاعِيِّ اسْماً أَيْضاً يُحْعَلُ 794 إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَالسَدِّرَاعِ فِسِي \* \* مَدٍّ وَتَأْفِيتٍ وَعَسَدِّ الأَحْرُفِ 795 وغَيْسُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدٌ \* \* مِنَ التَّلانِي اسْمًا بِأَفْعَالِ يَسرِدْ 796 وَغَالِباً أَغْنَاهُ مُ فِعُلِانٌ \* \* فِي فُعَلِ كَقَوْلِ هِمْ: صِرْدَانُ 797 فِي اسْم مُذَكِّر رُبَاعِيٌّ بَمَدُّ \* \* ثَالِتٍ افْعِلَةُ عَنْهُمُ اطَّرِدُ 798 وَالْزَمْدُ فِي فَعَالِ اوْ فِعَالِ \* \* مُصَاحِبَيْ تَضْعِيدَ وَ إِعْدَلَالِ 799 فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَدٍ وَحَمْدًا \* \* وَفِعْلَةٌ حَمْعًا بِنَقْلِ يُدْرَى 800 وَفُعُلُ لِاسْمَ رُباعِتٌ بمَد ت \* \* قَدْ زيدَ قَبْلَ لاَم اعْلَا فَقَدْ 801 مَا لَمْ يُضَاعَفْ فِي الْأَعَمِّ ذُو الأَلِفْ \* \* وَفُعَلَ جَمْعِـًا لِّفُعْلَـةٍ عُــرِفْ 802 وَنَحْو كُبْرَى وَلِفِعْلَةٍ فِعَلْ \* \* وَقَدْ يَحِيءُ جَمْعُهُ عَلَى فُعَلْ 803 فِي نَحْوِ: رَامِ ذُو اطِّرَادٍ فُعَلَهُ \*\* وَشَاعَ نَحْوُ كَامِلٍ وكَمَلَهُ 804 فَعْلَى لِوَصْفِ كَقَتِيلِ وَزَمِنْ \* \* وَهَ الِكِ وَمَيِّتٌ بِهِ قَمِنْ 805 لِفُعْلِ اسْماً صَحَّ لاَماً فِعَلَده \* \* وَالْوَضْعُ فِي فِعْلِ وَفَعْلِ قَالَّكَهُ 806 وَفُعَل لِفَاعِلِ وَفَاعِلَه \* \* وَصْفَيْن نَحْوُ: عَاذِل وَعَاذِلَه 807 ومِثْلُهُ الفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا \* \* وَذَانِ فِي المُعَلِّ لاَمِاً نَا لَاَمِا الْمُعَالَ لاَمِا الْمُعَالِ

\* \* وَقَـلَّ فِيمَا عَيْنُهُ الْيَا مِنْهُمَـا 808 فَعْلٌ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا 809 وفَعَل أَيْضاً لَـهُ فِعَالُ \* \* مَا لَمْ يَكُنْ فِي لاَمِهِ اعْتِلاَلُ \* \* ذُو التَّا وَفُعْلٌ مَعَ فِعْلِ فَاقْسِبَلِ 810 أَوْ يَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَسل \* \* كَذَاكَ فِي أُنْشَاهُ أَيْضًا اطَّرَدْ 811 وَفِي فَعِيلِ وَصْـفَ فَاعِـلِ وَرَدْ \* \* أَوْ أُنْتَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُعْلاَنَا 812 وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَعْسِلاَنَا \* \* نَحْو طَوِيلِ وَطَوِيلَةٍ تَفِي 813 وَمِثْلُهُ فُعْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِسي \* \* يُخَصُّ غَالِباً كَذَاكَ يَطُّردُ 814 وَبِفُعُولِ فَعِلِّ نَحْوُ كَبِدْ \* \* لَـ هُ وَلِلْفُعَـ ال فِـ عُـ الأَنْ حَصَـ لُ 815 فِي فَعْلِ اسْمًا مُطْلَقَ الْفَا وَفَعَـلْ \* \* ضَاهَاهُ مَا وَقَالٌ فِي غَيْسِرهِمَا 816 وَشَاعَ فِي خُوتٍ وَقَاعٍ مَعَ مَا 817 وَفَعْ اللَّ اسْماً وَفَعِي اللَّهِ وَفَعَلْ \* \* غَيْر مُعَلِّ العَيْن - فَعْلانْ شَمِلْ 818 وَلِكَرِيهِ وَبَحِيهِ لِ فُعَهِ لا \* \* كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلاً 819 وَنَابَ عَنْـهُ أَفْعِـ اللهُ فِي المُعَـلْ \* \* لاَماً وَمُضْعَفٍ وَغَيْـرُ ذَاكَ قــلُّ \* \* وَفَاعِلاَءُ مَعَ نَحْو كَاهِل 820 فَـوَاعِــلٌ لِفَوْعَــلِ وَفَـاعَــلِ 821 وَحَائِضٍ ، وَصَاهِلِ ، وَفَاعِلَهُ \* \* وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ ، مَعْ مَا مَاثَلَهُ 822 وَبِفَعَائِلَ اجْمَعَ نُ فَعَالَ هُ \* \* وشِبْهَ لَهُ ذَا تَسَاء اوْ مُزَالَ فَ \* \* صَحْرَاءُ وَالْعَذْرَاءُ وَالْقَيْسَ اتَّبَعَا 823 وَبِالْفَعَالِي وَالْفَعَالِي وَالْفَعَالِي جُمِعَا \* \* خُدِّدَ كَالْكُرْسِيِّ تَتْبَع الْعَسرَبْ 824 وَاجْعَلْ فَعَالِيَّ لِغَـيْرِ ذِي نَـسَــبْ \* \* فِي جَمْع مَا فَوْقَ الثَّلاَّنَـةِ ارْتَقَـى 825 وَبِفَعَالِلَ وَشِبْهِ وِ انْطِقَا 826 مِنْ غَيْر مَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي \* \* جُرِّدَ ، الآخِرَ انْسفِ بالْقِيَساس 827 وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ \* \* يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدْ \* \* لَمْ يَكُ لَيْناً إِثْرَهُ اللَّهُ حَتَمَا 828 وزَائِدَ الْعَادِي الرُّبَاعِي احْذِفْهُ مَا \* \* إِذْ بِبِنَا الْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُحِلْ 829 وَالسِّينَ وَالتَّا مِنْ كَــ " مُسْتَدْع " أَزِلْ \* \* وَالْهَمْـزُ والْيَـا مِثْلُـهُ إِنْ سَبَقَـا 830 وَالِمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا \* \* كَـ " حَيْزُبُون " فَهْوَ حُكُمٌ حُتِمَا 831 وَاليَاءَ لاَ الْوَاوَ احْذِفِ انْ حَمَعْتَ مَا

832 وَخَيَّـرُوا فِي زَائِــدَيْ سَرِنْــدَى \* \* وَكُلِّ مَـا ضَاهَـاهُ كَــ " الْعَلَنْـدَى "

## 59- بـُـابُ (التّصْغِير)

أَوْ مَدَّ سَكْرَانَ وَمَا بِهِ الْتَحَدِقُ تَشْنِيةٍ أَوْ جَمْع تَصْحِيع جَالاً زَادَ عَلَى أَرْبَعِةٍ لَسِنْ يَثْبُتَ فَقِيمَةً صَيِّرْ قُويْمَةً تُصِبُ وَاوًا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ يُحْهِلُ لَمْ يَحْو غَيْرَ التاء ثَالثِأ كَمَا بالأصل كالعُطَيْفِ يَعْنِي الْمِعْطَفَا

833 فُعَيْسِلاً اجْعَسِلِ الشُّلاَتِسِيَّ إِذَا \* \* صَغَرْتَهُ نَحْوُ " قُذَيٌّ " فِي " قَذَى " 834 فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلِ لِمَا \*\* فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهَم دُرَيْهِمَا 835 وَمَا بِهِ لُمُنْتَهَى الْجَمْعِ وُصِلْ \* \* بِهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَّصْغِيرِ مَرِلْ 836 وَجَائِزٌ تَعْويضُ يَا قَبْلَ الطُّرَفُ \* \* إِنْ كَانَ بَعْضُ الإسْمِ فِيهِمَا انْحَذَفْ 837 وحَائِدٌ عَنِ الْقِيَاسِ كُلُّ مَا \* \* خَالَفَ فِي الْبَابَيْنِ خُكْمًا رُسِمَا 838 لِتِلْو يَا التَّصْغِير - مِنْ قَبْل عَلَمْ \* \* تَأْنِيثٍ او مَدَّتِهِ - الفَتْحُ انْحَتَمْ 839 كَـذَاكَ مَـا مَـدَّةَ أَفْعَـال سَبَــقْ \* \* 840 وَأَلِهُ التَّأْنِيثِ حَيْثُ مُسدًّا \*\* وَتَساؤُهُ مُنْفَصِلَيْس عُسدًّا 841 كَلْ اللَّزِيدُ آخِرِراً لِلنَّسَبِ \* \* وَعَجُرُ الْمُضَافِ وَالْمَرَكِّبِ 842 وَهَكَذَا زِيَادَتَا فَعْ الأَنْسَا \* \* مِنْ بَعْدِ أَرْبَسِع كَزَعْ فَرَانَا 843 وَقَــدِّر انْفِصَــالَ مَــا دَلَّ عَـلَــى \*\* 844 وَأَلِــفُ التُّــاْنِيْثِ ذُو الْقَصْــر مَتَــى \* \* 845 وَعِنْدَ تَصْغِيرِ حُبَسارَى خَيِّرِ \* \* بَيْنِ الحُبَيْرَى فَسادْرِ وَالحُبُيِّرِ 846 وَارْدُدْ لأَصْـلِ ثَانِيــاً لَيْنــاً قُـلِـــبْ \* \* 847 وَشَذَّ فِي عِيدٍ عُيَيْدٌ وَحُتِمْ \* \* لِلحَمْع مِنْ ذَا مَا لَتَصْغِير عُلِمْ 848 وَالأَلِـفُ النَّانِـي المَزيــدُ يُحْعــلُ \* \* 849 وكَمِّـل المَنْقُـوصَ فِـي التَّصْغِـير مَـــا \*\* 850 وَمَنْ بَتَرْجِيــم يُصَغِّــرُ اكْتَـفَــى \*\*

فَــرْغ

851 وَاخْتِمْ بَتَا التَّأْنِيثِ مَـا صَغَرْتَ مِـنْ \*\* مُـؤَنِّتٍ عَــارِ ثُـلاَثِــيٍّ كَـــِـــنّ

852 مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ \*\* كَشَجَرٍ وَبَـقَرٍ وَخَمْسِ 852 وَشَـذٌ تَـرُكُ دُونَ لَبْسِ وَنَسِدَرْ \*\* لَحَـاقُ تَـا فِيمَـا ثُلاَثيًّا كَثَـرْ 853 وَشَـذٌ تُـرُكُ دُونَ لَبْسِ وَنَسِدَرْ \*\* لَحَـاقُ تَـا فِيمَـا ثُلاَثيًّا كَثَـرْ 854 وَصَغَرُوا شُـذُوذًا: " الَّـذِي الَّتِسي \*\* وَذَا " مَعَ الْفُرُوعِ مِنْهَا " تَا و تِـي "

#### -60 بكابُ

#### (النُّسَبِ)

855 يَاءً كَيَا الْكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ \* \* وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَحَبْ 856 وَمِثْلَه مِمّا حَوَاهُ احْدِفْ وَتَا \* \* تَأْنِيتْ إِنْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْبِتَا 857 وَإِنْ تَكُنْ تَرْبُعُ ذَا تَان سَكَنْ \* \* فَقَلْبُهَا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنْ 858 لِشِبْهِهَا اللَّاحَق وَالأَصْلِيِّ مَا \* \* لَهَا وَلِلأَصْلِيِّ قَلْبٌ يُعْتَمَى 859 وَالْأَلِهِ فَ الْجَائِدِ أَرْبَعِاً أَزِلْ \* \* كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خَامِساً عُزِلْ 860 وَالْحَذْفُ فِي الْيَا رَابِعاً أَحَقُّ مِنْ \* \* قَلْبٍ وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِثٍ يَعِسنَ أُ 861 وَأَوْل ذَا القَلْبَ انْفِتَاحًا وَفَعِلْ \* \* وَفُعِلْ عَيْنَهُمَا افْتَحْ وفِعِلْ 862 وَقِيلَ فِي الْمَرْمِيِّ مَسرْمَسِويٌ \* \* وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالْهِمْ مَرْمِسيُّ 863 وَنَحْوُ حَيِّ فَتْحُ ثَانِيهِ يَحِبْ \* \* وَارْدُدْهُ وَاواً إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ 864 وَعَلَمَ التَّنبِيةِ احْدِفْ لِلنَّسَبِ \* \* وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْحِيح وَجَبْ 865 وَثَالِثٌ مِنْ نَحْو طَيِّبٍ خُلْفِ \* \* وشَذَّ طَائِعٌ مَقُولاً بالألِف 866 وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيلَةَ الْتُرِمْ \* \* وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ 867 وَٱلْحَقُوا مُعَالِلًا لِمَعَالًا لاَم عَريَا \* \* مِنَ المِفَالَيْن بِمَا التَّا أُولِيَا 868 وَتَمُّمُوا مَا كَانَ كَالطُّويلَهُ \* \* وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَةُ 869 وهَمْزُ ذِي مَدِّ يُنالُ فِي النَّسَبُ \* \* مَا كَانَ فِي تَثْنِيةٍ لَهُ انْتَسَبْ 870 وانْسُبْ لِصَدْر جُمْلةٍ وصَدْر مَا \* \* رُكِّب مَزْجاً وَلِشَان تَمَّمَا 871 إضَافَةً مَبْدُوءَةً بِابْدِنِ أَوَ ابْ \* \* أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بَالثَّانِي وَحَبْ 872 فِيمَا سِوَى هَذَا انْسُبَنْ لِللَّوَّالِ \* \* مَالَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كَ "عَبْدِ الأَشْهَل"

873 وَاحْبُرْ بِرَدِّ اللاَّمِ مَا مِنْهُ حُلْفِنْ \*\* جَوَازاً انْ لَّمْ يَسكُ رَدُّهُ أُلِسفْ 874 فِي جَمْعَي التَّصْحِيحِ أَوْ فِي التَّنْيَهُ \*\* وَحَقُّ مَحْبُورٍ بِهَ فِي توْفِيَهُ 875 وَبِأَخِ أُحْتَ وَبُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا 875 وَبَاَّخِ أُخْتَ وَبُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا 876 وَصَاعِفِ الثَّانِي مِنْ ثُنَائِي \*\* ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَ " لاَ وَلاَئِي " 876 وَصَاعِفِ الثَّانِي مِنْ ثُنَائِي \*\* ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَ " لاَ وَلاَئِي " 877 وَإِنْ يَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الْفَا عَلِمْ \*\* فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ الْتَسزِمُ 878 وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِباً لِلْجَمْعِ \*\* إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ 878 وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعَالٍ فَعِلْ \*\* فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ 880 وَغَيْرُ مَا أَسْلَفُتُهُ مُقَالٍ فَعِلْ \*\* فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ 880 وَغَيْرُ مَا أَسْلَفُتُهُ مُقَرَرًا \*\* عَلَى الَّذِي يُنْقُلُ مِنْهُ اقْتُصِرَرًا \*\*

#### 61 بَابُ

#### ( الْوَقْسِفِ )

881 تَنْوِيناً اثْسرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلِفَ \* \* وَقْفاً وَيَلْوَ غَيْرِ فَتْحِ احْذِفَ اللهِ 882 وَاحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرارِ \* \* صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ فِي الإِضْمَارِ 883 وَأَشْبَهَتْ " إِذاً " مُنَوَّنَا نُصِبْ \* \* فَأَلِفاً فِي الْوَقْفِ نُونُها قُلِبْ 883 وَخَذْفُ يَا المَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ - مَا \* \* لَمْ يُنْصَبَ - اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا 884 وَخَذْفُ يَا المَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي \* \* نَحْوِ مِدُ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِيي

#### فَصْلُ

886 وَغَيْرً" هَا "التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ \*\* سَكَنْهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ 887 أَوْ أَشْمِمِ الضَّمَّةَ أَوْ قِفْ مُضْعِفَا \*\* ما لَيْسَ هَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفَا 888 مُحَرَّكاً وحَرَّكاتٍ انْقُلا \*\* لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُخْطَلاً 888 مُحَرَّكاً وحَرَّكاتٍ انْقُلا \*\* لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُخْطَللاً 889 وَنَقْلُ فَتْحِ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لا \*\* يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفٍ نَقَللاً \$89 وَالنَّقُلُ إِنْ يَعُدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعٌ \*\* وَذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لِيشَ يَمْتَنِعُ \$89 فِي الوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الإسْمِ "هَا" جُعِلْ \*\* إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعَّ وُصِلْ 891

892 وَقَالٌ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا \* \* ضَاهَى وغَيْرُ ذَيْنِ بِالعَكْسِ انْتَمَى

#### فَصْلُ

893 وَقِفْ بَهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ \*\* بِحَذْفِ آخِرٍ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلْ 894 وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ "عِ " أَوْ \*\* كَ " يَع " مَحْزُومًا فَرَاعٍ مَا رَعَوْا 895 وَمَا فِي الاسْتِفْهامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ \*\* أَلِفُهَا وَأُولُوا الْهَا إِنْ تَقِلَفُ 896 وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْحَفَضَا \*\* بِاسْمِ كَقَوْلِكَ " اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى " 897 وَوَصْلَ ذِي الْهَاء أَحِزْ بِكُلِّ مَا \*\* خُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاء لَزِمَا 898 وَوَصْلُ ذِي الْهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا \*\* أَدِيمَ شَذَّ فِي اللَّذَامِ اسْتُحْسِنَا \*\* لِلْوَقْف نَشْراً وَفَشَا مُنْتَظِمَا وَالْوَصْلِ مَا مُنْتَظِمَا مُنْ الْعَالَ مُنْتَظِمَا مُنْتَظِمَا مُنْتَظِمَا مُنْتَظِمَا مُنْ فَيْ فَلْ الوَصْلِ مَا \*\* لِلْوَقْف نَفْراً وَفَشَا مُنْتَظِمَا مُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْتِيْمُ الْمُنْ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

#### 62 بـُـابُ

## ( الإمَالَةِ)

وَلاَتُمِلْ مَالَمْ يَنَلِ تَمَكُّنا \* \* دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ " هَا " وَغَيْرَ " نَا "

911 وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبٍ بِاللَّهِ \* ذَاعٍ سِواهُ كَعِمَاداً وَتَالاً

912

وَالفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ \* \* أَمِلْ كَـ " لِلأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ الْكُلَفْ " 913

كَذَا الَّذِي تَلِيهِ " هَا " التَّأْنِيثِ فِي \* \* وَقُدْ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ ٱللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ 914

## 63 بــ بــ بــ (التُّصْريفِ)

حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَـري \*\* 916 وَلَـيْسَ أَدْنَى مِـنْ ثُلاَثِـيٍّ يُـــرَى \* \*

918 وَغَيْرَ آخِر النَّلاَثِي افْتَحْ وَضُـــمْ \* \* وَاكْسِـرْ وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيــهِ تَعُـــمُّ

919 وَفِعُلْ أُهْمِلَ وَالعَكْسُ يَقِلْ \* \* لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِفُعِلْ

920

وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَسِعٌ إِنْ جُسِرِّدَا \*\* 921

922

وَمَع فِعَلُّ فُعْلَلٌ وَإِنْ عَسلاً \* \* 923

كَذَا فُعَلَّلٌ وَفِعْلَلٌّ وَمَا \*\* 924

وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلٌ وَالَّـذِي \* \* 925

بِضِمْنِ فِعْلِ قَابِلِ الْأَصُولَ فِي \* \* 926

وَضَاعِمهِ اللَّامَ إِذَا أَصْلٌ بَقِمِي \* \* 927

928 وَإِن يَسكُ الزَّائِـــدُ ضِعْـــفَ أَصْلِـــي \* \*

929 وَاحْكُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ سِمْسِمٍ \* \*

فَأَلِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ \* \* 930

وَالْيَا كَذَا وَالوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَا \* \* كَمَا هُمَا فِي يُؤْينُو وَوَعْوَعَا 931

وَمَــا سِوَاهُمَـابِتَصْرِيــفٍ حَـــرِي قَى ابلَ تَصْرِيبَ فِي سِوَى مَا غُيِّرَا 917 وَمُنْتَهَى اسْمِ خَمْسٌ الْ تَجَرَّدَا \* \* وَإِنْ يُرَدُ فِيهِ فَمَا سَبْعاً عَدَا وَافْتُحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ النَّمَانِيَ مِنْ \* \* فِعْلِ ثُلاَثِيٌّ وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ وَإِنْ يُسرَدُ فِيهِ فَسمَا سِتَّا عَسدَا الإسم مُحَرَّدٍ رُبّاع فَعْلَالُ \* \* وَفِعْلِلٌ وَفِعْلَلٌ وَفُعْلُلٌ وَفُعْلُلٌ وَفُعْلُلُ فَمَعْ فَعَلَّلِ حَوَى فَعْلَلِ الْ غَايَرَ لِلزَّيْدِ أُو النُّقْصِ انْتَمَى

لاَ يَلْزَمُ الَّزَائِدُ مِثْلُ تَسا احْتُسذِي

وَزُن وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ اكْتُفِهِ

كراء جعفر وقاف فستسق

فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْن مَا لِلأَصْلَ

وَنَحْوهِ وَالْحُلْفُ فِي كَلَمْلَـمُ

صَاحَبَ - زَائِلَ بِغَيْرِ مَيْسِنِ

932 وَهَكَذَا هَمْزٌ وَمِيمٌ سَبَقَ \*\* ثَلاَثَةً تَأْصِيلُهَا تُحُقِّقًا \$930 وَهَكَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفْ \*\* أَكْشَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ \$933 كَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفْ \*\* أَكْشَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ \$934 وَالنَّونُ فِي الآخِرِ كَالهَمْزِ وَفِي \*\* نَحْوِ "غَضَنْفَر " أَصَالَةً كُفِي \$935 وَالتَّاءُ فِي التَّأْنِيثِ وَالمُضَارَعَةُ \*\* وَنَحْوِ الإسْتِفْعَالُ وَالمُطَاوَعَةُ \$936 وَالهَاءُ وَقُفاً كَلِمَةُ وَلَمْ تَرَهُ \*\* وَاللَّلَمُ فِي الإِسْرَةِ المُسْتَهِرَهُ \$936 وَالْمَاءُ وَقُفاً كَلِمَةُ وَلَمْ تَرَهُ \*\* وَاللَّلَامُ فِي الإِسْرَةِ المُسْتَهِرَهُ \$936 وَالمَنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتْ \*\* إِلْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَخَطِلَت

# 64- فَصْلٌ فِي ( زِيادةِ هَمْزةِ الْوَصْلِ)

938 لِلوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لاَ يَشْبُتُ \*\* إلاَّ إِذَا الْبَسُدِي بِهِ كَاسْتَشْبِتُوا 939 وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى \*\* أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى 939 وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى \*\* أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى 940 وَالأَمْرِ والمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا \*\* أَمْرُ الثَّلاَثِي كَاحْشَ وَامْضِ وانْفُذَا \$940 وَالْمُنْ وَامْرِي وَتَأْنِيثٍ تَبِعْ \$\* وَاثْنَيْنِ وامْرِي وَتَأْنِيثٍ تَبِعْ 941 وَايْمُنُ هَمْرُ أَلْ كَذَا وَيُبْدَلُ \*\* مَدًّا فِي الإسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ لُو عَلَيْ \$942

#### 65 باب

#### ( الإبدال )

943 أَحْرُفُ الإِبْدَالِ" هَدَأْتُ مُوطِيَا" \*\* فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوٍ وَيَا 944 آخِرًا أَثْرَ أَلِيفٍ زِيدَ وَفِيي \*\* فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا اقْتُفِي 945 وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِئاً فِي الْوَاحِدِ \*\* هَمْزاً يُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلاَجِدِ 945 وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِئاً فِي الْوَاحِدِ \*\* هَمْزاً يُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلاَجِدِ 946 كَذَاكَ ثَانِي لَيِّنَيْنِ اكْتَنَفَا \*\* مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَمْعِ نَيِّفَا 947 وَافَا وَهَمْزً يَا فِيمَا أُعِلَّ \*\* لَاماً وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُعِلْ 948 وَاوًا وَهَمْزً الْوَاوَيْدِنِ مِنْ \*\* كِلْمَةٍ الْا يَسْكُنْ كَآثِرْ واتْتُمِنْ 949 وَمَدًّا ابْدِلْ ثَانِي الْهَمْزَيْنِ مِنْ \*\* كِلْمَةٍ الْا يَسْكُنْ كَآثِرْ واتْتُمِنْ

950 إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمِّ اوْ فَتْحِ قُلِبْ \* \* وَاواً وَيَاءً إِثْرَ كَسْرٍ يَنْقَلِبْ

951 ذُو الْكَسْرِ مُطْلَقاً كَذَا وَمَا يُضَمُّ \* \* وَاواً أَصِرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَـمُّ

952 فَلْذَاكَ يَلَاءً مُطْلَقًا جَا وَأَوْمٌ \* \* وَنَحْوُهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ

#### فَصْلٌ

953 وَيَاءً اقْلِبْ أَلِفاً كَسْراً تَلا \* \* أَوْ يَاءَ تَصْغِيرٍ بِوَاوِ ذَا افْعَلاَ

954 فِي آخِرِ أَوْ قَـبْلَ تَا التَّـأْنِيثِ أَوْ \* \* زيادَتَـيْ فَعْلَلَانَ ذَا أَيْضًا رَأُوْا

955 فِي مَصْدَرِ المُعْتَلِّ عَيْنَا وَالْفِعَالْ \* \* مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِباً نَحْوُ الْحِوَلُ

956 وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِـلَ أَوْ سَـكَنْ \* \* فَاحْكُمْ بِذَا الإعْلاَل فِيهِ حَيْثُ عَـنُّ

957 وَصَحَّدُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلْ \* \* وَجْهَان وَالْإِعْلَالُ أَوْلَى كَالْحِيَلْ

958 وَالْوَاوُ لِأَمَّا بَعْدَ فَتْحِ يَا انْقَلَبْ \* \* كَالْعَطَيَانِ يُرْضَيَانِ وَوَجَبْ

959 إِبْدَالُ وَاوِ بَعْدَ ضَمٌّ مِنْ أَلِف \* \* وَيَا كَمُوقِ نِ بِذَا لَهَا اعتَرِفْ

960 وَيُكْسَرُ الْمَضْمُومُ فِي جَمْعِ كَمَا \* \* يُقَالُ: "هِيمٌ "عِنْدَ جَمْعِ "أَهْيَمَا "

961 وَوَاواً اثْسَرَ الضَّاحِمِّ رُدَّ الْسِيَّا مَتَسَى \* \* أُلْفِي لِآمَ فِعْلِ اوْ مِنْ قَبْلِ تَا

962 كَتَاءِ بِانٍ مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ \* \* كَذَا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهُ

963 وَإِنْ تَكُنْ عَيْناً لِفُعْلَى وَصْفَا \* \* فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْن عَنْهُم يُلْفَى

#### فَصْلُ

964 مِنْ لاَمٍ فَعْلَى اسْماً أَتَى الْوَاوُ بَدَلْ \* \* يَاءٍ كَتَقْوَى غَالِباً جَا ذَا الـبَدَلْ

965 بِالعَكْسِ جَاءَ لاَمُ فُعْلَــي وَصْفــا \*\* وَكُونُ قُصْوَى نَـادِراً لاَيَحْفَـــي

#### فَصْلُ

966 إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِسِنْ وَاوٍ وَيَسَا \*\* وَاتَّصَلاَ وَمِسِنْ عُرُوضٍ عَرِيسَا 966 فَيَسَاءً الْـوَاوَ اقْلِبَسِنَّ مُدْغِمساً \*\* وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا

وَالْعَيْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَـمْ تُعَـلُّ صُحِّحَ أُوَّلٌ وَعَكْسٌ قَدْ يَحِتَّ

- 968 مِنْ يَاءِ أَوْ وَاوِ بِتَحرِيكِ أُصِلْ \* \* أَلِفًا ابْدِلْ بَعْدَ فَتْح مُتَّصِلْ
- 969 إِنْ حُرِّكَ التَّالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَفَّ \* \* إعْلاَلَ غَيْرِ اللَّمْ وَهْيَ لايُكَفَّ
- 970 إعْ لاللها بسَاكِن غَيْر أَلِف \* \* أَوْ يَاءِ التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أُلِف
- 971 وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلًا \*\* ذَا أَفْعَلِ كَأَغْيَدٍ وَأَحْدُولًا
  - 972 وَإِنْ يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِن افْتَعَلْ \* \*
  - 973 وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا الاِعْـلاَلُ اسْـتُحِقُّ \* \*
- 974 وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ زيدَ مَا \* \* يَخُصُّ الإسْمَ وَاحِبٌ أَن يَسْلَمَا
- 975 وَقَبْلَ بَا اقْلِبْ مِيماً النُّونَ إِذَا \* \* كَانَ مُسَكَّنا كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا

ذِي لِينِ آتٍ عَيْنَ فِعْلِ كَأَبِنْ كَالْيَصَّ أَوْ أَهْ وَى بِلاَم عُلِّلِلاً 980 أَزِلْ لِذَا الإِعْلاَلِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ \* \* وَحَذْفُها بِالنَّـقْـلِ رُبَّمَا عَــرَضْ

وَأَعْلِل الْ لَمْ تَتَحَسر الأَجْوَدَا ذِي الْـوَاو لاَمَ جَمْعَ اوْ فَـرْدٍ يَعِــنَّ

وَنَحْوُ نُيَّام شُلُوذُهُ نُمِي

976 لِسَاكِن صَحَّ انْقُل التَّحْريكَ مِنْ \* \*

977 مَالَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ وَلاَ \*\*

978 وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإعْلاَلِ اسْمُ \* \* ضَاهَى مُضَارِعاً وَفِيهِ وَسُمُ

979 ومِفْعَالُ صُحِّعَ كَالمِفْعَالَ \* \* وَأَلِهَ الإِفْعَالُ وَاسْتِفْعَالُ

981 وَمَا لِإِفْعَالَ مِنَ الحَذْفِ وَمِنْ \* \* نَقْلِ فَمَفْعُولٌ بِهِ أَيْضاً قَمِنْ

نَحْوُ مَبِيعِ وَمَصُونِ وَنَصَدُ \* \* تَصْحِيحُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْيَا اشْتَهَرْ

وَصَحِّح المَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَسدًا \* \*

كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْن جَا الفُعُولُ مِنْ \* \*

وَشَاعَ نَحْوُ نُيَّهِ فِي نُومٌ \*\*

986 ذُو الَّذِينِ فَا تَمَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلاً \* \* وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلا

#### فَصْلٌ

987 طَا تَا افْتِعَالِ رُدَّ إِثْرَ مُطْبِق \* \* فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وْادَّكِرْ دَالاً بَقِي

#### فَصْلٌ

988 فَا أَمْسِ اوْ مُضَارع مِسْ كَوَعَسِدْ \* \* احْدَفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَّسِرَدْ 989 وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي \* \* مُضَارِع وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ 990 ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُعْمِلاً \* \* وَقِـرْنَ فِي اقْـرِرْنَ وَقَـرْنَ نُـقِــلاَ

#### -66 بــاب

#### ( الإدْغَام )

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ مُحرَّكَيْنِ فِي \* \* كِلْمَةٍ ادْغِمْ لاَ كَمِثْل صُفَف 991 وَذُلُكِ لِ وَكِلَكِ لِ وَلَنبَ بِ \* \* وَلاَ كَجُسَّس وَلاَ كَاخْصُصَ ابِي 992 وَلاَ كَهَيْلَلَ وَشَلَّ فِي أَلِلْ \* \* وَنَحْوِهِ فَكُ بِنَقْلِ فَقُبِلْ 993 وحَييَ افْكُكُ وادَّغِمْ دُونَ حَلْزُ \* \* كَذَاكَ نَحْوُ تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ 994 وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتَدِي قَدْ يُقْتَصَرْ \* \* فِيهِ عَلَى تَساكَتَبَيَّنُ الْعِبَرِ 995 وَفُكَ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنْ \* \* لِكُونِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ 996 نَحْوُ: حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي \* \* جَوْمٍ وَشِبْهِ الجَوْمِ تَخْيِيرٌ قُفِيي 997 وَفَكُ أَفْعِلْ فِي التَّعَجُّبِ الْتُسرَمْ \* \* وَالْتُرَمَ الإِدْغَامُ أَيْضاً فِي هَلْمْ 998 وَمَا بِحَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ \* \* نَظْماً عَلَى خُلِّ اللَّهمَّاتِ الشُّتَمَلْ 999 1000 أَحْصَى مِن الْكَافِيَةِ الخُلاَصَة \* \* كَمَا اقْتَضَى غِنى بلاَ خَصَاصَة فَأَحْمَدُ اللَّهَ مُصَلِّياً عَلَى \*\* مُحَمِّدٍ خَيْرٍ نَبِيٍّ أُرْسِلاً 1001 وَآلِهِ الْغُرِّ الْكِرَامِ البَرِرَةُ \* \* وَصَحْبِهِ المُنْتَحَبِينَ الخِيرَهِ



#### تأليف

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطير ( ٩١٠ – ٨٤٩ )

> حقق الشواهد وعلق عليها أحمد إبراهيم محمد علي ماجستير فح الملوم اللفوية

مكتبة السنة بالقاهرة ت : ۳۹۰۰۳۱ – فاكس ۳۹۱۳۵۳۲



# بِنِهِ إِلَّهُ الْحَمْ الْحَمْ

#### a in Marie

أحمد الله على جزيـل نعمائـه ، وأشـكره شـكر المعـترف بمننـه وآلائـه ، وأصلـي وأسلم على صفوة أنبيائه ، وعلى آله وصحبه وأوليائه .

أما بعد فهذا كتاب " البهجة المرضية في شرح الألفية " لجلال الدين السيوطي ، إمام الأئمة وعلم الأعلام ، وهو أحد الشروح المعتمدة لألفية ابن مالك ، غير أنه قد أوجزه قليلاً إذا ما قورن بسابقيه من الشراح ، وحشاه بالشواهد على اختلاف أنواعها ، حتى إنك لتكاد تقع عيناك على الشاهد والاثنين والثلاثة في السطر الواحد ، فنافت شواهده على السبعمائة ، بما فيها القرآن والحديث ، مقتربة بذلك من شواهد ابن عقيل على ما بين الشرحين من سعة عند الثاني .

وانفرد السيوطي من بين شراح الألفية بغرابة شواهده ، وعدم وضوحها الوضوح الكائن عند سابقيه ، حتى إن بعض الشواهد كنا نمر بها فلا ندري ؛ أهي شاهد أم مما تمثل به المؤلف من ألفاظ ليست شعرًا أو نثرًا ، وهذا ما أجهدني في تخريجها ، فطفقت أفتش مظان الشواهد بأسرها ، حتى المعاجم وكتب اللغة على اختلاف أنواعها ، ناهيك عن استعانتي ببعض الأساتذة الأجلاء ، في وضع يدي على ما تبقى من شواهد مجهولة ، وأذكر على ذاك الطريق أستاذنا الجليل الدكتور محمود الطناحي ، أستاذ العلوم اللغوية بدراسات الفيوم ، والذي لم يأل جهداً في إعانتي للوصول إلى حقيقة بعض الشواهد ، والوقوف على نسبتها .

وتيسيراً لمهمة القارئ أو الباحث فقد رقمت الكتاب أبوابه وفصوله ، معطياً كل باب أو فصل رقمه المنوط به ، وقد بلغ عدد أبواب الكتاب وفصوله ( 66 ) بابًا وفصلاً ، ثم رأى الناشر - وتيسيرًا لمهمة القارئ أيضًا - تقسيم المتن إلى فقرات فبلغ عددها ( 1002 ) فقرة بعدد أبيات الألفية ، فكل فقرة تمثل شرح بيت من الألفية .

ولما كان السيوطي - وهو يشرح أبيات الألفية - قد مـزج شرحه بمقـاطع تلـك الأبيات ؛ فإنك قد تجد عسراً في قراءة البيت مكتملاً ، إذ حدث له - وبهـذه الطريقة - ما يشبه الذوبان ، ولذلك فقد ألحقت عنوان كل باب أو فصل بأبياته الـتي يعالجها هـذا الباب أو ذاك الفصل ، مكتوبة تحته مباشرة وبصورة مجمعة ومرقمة ، مما ييسر لك العـودة إلى أي بيت من أبيات الألفية - ودون أدنى جهد - وقتما تشاء .

كذلك - وإتماما للفائدة - فقد ألحقت هذا التحقيق بسجل كامل مفهرس لكل ما جاء بتلك البهجة من شواهد ، ابتدأته بفهرسة القرآن مرتبًا السور حسب ورودها ، ومرتبًا الآيات حسب ورودها في السورة الواحدة ، أما الحديث فقد رتب أبجدياً اعتماداً على أوائل حروفه التي ورد بها في الكتاب بقطع النظر عن أوائله التي ورد بها في كتب الحديث بمصادر الحديث .

أما الشعر فقد فهرست أولاً أنصاف أبياته فهرسة أبجدية ، ثم فهرست أيضًا القوافي فهرسة أبجدية ، مع إلحاق كل شاهد برقم الباب أو الفصل ثم رقم الفقرة وعليه فلن يجد الباحث مشقة في محاولته لاستخراج الشاهد ، فضلاً عن الباب الذي ينتمي إليه الشاهد أو الفصل ، فضلاً عن رقم الفقرة التي ينتمي إليها الشاهد ، وما عليه بعد ذلك سوى الوقوف على نوع الشاهد الذي سيبحث عنه ؟ هل هو من القرآن أم من الحديث أم من الشعر .

وتكشف " البهجة " عن مقدرة فذة وبراعة فائقة لذلك العالم الجليل في بحال النحو ، فضلاً عن تفوقه في سائر الفنون الأخرى ؛ كاللغة والحديث وغيرها ، فجاءت مصنفاته غاية في الفقه ، وباباً واسعاً لكل من ينشد العلم سبيلاً . هذا وقد قضى بحيئه معقباً استفادته من كل من سبقه إلى هذا الفن ؛ فن النحو ، فأخرج لنا شهداً لذيذاً نقيًا يستعذبه المتلقون ، ويشغف به الشاغفون ، غير أنه قد التزم قليلاً - في هذا العمل على وجه الخصوص - بأسلوب رائده في هذا الفن ؛ وهو ابن هشام الأنصاري ، ومن ثم فلا تجد كبير عناء في محاولة إثبات التشابه والصلة بين الأسلوبين من خلال كتابيهما " و " البهجة المرضية " .

ولا يجدر بي - وأنا أمهد لهذا العمل - إغفال التوجه إلى الله بالدعاء أن يتغمد الشيخ شوف حجاز في برحمته الواسعة ، وأن يسكنه فسيح جناته ، فلم يتوان في قبول هذا العمل والموافقة على نشره ؛ ثقة منه في أستاذنا الموقر محمد القاضي ، ورغبة منه في إعلاء شأن اللغة واللغويين ، وأملاً في أن ينفع الله بهذا العلم كل من سلك سبيله .

كذلك أتوجه بالشكر إلى الشيخ سيد بن عباس الجليم في والذي حمل تبعة نشر الكتب السلفية النافعة بعد رحيل الشيخ شرف - رحمه الله - وقد أولى هذا العمل اهتمامًا بالغًا مستدركًا ما فاتني ومثبتًا إياه في ثنايا هذا التحقيق ، فخرج بهذه الصورة التي نأمل أن تحوز رضا القارئين على اختلاف غاياتهم ؛ لما يسودها من التسهيل والتذليل ، وللصورة الرائعة التي خرج بها جانب الطباعة الراقية حماية لكافة الأذواق من منفردات الانطباع الجمالي .

وقبل أن أنصرف عن مقدمتي أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى كـل مـن مـدّ لي يد العون في محاولة اتمام هذا العمل ، والخروج به في صـورة مرضية ، علّنا نسـهم بـه في سد رمق العطش إلى طلب العلم والتماسه في كل سبيل.

وفي النهاية - أضرع بكل جوارحي إلى العلي القدير أن يبارك هذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يقدر له النجاح الدائم في الدنيا والآخرة، فإنه خير مسئول وإنه على ما يشاء قدير.

#### كتبه

أحمد إبراهيم محمد علي نزلة أحمد يونس - مغاغة - المنيا ٢ من ذى القعدة عام ١٤١٨ هـ ٢١ من مارس عام ١٩٩٨ م .



# بِسْهُ اللَّهُ النَّجْمُ إِنَّ عَيْرِ

أحمدك اللهم على نعمك وآلائك ، وأصلي وأسلم على محمد خاتم أنبيائك ، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم لقائك ( أما بعد ) فهذا شرح لطيف مزحته بألفية ابن مالك ، مهذب المقاصد ، واضح المسالك ، يبين مراد ناظمها ، ويهدي الطالب لها إلى معالمها ، حاو لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح ، وجامع لنكت لم يسبقه إليها غيره من الشروح ، وسميته ( بالبهجة المرضية في شرح الألفية ) وبالله أستعين إنه خير معين .

#### قال الناظم:

## 1- بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- 1 قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالكِ \*\* أَحْمَدُ رَبِّي اللّهَ حَيْرَ مَالِكِ مَالِكِ مَصَلّياً عَلَى النَّبِيِ الْصُطْفَى \*\* وَآلِيهِ النُستَكُمِلِينَ الشَّرَفَ اللهَ وَي الْفِيَّةِ \*\* مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةٌ وَاَسْتَعِيْنُ اللهَ فِي الْفِيَّةِ \*\* مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةً لَا تُورِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَزِ \*\* وَتَبْسُطُ البَدْلُ بِوعْدِ مُنْجَزِ \*\* وَتَبْسُطُ البَدْلُ بِوعْدِ مُنْجَزِ \*\* وَتَبْسُطُ البَدْلُ بَوعْدِ مُنْجَزِ \*\* وَتَبْسُطُ البَدْلُ بَوعْدِ مُنْجَزِ \*\* وَتَشْرِ سُخْطِي \*\* فَائِقَةَ الْفِيَّةَ الْبُنِ مُعْطِي \* وَتَشْرِ سُخْطِي \*\* فَائِقَةَ أَلْفِيَّةَ الْبُنِ مُعْطِي \* وَاللّهُ يَقْضِي رِضاً بِغَيْرِ سُخْطِ \*\* فَائِقَةَ مُ اللّهُ يَعْدِي رَجَاتِ الآخِورَةُ \* وَاللّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِيورَ \*\* لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِورَةُ \* وَاللّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِيورَ \*\* لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِورَةُ \*
- 1- (قال محمد هو) الشيخ الإمام أبوعبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ( ابن مالك) الطائي الأندلسي الجياني الشافعي ، ( أحمد ربي الله خير مالك) أي : أصفه بالجميل تعظيما له وأداء لبعض ما يجب له ، والمراد إيجاده لا الإخبار بأنه سد حد .
- 2- ( مصليا ) بعد الحمد أي داعيا بالصلاة أي الرحمة ، ( على النبي ) هو إنسان أوحي اليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أُمر بذلك فرسول أيضا ، ولفظه بالتشديد من النبوة ، أي الرفعة لرفعة رتبة النبي على على غيره من الخلق ، وبالهمزة من النبأ أي الخبر ؛ لأن النبي على مخبر عن الله تعالى والمراد به نبينا محمد النبي المصطفى ) أي : المنتار من الناس كما قال النبي الله في حديث رواه المترمذي وصححه : ( إن الله

اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ) (۱) وقال في حديث رواه الطبراني: (إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني هاشم ) ثم اختار بني آدم ، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشاً ، ثم اختار قريشاً فاختار منهم بني هاشم ، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم ، فلم أزل خياراً من خيار) (۱) (و) على (آله )أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب ، (المستكملين الشوفا) بفتح الشين بانتسابهم إليه .

- 5 (وأستعين الله في ) نظم أرجوزة (ألفية ) عدتها ألف بيت أو ألفان بناء على أن كل شطر بيت ، ولا يقدح ذلك في النسبة كما قيل لتساوي النسب إلى المفرد والمثنى ، كما سيأتي . (مقاصد النحو ) أي : مهماته ، والمراد به المرادف لقولنا علم العربية المطلق ، على ما يعرف به أواخر الكلم إعراباً وبناء ، وما يعرف به ذواتها صحة واعتلالاً ، لا ما يقابل التصريف . (بها ) أي: فيها (محويه ) أي : مجموعة .
- 4- (تقرب) هذه الألفية لأفهام الطالبين (الأقصى) أي: الأبعد من غوامض المسائل فيصير واضحًا ، (بلفظ موجز) قليل الحروف كثير المعنى ، والباء للسببية ولا بدع في كون الإيجاز سبباً لسرعة الفهم كما في : رأيت عبد الله وأكرمته ، دون : وأكرمت عبد الله ، ويجوز أن تكون بمعنى مع ، قاله ابن جماعة ، (وتبسط البدل) بسكون الذال المعجمة أي العطاء ، (بوعد منجز) أي : سريع الوفاء ؛ والوعد في الخير والإيعاد في الشر ، إذا لم تكن قرينة .
- 5- (وتقتضي ) بحسن الوحازة المقتضية لسرعة الفهم ، (رضا ) من قارئها بأن لا يعترض عليها (بغير سخط ) يشوبه ، ( فائقة ألفية ) الإمام أبي زكريا يحيى (ابن معطى ) بن عبد النور الزواوي الحنفي .
- 6- (و) لكن (هو بسبق) أي: بسبب سبقه إلى وضع كتابه وتقدم عصره (حائز) أي: حامع (تفضيلاً) لتفضيل السابق شرعًا وعرفًا، وهـو أيضًا (مستوجب ثنائي الجميلاً) عليه، لانتفاعي بما ألفه واقتدائي به.

<sup>(</sup>١) أخرجه النرمذي في جامعه ( ٣٦٠٥ ) . وقال الشيخ الألباني : " صحيح دون الاصطفاء الأول . صحيح الترمذي ( ٢٨٥٥ ) . وانظر السلسة الصحيحة ( ٣٠٢ ) [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ، وقال " ضعيف " ( ١٥٣٤ ) [ الناشر ]

7- ( والله يقضي بهبات ) أي : عطايا من فضله ( وافرة ) أي : زائدة ، والجملة خبرية أريد بها الدعاء أي : اللهم اقض بذلك ( لي ) قدم نفسه لحديث أبي داود : ( كان رسول الله الله إذا دعا بدأ بنفسه ) (١) ( وله في درجات الآخرة ) أي :مراتبها العلية .



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دواود في سننه ( ٣٩٨٤ ) وتمامه " ... وقال : رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ، ولكنه قال : ﴿ إِنْ سَأَلتُكَ عَن شَيء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغتَ مِن لَدُنّي عُـذُوا ﴾ طولها حمزة " . وقال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله : " ولكنه قال :" صحيح سنن أبي داود ( ٣٣٧١ ) . [ الناشر ] .

## 2- بَابُ (الْكَلاَم وَ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ)

8 كَلامُنا كَفْظُ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ \*\* واسْمٌ وفِعدلٌ ثُمَّ حَرُفُ الكَلِمْ وَاحِدهُ كَلِمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُسؤَمَّ 10 وَاحِدهُ كَلِمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُسؤَمَّ 10 بِالحِرِّ والتَّنويسِ وَالنِّدا وَأَلْ \*\* ومُسْنَد لِلاسْمِ تَمْييزٌ حَصَلْ 11 بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَا افْعَلِي \*\* وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي 11 بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَا افْعَلِي \*\* وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي 12 سِوَاهُمَا الحَرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ \*\* فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَمْ 12 وَمَاضِيَ الأَفْعَالِ بِالتَّا مِزْ وَسِمْ \*\* بِالنُّونِ فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ 13 وَالأَمْرُ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ 14 وَالأَمْرُ إِنْ أَمْرُ فَلَي اللَّونِ مَحَلْ \*\* فِيهِ هُوَ السُمٌ نَحْوَ صَهُ وَحَيَّهَلْ 14 وَالأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلْ \*\* فيهِ هُوَ السُمٌ نَحْوَ صَهُ وَحَيَّهَلْ

#### هذا باب شرح

#### ( الكلام ) وشرح ( ما يتألف ) الكلام ( منه ) وهو الكلم الثلاث

8- ( كلامنا ) أي معاشر النحويين ( لفظ ) أي صوت معتمد على مقطع ، فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال ، كالإشارة والخط ، وعبر به دون القول لإطلاقه على الرأي والاعتقاد ، وعكس في الكافية ؛ لأن القول جنس قريب لعدم إطلاقه على المهمل ، مخلاف اللفظ ، ( مفيد ) أي : مفهم معنى يحسن السكوت عليه كما قاله في شرح الكافية ، والمراد سكوت المتكلم ، وقيل : السامع وقيل كليهما ، وخرج به ما لا يفيد ؛ كإن قام - مثلاً - واستثنى منه في شرح التسهيل نقلاً عن سيبويه وغيره ؛ مفيد ما لا يجهله أحد نحو : النار حارة ، فليسس بكلام ، ولم يصرح باشتراط كونه مركباً كما فعل الجزولي كغيره للاستغناء عنه ، إذ ليس لنا لفظ مفيد وهو غير مركب ، وأشار إلى اشتراط كونه موضوعاً ، أي : مقصوداً ، ليخرج ما ينطق به النائم والساهي ونحوهما بقوله : ( كاستقم ) إذ من عادته إعطاء الحكم بالمثال ، وقيد في التسهيل المقصود بكونه لذاته ، ايخرج المقصود لغيره كجملة الصلة والجزاء ، ( واسم وفعل ثم حرف ) هي (الكلم ) التي يتألف منها الكلام لا غيرها ، كما دل عليه الاستقراء ، وذكره الإمام على بن أبي طالب المبتكر لهذا الفن ، وعطف الناظم الحرف بثم إشعاراً بتراخي رتبته عما قبله ، لكونه فضلة دونهما ، ثم الكلم على الصحيح اسم جنس جمعى .

- 9- ( واحده كلمة) وهو كما قال في التسهيل: لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقاً أو تقديراً ، أو منوي معه كذلك ، ( والقول عم) الكلام والكلم والكلمة أي : يطلق على كل واحد منها ، ولا يطلق على غيرها ، ( وكلمة بها كلام قد يوم) أي : يقصد كثيراً في اللغة لا في الاصطلاح ، كقولهم في لا إله إلا الله : كلمة الإخلاص ، وهذا من باب تسمية الشيء باسم جزئه ، ثم شرع في علامة كل من الاسم والفعل والحرف ، وبدأ بعلامة الاسم لشرفه على قسيميه باستغنائه عنهما لقبوله الإسناد بطرفيه واحتياجهما إليه ، فقال :
- 10- ( بالجو ) وهو أولى من ذكر حرف الجر لتناوله الجر بالحرف والإضافة ، قاله في شرح الكافية ، قلت : لكن سيأتي أن مذهبه أن المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر ، فذكر حرف الجر شامل له ، إلا أن يراعي مذهب غيره ، فتأمل . ( والتنوين ) المنقسم للتمكين والتنكيروالمقابلة والعوض ، وحده : نون تثبت لفظاً لا خطأ ( والندا ) أي : الصلاحية لأن ينادى ، ( وأل ) المعرفة أو ما يقوم مقامها كأم في لغة طيء ، وسيأتي أن الموصولة تدخل على المضارع ، ( ومسند ) أي الإسناد إليه ، أي بكل من هذه الأمور ( للاسم تمييز ) أي : انفصال عن قسيميه ، وللاسم ؛ متعلق بتمييز ، مثال ما دخله ذلك : بسم الله الرحمن الرحيم ، وزيد ، وصه بمعنى طلب سكوت ما ، ومسلمات ، وحينتذ ، وكل ، وجوار ، ويا زيد ، والرجل ، وأم سفر ، وأنا قمت ، ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم غيو :

ألامُ على لو وإن كنت عالماً \*\* باذناب لو لم تفتى أوائله (1) و (إياك واللو) و (يا ليتنا نُرد ) و" تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " لجعل (لو) في الأولين اسماً ، وحذف المنادى في الثالث ، أي : ياقوم ، وحذف أن المنسبك مع الفعل بالمصدر في الأخير ، أي : وسماعك خير . ثم أحذ في علامة الفعل مقدماً له على الحرف ، لشرفه عليه ، لكونه أحد ركني الإسناد دونه . فقال :

<sup>(</sup>١) "هذا البيت من شواهد الكتاب ولم ينسبه سيبويه ولا الأعلم ، والشاهد فيه تضعيف (لو) حين جعلها اسماً وأخبر عنها ؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا يكون على أقل من ثلاثة أحرف ، يكون منها اثنان متحركين والواو في (لو) لا تتحرك كالأسماء المتمكنة ، وتحتمل الواو بالتضعيف الحركة " . (شرح المفصل لابن يعيش ٢/٦٣) .

11- (بتا) الفاعل سواء كانت لمتكلم أم مخاطب أم مخاطبة ، نحو : (فعلت) ، وبتاء التأنيث الساكنة ، نحو : (أتت) و" منْ توضًا يـومَ الجُمعةِ فبها ونعمت " ('' ، والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء ، نحو : ضاربة فإنها متحركة بحركة الإعـراب ، ولا ورب وثـم (ويـا) المخاطبة ، نحـو : (افعلي ) وهاتي وتعالي وتفعلين ، (ونون) التأكيد مشددة كانت أو مخففة ، نحـو : (أقبلن) و ﴿ ليكونا ﴾ ، (فعل ينجلي ) أي : ينكشف وبه يتعلق قوله بتا ، ولا يقدح في ذلك دحول النون على الاسم في قوله :

(۱) "مسند الإمام أحمد ۲۷۰/۳ ، وابن خزيمة عن سمرة ، والمشكاة ٥٤٠ ، وصحيح أبي داود ٣٨٠ ، وصحيح الراب ال

ومّال عنه الألباني أيضاً : " حسن وتمامه : ومن اغتسل فالغ<del>سل أقضل " . ( المصدر السابق ) .</del> والحديث من شواهد ابن هشام الأنصاري في كتابه ( أوضح المسالك ) ٣٧٠/٣ .

والشاهد فيه قوله ﷺ : ( ونعمت ) حيث دخلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل ( نعم ) .

(٢) " هذا بيت من مشطور الرجز ، وقد نسب هذا البيت إلى رؤبة بن العجاج ، ولا يُوحد في ديوانه ، ولكنه نشر في زيادات الديوان ، وقد أورده السكري في أشعار الهذليين لرجل منهم مع أبيات أخرى وهي :

المعنى : قال ابن دريد : أتى رجل من العرب أمة له ، فلما حبلت ححد أن يكون حبلها منه ، فأنشأت تقول له هذه الأبيات .

الإعراب : (أقاتلن) الهمزة للاستفهام ، قائلن : خبر مبتدإ محذوف مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ، والنون المحذوفة لاجتماع الأمشال عوض عن التنويين في الاسم المفرد ، وأصل الكلام : أأنتم قائلون ، فلما أدخل نون التوكيد الثقيلة صار قائلونن ، بتشديد النون بعد النون المعوض بها عن تنوين المفرد ، فحذف النون الأولى تخلصاً من التقاء الساكنين (أحضروا) فعل أمر مبني على حذف النون ، واو الجماعة فاعله ، (الشهودا) مفعول به لأحضروا والألف للإطلاق ، والجملة في محل نصب مقول القول .

الشاهد فيه : قوله ( أقائلن ) حيث دخلت نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة ، وحقها ألا تدخل إلا على الفعل المضارع ، وفعل الأمر ، والذي سهل هذه الضرورة شبه اسم الفاعل المقرون بهمزة الاستفهام بالفعل المضارع و نظير هذا الشاهد قول الآخر ، وينسب إلى رؤبة أيضاً :

### أشاهر للسيوفا

وكثير من الناس ينكرون هذه الرواية في البيتين ، ويذكرون أن الرواية في البيـت المستشـهد بـه ( أقـائلون ) وفي البيت الذي أنشدناه ( أشاهرون ) بالواو التي هي علامة الرفع والنــون المعـوض بهـا عــن التنويـن في -

لأنه ضرورة .

- 12- ( سواهما ) أي سوى الاسم والفعل ، ( الحرف ) وهو على قسمين : مشترك بين الأسماء والأفعال ( كهل ) ، ولا ينافي هذا ما سيأتي في باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل ؛ لأن ذلك حيث كان في حيزها فعل ، قاله الرضى ، ( و ) مختص وهو على قسمين : مختص بالأسماء نحو : ( في ، و ) مختص بالأفعال ، نحو : ( لم ) ، والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام مضارع وماض وأمر ، وذكر المصنف علاماتها مقدما المضارع والماضى على الأمر للاتفاق على إعراب الأول وبناء الثاني والاختلاف في الثالث ، وقدم المضارع لشرفه بالإعراب فقال : ( فعل مضارع يلي لم كيشم ) أي يقع بعد لم فإنه يقال فيه : لم يشم .
- 13- ( وماضي الأفعال بالتا ) السماكنة ، ( ممز ) عن قسيميه ، وكذا بتماء الفاعل . قال في شرح الكافية : وهي علامة تخص الموضوع للمضي ولو كان مستقبل المعنى ( وسم بالنون ) المؤكدة ( فعل الأمر إن أمر فهم ) مما يقبلها .
- 14- ( والأمر ) أي : ومفهم الأمر بمعنى طلب إيجاد الشيء ، ( إن لم يك للنون ) المؤكدة ( محل فيه ) فليس بفعل ، بل ( هو اسم ) الفعل ، ( نحو : صه ) بمعنى اسكت ، ( وحيهل ) مركب من كلمتين بمعنى أقبل ، وقابل النون إن لم يفهم الأمر فهو مضارع .

### ( لتمة )

إذا دلت كلمة على حدث ماض و لم تقبل التاء ، كشتان ، أو على حدث حاضر أو مستقبل و لم تقبل لم كأوه ، فهي اسم فعل أيضاً ، قاله المصنف في عمدته .

<sup>-</sup> الاسم المفرد ، ولا شذوذ في واحد من البيتين على ما ذكرنا ولا ضرورة في واحد منهما " ( محمد محيى الدين عبد الحميد في تعليقه على أوضح المسالك والمسمى : " عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك " ٢٤/١ ) والبيت من شواهد ابن هشام في أوضحه برقم ( ٤ ) .

## 3- بَـابُ ( الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي )

| * * | وَالْإِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * * | كَالشَّبَهِ الوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وكنيكابة عن الفعل بسلا                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَـكُ سَلِمَا        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **  | وَفِعْسِلُ أَمْسِرٍ وَمُنضِيٌّ بُنييَسا          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | مِنْ نُسُونِ تَوْكَيْسِدٍ مُبَاشِرٍ وَمِسْ       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَكُلُّ حَرَّفٍ مُستَحِقٌ للنبنا                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَمِنْهُ ذُو فَتْح وذُو كَسْرٍ وَضَـمْ           | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَالرَّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَـنَ ۚ إِعْرَابَـا | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَالاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجُرِّ كَمَا           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | فَارْفَعْ بِضَـمٌ وَانْصِبَنْ فَتْحَا وَجُرّ     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَاجْــزِهُ بِتَسْكِينِ وَغَـيْرُ مَـا ذُكِــرْ  | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَارْفَعُ بِوَاوِ وَأَنْصِبَنَّ بِالْأَلِف       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَــةً أَبَانَــا      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | أَبْ أَخْ حَهِمْ كَذَاكَ وَهَسنُ                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَفِي أَبِ وَتَالِيَيْ فِي يَنْ لُرُ             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **  | وَشَرْطُ ذَا الإِعْرَابِ : أَنْ يُضَفَّنَ لاَ    | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | بِالأَلِفِ ارْفَعِ المُثَنَّى وَكِلاً            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | كُلْتًا كَلْنَاكَ اثْنَانِ واثْنَتَانِ           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَتَخْلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفُ        | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * | وَشِبْهِ فَيْسُنِ وَبِهِ عِشْرُونَا              | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *          | وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدُ سَلِمَا ** وَفِعْسِلُ أَمْسِرِ وَمُضِيّ بُنْيِسًا ** مِنْ نُسونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشْسِ وَمِسْ ** وَكُلُّ حَرَّفِ مُستَجِعَ للْبِنَسَا ** وَمِنْهُ ذُو فَتْحِ وذُو كَسْرِ وَضَمْ ** وَالرَّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَسَنْ إِعْرَابَسَا ** وَالرَّفْعُ بِضَمٌ وَانْصِبَنْ فَتْحاً وَجُرٌ ** فَارْفَعْ بِضَمٌ وَانْصِبَنْ فَتْحاً وَجُرٌ ** وَاجْنِمْ بَسْكِينِ وَعَيْرُ مَا ذُكِرْ ** وَاجْنِمْ بَسْكِينِ وَعَيْرُ مَا ذُكِرْ ** وَاجْنِمْ بَسْكِينِ وَعَيْرُ مَا ذُكِرْ ** وَاجْنِمْ بَسُوو وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفُ ** وَاجْنِمْ بَسُوو وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفُ ** وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفُ ** وَقِي أَبِ وَتَعَلِيَيْسِهِ يَنْسَدُرُ ** وَقِي أَبِ وَتَعَلِيمَ الْمُؤَنِّ وَهُ الْمُؤْنِ وَهُ بِي وَا وَيَعْلَى الْمُؤْنِ وَهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَهُ الْمُؤْنَ وَانْصِبِ ** وَتَخُلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفُ ** وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيا اجْرُرْ وَانْصِبِ ** |

وأرضون شلة والسنونا أولُو وَعَالَمُونَ عِلَيُّونَا **37** ذَا البَابُ وَهُوَ عِنْدَ قوم يطّردُ وبَابُهُ وَمِشْلَ حِين قَدْ يَرد \* \* 38 فَافْتَحْ ، وَقَلَّ مَنْ بكسرهِ نَطَقْ وَنُونَ مَجْمُوع وَمَا بِهِ الْتَحَقُّ \* \* **39** بعَكْس ذَاكَ اسْتَعْمَلُ وَهُ فَانْتَبِ هُ وَنُونُ مَا ثُنِّيَ والمُلْحَق بسه \*\* 40 يُكْسَرُ فِي الجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا وَمَا بِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعًا \*\* 41 كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبلُ كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ \* \* 42 مَا لَمْ يُضَفُّ أَوْيَكُ بَعْدَ "أَلْ" رَدِفْ وَجُورً بِالفَتْحَةِ مَا لاَ يَنْصَرف \* \* 43 رَفْعيًا وَتَدْعِين وَتَسْأَلُونَا واجْعَلْ لِنَحْو " يَفْعَلان " النُّونَــا \* \* 44 كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِنِي مَظْلَمَةُ وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ والنَّصْبِ سِمَهُ \* \* 45 كَالتُصْطَفَى وَالمُسُرْتَقِي مَكَارِمَا وَسَـمٌ مُعْتَـلاً مِـنَ الأَسْمَـاء مَـا \* \* 46 جَمِيعُهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِرًا فَ الْأُوَّلُ الْإِعْرَابُ فِيهِ قُدُرًا \* \* 47 وَرَفْعُهُ يُنْوَى كَلَا أَيْضًا يُجَرُّ وَالشَّانِ مَنْقُوصٌ ونَصْبُهُ ظَهَرْ \* \* 48 أَوْ وَاوْ أُو يَاءٌ فَمُعْسَلاً عُسُرفْ وأَيُّ فِعْلِ آخِرٌ مِنْهُ أَلِسَفُ \* \* 49 وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو يَرْمِى فَالأَلِفَ انسُو فِيسِهِ غَسِيْرَ الجَسَزُم 50 ثَلاَثَهُنَّ تَقْض حُكْمًا لازِمَا وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْو ، واحْذِفْ جَازِماً \* \* 51

### هذا باب ( المعرب والمبني )

15- (والاسم منه) أي بعضه متمكن ، وهو (معرب) جار على الأصل (و) بعضه الآخر غير متمكن ، وهو (مبني) جار على خلاف الأصل ، وإنما يبنى (لشبه) فيه (من الحروف) متعلق بقوله : (ملني) أي : مقرب له ، واحترز به عن غير المدني ، وهو ما عارضه ما يقتضي الإعراب ، كأي في الاستفهام والشرط فإنها اشبهت الحرف في المعنى ، لكن عارضه لزومها الإضافة ، ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد ، بخلاف منع الصرف فلا بد من شبهه بالفعل من وجهين ، وعلله ابن الحاجب في أماليه بأن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمة ويقربه مما ليس بينه وبين الاسم مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة ، وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعًا آخر ، إلا أنه ليس في البعد عن الاسم

كالحرف ، وفهم من حصر المصنف علة البناء في شبه الحرف فقط عـدم اعتبـار غيره ، وسبقه إلى ذلك أبو الفتح وغيره وإن قيل : إنه لا سلف له في ذلك .

- 16- (كالشبه الوضعي) بأن يكون الاسم موضوعًا على حرف واحد أو حرفين كما هو الأصل في وضع الحرف ، كما ( في اسمى جنتنا ) وهما التاء ونا فإنهما اسمان ، وبنيا لشبههما الحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه ، ونحو يد ودم أصله ثلاثة ، ( و ) كالشبه ( المعنوي ) بأن يكون الاسم متضمناً معنى من معاني الحروف ، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا ، فالأول كما ( في همي الخروف ، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم الا ، فالأول كما ( و ) الثاني كما ( في هنا ) فإنها اسم وبنيت لتضمنها معنى الإشارة الذي كان من حقه الثاني كما ( في هنا ) فإنها اسم وبنيت لتضمنها معنى الإشارة الذي كان من حقه أن يوضع له حرف ؛ لأنه كالخطاب ، وإنما أعرب ذان وتان ؛ لأن شبه الحرف عارضه ما يقتضي الإعراب وهو التثنية التي هي من خصائص الأسماء ، ( و ) كالشبه الاستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف .
- 17- (كنيابة) له (عن الفعل) في العمل ، (بلا) حصول (تأثر) فيه بعامل كما في أسماء الأفعال فإنها عاملة غير معمولة على الأرجح ، (وكافتقار) له إلى جملة إن (أصلا) كما في الموصولات بخلاف افتقاره إلى مفرد كما في (سبحان) ، أوافتقار غير متأصل ، وهو العارض كافتقار الفاعل للفعل والنكرة لجملة الصفة وإعراب اللذان واللتان لما تقدم .

### ( نتمت )

- 18- ( ومعرب الأسماء ) أخّره لأن المبنى محصور بخلافه ، لأنه ( ما قد سلما من شبه الحرف ) السابق ذكره ( كأرض وسما ) بضم السين ، إحدى لغات الاسم والبواقي اسم بضم الهمزة وكسرها وسم بضم السين وكسرها وسمى كرضى ، وقد نظمتها في بيت وهو :
- اسم بضم أول والكسر \*\* مع همزة وحذفها والقصر 19 ( وفعل أمر ومضى بنيا ) الأول على السكون إن كان صحيح الآخر ، وعلى حذف آخره إن كان معتلا ، والثاني على الفتح مالم يتصل به واوا لجمع فيضم ،

أو ضمير رفع متحرك فيسكن ، (وأعربوا) على حلاف الأصل فعلا ( مضارعا ) لشبهه بالاسم في اعتوار المعاني المختلفة عليه ، كما قاله في التسهيل ، ولكن لا مطلقا بل .

- 20- (إن عربا من نون توكيد مباشر) فإن لم يعر منه بني لمعارضة شبهه للاسم بما يقتضي البناء ، وهو النون المؤكدة التي هي من خصائص الأفعال ، وبناؤه على الفتح لتركيبه معه تركيب خمسة عشر ، نحو : "والله لأضربن "وحرج بالمباشر غيره كأن حال بينه وبين الفعل ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة ، فإنه حينت يكون معربا تقديرا ، (و) إن عري (من نون إناث) فإن لم يعر منها بني ، لما تقدم ، وبناؤه على السكون حملا على الماضى المتصل بها ؛ لأنهما يستويان في أصالة السكون وعروض الحركة فيهما ، كما قاله في شرح الكافية . (كيرعن من فتن)
- 21- ( وكل حرف مستحق للبنا ) وجوبا لعدم احتياجه إلى الإعراب ، إذ المعاني المفتقرة إليه لا تعتوره ، ونحو : ليت يقولها المحزون ، على تجردها من معنى الحرفية وجذبها إلى معنى الاسمية ، بدليل عدم وفائها بمقتضاها ، ( والأصل في المبني ) اسما كان أو فعلا أو حرفا ( أن يسكنا ) لخفة السكون وثقل المبنى .
- 22- (ومنه) أي: ومن المبني ( ذو فتح و ) منه ( ذو كسر و ) منه ذو (ضم) ، وذلك لسبب فذ ، والفتح ( كأين ) وضرب وواو العطف ، فالأول : حرك لالتقاء الساكنين وكانت فتحة للخفة ، والثاني : لمشابهته المضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا ، تقول : رجل ركب ، جاءني هذا الذي ركب ، مررت بزيد وقد ركب ، زيد ركب ، كما تقول : رجل يركب إلخ ، وكانت فتحة لما تقدم ، والثالث : لضرورة الابتداء ( بمتحرك ) (۱) إذ لا يبتداً بساكن إما تعذرا مطلقا كما قال الجمهور ، أو تعسرا في غير الألف كما اختاره السيد الجرجاني ، وشيخنا العلامة الكافيجي ، وكانت فتحة لاستثقال الضمة والكسرة على الواو ، وذو الكسر نحو : ( أمس ) وجير وإنما كسرا على أصل التقاء الساكنين ، وذو الضم نحو : ( حيث ) وإنما ضم تشبيها له بقبل وبعد ، وقد تفتح للخفة ، وتكسر على أصل التقاء الساكنين ، ويقال : حوث مثلث الثاء أيضا ، ( و ) مثال ( الساكن كم ) واضرب وأحل ، وقد علم مما مثلت به أن البناء على الفتح

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل " بالساكن " كذا . [ الناشر ] .

والسكون يكون في الثلاثة ، وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل . نَعم ، مشل شارح الهادى للفعل المبنى على الكسر بنحو : ش ، والمبنى على الضم بنحو : رد ، وفيه نظر (۱) . هذا واعلم أن الإعراب - كما قال في التسهيل - ماجيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف ، أو سكون أو حذف ، وأنواعه أربعة : رفع ونصب وجر وجزم ، فمنها ماهو مشترك بين الاسم والفعل ، ومنها ما هو مختص بأحدهما ، وقد أشار إلىذلك بقوله :

- 23- ( والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم ) نحو : إن زيدا قائم ، ( وفعــل ) مضــارع ( نحو ) : يقوم و ( لن أهابا ) .
- 24- ( والاسم قد خصص بالجسر ) في هذه العبارة قلب ، أي : والجر قد خصص بالاسم ، فلا يكون إعرابا للفعل لامتناع دخول عامله عليه ، وهذا تبيين لأي أنواع الإعراب خاص بالاسم ، فلا يكون مع ذكره في أول الكتاب المقصود به بيان تعريف الاسم تكرار ، ( كما قد خصص الفعل بأن ينجزما ) فلا يجزم الاسم لامتناع دخول عامله عليه .
- 25- ( فارفع بضم وانصبن فتحا ) أي : بفتح ، ( وجــر كســرا ) أي : بكســر ، ( كذكر الله عبده يسر ) مثال لما ذكر .
- 26- ( واجزم بتسكين ) نحو : لم يضرب ، ( وغير ما ذكر ينـوب ) عنـه ( نحـو : جـا أخو بني نمر ) ، وقد شرع في تبيين مواضع النيابة بقوله :
  - 27 ( فارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسما أصف ) أي أذكر .
- 28 ( من ذاك ) أي : من الأسماء الموصوفة ( ذو ) وقدمه للزومه هذا الإعراب ، ولكن إنما يعرب به ( إن صحبة أبانا ) أظهر ، واحترز بهذا القيد من ذو بمعنى الذي ، وقيده في الكافية والعمدة بكونه معربا ، ( و ) من الأسماء ( الفهم ) وفيه لغات : تثليث الفاء مع تخفيف الميم منقوصا أو مقصورا ، ومع تشديده وإتباعها الميم في الحركات كما فعل بعيني امرئ وابنم ، وإنما يعرب هذا الإعراب ( حيث الميم هنه بانا ) أي : ذهب بخلاف ما إذا لم يذهب منه فإنه يعرب بالحركات عليه .

<sup>(</sup>١) وحه النظر: أن الكسرة في نحو: " شِ " ليست حركة بناء، وإنما هي حركة عين المضارع لأنه من وشي يشي ، معتل اللام ، فهو مبني على حذف حرف العلة من آخره كارمٍ ، ووجه النظر في نحو: " رد" أن الضمة فيه ضمة إتباع لحركة العين ، إذ هو من باب نصر ، حذفت ضمة عين المضارع لتدغم فيما بعدها وهكذا الحكم في كل بحزوم من المضاعف المضموم العين كمد فإنه يجوز ضمه للإتباع ، كما يجوز فتحه للحفة ، وكسره لأصل تحريك الساكن .

29- (أب أخ حم كذاك) أي: كما تقدم من ذي والفم في الإعراب بما ذكر ، وقيد في التسهيل الحم وهو قريب الزوج بكونه غير مماثل قروا وقرأ وخطأ ، فإنه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات وإن أضيف ، وفيه أن الأب والأخ قد يشدد آخرهما ، وهن ) كذلك وهو كناية عن أسماء الأجناس ، وقيل : ما يستقبح ذكره وقيل الفرج خاصة قال في التسهيل وقد يشدد نونه (والنقص في هذا الأخير) وهو (هن ) بأن يكون معربا بالحركات على النون (أحسن) من الإتمام ، قال عليه الصلاة والسلام : "مَنْ تَعَزَّى بعزاء الجاهلية فأعِضُوه بهن أبيه ولا تَكُنوا " (١) من النقص (في أب وتالييه) وهما أخ وحم (يندر) أي : يقل ، كقوله : بأبه اقتدى عدى في الكرم \* \* ومن يشابه أبه فما ظلم (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في السير من السنن الكبرى ( ٨٨٦٤ ، ٥٨٦٥ ) ، وفي عمل اليوم والليلة ( ٩٧٤ - ٩٧٢ ) ، وأحمد وابنه ( ١٩٦٥ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩٦٣ ) وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٤٣٥ ) وابن حبان ( ٣١٥٣ - الإحسان ) و الطبراني في الكبير ( ١٦٧/١ ) ( وصححه الشيخ الألباني في " الصحيحة " ٢٦٩ ) [ الناشر ] .

قال الهيثميُّ في بمحمع الزوائد ( ٣/٣ ) : رحاله ثقات .

تعزَّى - بوزنَّ تجلى - أي انتسب وانتمى ، وهو الذي يقول : " يـالفلان " ليخـرج النـاس معـه إلى القتـال في الباطل ، وأعضوه - بهمزة قطع وكسر العـين وتشـديد الضـاد - أي قولـوا لـه : " اعضـض هـن أبيـك " ومعنى " لا تكنوا " : قولوه بلفظه الصريح استهزاء به واحتقارا لما دعاكم إليه .

<sup>(</sup> من تعليق الشيخ محيي الدين عبد الحميد على أوضح المسالك ٢٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد عيي الدين عبد الحميد في تعليقه على شرح ابن عقيل والمسمى " منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ( ٥٠/١ ) " الشاهد رقم ( ٥ ) " ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، من كلمة يزعمون أنه مدح فيها عدي بن حاتم الطائي ، وقبله قوله :

أنت الحليم والأمير المنتقم \* \* \* تصدع بالحق وتنفى من ظلم الإعراب: (بأبه) الجار والجرور متعلق باقتدى ، وأب: مضاف والضمير مضاف إليه ، (اقتدى عدي) فعل ماض وفاعله (في الكرم) حار وبحرور بالكسرة الظاهرة متعلق باقتدى أيضاً ، وسكن المجرور للوقف ، (ومن) اسم شرط مبتدأ (يشابه) فعل مضارع فعل الشرط بحزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى " من " ، (أبه) مفعول به ليشابه و (الهاء) مضاف إليه (فما) الفاء واقعة في حواب الشرط ، وما : نافية (ظلم) فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو ، والجملة في محل حزم حواب الشرط ، وجملة الشرط وحوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي في اسم الشرط ، وهذا أحد ثلاثة أقوال وهو الذي نرجحه من بينها ، وإن رجح كثير من النحاة

الشاهد فيه: قوله ( بأبه ... يشابه أبه ) حيث حر الأول بالكسرة الظاهرة ، ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة . وهذا يدل على أن قوما من العرب يعربون هذا الاسم بالحركات الظاهرة على أواخره ولا يجتلبون لها حروف العلة لتكون علامة الإعراب . أهد بتصرف [ الناشر ] .

( وقصرها ) أي أب وأخ وحم بأن تكون بالألف مطلقـا ( مـن نقصهـن أشـهر ) كقوله :

إن أبساها وأبسا أباها \*\*\* قد بلغا في المجسد غايتاها (۱) وشرط ذا الإعراب) المتقدم في الأسماء المذكورة: (أن يضفن) وإلا فتعرب بحركات ظاهرة، نحو: (إنّ له أبساً ) (۱)، (وله أخٌ ) (۱)، (وبنات الأخ ) (۱)، وأن تكون الإضافة (لا لليا) أي: لا لياء المتكلم وإلا فتعرب بحركات مقدرة نحو: (أخى هارون) (۱)، (إنسي لاأملك إلانفسى وأخى ) (۱)، وأن تكون مكبرة وإلا فتعرب بحركات ظاهرة، وأن تكون مفردة وإلا فتعرب في حال التنبية والجمع إعرابهما، (كجا أخو أبيك ذا اعتبلا) فأخو: مفرد مكبر مضاف إلى الكاف، وذا: مضاف إلى اعتلا، وقد حوى هذا المثال كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة.

32− ( بالألف ارفع المثنى ) وهو – كما يؤخذ من التسهيل – : الاسم الـدال على شيئين متفقي اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونـون مكسـورة في آخـره ، نحـو : ﴿ قال رجـلان ﴾ (٧) فخـرج نحـو : زيـدان والقمـران وكـلا وكلتـا واثنـان واثنتـان ،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين في المصدر السابق ( ١/١٥ ) الشاهد رقم ( ٦ ) .

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب، (أباها) أبا: اسم إن منصوب بفتحة مقدرة مضاف إليه، (وأبا) معطوف على اسم إن، وأبا: مضاف، وأبا مِن (أباها) مضاف إليه، وهو مضاف والضمير مضاف إليه (قد) حرف تحقيق، (بلغا) فعل ماض، وألف الاثنين فاعله، والجملة في محل رفع خير إن، (في الجمد) حار وبحرور متعلق بالفعل قبله وهو بلغ (غايتاها) مفعول به لبلغ على لغة من يلزم المثنى الألف، أي: منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وغايتا: مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله ( أباها ) الثالثة لأن الأولى والثانية يحتملان الاحراء على اللغة المشهورة الصحيحة كما رأيت في الإعراب ، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها إليها ، ومع ذلك حاء بها بالألف ، والأرجع إحراء الأوليين كالثالثة ، لأنه يبعد حدا أن يجيء الشاعر بكلمة واحدة في بيت واحد على لغتين عتلفتين . أه بتصرف يسير [ الناشر ] .

<sup>(</sup>۲) يوسف /۷۸ .

<sup>(</sup>٣) النساء /١٢ .

<sup>(</sup>٤) النساء /٢٣ .

<sup>(</sup>٥) القصص /٣٤ .

<sup>(</sup>٦) المائدة /٥٧.

<sup>(</sup>٧) المائدة /٢٣ .

لعدم دلالة الأول على شيئين ، واتفاق لفظ مدلولي الثاني ، والزيادة في الباقي . (و) ارفع بها أيضاً (كلا) وهو اسم مفرد عند البصريين ، يطلق على اثنين مذكرين ، وإنما يرفع بها (إذا بمضمر) حال كونه (مضافا) له (وصلا) ، نحو : حاءني الرحلان كلاهما ، فإن لم يضف إلى مضمر بل إلى ظاهر فهو كالمقصور في تقدير إعرابه على آخره ، وهو الألف نحو : جاءني كلا الرجلين .

33 - (كلتا) التي تطلق على اثنين مؤنثين (كذاك) أي : مثل كلا في رفعها بالألف إذا أضيفت إلى مضمر ، نحو : حاءتني المرأتان كلتاهما وفي تقدير إعرابها ، على آخرها إن لم تضف إليه ، نحو : (كلتا الجنتين آتت أكلها ) (۱) وأما (اثنان واثنتان ) بالمثلثة ، فهما (كابنين وابنتين ) بالموحدة ، يعني كالمثنى الحقيقي في الحكم (يجريان ) بلا شروط ، سواء أفرد نحو : (حين الوصية اثنان ) (۱) أم ركبا نحو : (اثنتا عشرة عينا ) (۱) ، أم أضيفا نحو : اثناك واثنتاك واثناكم واثنتاكم ، وكاثنتين ثنتان في لغة تميم .

34 ﴿ وَتَخْلُفُ الْمِا ۚ فِي جَمِيعِهَا ﴾ أي : جميع الألفاظ المتقدم ذكرها ﴿ الألف جَراً و نصبا ﴾ أي : في حالتيهما ، ﴿ بعد ﴾ إبقاء (فتح) لما قبلها ﴿ قد ألف ﴾ ، والأمثلة واضحة .

## ( فسرع )

إذا سمي بمثنى فهو على حاله قبل التسمية به .

35- ( وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب ، وشبه ذين )

أي: مشبههما ، وهو: كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ، قيل :
ومن التركيب ، وكل صفة كذلك ، مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء
كأحمر حمراء ، ولافعلان فعلى كسكران سكرى ، ولا مما يستوى فيه المذكر
والمؤنث ، كصبور وحريح .

36- (وبه) أي: بالجمع المذكر (عشرونا وبابه) إلى تسعين (ألحق) في إعرابه السابق، وليس بجمع للزوم إطلاق ثلاثين مثلا على تسعة، لأن أقل الجمع ثلاثة، ووجوب دلالة عشرين على ثلاثين كذلك وليس به . (و) ألحق أيضاً جمع

<sup>(</sup>١) الكهف /٣٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة /١٠٦

<sup>(</sup>٣) البقرة /٦٠ ، الأعراف /١٦٠ .

تصحيح لم يستوف الشروط وهو: ( الأهلونا ) لأن مفرده أهل وهو ليس علمًا ولا صفة بل اسم لخاصة الشيء الذي ينسب إليه ، كأهل الرجل لامرأته وولده وعياله ، وأهل الإسلام لمن يدين به ، وأهل القرآن لمن يقرؤه ويقوم بحقوقه ، وقـ د جاء جمعه على أهال ، وألحق به أيضاً اسما جمع وهما :

37- (أولو) بمعنى أصحاب (وعالمون) وقيل: هو جمع لعالَم، ورد بأن العالمين دال على العقلاء فقط ، والعالَم دال عليهم وعلى غيرهم إذ هو اسم لما سوى الباري تعالى ، فلا يكون جمعا له للزوم زيادة مدلول مفرده على مدلول الجمع ، وألحق أيضاً اسم مفرد وهو (عليونا)، لأنه كما قال في الكشاف اسم لديوان الخير الـذي دون فيـه كل ماعملته الملائكة وصلحاء الثقلين ، لاجمع ويجوز في هذا النـوع أن يجـري بحـرى حين فيما يأتي ، وأن تلزمه الواو ويعرب بالحركات على النون ، نجو :

واعتَرَنّني الهمُوُمُ بِالماطرون (١)

(١) قال الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد: هذا عجز بيت من الخفيف، وصدره قوله: طال ليلمي وبت كانجنون

وفي كلام الشيخ خالد ما يفيد أن الجوهري قد نسب هذاالبيت َ إلى عبدالرحمن بن حسـان ، وأن ابـن بـري قد خالفه في ذلك ونسبه إلي أبي دهبل الجمحي وعثرت على قصيدة لأبي دهبل الجمحسي يشبه أن يكون البيت مطلعها في رواية بعض الرواة ، وهاك أبياتا من أولها :

طـــال ليلـــي وبـــت كـالمحـــزون \* \* وَمَلِلْـتُ الثُّــواءَ فـــي جَـيْــرُون وأطلبتُ المقسامَ بالشسام حسسى \* \* ظسنٌ أهلي مُرَجَّمَاتِ الظنونَ فبكَ ت خشية التفرق جُمْ ل \* \* كبكاء القرين إثر القرين والقرين

وهذه رواية الأدباء وحملة الشعر ، ورواية الشاهد على ما في الأصلَ هي رواية النحاة .

اللغة : ( اعترتني ) نزلت بي ، وتقول : عراه يعروه ، واعتراه يعتريه ، ( الهموم ) جمع هم ( المــاطرون ) هــو في الأصل جمع ماطر، و لم يكن من حقه أن يجمع جمع المذكر السالم ؛ لأنه وصف لغير عاقل ، ولكنه جمع هذا الجمع علي غير قياس ، ثم سمي به مـوضـع بآلشام ، وصاحب الصحاح يـرويـه ( الناطرون ) بالنون ـ علـي أنه في الأصل جمع ناطر ، وهو الذي يرقب ويحفظ الأشياء بعينه ، ثم سمى به .

الإعراب : ( طال ) فعل ماض ( ليلي ) فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، وليل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، ( وبت ) الواو : حرف عطف ، بات : فعل ماض تام ، وتاء المتكلم فاعله مبني على الضيم في محِل رفع ، ( كالمجنون ) حاروبجرور متعلق بمحذوف حال من تاء المتكم ، ويجوز أن يكـون بــات فعلاً ناقصاً وتاء المتكلم اسمه والجار والمحسرور متعلقًا بمحـذوف خـبره ، ( واعـنزتني ) الـواو حـرف عطـف اعترى : فعل ماض ، والتاء علامة على تأنيث الفاعل ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول بــه مبــني علمي السكون في محل نصب ، ( الهموم ) فاعل اعترى ، (بالماطرون ) الباء حرف حر ، والمباطرون : مجمرور بـــه وعلامة حره الكسرة الظاهرة ، والجاروالمحرور متعلق باعترى .

الشاهد فيه : قوله : (بالماطرون) فإن الشاعر قد استعمل جمع المذكر السالم المسمى به بالواو في موضع الجـر ، وجعل إعرابه على النون فجره بالكسرة الظاهرة ، فمثله مثل الاسم الذي آخره واو ونون مثل : زيتــون =

وأن تلزمه الواو وفتح النون نحو :

ولَهَ اللَّهِ ا (وأرضون) بفتح الراء جمع أرضُ بسكونها، (شذ) إعرابه هذا الإعراب لأنه جمع تكسير ومفرده مؤنث، (و) ألحق به أيضًا (السنونا) بكسر السين جمع سنة بفتحها لما ذكر في أرضين.

38- (وبابه) وهوكل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث و لم يكسر ، فخرج بالأول نحو : تمرة وبحذف اللام نحو : عدة وبالتعويض نحو : يد وبالهاء نحو : اسم وبالأخير نحو : شفة (ومثل حين) في كونه معربًا بالحركات على النون مع لزوم الياء (قد يرد ذا الباب) أي باب سنين شذوذًا كقوله : دَعَانِيَ مِنْ نَجْدِ فَإِنَّ سِنِيْنَهُ (٢)

- وعربون فإنه يعرب في حالة الرفع بالضمة الظاهرة على آخره وهو النون، وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة . ( عدة السالك إلى تحقيق أوضع المسالك للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد والبيت من شواهد ابن هشام الأنصاري رقم ١٠ ، ( ٥٣/١ ) .

(١) البيت ليزيد بن معاوية يتغزل فيه بنصرانية كانت قد ترهبت في دير عند الماطرون ذكر ذلك الشيخ محمد محيى الدين في شرحه لأوضح المسالك ٥٤/١ .

والشاهد في البيت قوله : " بالماطرون " فإن الشاعر قد استعمل جمع المذكر السالم المسمى به بالواو في موضع الجر وجعل إعرابه على النون فحره بالكسرة الظاهرة .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله:
 لَعِبْنَ بَنَا شِيبًا وَشَيْبُنناً مُوْدا

وهذا البيت من كلمة للصمة بن عبد الله القُشيري .

اللغة: (دعاني) معناه اتركاني، ويروى في مكانه (ذراني) وهما بمعنى واحد، (نجد) هو أحد أقسام بلاد العرب، وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، وما عداه فهو الغور - بفتح الغين المعجمة وسكون الواو - (سنينه) جمع سنة، وهي في الأصل العام، وتطلق السنة على الجدب والقحط، (مردا) جمع أمرد، وهو الذي لم ينبت الشعر بوجهه.

الإعراب: (دعاني) دعا: فعل أمر مبني على حذف النون ، وألف الإثنين فاعله ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به ، (من نجد) حار ومجرور متعلق بدعا ، (فإن) الفاء للتعليل ، إن : حرف توكيد ونصب ، (سنينه) سنين : اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة ، وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى نجد مضاف إليه ، (لعبن) لعب : فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على آخره ، ونون النسوة فاعله ، ونا مفعول به ، (مردا) حال من ضمير المتكلم المنصوب محلاً بشيب ، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب عطف بالواو على جملة الحال .

الشاهد فيه : قوله : ( سنينه ) حيث نصبه الشاعر بالفتحة الظاهرة على النون ، فجعل النون فيه كالنون التى من أصل الكلمة وقبلها ياء في نحو مسكين وغسلين ، ولولا أنه عامله هذه المعاملة لحذفها للإ

- ( وهو ) أي : الورود مثل حين فيما ذكر ( عند قوم ) من العرب ( يطرد ) أي : يستعمل كثيراً .
- 39- ( ونون مجموع وما به التحق فافتح ) لأن الجمع ثقيل والفتح خفيف فتعادلا ، ( وقل من بكسره نطق ) قال في شرح الكافية : هو لغة نحو : وقل من بكسره نطق ) قال في شرح الكافية : هو لغة نحو :
- 40- ( ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك ) أي بعكس نون الجمع والملحق به ( استعملوه فانتبه ) فهي مكسورة ، وفتحها لغة مع الياء كقوله :

على أَحْوَذِيَّ يْنَ استَقَلَّتْ عَشيَّةً \* \* \* فَمَا هِيَ إِلا لَحْةً وتعيبُ (١)

فأنت تعلم أن النون التي تلي علامة الإعراب في المثنى والجمع الذي على حده تحذف للإضافة كما يحذف التنوين من الاسم المفرد ، وهذه لغة لبعض العرب منهم بنو عامر وبنو تميم ، وذهب ابن حين وابن عصفور إلى أن إعراب هذا النوع من الملحق بجمع المذكر السالم هذا الإعراب ضرورة من ضرورات الشعر ، ولا يجوز أن يتكلم بها متكلم في كلام منثور " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك الشاهد رقم ١٢ الجزء الأول صفحة ٥٧ ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره قوله : وماذا تبتغي الشعراءُ مِنْي

وهذا بيت لسحيم بن وثيل الرياحي .

الإعراب: (ماذا) اسم استفهام مبني على السكون في على نصب مفعول به مقدم لتبتغي ، (تبتغي ) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياءمنع من ظهورها الثقل ، (الشعراء) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، (مني ) حار ومجرور متعلق بتبتغي ، (وقد) الواو واو الحال ، قد: حرف تحقيق (حاوزت ) فعل وفاعل ، (حد) مفعول به لجاوز ، وحد مضاف و (الأربعين ) مضاف إليه بجرور بالكسرة الظاهرة .

الشاهد فيه : قوله : (حد الأربعين) فإن الرواية قد وردت في هذه الكلمة بكسر النون من ( الأربعين ) وقد اختلف النحاة في تخريج هذه الراوية ، فمنهم من قال : إن هذه الكسرة التي على النون هي كسرة الإعراب التي يقتضيها العامل ، وذهب إلى أن أسماء العقود التي هي العشرون والتسعون وما بينهما يجوز فيها أن تلزم الياء ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون ، فتكون مرفوعة بالضمة الظاهرة ، ومنصوبة بالفتحة الظاهرة ، ومجرورة بالكسرة الظاهرة كما في : هذا البيت ، وممن ذهب إلى ذلك على بن سليمان الأخفش والأعلم الشنتمري .

ومن النحاة من ذهب إلى أن هذه الكلمة معربة إعراب جمع المذكر السالم ، فهي بحرورة بالياء نيابـة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، واعتذر عن كسر النون بأنهـا كسـرت علـى مـا هـو الأصـل في التحلص من التقاء الساكنين ، وممن ذهب إلى هذا أبو الفتح بن حني ، وذهب ابن مالك إلى أن كسر النون في هذه الحالة لغة من لغات العرب في إعراب جمع المذكر السالم " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٤ من شواهد ابن هشام في كتابه أوضح المسالك ٦١/١ – ٦٢ ) . (٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : وهذا بيت من كلمة حيدة لحميد بن ثور الهلالي يصف فيها قطاة .

اللغة : ﴿ أَحُودُينَ ﴾ هو مثنى أحوذي وأصل الأحوذ السريع في سيره ، ثم استعملَ في السريع في كـل شـيء =

## ومع الألف كما هو ظاهر عبارة المصنف وصرح به السيرافي كقوله : أغرِفُ مِنْها الجِيدَ والعينانا (١)

- أخذ فيه ، وقال أبو عمرو : الأحوذي هو الخفيف في الشيء يحذقه ، وفي ديوان الأدب : الأحوذي : الراعي المتشمر للرعاية الضابط لما ولي ، وأراد حميد بالأحوذيين ها هنا جناحي القطاة ، ( استقلت ) ارتفعت وتحاملت وعلت في الجو .

الإعراب: (على) حرف حر (أحوذيين) بحرور بعلى وعلامة حره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى ، والجار والجحرور متعلق باستقل ، (استقلت) استقل: فعل ماض ، والتاء علامة على تأنيث الفاعل ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي يعود إلى القطاة ، (عشية) ظرف زمان منصوب باستقل ، (فما) الفاء عاطفة ، (ما) نافية ، (هي ) ضمير منفصل مبتدأ يعود إلى القطاة (إلا) أداة استثناء ملغاة ، (لحة ) خبر المبتدأ والكلام على حذف مضافين وتقديره : فما زمان رؤيتها إلا لحق ، (وتغيب) الواو عاطفة ، تغيب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي يعود إلى القطاة ، وجملة المضارع وفاعله معطوفة بالواو على جملة المبتدأ والخبر ، وفي عطف الجملة الفعلية على الاسمية خلاف ، قبل : يجوز مطلقاً ، وقبل : يجوز إن كان العاطف هو الواو .

الشاهد فيه : قوله (أحوذيين) فإن الرواية فيه بفتح النون ، ولا يمكن أن يجعل إعراب هذه الكلمة بحركة ظاهرة على النون ، لأن الكلمة في موضع الجر ، والنون مفتوحة كما علمت ، فإعرابها يتعين أن يكون بالياء نيابة عن الكسرة ، وقد اختلف العلماء في الاعتذار عن فتح النون ، فمنهم من زعم أنه ضرورة ، وليس في مكنتك أن تقبل هذا ، لأنه لا محوج إلى هذا الفتح من قافية أو وزن ، بل يستقيم البيت بحاله من غير تغيير فيه أصلاً مع الكسر الذي هو الغالب ، كما استقام مع الفتح ، ومن العلماء من ذكر أن فتح نون المثنى بعد الياء لغة من لغات العرب ، وقد نقلها الفراء عن بني أسد ، وهذا أولى أن يؤخذ به .

( انظر محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك الشاهد رقم ١٥ ج١/٦٢ ) .

(١) قال الشيخ تحمد تحيي الدين: "هذا بيت من مشطور الرجز ، وقد نسب كثير من النحاة هذا الشاهد إلى رؤبة بن العجاج ، وقد ذكره ناشر ديوانه في زياداته ، وقد أنشده أبو زيد في نـوادره ضمـن أبيـات عـن الفضل الضبّى ونسبها لرجل من بني ضبّة وقبله في روايته قوله:

اِنَّ لِسُعْسَلَى عندنا ديوانا \*\* يُخْرِي فَلانا وابْنَهُ فلانا كانت عجوزاً عُمُرَتْ زمانا \*\* وهي ترى سينها إحسانا أعرف منها الأنف والعينانا \*\* وَمَنْخِرَانِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا

اللغة : (أعرف منها الجيد) يروى في مكانه : (أعرف منها الأنف) ، والجيد : العنق (منخرين) بفتح الميسم وسكون النون وكسر الخاء بزنة مجلس ومسجد وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الخاء ، أصله موضع النخير – وهو الصوت المنبعث من الأنف – ثم سمي به خرق الأنف ( ظبيانا ) زعم جماعة – منهم الهروي – أنه تثنية ظبي ، وهو خطأ و لا معنى له ، والصواب أن ظبيان في هذا الموضع علم على رحل بعينه ، قال أبو زيد : [ ظبيان اسم رحل ، وأراد منخري ظبيان ، كما قال عز وحل : ﴿ واسأل القرية ﴾ يريد أهل القرية ] .

الإعراب : (أعرف) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعلـه ضمـير مستتر فيـه وجوبـا تقديـره أنـا ، (منها ) جار وبحـرور متعلـق بـأعرف ، (الجيـد ) مفعـول بـه لأعـرف ، منصـوب بالفتحـة الظـاهرة ، -

وجاء ضمها كقوله:

يا أبتا أرَّقني القِلْقَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُعِلَّ المِلْمُلِيَّ المُلْمُعِلَّ المُلْمُلِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُلِيَّ المُلْمُلِلْمُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

= ( والعينانا ) الواو حرف عطف ، العينانا : معطوف على الجيد ، والمعطوف على المنصوب منصوب ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ، كذا قال العلماء ، ( ومنخران ) الواو حرف عطف ، منخران : معطوف على الجيد ، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ، ( أشبها ) أشبه فعل ماض مبني على الفتح لا محمل له ، وألف الاثنين فاعله مبني على السكون في محل رفع ، ( ظبيانا ) مفعول به لأشبه منصوب بالفتحة الظاهرة ، والألف للإطلاق والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب صفة لقوله : منحران ، وقد عرفت أن تقدير الكلام : ومنحران أشبها منحري ظبيان ، ولكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه .

الشاهد فيه : قوله : (والعينانا) وفي هذه الكلمة شاهدان للنحاة : أما الأول نفي بحيء المثنى بالألف في حالة النصب ، وهذه لغة جماعة من العرب منهم : كنانية وبنو الحيارث وابن كعب وبنو العنبر وبنو الهجيم وبطون من ربيعة ، وعليها ورد قول رسول الله ﷺ : " لا وتران في ليلة " وعليها خرج بعض العلماء قوله تعالى : ﴿ إِنْ هذان لساحران ﴾ وعليها حاء قول المتلمس واسمه حرير ابن عبد المسيح :

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى \* \* \* مَسَاعًا لِنَابَاهُ الشجاعُ لَضَمَّما

وأما الشاهد الثاني ففي فتح نونَ المثنى بعد الألف ، ومن النحاة من زعم أن فتح نون المثنى قـــاصر علـــى الذين يلزمون المثنى الألف في أحــواله كـلها ، وليس هذا الكلام بمستقيم .

هذا واعلم أن أكثر النحاة يروون في بيت الشاهد الذي نحن بصدده (ومنخرين أشبها ظبيانا) بالياء على أنه منصوب بالياء نيابة عن الفتحة كلغة جمهرة العرب ، ونحن نستبعد كل الاستبعاد أن يقول الشاعر في أول البيت (والعينانا) بالألف في موضع النصب ثم يقول في نفس البيت (ومنخرين) بالياء، وقد نص العلماء على أنه يكاد يكون من المحال أن يأتي العربي في بيت واحد بلغتين من لغات العرب في كلمة واحدة أو فيما يشبهها . فإن العربي القح لا يتكلم بغير لغة قبيلته ، وإنما يفعل ذلك الذين يتعلمون العربية وليست لغتهم ، ولأن هذا الذي أنكره هو رواية أكثر النحاة نص ابن هشام على أنه يقال : إن هذا البيت مصنوع . ونحن نستبعد أنه مسنوع . هذا وقد حاءت النون مضمومة بعد الألف في قول عمر بن أبي ربيعة :

فلما تَقَصَّى الليلُ إلا أَفَلَهُ \*\*\* هَبَبْنَا ونادى بالرحيل سِنَانُ ورَجَعنا ولم يَنْشُرُ علينا حديثنا \*\*\* عَدُوٌّ ولم تنطقُ به شَفتانُ "

( محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٦٦/١ الشاهد رقم ١٦ ) .

(١) البيت لراحز لم يذكر الشيخ محمد محيي الدين اسمه رغم وروده في حاشيته على أوضح المسالك وهذا يعني أنه لم يعثر على قائله فضلاً عن أنني لم أعثر على قائله أيضاً فيما أتيح لي من مراجع .

( انظر شرح الشيخ محمد محيي الدين لأوضح المسالك ٦٦/١ )

خلافًا للأخفش ، (يكسر في الجروفي النصب معا ) نحو : ﴿ وخلق اللّه السموات ﴾ (١) ورأيت سرادقات وإصطبلات كما تقول : نظرت إلى السموات والسرادقات والإصطبلات ، خلافاً للكوفيين في تجويزهم نصبه بالفتحة ، ولهشام في تجويزه ذلك في المعتل مستدلاً بنحو : سمعت لغاتهم وأما رفعه فعلى الأصل بالضم .

-42 (كذا) أي : كجمع المؤنث السالم في نصبه بالكسرة (أولات) بمعنى صاحبات غو : ﴿ وإن كنَّ أولات حمل ﴾ (٢) (والذي اسما) من هذا الجمع (قد جعل كأذرعات) لموضع بالشام ، أصله جمع أذرعة جمع ذراع ، (فيه ذا) الإعراب (أيضاً قبل) وبعضهم ينصبه بالكسرة ويحذف منه التنوين ، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف ، ويروى بالأوجه الثلاثة قوله :

تَنَوَّرْتُها منْ أُذْرِعاتٍ وأَهْلُها (")

" والبيت من قصيدة طويلة لامرئ القيسُ بن حجر الكندي ، ومطلعها قوله :

ألا عِمْ صباحًا أيها الطلسلُ البالي \*\*\* وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُر الخالي الإعراب: (تنورتها) فعل وفاعل ومفعول به ، (من أذرعات) حار وبحرور متعلق بتنور، (وأهلها) الواو واو الحال ، أهل: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وأهل مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه ، (بيثرب) حار وبحرور متعلق بمحذوف حبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وحبره في محل نصب حال ، (أدنى) مبتدأ ، وأدنى مضاف ودار من (دارها) مضاف إليه ، ودار مضاف وضمير المؤنثة الغائبة مضاف إليه (نظر) حبر المبتدأ ، وهو على تقدير مضاف ، أي : ذو نظر ، (عال) صفة لنظر ، مرفوع بضمة مقدرة على المياء المحذوفة للتحلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل .

الشاهد فيه : قوله ( من أذرعات ) فإن هذه الكلمة في هذا البيت تروى على ثلاثة أوجه :

الأول : بكسر التاء منونة ، وعلى هذا الوحه رواية أكثر النحاة ، والسر فيها ملاحظـة حـال ( أذرعـات ) قبل التسمية به ، وأنه جمع مؤنث سالم ، وجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة الظاهرة وينون تنوين المقابلة لا تنوين التنكير .

الوحه الثانى : بكسر التاء غير منونة ، وهو وجه حوزه جماعة من النحاة منهم المبرد والزحاج ، والسر فيه ملاحظة كونه جمعاً بحسب أصله وكونه علماً لمؤنث بحسب حاله الآن ، وقد أعطوه من كل واحد من الأمرين حكماً من أحكامه ، فحروه بالكسرة كما يجر جمع المؤنث السالم ، ومنعوا تنوينه كما يمنع تنوين العلم المؤنث .

<sup>(</sup>١) الجاثية /٢٢ . والشاهد في الآية نصب ( السموات ) بالكسرة على أنه جمع مزيد بـالألف والتـاء أي أنـه معرب " وذهب الأخفش إلى أنه مبني على الكسر في محل نصب ولا وحه لهذا الكلام " .

<sup>(</sup> أوضع المسالك لابن هشام الأنصارى تْحقيقُ محمد محيي الدين ٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الطلاق / ٦. والشاهد في الآية نصب (أولات) بالكسرة كحمع المؤنث السالم، والآية من شواهد ابن هشام أيضاً (انظر أوضح المسالك ٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا صدر بيت من الطويلِ وعجزه : بيثُربَ أَدْني دَارِها نَظَرٌ عَالَي

( انظر شرح محمد محيي الدين على أوضع المسالك الشاهد رقم ١٨ الجزء الأول ص ٧٠ – ٧١ ) .

(١) البقرة/١٨٧. والشاهد في الآية حر كلمة ( المساحد ) بالكسرة دون الفتحة لوقوعها بعد ( أل ).

(٣) هذا جزء من صدر بيت من الطويل وتمامه:

رأيتُ الوليسد بسن اليزيد مباركا \* \* \* شديداً بأغباء الخيلافية كاهلة مال الشيخ محمد محيي الدين في شرح الشاهد رقم (١٩) من أوضع المسالك (٧٣/١): -

والبيت من قصيدة لابن ميادة يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان . واسم ابن ميادة : الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة ، وميادة : اسم أمه .

الإعواب: (رأيت) نعل وفاعل، (الوليد) مفعول به، (ابن) نعت للوليد وابن: مضاف و (اليزيد) مضاف إليه، بحرور بالكسرة الظاهرة، (مباركا) حال من الوليد إذا جعلت "رأيت "بصرية، ويكون "مباركا "مفعولا ثانياً إذا جعلت "رأيت "علمية، (شديداً) معطوف - بحرف عطف محذوف - على "مباركا "وقوله: (بأعباء) حار ومجرور يتعلق بقوله: "شديدا "وأعباء: مضاف و (الخلافة) مضاف إليه، (كاهله) كاهل: فاعل شديد، مرفوع بالضمة، وشديد صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، وكاهل: مضاف وضمير الغائب العائد على الممدوح مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله: "اليزيد "حيث دخلت "أل "الزائدة على "يزيد "وهو علم موازن للفعيل واقع في موقع الجر بإضافة "ابن "إليه، وقد جره الشاعر بالكسرة الظاهرة، مع أن فيه العلتين اللتين تقتضيان منعه من الصرف، وهما: العلمية ووزن الفعل، وهذا يدل على أن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام كان حره بالكسرة الظاهرة، وأنه لا فرق بين أن تكون "أل " هذه معرفة أو موصولة أو زائدة، والسر في ذلك أن "أل " بجميع أنواعها من خواص الأسماء، وهو إنما منع من الصرف لشبهه بالفعل، فإذا وحد معه ما هو من خصائص الأسماء كأل أو الإضافة فقد بعد شبهه بالفعل الذي اقتضى منع صرفه، فعاد اسما خالصا من شائبة الشبه بالفعل، فأخذ حكم الأسماء المتأصلة في الإسمية. أهر

<sup>-</sup> والوحه الثالث: بفتح التاء غير منونة ، وهو وحه حوزه جماعة من النحاة منهم سيبويه وابن حيي ، والسر فيه ملاحظة حاله الطارئة ، وأنه علم على مؤنث ، والعلم المؤنث يمتنع تنوينه ويجر بالفتحة نيابية عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف " .

<sup>(</sup>٢) هـود /٢٤ . والشاهد في الآية حر كلمـة ( الأصـم ) بالكسـرة دون الفتحـة لوقوعهـا بعـد ( أل ) الموصولة . [ الناشر ] .

ومشى عليه ابن الخباز والسيد ركن الدين .

- 44- (واجعل لنحو يفعلان ) وتفعلان (النونا رفعا و ) لتفعلين ، نحـو : (تدعـين و ) ليفعلون وتفعلون ، نحو : (تسألونا ) .
- 45- (و) اجعل (حذفها) أي: حذّف النون (للجزم والنصب) حملاً على الجزم كما حمل على الجرق المثنى والجمع (سمة) أي: علامة فالجزم (كلم تكوني) والنصب نحو: (لترومي مظلمة) وأما قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ (١) فالواو لام الفعل والنون ضمير النسوة والفعل مبني ، كما في يخرجن.

( ,, ,,

إذا اتصل بهذه النون نون الوقاية حاز حذفها تخفيفاً وادغامها في نون الوقاية والفك، وقرئ بالثلاثة ﴿ تأمروني ﴾ (٢) وقد تحذف النون مع عدم الناصب والجازم كقوله: أبيتُ أسرِي وتبيتي تَدْلُكِي \* \* \* وجهَكِ بالعَنْبَر والمِسْكِ الذَّكَسي (٢)

<sup>(</sup>١) البقرة /٢٣٧ . يشير المؤلف في هذه الآية إلى أن الواو في الفعل (يعفون) إنما هي لام الفعل وهي موجودة ، كذلك النون إنما هي ضمير جمع الإناث ، وهي الفاعل ، وهذه النون لا تسقط إذا دخل على الفعل ناصب أو حازم ؛ لأنها فاعل والفاعل لا يحذف ، والآية من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك ٧٥/١ .

 <sup>(</sup>٢) الزمر /٦٤ . فالقراءة الأولى ( تأمروني ) وذلك بحذف نون الرفع تخفيفاً ، أما القراءة الثانية فهي (تـأمروني )
 بتشديد النون ( أي بإدغام نوني الرفع والوقاية ) ، أما القراءة الثالثة فهي ( تأمرونني ) بفك الإدغام .

<sup>&</sup>quot; وقد اختلف النحاة في المحذوف من النونين ورجح ابن هشام أن المحذوفة هي نون الرفع ، ووجه رجحان ذلك أمران ، الأول : أن نون الرفع قد عهد حذفها اطرادا في النصب والجزم ونادرا في غيرهما ، والثاني : أن نون الوقاية مأتي بها لغرض فلا تحذف ، وهذا مذهب سيبويه ، و ذهب الأخفش والمبرد وأبو علي وابن حتى إلى أن المحذوف نون الوقاية ، محتجين بأن التكرار إنما حصل بنون الوقاية ؛ لأن نون الرفع سابقة عليها ، والتكرار هو الذي دعا إلى التخفيف ، فكانت نون الوقاية أولى بالحذف عند قصد التخفيف ، وأيضاً فإن نون الرفع على حذف إحدى النونين كثيرة ، وحسبك أنه قرئ به في القرآن الكريم " ( انظر أوضح المسالك بتحقيق محمد محيى الدين الربي . ( انظر أوضح المسالك بتحقيق محمد محيى الدين

<sup>(</sup>٣) البيت بحهول القائل ، و لم أحد أحداً نسبه ، وأورده محيي الدين بحهول النسب .

الإعراب : (أبيت ) فعل مضارع ، (أسري ) فعل مضارع حال ، (وتبيتي ) الواو عاطفة ، تبيتي : معطوف على الفعل أبيت ، (تدلكي ) فعل مضارع حال ، (وحهك ) وجه : مفعول به ، والكاف مضاف إليه ، ( بالعنبر ) حار وبحرور ، (والمسك ) معطوف على العنبر ، (الذكمي ) نعت للمسك .

الشاهد فيه قوله : ( تبيتي ) فهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة ، لاتصاله بياء المحاطبة ، و لم يسبقه نـاصب ولا حازم، ومع ذلك فقد حذف نونه لضرورة، وحقه ألا يُحذف، وكذلك القول في (تدلكي) .

- 46- ( وسم معتلا من الأسماء ) المتمكنة ( ما ) آخره ألف ، ( كالمصطفى و ) ما آخره ياء نحو : ( المرتقى مكارما )
- 47- (فالأول) وهو الذي كالمصطفى في كون آخره ألفا لازمة ( الإعراب فيه قدرا جميعه) على الألف لتعذر تحريكها ، ( وهو الذي قد قصرا ) أي سمي مقصوراً لأنه حبس عن الحركات ، والقصر : الحبس ، أو لأنه غير ممدود ، قال الرضى : وهو أولى ، لما يلزم على الأول من إطلاقه على المضاف إلى الياء.
- 48- ( والثان ) وهو الذي كالمرتقي في كسون آخره ياء خفيفة لازمة تلو كسرة ، ( منقوص ونصبه ظهر ) على الياء لخفته ، ( ورفعه ينوى ) أي يقدر فيها لثقل الضمة على الياء ، ( كذا أيضاً يجر ) بكسرة منوية لثقل الكسرة على الياء ، ولو قدمه على المقصور كان أولى ، قال في شرح الهادي : لأنه أقرب إلى المعرب لدخول بعض الحركات عليه .

## ( فـرع )

ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة ، إلا الأسماء الستة حالة الرفع .

- 49- ( وأي فعل ) مضارع ( آخر منه الف ) نحو يرضى ، ( أو ) آخرمنه ( واو ) نحو : يغزو ( أو ) آخر منه ( ياء ) نحو يرمي ؛ ( فمعتلا عرف ) عند النحاة .
- 50- ( فالألف انو فيه غير الجزم) وهو الرفع والنصب لما تقدم ، كزيد يخشى ، ولـن يرضى ، ( وأبد ) أي : أظهر ( نصب ما ) آخره واو ( كيدعـو ) ، أو مـا آخره ياء نحو : ( يرمى ) ، لما تقدم كلن يدعو ولن يرمي .
- 51- ( والرفع فيهما ) أي فيما كيدعو ويرمي ( انو ) لثقله عليهما كزيد يدعو ويرمي ( واحدف ) حال كونك ( جازها ) للأفعال المعتلة ( ثلاثهن ) ، كلم يخش ويرم ويغز ( تقض ) أي : تحكم ( حكماً لازماً ) ، وقد تحذف في غير الجزم حذفاً غير لازم ، نحو : ( سندع الزبانية ) (١).

### 

<sup>=</sup> والأصل: أبيت أسرى وتبيتين تدلكين وحهك ... إلخ ( انظر شرح قطر الندى ص ٣٣٤ ) (١) العلق /١٨ . **والشاهد** في الآية حذف حرف العلة ، وهو " الواو " في غير الجزم حذفا غير لازم ، وأصل الكلمة: سندعوا . [ الناشر ] .

# 4- بسابُ ( النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ )

أَوْ وَاقِعٌ مَوقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا 52 نَكِرَةٌ: قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَرَا \* \* 53 وَغَيْدُهُ مَعْرَفَةٌ كَهُ مِهْ وَذِي \* \* وهِنْدَ وابْنِي وَالْغُلَامِ والسَّادِي 54 فَمَا لِلذِي غَيْبَةِ او خُضُور \* \* كَأَنتَ وهُوَ سَمِّ بالضَّمِيرِ 55 وَذُو اتَّصَال مِنْهُ مَا لا يُبْتَدَا \* \* وَلاَ يَلِي إلاَ اخْتِيَاراً أَبَدَا 56 كَالْيَاء والْكَافِ مِن "ابْنِي أَكْرَمَـك " \* \* وَالْيَاء وَالْهَا مِنْ " سَلِيهِ ما مَلَـك " وكُـلُّ مُضْمَـر لَـهُ البنَـا يَجـبْ \* \* وَلَفْظُ مَا جُـرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ 57 58 لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٌّ " نَّا " صَلَحْ \* \* كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ 59 وَأَلِهُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا \* \* غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَامَا وَاعْلَمَا 60 وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِيرُ \* \* كَافْعَلْ أُوافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تَشْكُـرُ وذُو ارْتِفَاع وانْفِصَال:أَنَا ، هُو \* \* وأَنتَ والفُرُوعُ لاتَشْتَبِهُ 61 وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَال جُعِلا \* \* إيَّايَ والتَّفْريعُ لَـيْسَ مُـشْكِــلا 62 وَفِي اخْتِيَار لا يَجِيءُ المُنْفَصِلُ \* \* إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجَىءَ المُتَّصِلُ 63 وَصِلْ أَوِ افْصِلْ هَاءَ "سَلْنِيهِ" وَمَا \* \* أَشْبَهَهُ في "كُنْتُهُ" الخَلْفُ انْتَمَى 64 كَـذَاكَ " خِلْتَنِيــهِ " واتّصَالاً \* \* أَخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالاً وَقَدُّم الْأَخَصَّ فِي اتَّصَال \* \* وقَدُّمَنْ ما شِئْتَ فِي انْفِصَال وَفِي اتَّحَادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فَصْلاً \* \* وَقَدْ يُبيْثُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاً 67 وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ الْتُزِمْ \* \* نُونُ وَقَايَةٍ " وَلَيْسِي " قَدْ نُظِمْ 68 وَ " لَيْتَنِي " فَشَا وَ" لَيْتِي" نَـدَرَا \* \* وَمَعْ " لعلٌ " اعْكِسْ وَكُنْ مُخَـيَّرَا 69 70 فِي الْبِاقِيَاتِ واضْطِرَاراً خَفَّفَ \* \* مِنِّى وَعَنِّى بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا 71 وَفِسَي " لَـدُنْسِي لَـدُنِسِي " قَـل وَفِسِي " قَدْنِي وقَطْنِي " الحَــذْفُ أَيْضًا قَـدْ يَفِسي

هذا باب ( النكرة والمعرفة )

<sup>52 (</sup> نكرة قابل أل ) حال كونـه ( مؤثـرا ) أي : التعريـف كرحـل ، بخـلاف نحـو :

حسن ، فإن " أل " الداخلة عليه لا تؤثر فيه تعريفاً فليس نكرة ، ( أو ) ليس بقابل لأل ، لكنه ( واقع موقع ما قد ذكرا ) أي : ما يقبل أل كذي فإنها لا تقبل أل ، لكنها تقع موقع ما يقبلها وهو صاحب .

- 53- (وغيره) أي : غير ما ذكر (معرفة) وهي مضمر ، (كهم و) اسم إشارة نحو : (ذي و) علم نحو : (هند و) مضاف إلى معرفة نحو : (ابني و) على بأل نحو : (الغلام و) موصول نحو : (الذي) وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود ، كيا رجل ، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه ، ونقله في شرحه عن نص سيبويه ، وزاد ابن كيسان : ما ومن الاستفهاميتين ، وابن خروف : ما ، في : " دققته دقا نعما " .
- 54- (فما ) كان من هذه المعارف موضوعاً (لذي غيبة) أي: لغائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكماً (أو) لذي (حضور) أي لحاضر مخاطب أو متكلم (كأنت) وأنا (وهو ، سم بالضمير) ، والمضمر عند البصريين ، والكناية والمكنى عند الكوفيين ، ولا يرد على هذا اسم الإشارة ، لأنه وضع لمشار إليه لزم منه حضوره ، ولا الاسم الظاهر ، لأنه وضع لأعم من الغيبة والحضور ، وقد عكس المصنف المثال فجعل الثاني للأول والأول للثاني على حد قوله تعالى : (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ) (۱) إلخ ثم الضمير متصل ومنفصل ، أشار إلى الأول بقوله :
- 55- (وذو اتصال منه ما ) كان غير مستقل بنفسه ، وهو الــذي لا يصلــح لأن (يليي) أي : يقع بعد (إلا اختيــارا أبــدًا ) ، ويقع بعدها اضطراراً كقوله : ألا يجاورنا إلاك ديّار (٢٠) .

<sup>(</sup>١) آل عمران /١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من البسيط وصدره:

وما علينا إذا ما كُنْتِ جارتنا

قال محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد ( أوضح المسالك ٨٣/١ ) : " لم أعثر لهـذا البيت على نسبة إلى قائل معين ولا وقفت له على سوابق أو لواحق رغم البحث الطويل " .

الإعراب: (ما علينا) يجوز في (ما) هذه أن تكون اسم استفهام مبتداً ، فهو مبنسي على السكون في محل رفع ، والجار والمجرور بعده يتعلق بمحذوف خبر المبتداً ، والتقدير أي شيء كائن علينا ؟ والاستفهام على هذا انكاري بمعنى النفي ، ويجوز أن تكون ما نافية والجار والمجرور بعدها متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف ، والمتصدر عذوف ، أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والمصدر المؤول في ( ألا يجاورنا ) مبتداً مؤخر ، وإذا رويت ( ما نبالي ) حاز أن تكون ( ما ) نافية والفعل -

- 56 (كالياء والكاف من ) نحو قولك : ( ابني اكرمك و ) نحو : ( الياء والها من ) قولك : ( سليه ما ملك) .
- 57 (وكل مضمر له البنا يجبب) لشبهه بالحرف في المعنى ، لأن التكلم والخطاب والخيبة من معاني الحروف ، وقيل : في الافتقار ، وقيل : في الوضع في كثير ، وقيل : لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه ، وحكاها في التسهيل إلا الأول . (ولفظ ما جو) من الضمائر المتصلة (كلفظ ما نصب ) منها ، وذلك ثلاثة ألفاظ : ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب .
- 58 (للرفع والنصب وجر) بالتنوين ، لفظ (نا) الدال على المتكلم ومن معه (صَلَح) ، فالجر (كاعرف بنا) ، والنصب نحو: (فإننا) والرفع نحو: (نلنا المنح) ، وما عدا ما ذكر مختص بالرفع وهو تاء الفاعل والألف والواو وياء

- المضارع منفياً بها ، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره نحن ، وله مفعول محذوف لقصد العموم ، والتقدير : ما نبالي شيئًا ، أو مفعوله هو المصدر المؤول في (ألا يجاورنا ... إلخ) ، ويجوز أيضًا أن تكون (ما) اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع ، والجملة من الفعل المضارع - وهو نبالي - وفاعله المستتر فيه وجوبًا تقديره نحن ، في محل رفع خبر المبتدأ ، والرابط ضمير محذوف منصوب بالفعل المضارع ، وتقدير الكلام : أي شيء الذي نباليه (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب ، (ما) زائدة ، (كنت) كان : فعل ماضي مضاف وضمير المخاطبة اسمه ، (حارتنا) حارة : خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة ، وحارة مضاف ونا مضاف إليه ، (أن) حرف مصدري ونصب ، (لا) حرف نفي ، (يجاورنا) يجاور : فعل مضام مضارع منصوب بأن ، ونا : مفعول به ، (إلاك) إلا : أداة استناء ، وضمير المخاطبة مستنى تقدم في الذكر على المستنى منه فهو مبني على الكسر في محل نصب ، (ديار) فاعل يجاور ، مرفوع بالضمة الذكر على المستنى منه فهو مبني على الكسر في محل نصب ، (ديار) فاعل يجاور ، مرفوع بالضمة والتقدير : ما علينا في مجاورة غيرك إيانا ، أو أي شيء علينا في عدم مجاورة غيرك إيانا ، أو أي شيء علينا في عدم مجاورة غيرك إيانا ، أو أي شيء الذي نباليه في عدم ذلك .

الشاهد فيه : قوله ( إلاك ) حيث أوقع الضمير المتصل بعد ( إلا ) حين اضطرته إقامة وزن البيت إلى ذلك ، وهو لا يسوغ عند الجمهور في سعة الكلام ، والقياس عندهم أن يأتي بالضمير بعد ( إلا ) منفصلا ، ولو أن الشاعر راعى ذلك لقال : ( ألا يجاورنا إلا إياك ديار ) كما قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي :

قد عَلِمَتْ سلمى وجاراتُ ها \* \* \* ما قط سرَ الفارسَ إلا أنا ونظير بيت الشاهد في وقوع الضمير المتصل بعد ( إلا ) ضرورة قول الشاعر :

أعسوذَ بربِ العرشِ من فئسةِ بغست على فمَسا لِسي عَسوْضُ إلاهُ نـاصسرُ ومن رواه ( سواك ) أو رواه ( حاشاك ) فلا ضرورة في البيت على روايته ؛ لأن الضمير متصل بعامله الذي لـه فيه الأثر ، والفرق بين ( إلا ) و ( سوى ) و ( حاشا ) أنهما عاملان و ( إلا ) ليست عاملة ، وإنما هي دالة على العامل ، أو مقوية للعامل المقدر ، على الخلاف الذي تعرفه في باب الاستثناء إن شاء الله تعالى . أ هـ .

المخاطبة ونون الإناث.

- 59 ( وألف والواو والنون ) ضمائر متصلـة كائنـة ( لما غـاب وغـيره ) ، والمـراد بـه المخاطب ( كقاما ) وقاموا وقمن ، ( واعلما ) واعلموا واعلمن .
- 60- (ومن ضمير الرفع ما يستق) وجوباً بخلاف ضمير النصب والجر وذلك في مواضع فعل الأمر، (كافعل) والفعل المضارع المبدوء بالهمزة نحو: (أوافق) والمبدوء بالنون نحو: (نغتبط) والمبدوء بالتاء نحو: (إذ تشكر) وزاد في التسهيل: اسم فعل الأمر كنزال، وأبو حيان في الارتشاف: اسم فعل المضارع كأوه، وابن هشام في التوضيح: فعل الاستثناء كقاموا ما خلا زيدًا، وما عدا عمرًا، ولا يكون خالدًا، وأفعل في التعجب كما أحسن الزيدين، وأفعل التفضيل كد (هم أحسن أثماثًا) (١) وفيما عدا هذه وهو الماضي والظرف والصفات يستتر جوازاً، ثم شرع في الثاني من قسمي الضمير وهو المنفصل فقال:
- 61- (وذو ارتفاع وانفصال أنا) و (هو وأنت والفروع) الناشئة عن هـذه الأصول (لا تشتبه) وهي : نحن وهي وهما وهم وهن وأنت وأنتما وأنتم وأنتن ، قال أبو حيان : وقد تستعمل هذه بحرورة كقولهم : أنا كأنت وكهو وهو كأنا ، ومنصوبة كقولهم : ضربتك أنت .
- 62 (وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ) على هذا الأصل الذي ذكر (ليس مشكلاً) ، مثاله : إيانا إياك إياكما إياكم إياكم إياكسن إياه إياهما إياهم إياهم إياهم ، وقد تستعمل مجرورة .

### (ئنبیہ)

الضمير إيا واللواحق له عنـد سيبويه حـروف تبـين الحـال ، وعنـد المصنـف أسمـاء مضاف إليها .

- 63 (وفي اختيار لا يجيء) الضمير (المنفصل إذا تأتي أن يجيء) الضمير (المتصل) ، لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير ، فإن لم يتأتى بأن تأخر عنه عامله ، أو حذف ، أو كان معنوياً ، أو حصر ، أو أسند إليه صفة حرت على غير من هي له ، فصل ، ويأتي المنفصل مع إمكان المتصل في الضرورة كما سيأتي .
- 64- ( وصل ) على الأصل ( أو افصل ) للطول ، ثاني ضميرين أولهما أخص وغير

<sup>(</sup>١) مريم /٢٤.

مرفوع كما في (هاء سلنيه) فقل: سلنيه وسلني إياه (و) كذلك (ما أشبهه) نحو: الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه، و(في) اتصال وانفصال ما هو خبر لكان أو إحدى أخواتها نحو: (كنته الخلف أنتمى)

- 65- (كذاك) الهاء من (خلتنيه) ونحوه في اتصاله وانفصاله خلاف، ( واتصالا أختار) تبعاً لجماعة منهم الرماني إذ الأصل في الضمير الاختصار، ولأنه وارد في الفصيح قال على: " إِنْ يكُنْهُ فلنْ تُسلَّطَ عليه وإلا يكُنْه فلا خيرَ لك في قتله " (١) (غيرى) أي: سيبويه ولم يصرح به تأدباً ( اختار الانفصالا ) لكونه في الصورتين خبراً في الأصل، ولو بقي على ما كان لتعين انفصاله، كما تقدم.
- 66- ( وقدم الأخص ) وهو الأعرف على غيره ( في ) حال ( اتصال ) الضمائر ، نحو : الدرهم أعطيتُكَهُ ، بتقديم التاء على الكاف إذ ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب ، والكاف على الهاء إذ ضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب ، ( وقَدّمَنْ ما شئت ) من الأخص وغيره ( في ) حال ( انفصال ) الضمير عند أمن اللبس ، نحو : الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك ، ولا يجوز في زيد أعطيتك إياه تقديم الغائب للبس .
- 67 (وفى اتحاد الرتبة ) أي : رتبة الضميرين بأن كانا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين ، ( الزم فصلاً ) للثاني ، (وقد يبيح الغيب فيه وصلاً ) ولكن لا مطلقاً ، بـل مـع وجود اختلاف ما بين الضميرين كأن يكون أحدهما مثنى والآخر مفرداً أو نحوه ، نحو :

لِوَجْهِكَ فِي الإحسانِ بَسْطٌ وبهجة \* \* \* أَنالَهُماهُ قَفْوَ أَكْرِمِ واللهِ (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في باب الجهاد ( ١٧٨ ) والجنائز ( ٧٩ ) عن عمر بن الخطاب .

والشاهد فيه توله ؟ " يكنه " حيث أتى بالضمير - ضمير النصب - متصلا وهو الهاء ، والإتيان به متصلا هنا جائز .

 <sup>(</sup>۲) هذا بیت من الطویل وقد ذکر الشیخ محمد محیی الدین أنه لم یقف لهذا البیت علی نسبة إلى مائل معین و لم
 یعثر له علی سوابق أو لواحق.

الإعراب: (لوحهك) اللام حرف حر، وحه: بحرور باللام وعلامة حره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ووجه مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل حر، (في الإحسان) حار وبحرور متعلق ببسط، (بسط) مبتدأ مؤخر، (وبهجة) الواو حرف عطف، بهجة: معطوف على بسط، (أنالهماه) أنال: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وضمير الغائب المثنى العائد إلى البسط والبهجة مفعول أول لأنال، وضمير الغائب المفرد العائد إلى البسط والبهجة مفعول أول لأنال، وضمير الغائب المفرد العائد إلى الوحه مفعول ثان لأنال، ورجع جماعة أن يكون ضمير المثنى مفعولاً ثانياً تقدم على المفعول الأول الذي هو -

ونحو قول الفرزدق:

- بالباعِثِ الوارثِ الأمواتِ قد ضَمِنَتْ \* \* إيَّاهُمُ الأرضُ في دَهْرِ الدهاريرِ (١) فالضرورة اقتضت انفصال الضمير مع إمكان اتصاله .
- 68- (وقبل يا النفسس) إذا كانت (مع الفعل) أي متصلة به ، (التزم نون وقاية) سميت بذلك ، قال المصنف : لأنها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، إذ لو قيل في ضربني : ضربي ، لالتبس بالضرب وهو العسل الأبيض الغليظ ، ومن التباس أمر مؤنثه بأمر مذكره إذ لو قلت : أكرمني بدل : أكرمني قاصداً مذكراً لم يفهم المراد ، وقال غيره لأنها تقيه من الكسر المشبه للجزم للزوم كسر ما قبل الياء ، (وليسي) بلا نون (قد نظم) ، قال الشاعر :

<sup>-</sup> ضمير المفرد ، ( قفو ) فاعل أنال مرفوع بالضمة الظاهرة ، وقفو مضاف و ( أكـرم ) مضـاف إليـه مـن إضافة المصدر إلى مفعوله ، وأكرم مضاف و ( والد ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( أنالهماه ) حيث أتى بالضمير الثاني – وهو ضمير المفرد الغائب الذي هو الهاء – متصلاً ، والأكثر في مثل هذه الحال الانفصال ، ولو حاء بالكلام على ما هو الأكثر لقال ( أنالهما إياه ) ومع ذلك ليس الاتصال شاذاً ولا ضرورة "

<sup>(</sup> تحقيق الشاهد ٢٩ من شواهد أوضح المسالك للشيخ محمد محيي الدين ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) قبال الشيخ محمد محيى الدين : " هذا بيت من البسيط من كلمة للفرزدق يمدح فيها يزيد بن عبد الملك بن مروان .

الإعراب : ( بالباعث ) حار وبحرور متعلق بحلفت في البيت السابق ، ( الوارث ) صفة للباعث ، ( الأموات ) يجوز لك فيه وحهان :

أحدهما : أن تجره بالكسرة الظاهرة على أنه مضاف إليه ، والمضاف هو الباعث أو الوارث .

والوحه الثانى: أن تنصبه بالفتحة الظاهرة على أنه مفعول به تنازعه الوصفان قبله فأعمل فيه الثاني ولم يعمل الأول في ضميره بل حذفه لكونه فضلة ، (قد ) حرف تحقيق (ضمنت )ضمن : فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، والتاء علامة على تأنيث الفاعل (إياهم) إيا : ضمير منفصل مفعول به لضمن ، مبني على السكون في محل نصب ، وهم : حرف دال على الغيبة ، (الأرض) فاعل ضمن مرفوع بالضمة الظاهرة ، (في دهر) حار ومجرور متعلق بضمن ، وهو مضاف و (الدهارير) مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة .

الشاهد فيه : قوله (ضمنت إياهم) حيث أتى بالضمير منفصلاً حين اضطر إلى إقامة الوزن ، و لم يأت به متصلاً على ما يقتضيه القياس لقال (قد ضمنتهم الأرض) والإتيان بالضمير منفصلاً مع التمكن من الإتيان به متصلاً مما لا يسوغ ارتكابه عربية إلا لضرورة الشعر ".

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢٣ من شواهد أوضع المسالك ٩٢/١ ) .

عَدَدْتُ قومي كَعَديد الطَّيْسِ \* \* \* إِذْ ذَهَبَ القوم الكِرَامُ لَيْسِي (١) ولا يجيء في غير النظم إلا بالنون كغيره من الأفعال كقوله: "عليه رحلاً ليسني".

99- (وليتني) بالنون (فشا) أي: كثر وذاع لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل يدل على ذلك سماع إعمالها مع زيادة ما ، كما سيأتي ، وفي التنزيل (يا ليتنى كنت معهم ) (١) (وليتي) بلا نون (ندرا) أي: شذ قال الشاعر:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْسَي \* \* \* أَصَادَفُ هُ وَافْقِدُ جَلَّ مَالِي (") ( ومع لعل اعكس ) هذا الأمر فتجريدها من النون كثير لأنها أبعد عن الفعل لشبهها بحروف الجروفي التنزيل: ﴿ لعلَّى أَبِلْغ الأسباب ﴾ ( أ واتصالحا بها

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من مشطور الرحز ، وقد نسب جماعة منهم ابن منظور في اللسان هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، وهو موجود في زيادات الديوان ، وليس موجوداً في أصله .

الإعراب: (عددت) عد: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، (قومي) قوم: مفعول به، وياء المتكلم مضاف إليه، (كعديد) حار وبحرور يتعلق بمحذوف يقع صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام: عددت قومي عداً مماثلاً لعديد، وعديد مضاف و(الطيس) مضاف إليه، (إذ) أداة تعليل، ظرف مبني على السكون في محل نصب، أو حرف مبني على السكون لا محل له (ذهب) فعل ماض، (القوم) فاعله، (الكرام) صفة للقوم، (ليسي) ليس: فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من كله السابق، وياء المتكلم خبره.

الشاهد فيه: قوله (ليسي) حيث حذف نون الوقاية التي تلحق الأفعال عند اتصالها بياء المتكلم لتقيها الجر، وهذا الحذف شاذ لا يجوز أن يقاس عليه ، وكان ينبغي أن يقول (ليسني) كما قبال بعضهم: (عليه رجلاً ليسنى) والذي سهل هذا الشذوذ أن (ليس) فعل حامد لا يتصرف ، فأشبه الاسم كغلام ، وأنت إذا وصلت ياء المتكلم بالاسم لم تلحق به نون الوقاية ، فتقول (غلامي ، وكتابي) وما أشبه ذلك ، فعامل الراحز هذا الفعل الجامد معاملة الأسماء لما أشبهها ، وشيء آخر سهل الشذوذ ، وذلك أن (ليسي) بمنزلة (غيري) في المعنى ، ولما كانت نون الوقاية لا تتصل بغير إذا وصلت بياء المتكلم عامل الكلمة التي بمعنى غير معاملة غير نفسها لاشتراكهما في المعنى " .

<sup>(</sup> محمد محيي الَّدين في تحقيقه للشاهد رقم ٣١ من شواهد أوضح المسالك ١٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء /٧٣ . والشاهد في الآية اقتران (ليتي ) بنون الوقاية ، وهذا ما يوجبه سيبويه إذ يرى " أن ليتي بغير نون الوقاية شاذ لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ومذهب الفراء أن الاقتران بالنون وعدم الاقتران بها حائزان في سعة الكلام من غير ضرورة ولا شذوذ مستدلا بورود الاستعمالين في الكلام العربي " ( المصدر السابق الماء) ) )

<sup>(</sup>٣) البيت لزيد الخيل ، والشاهد فيه قوله : ( ليتي ) حيث لم تقترن بالنون . " وأنصار سيبويه يردون ذلك بأن كل ما تمسك به الفراء شعر يجوز أن يكون ترك النون فيه للضرورة ، وليس ذلك بشيء ".( المصدر السابق ١/١١)

<sup>(</sup>٤) غافر /٣٦ . والشاهد في الآية حذف نون الوقاية من ( لعلي ) وهي من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضحه ١١٢/١

قليل (١) قال الشاعر:

فقلتُ أعيرانِي القَـــدُومَ لعلّـني \* \* \* أخطُّ بها قبراً لأبيضَ ماجِدِ (١) (وكن مخيراً) في إلحاق النون وعدمها .

70- ( في الباقيات ) إن وأن وكأن ولكن ، نحو : وإنَّي عَلَى لَيْلَى لَزَارٍ وإنَّنِي (")

(١) ولكنه ليس شاذا ولا ضرورة ، خلافا لابن الناظم ، وقد وردت منه جملة صالحة من الشواهد ، منها البيت المستشهد به هنا ومنها قول الشاعر :

أُريني جـوادًا مَاتَ هُـزُلاً لَعَلَنِسي \* \* \* أَرَى مَا تَرينَ أَوْ بَخِيلًا مُخَلَّلُهُ اللهُ وَانظر تعليق الشيخ محمد محيى الدين على الشاهد رقم ( ٣٣ ) من أوضح المسالك [ الناشر ] .

(٢) البيت من شواهد الأشموني (ص٨٥ ) وهو بحهول القائل .

الإعراب: ( فقلت ) فعل وفاعل ، ( أعيراني ) فعل ، والياء مفعول أول ، ( القدوم ) مفعول ثان ( لعلمي ) لعل ، والنون للوقاية ، والضمير المتصل به اسمه ، ( أخط ) فعل مضارع ، ( بها ) حار ومحرور ، ( قبرا ) مفعول به ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر لعل ( الأبيض ) حار ومجرور، و ( ماحد ) على هذه الرواية محرور بالإضافة ، وذلك على اعتبار أن الماحد اسم رحل ، وعلى المشهورة صفة الأبيض محرور بالتابعية .

الشاهد فيه قوله : ( لعلني ) حيث حاء الشاعر بنون الوقاية مع ( لعل ) والأشهر فيها بدون النون .

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

### عَلَى ذاك فيما بيننا مُسْتَدِيْمُهَا

وهذا بيت لمحنون ليلى قيس بن الملوح .

الإعراب: (إني) إن: حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم اسمه، مبني على السكون في محل نصب، (على ليلمى) حار وبحرور متعلق بزار الآتي، (لزار) اللام لام الابتداء، زار: خبر إن، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، (وإنني) الواو: حرف عطف، إن: حرف توكيد ونصب، والنون للوقاية، وياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل نصب، (على) حرف حر، (ذاك) ذا: اسم إشارة في محل حر بعلى، والكاف حرف خطاب، والجار والمحرور متعلق بقوله مستديم الآتي (فيما) في: حرف حر، ما: اسم موصول مبني على السكون في محل حر بفي، (بيننا) بين: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول، وبين مضاف ونا مضاف إليه، (مستديمها) مستديم : خبر إن، مستديم مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله : ( إني ) ، وقوله فيما بعد : ( وإنني ) حيث حذف نون الوقاية مع إن عند اتصالها بياء المتكلم في الكلمة الأولى ، وأثبتها معها في الكلمة الثانية وحذف نون الوقاية وإثباتها مع ( إن ) أمران حائزان في سعة الكلام واختياره بغير شذوذ ولا ضرورة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر في الاستعمال ، وقد حاء في القرآن الكريم الاستعمالان ، فمن الحذف قوله تعالى : ﴿ إنني آنست ناراً ﴾ ومن الإثبات قوله تعالى : ﴿ إنني معكما أسمع وأرى ﴾ ، ومثل ( إن ) في ذلك : كأن ، وأن المفتوحة الهمزة ، ولكن . ( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٣٤ من شواهد أوضح المسالك ١١٤/١ – ١١٥) .

وقال الفراء: عدم إلحاق النون هو الاختيار ( واضطرارا خففا ) نون ( منّي وعني بعض من قد سَلفًا ) من الشعراء فقال:

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي \* \* \* لَسْتُ مِنْ قَيْسَ وَلا قَيْسُ مِنِي (') والاختيار فيهما إلحاق النون كما هو الشائع ، على أن هذا البيت لا يعرف له نظير في ذلك ، بل ولا قائل ، وما عدا هذين من حروف الجر لا تلحقه النون ، نحو : لي وبي وكذا خلا وعدا وحاشا ، قال الشاعر :

حَاشَايَ إِنِّي مُسْلِمٌ مَعْذُورُ (٢).

( وفي النفس من هذا البيت شيء ، لأنَّا لم نعرف له مَّائلًا ، ولا نظيرًا ) أهـ .

الإعراب: (أيها) أي منادى بحرف نداء محذوف ، مبني على الضم في محل نصب ، وها حرف تنبيه ، (السائل) نعت لأي باعتبار اللفظ مرفوع بالضمة الظاهرة (عنهم) حار وبحرور متعلق بالسائل ، (وعني) الواو حرف عطف ، عني : حار وبحرور معطوف بالواو على الحار والمجرور السابق ، (لست) ليس : فعل ماض ناقص ، وتاء المتكلم اسمه ، (من قيس) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر ليس ، ويجوز أن يكون حر و بالفتحة نيابة عن الكسرة أن يكون حر و بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ، والوزن يحتمل الوجهين ، (ولا) الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النفي ، (قيس) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، (مني) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ويجوز في (قيس) التنوين وعدمه أيضاً ، وجملة المبتدأ وخبره معطوفة بالواو على جملة ليس واسمها وحبرها .

الشاهد فيه: قوله: (عني) وقوله: (مني) حيث حذف نون الوقاية من الحرفين عند اتصالهما بياء المتكلم، وهذا الحذف ضرورة عند سيبويه، والذي يجب في اختيار الكلام أن تقول (منّى) و(عنّى) بتشديد النون في الحرفين لتكون نون الوقاية حفظًا للسكون الذي هو الأصل فيما يبنون ".

( المصدر السابق ١١٨/١ - ١١٩ ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين هذا عجز بيت من الكامل ، وهو للمغيرة بن عبد الله ، وهو شاعر إسلامي ، وكان يلقب بالأقيشر لأنه كان أحمر الوحه ، وصدر البيت :

في فتيةٍ جعلوا الصليبَ إِلَهَهُمْ

الإعراب: ( في ) حرف جر ( فتية ) مجرور بفي ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ( جعلوا ) جعل : فعل ماض ، وواو الجماعة العائد إلى فتية فاعله ، وجملة الفعل والفاعل في محل جر صفة لفتية ، ( الصليب ) مفعول أول لجعل منصوب بالفتحة الظاهرة ، ( إلههم ) إله : مفعول ثمان لجعل ، وضمير الغائبين العائد إلى فتية مضاف إليه ، ( حاشاي ) حاشا حرف استثناء وحر ، وياء المتكلم مبني على الفتح في محل حر به ، ( إني ) إن : حرف توكيد ونصب ، وياء المتكلم اسمه ، ( مسلم ) خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة ، ( معذور ) صفة لمسلم ، أو خبر ثان لإن .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من الرمل ، و لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قـائل معـين ، و لا عثرت له على سوابق أو لواحق ، وقد رأيت ابـن النـاظم نسبه إلى بعـض النحـاة ، ذهاباً منـه إلى أنـه مصنوع ، ورأيت ابن هشام يقول في شأنه :

71 - (و) إلحاق النون (في) لدن فيقال :(لدنّي) (١) كثير، وبه قرأ الستة من القراء السبعة وتجريدها فيقال : (لدني) بالتخفيف (قبل)، وبه قرأ نافع، (و) إلحاق النون (في قدني وقطني) بمعنى حسبي كثير و (الحذف أيضًا قد يفي) قال الشاعر :

## قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَدِي (٢)

- -الشاهد فيه: قوله (حاشاي) حيث لم يصل بحاشا نون الوقاية عند اتصاله بياء المتكلم، والسر في أن نـون الوقاية لا تلحق (حاشا) عند اتصاله بياء المتكلم أن آخر هـذا الحرف ألـف، والألـف حـرف هجـائي لا يقبل الحركة بحال من الأحوال، فلا يُخشى عند اتصال (حاشا) بياء المتكلم أن ينكسـر آخره لمناسبة الياء، فلما أمِنّا أن يتغير آخر هذا الحرف لم نصل به نون الوقاية، ونظير هذا الكلام يقال في خلا وعدا إذا كانا حرفين فإذا كانا فعلين اقترنت بهما نون الوقاية ليحري باب انفعل كله بحرى واحداً".
- ( أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد الشاهد رقم ٣٦ الجزء الأول ص١١٩ – ١٢٠ ) .
- (۱) الكهـف /۷٦ . والشاهد في الكلمة إلحاق النون بلـدن فيقـال (لدنّـي) بتشـديد النـون ، والآيـة مـن شواهد ابن هشام الأنصاری ۱۲۰/۱ .
  - (٢) قال الشيخ محمد محيى الدين: "هذا بيت من الرحز المشطور ، وبعده قوله:
     ليس الإمام بالشحيح الملجد

وقد اضطرب العلماء في ضبط اسم قائله ، والصواب أنه مَن كلام حميد بن مـــالك الأرقــط ، مــن أرحــوزة يقولها في شأن عبد الله بن الزبير المتغلب على الدولة المروانية .

الإعراب: (قدني) قد: اسم بمعنى حسب ، مبتدا مبني على السكون في محل رضع ، والنون للوقاية ، وقد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، ( من نصر ) حار وبحرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، ونصر مضاف و ( الخبيبين ) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله بحرور بالياء نيابة عن الكسرة ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ، (قدي ) توكيد للأول ، (ليس ) فعل ماض ناقص ، (الإمام ) اسم ليس ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، ( بالشحيح ) الباء حرف حر زائد الشحيح : خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، (الملحد) صفة للشحيح باعتبار لفظه .

الشاهد فيه : قوله : (قدني) في أول البيت ، وقوله : (قدي) في آخره ، حيث أثبت نون الوقاية في الأولى ، و لم يأت بها في الثانية . وللعلماء في هذا الموضوع اضطراب وكلام لا يلتقي بعضه ببعض ، فذهب سيبويه إلى أن (قد) لا تكون إلا اسما بمعنى حسب وإلى أن نون الوقاية مع (قد) و (قط) لازمة لا يجوز أن تسقط إلا في ضرورة الشعر ، وعلى هذا يكون ثبوتها في الكلمة الأولى قياسًا وسقوطها في الثانية شاذاً ، وذهب ابن مالك إلى أن اقتران الكلمتين بنون الوقاية حائز ، وأن حذف النون معهما حائز أيضاً ، ولكنه أقل من الإثبات ، وعلى هذا يكون الإثبات والحذف في البيت حاريين على القياس ، وذهب الكونيون إلى أن (قد) و (قط) إذا كانتا بمعنى حسب لم تقترن بهما نون الوقاية وإن كانتا اسم فعل اقترنتا بالنون ، وعلى هذا يكون سقوط النون في الكلمة الثانية واحبًا إذا اعتبرت (قد) اسماً بمعنى حسب ، ويكون ثبوتها في الأولى شاذاً إذا اعتبرتها كذلك ، فإن اعتبرت (قد) في الموضعين اسم فعل كان ثبوت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاذاً ، فان لفقت واعتبرت واعتبرت واعتبرت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاذاً ، فان لفقت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاذاً ، فان لفقت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاذاً ، فان لفقت واعتبرت واعتبرت واعتبرت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاذاً ، فان لفقت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت واعتبرت النون في الكلمة الأولى واحباً ، وسقوطها في الثانية شاداً ، فيان لفقت واعتبرت واعتب

وفي الحديث " قبطْ ِ قبطْ ِ بعزتك " (١) يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها ويروى : قطني قطني وقطٍ قطٍ .



<sup>- (</sup>قد) الأولى اسم فعل ، والثانية اسماً بمعنى حسب ، كان الإثبات والحذف واحبين ، ولكن كالام المؤلف ( يريد ابن هشام ) في هذا الموضع في (قد ) التي هي اسم بمعنى حسب لأن الكلام في ياء المتكلم المحرورة محلاً بإضافة (قط ) إليها ، ولو كانت (قد ) اسم فعل لكانت الياء منصوبة المحل " . ( المصدر السابق ١٢١/١ - ١٢٢ الشاهد رقم ٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان والترمذي وأحمد عن أنس ، وانظر الجامع الصحيح لمحمد ناصر الدين الألباني (رقم ٧٢٨٦) والحديث بتمامه: " لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: (هل من مزيد) حتى يضع فيها رب العزة قدمه ، فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قبط قبط وعزتك وكرمك ، ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة ".

## ( الْعَـلَـم )

عَـلَمُهُ: كَجَعْفَر وخِرْنِقَـا اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسمَّى مُطْلَقَا 72 وَقَـــرَن وعَــــدَن ولاَحِــــق \* \* وشَــذْقَــم وَهَـيْلَــة ووَوَاشِـــق 73 وَاسْماً أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا \* \* وَأَخَّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبا 74 وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْسِ فَأَضِف \* \* حَسْماً وإلاَّ أَتْسِع السَّدِي رَدِف 75 وَمِنْــهُ مَنْقُـولٌ : كَفَضْل وأَسَـــدْ \* \* وَذُو ارْتِجــال : كَسُعَـــادَ وأُدَدْ **76** ذَا إِنْ بِغَيْرِ " وَيِهْ " تَـمَّ أُعْرِبَا وَجُمْلَـةٌ وَمَا بِمَزْجِ رُكِّبًا \*\* 77 وَشَاعَ فِي الأَعْلام ذُو الإضافَه \* \* كَعَبْدِ شَمْس وَأَبِي قُحَافَسه 78 وَوَضَعُوا لِبَعْض الأَجْنَاس عَلَهُ \* \* كَعَلَم الأَشْخَاصِ لَفْظاًوَهُوَ عَمَّ **79** وَهَكَــذَا ثُعَـالَـةٌ للثَّعْلَــ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِريْسطِ للعَقْرَبِ \* \* 80 كَذَا فَجَادِ عَلَـمٌ للفَجْرَهُ وَمِشْلُهُ بَرِرَّةُ لِلْمَبِرَّةُ \*\* 81

### الشاني من المعارف: العلم

وهو علم شخص وعلم جنس وبدأ بالأول فقال :

- 72 (اسم) جنس وهمو مبتدأ وصف بقوله: (يعين المسمى) وهو فصل يخرج النكرات تعييناً ، (مطلقاً ) فصل يخرج المقيد إما بقيد لفظي ؛ وهو المعروف بالصلة وأل والمضاف إليه ، أو معنوي ، وهو اسم الإشارة والمضمر ، وخبر قول اسم ، قوله: (علمه) أي: علم المسمى ، (كجعفر) لرجل ، (وخرنقا) لامرأة من العرب .
- 73 (وقـرن ) بفتح القاف والراء لقبيلة من بني مراد منها أويس القرني ، (وعـدن ) لبلد بسـاحل بحـر اليمـن ، (ولاحـق ) لفـرس ، (وشـذقم ) لجمـل ، (وهيلـة ) لساة ، (وواشق ) لكلب .
- 74 (واسما أتى ) العلم وهو ما ليس كنية ولا لقبا ، (وكنية ) وهي ما صدر بأب أو أم ، قيل أو ابن أو بنت ، من كنيت أي سترت كالكناية ، والعرب تقصد بها التعظيم ، (ولقبا ) وهو ما أشعر بمدح أو ذم ، قال الرضى : والفرق بينه وبين الكنية معنى أن اللقب بمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظ ، بخلاف الكنية

الذي أنشدناه (۱).

فإنه لا يعظم المكنى بمعناها ، بل بعدم التصريح بالاسم ، فإن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها ، ( وأخرن ذا ) أي : اللقب ، ( إن سواه صحبا ) والمراد به الاسم ، كما وحد في بعض النسخ إن سواها ، وصرح به في التسهيل ، وعلله في شرحه بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير انسان ، كبطة وقفة ، فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي ، وذلك مامور بتأخيره فلم يعدل عنه ، وشذ تقديمه في قوله :

بأنَّ ذا الكلبِ عَمْراً خيرهم حسبًا (١)

وأما الكنية فيحوز تقديمه عليها والعكس ، كذا قالوه لكن مقتضى التعليل المذكور المتناع تقديمه عليها أيضًا ، فتأمل ، نعم تقديمها على الاسم وعكسه سواء .

75- ( وإن يكونا ) أي : الاسم أواللقب ، ( مفردين فأضف ) الأول للثاني ،

الإعواب: (بأن) الباء حرف حر، وأن: حرف توكيد ونصب (ذا) بمعنى صاحب اسم أن، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وذا مضاف و (الكلب) مضاف إليه، (عمرا) بدل من ذا (خيرهم) خير صفة لعمرا، وخير مضاف والضمير مضاف إليه (حسبا) تمييز (ببطن) حار وبحرور متعلق بمحذوف خير أن، وبطن: مضاف و (شريان) مضاف إليه (يعوي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الباء للثقل (حوله) حول: ظرف متعلق بيعوي، وحول: مضاف، وضمير الغائب العائد إلى عمرو: مضاف إليه (الذيب) فاعل يعوي، والجملة في محل نصب حال من عمرو، ويجوز أن يكون قولها: (ببطن) حاراً ومجروراً متعلقاً بمحذوف حال من عمرو، وتكون جملة (يعوي ١٠٠٠ إلخ) في محل رفع خير أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بأبلغ في البيت

الشاهد فيه: قوله ( ذا الكلب عمرًا ) حيث قدمت اللقب - وهو قولها : ( ذا الكلب ) - على الاسم - وهو قولها : ( عمرًا ) - والقياس أن يكون الاسم مقدمًا على اللقب ، ولو حاءت بالكلام على ما يقتضيه القياس لقالت ( بأن عمرًا ذا الكلب ) وإنما وجب في القياس تقديم الاسم وتأخير اللقب ؛ لأن الاسم يدل على الذات وحدها واللقب يدل عليها وعلى صفة مدح أو ذم كما هو معلوم ، فلو حئت باللقب أولاً لما كان لذكر الاسم بعده فائدة ، بخلاف ذكر الاسم أولاً ، فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢٢ من شواهد ابن عقيل في كتابه " شـرح ابـن عقيـل " ١٢٠/١ -

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا صدر بيت لجنوب أحت عمرو ذي الكلب بن العجلان أحد بني كاهل ، وهو من قصيدة لها ترثيه بها ، وعجزه : بين كاهل ، وهو من قصيدة لها ترثيه بها ، وعجزه : بيطن شريان يعوي حولة الذّيبُ

<sup>(</sup>١) يقصد مولها في البيت الذي حذفه المحقق: أبلغ هُذيلاً وأَبلغ من يُبلغهم \* \* \* عني حديثًا ، وبعض القول تكذيبُ إلناشر].

(حتما) عند البصريين نحو: هذا سعيدُ كرز أى: مسماه كما سيأتي في الإضافة ، وأجاز الكوفيون الاتباع ، واختاره في الكّافية والتسهيل ، ومعلوم على الأول أن جواز الإضافة حيث لا مانع من أل ، نحو: الحارث كرز ، (وإلا) أي: وإن لم يكونا مفردين ، بأن كانا مركبين كعبد اللّه زين العابدين ، أو الأول مركبا ، والثاني مفردا كعبد الله كرز ، أو عكسه كزيد أنف الناقة ، (أتبع) الثاني (الذي ردف) الأول له في إعرابه على أنه بدل أو عطف بيان ، ويجوز القطع إلى الرفع والنصب بتقدير هو ، أو أعيني إن كان مجروراً ، وإلى النصب إن كان مرفوعاً ، وإلى الرفع إن كان منصوبًا ، كما ذكره في التسهيل .

76- (ومنه) أي : من العلم ، علم (منقول) إلى العلمية بعد استعماله في غيرها من مصدر ، (كفضل و) اسم عين ، نحو : (أسد) وصفة كحارث ، وفعل ماض كشمر لفرس ، ومضارع كزيد ، وأمر كاصمت لمكان ، (و) منه (فو ارتجال) لم يسبق له استعمال في غير العلمية أوسبق وجهل ، قولان (كسعاد و أدد) ومنه ما ليس بمنقول ولا مرتجل ؛ قال في الارتشاف : وهو الذي علميته بالغلبة .

77- (و) منه: ( هلة ) كانت في الأصل مبتدأ وخبرًا ، أو فعلاً وفاعلاً ، فتحكي كزيدٌ منطلقٌ ، وتأبط شرًا ، (و) منه: (ما بمزج ركبا) ، بأن أخذ اسمان وجعلا اسما واحداً ، ونزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث من الكلمة ، (فا ) أي: المركب تركيب مزج (إن بغير) لفظ (ويه تم) كبعلبك ، (أعربا) إعراب ما لا ينصرف ، وقد يضاف ، وقد يبنى كخمسة عشر ، فإن ختم بويه بني لأنه مركب من اسم وصوت مشبه للحرف في الإهمال ، وبناؤه على الكسر على أصل التقاء الساكنين ، وقد يعرب إعراب ما لا ينصرف .

78- (وشاع في الأعلام) المركبة (ذو الإضافة كعبد شمس)، وهو علم لأخي هاشم بن عبد مناف، (وأبي قحافة) وهو علم لوالد أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما، قيل: وإنما أتى بمثالين وإن كان المثال لا يسأل عنه - كما قال السيرافي - ليعرفك أن الجزء الأول يكون كنية وغيرها، ومعربا بالحركات والحروف، وأن الثاني يكون منصرفاً وغيره.

79 - (ووضعوا لبعض الأجناس) لا لكلها (علم) بالوقف على السكون على لغة ربيعة ، (كعلم الأشخاص لفظا) فيأتي منه الحال ، ويمنع من الصرف مع سبب آخر ، ومن دخول الألف واللام عليه ، ونعته بالنكرة ، ويبتدأ به (وهو عم) معنى أي : مدلوله شائع كمدلول النكرة لا يخص واحداً بعينه ، ولذلك ذكر في شرح التسهيل أنه كاسم الجنس .

- 80- ( من ذاك ) أعلام وضعت للأعيان ، نحو : ( أم عريط ) ، فإنه علم ( للعقرب ) أي لجنسها ، ( وهكذا ثعالة ) فإنه علم ( للثعلب ) أي لجنسه .
- 81- ( ومثله ) أي مثل علم الجنس الموضوع للأعيان علم حنس موضوع للمعاني ، نحو: ( برة ) علم ( للمبرة ) ، وسبحان علم للتسبيح ، ( كذا فجار ) بالبناء على الكسر كحذام ( علم للفجرة ) بسكون الجيم ، ويسار للميسرة .



## 6- بـُابُ

## ( اسم الإشارة )

82 بِـذَا لُمُسْرَدٍ مُـذَكّرِ أَشِـرْ \*\* بِذِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى الأَنْثَى اقْتَصِرْ 83 وَذَان تَـان للْمُثَنّـى اللُّرْ تَفِع \*\* وَفي سِـواهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْكُرْ تُطِعْ 84 وَبَأُولَـي أَشِـرْ جَمْعِ مُطْلَقـا \*\* والمَـدُّ أَوْلَـى ولَـدَى البُعْدِ انْطِقَا 85 وَبَأُولَـي أَشِـرْ جَمْعِ مُطْلَقـا \*\* واللاَّمُ-إِن قَدَّمْتَ "هَـا" - مُمْتَنِعَهُ 85 بالكَافِ حَرْف الدُونَ لاَم أَوْ مَعَـهُ \*\* واللاَّمُ-إِن قَدَّمْتَ "هَـا" - مُمْتَنِعَهُ 86 وَبِهنَا أَوْ هَاهُنَا أَشِـرْ إِلَـى \*\* ذَانِي المَكَانِ وبه الكَاف صِـلا 87 فِي البُعْدِ أَوْ بِشَـمٌ فُـهُ أَو هُنّـا \*\* أَوْ بِهُنَالِكَ انْطِقَــنْ أَوْ هِنّـا

### الثالث من المعارف: اسم الإشارة

وأخره في التسهيل عن الموصول وضعًا مع تصريحه بأنه قبله رتبة وحده ، كما قــال فيه : ما دل على مسمى وإشارة إليه .

- 82 (بذا لمفرد مذكر ) عاقل أو غيره (أشر ) و (بذي وذه ) بسكون الهاء وذه بالكسر وذهي بالياء و (تي ) و (تا ) وته كذه ، (على الأنثى اقتصر ) فأشر بها إليها دون غيرها .
- 83 (وذان) تثنية ذا بحذف الألف الأولى لسكونها وسكون ألف التثنية يشار ، بها (للمثنى ) المذكر (المرتفع) ، و (تان) تثنية تا بحذف الألف لما تقدم ، يشار بها (للمثنى ) المؤنث (المرتفع) ، وإنما لم يثن من ألفاظ الأنثى إلا تما حذراً من الالتباس ، (وفي سواه) أي : سوى المرتفع وهو المنتصب والمنخفض (ذين) للمذكر ، و (تين ) للمؤنث (اذكر تطع) النحاة .
- 84 (وبأولي أشر لجمع مطلقا ) سواء كان مذكرًا أم مؤنثًا ، عاقلاً أو غيره ، والقصر فيه لغة تميم (والمد ) لغة الحجاز ، وهو (أولى ) من القصر ، وحينتذ يبنى على الكسر لالتقاء الساكنين ، (ولدى ) الإشارة إلى ذي (البعد ) زمانا أو مكانا ، أو ما نزل منزلته لتعظيم أو تحقير (انطقا ) مع اسم الإشارة.
- 85 (بالكاف ) حال كونها (حرفا ) لمجرد الخطاب (دون لام أو معه ) ، فقل : ذاك أو ذلك ، واختار ابن الحاجب أن ذاك ونحوه للمتوسط ، (واللام إن قدمت ) على اسم الإشارة (ها ) للتنبيه فهي (ممتنعة ) ، نحو :

# ولا أَهْلُ هذَاكَ الطِّرَافِ الْمُمَدَّدِ (١)

وتمتنع أيضًا مع التثنية والجمع إذا مد .

86 ( وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان ) أي : قريبه ( وبه الكاف ) المتقدمة .

87 ( صلا في البعد ) فقل : هناك أو ها هناك ( أو بثم ) بفتح الثماء المثلثة ( فه ) أي انطق ، ويقال في الوقف : ثمة ، ( أو هَنّا ) بفتح الهاء وتشديد النون ( أو بهنالك انطقن ) ولا تقل ههنالِك ( أو هِنّا ) بكسر الهاء وتشديد النون .

#### (ئنبيس)

ذكر المصنف في نكته على مقدمة ابن الحاحب أن هنالك تأتي للزمان مثل ، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ﴾.(٢)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين هذا عجز بيت لطرفة بن العبد البكري ، من معلقته المشهورة التي مطلعها : - قولة أطللال ببرقة فهمسو \* \* \* \* تلوخ كباقي الوشم في ظاهر النيسو وصدر البيت الشاهد :

رأيتُ بني غَبْرَاءَ لا يُنكِرُونَنِي

الإعراب: (رأيت) نعل وفاعل (بني) مفعول به ، وبني: مضاف ، (وغبراء) مضاف إليه ، ثم إذا كانت رأى بصرية فحملة (لا ينكرونني) من الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب حال من بني غبراء ، وإذا كانت رأى علمية - وهو أولى - فالجملة في محل نصب مفعول ثان لرأى (ولا) السواو عاطفة ، ولا: زائدة لتأكيد النفي (أهل) معطوف على الواو الذي هو ضمير الجماعة في قوله: (لا ينكرونني) وأهل مضاف واسم الإشارة من (هذاك) مضاف إليه ، والكاف حرف خطاب بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه (الممدد) نعت للطراف .

الشاهد فيه: قوله (هذاك) حيث حاء بهاء التنبيه مع الكاف وحدها ، و لم يجئ باللام ، و لم يقع لي - مع طويل البحث وكثرة الممارسة - نظير لهذا البيت مما احتمعت فيه (ها) التنبيه مع كاف الخطاب بينهما اسم إشارة للمفرد ، ولعل العلماء الذين قرروا هذه القواعد قد حفظوا من شواهد هذه المسألة ما لم يبلغنا ، أو لعل قداماهم الذين شافهوا العرب قد سمعوا ممن يوثق بعربيته استعمال مثل ذلك في أحاديثهم في غير شذوذ ولا ضرورة تحوج إليه ، فلهذا جعلوه قاعدة " .

( انظر تحقیق هذا الشاهد للشیخ محمد محیی الدین من شواهد ابن عقیل فی شرحه رقم ۲۲ ج۱ ص۱۳۶ -

<sup>(</sup>۲) يونس /۳۰ .

# 7– بسَسابُ ( الْمَوْصُولِ )

مَوْصُولُ الاسْمَاء " الَّذِي " الأُنْشَى " الَّتِي " والسيسا إذا مسا ثسنسيسا لا تسشبست بَسلْ مَسا تَلِيسِهِ أَوْلِسِهِ العَلامَسة \* \* والنَّونُ إن تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ 89 والنُّونُ مِن ذَيْن وتَيْن شَدَّدَا \* \* أَيْضاً وتَعْويضٌ بَدَاكَ قُصِدًا 90 جَمْعُ الَّذِي الْأَلَى الَّذِينَ مُطْلَقًا \* \* وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعِما نَطَقَما 91 باللَّاتِ واللَّاء الَّتِي قَدْ جُمِعَا \* \* واللَّاء كَالَّذِين نَزْرًا وَقَعَا 92 ومَنْ وَمَا وأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ \* \* وَهَكَذَا " ذُو " عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ 93 وكَالَّتِي - أَيْضاً - لَدَيْهِم ذَاتُ \* \* وَمَوْضِعَ اللَّاتِي أَتَسِي ذَوَاتُ 94 وَمِثْلُ مَا " ذَا " بَعْدَ مَا استِفْهَام \* \* أَوْ مَسنْ إذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلاَم 95 وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ \* \* عَلَى ضَمِير لآئِيت مُشْتَمِلَهُ 96 وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ \* \* بِهِ كَمَنْ عِندِي الَّذِي اللَّهُ كُفِلْ 97 وصِفَةٌ صَريحَـةٌ صِللَهُ أَلْ \* \* وَكُونُهَا بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ قَلِيُّ 98 أَيٌّ: كَ " مَا " وَأَعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفُ \* \* وَصَدْرُ وَصَلْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَلْفُ 99 وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي \* \* ذَا الحَـذُفِ أَيُّسا غَـيْرُ أَيٌّ يَقْتَفِسى 100 إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلٌ وإِن لَّمْ يُسْتَطَلُ \* \* فَالْحَذْفُ نَسَوْرٌ وأَبَسُواْ أَن يُحْسَنَوَلُ 101 إِنْ صَلَحَ البَاقِي لِوَصْل مُكْمِل \* \* وَالْحَدْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 102 فِي عَائِدِ مُتَّصل إن انْتَصَب \* \* بفِعْل أَوْ وَصْفٍ كَ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ " 103 كَذَاكَ حَــٰذُفُ مَـا بوَصْـفِ خُفِضَـا \* \* كَ "أَنْتَ قَاض " بَعْدَ أَمْر مِنْ قَضَى " 104 كَذَا الَّذِي جُرَّ بمَا المُوْصُولَ جَرْ \* \* كَ" مُرَّ بــالَّذِي مَـرَرْتُ فَهْـوَ بَـرْ "

### الرابع من المعارف : الموصول

وهو قسمان حرفي واسمي ، فالحرفي : ما أول مع صلته بمصدر وهو أن وأنَّ ولو وما وكي ، و لم يذكره المصنف هنا لأنه لا يعد من المعارف ، وذكره في الكافية استطرادا ، ف ( أنْ ) توصل بالفعل المتصرف ماضياً أو مضارعاً أو أمراً ، وأما نحو :

- ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ (١) ﴿ وأن عسى أن يكون ﴾ (٢) فهمي مخففة من الثقيلة ، و ( أنَّ ) توصل باسمها وخبرها ، وإن خففت فكذلك لكن اسمها يحذف كما سيأتي ، و ( لو ) توصل بالماضي و المضارع ، وأكثر وقوعها بعد ود ونحوه ، و ( ما ) توصل بالماضي والمضارع وبجملة اسمية بقلة ، و ( كي ) توصل بالمضارع فقط وأما :
- 88- ( موصول الأسماء ) فنذكره بالعد ، فللمفرد المذكر ( اللذي ) وفيها لغات : تخفيف الياء ، وتشديدها ، وحذفها مع كسر ما قبلها ، وسكونه ، وعدها بعضهم من الموصولات الحرفية ، وضعفه في الكافية ، وللمفردة ( الأنثى التي ) ، وفيها ما في الذي من اللغات ، ( واليا ) التي في الذي والتي ( إذا ما ثنيا لاتثبت ) ، بضم أوله للفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني .
- 89 ( بل ما تليه ) الياء ، وهو الذال والتاء ( أوله العلامة ) أي : علامة التثنية فتفتح الذال والتاء لأجلها ، ( والنون ) منهما إذا ثنيا ( إن تشدد ) مع الألف وكذا مع الياء كما هو مذهب الكوفيين واختاره المصنف ( فلا ملامة ) عليك لفعلك الجائز ، نحو: ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾ (٣) ﴿ ربنا أرنا اللذين ﴾ (٤) .
- 90 ( والنون من ) تثنية اسمي الإشارة ( ذين وتين شددا أيضاً ) ، نحو : ﴿ فذانك برهانان ﴾ (\*) ، ﴿ احدى ابنتي هاتين ﴾ (١) ( وتعويض بذاك ) التشديد عن الياء

<sup>(</sup>١) النجم /٣٩. تدخل أنَّ المفتوحة الهمزة الساكنة النون على الفعل المتصرف ماضياً أو مضارعاً أو أمراً ، بينما دخلت هنا - وفي هذا الشاهد - على فعل غير متصرف وهو ( ليس ) ، وتأويل ذلك - وكما ذكر المؤلف - أنها - أي النون - المخففة من الثقيلة .

<sup>(</sup>٢) الأعراف /١٨٥ . وكما في الشاهد السابق فقد دخلت هنا على فعل غير متصرف أيضـاً وهـو ( عسـى ) وذلك لكونها مخففة من الثقيلة .

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٦ . الشاهد في الآية تشديد نون ( اللذانَّ ) (\*) عوضاً عـن المحذوف وهـو اليـاء ، إذ القيـاس في التثنية : اللذيان ، فحذفت الياء وعوض عنها بتشديد النون ، والآية مـن شـواهد ابـن هـشـام الأنصـاري في أوضح المسالك ١٤٠/١

<sup>(</sup>٤) فصلت /٩. وهنا أيضاً شددت النون (٠) عوضاً عن الياء المحذوفة من الاسم الموصول المثنى المنصوب : اللذين مثنى الذي والآية أيضاً من شواهد ابن هشام ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٥) القصص /٣٢ والشاهد في الآية تشديد نون ( فذانك ) كما في قراة " ابن كثير " عوضًا عن المحذوف . ( انظر الشاهدين السابقين ) .

 <sup>(</sup>٦) القصص /٢٧ . الشاهد في الآية تشديد نون (هاتين ) كما في مراة " ابن كثير " تعويضًا عن الألف المحذوفة من اسم الإشارة (تا ) عند تثنيته ، إذ القياس في تثنية (تا ) أن تقول : (تيان ) فحذف الألف وعوض عنه بتشديد النون ، والآية من شواهد ابن هشام أيضاً في باب الموصول ١٤٠/١ .

<sup>(\*)</sup> كما في قراءة " ابن كثير " [ الناشر ] .

المحذوفة في الموصول والألف المحذوفة في اسم الإشارة (قصدا) وقد تحذف النون من اللذين واللتين كقوله:

أَبَنِي كُلَيْبِ إِنَّ عَمَّىَّ اللَّذَا (١) وقوله : هُمَا اللَّتَا لَوْ وَلَدَتْ تَمِيمُ (٢)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين " هذا صدر بيت من الكامل ، وهو للأخطل التغلبي النصراني ، واسمــه غيــاث بن غوث ، من كلمة يهجو فيها حريرا ، وعجزه قوله :

#### قتلا الملوك وفكَّكَا الأغْلالا

الإعراب: (أبني) الهمزة حرف لنداء القريب ، بني: منادى منصوب بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، وبني: مضاف و (كليب) مضاف إليه ، (إن) حرف توكيد ونصب (عمّي) اسم إن ، منصوب بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقا المكسور ما بعدها تقديراً لأنه مثنى ، وياء المتكلم المدغمة في ياء التثنية مضاف إليه (اللذا) خبر إن (قتلا) قتل: فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل (الملوك) مفعول به ، والجملة لا محل ضا صلة (وفككا) الواو عاطفة ، فكك : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعله ، مبني على السكون في محل رفع (الأغلال) مفعول به ، والألف للإطلاق ، وألجملة لا محل لها عطف على جملة الصلة .

الشاهد فيه : قوله ( اللذا ) حيث حذف النون من مثنى الـذي المرفوع ، وقـد عرفت في إعـراب البيت أن قوله : ( اللذا ) خبر إن " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه لهذا الشاهد من شواهد أوضح المسالك رقم ٤٣ ج١ ص ١٤٠ ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من الرحز المشطور ، ينسب إلى الأخطل التغلبي صاحب الشاهد السابق ، وبعده قوله :

#### لَقِيلَ فخرٌ لهمُ صَمِيمُ

الإعراب: (هما) ضمير منفصل مبتدأ (اللتا) اسم موصول خبر المبتدأ (لو) حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب (ولدت) ولد: فعل ماض، والتاء دالة على تأنيث الفاعل (تميم) فاعل ولد، مرفوع بالضمة الظاهرة (لقيل) اللام واقعة في حواب لو، قيل: فعل ماض مبني للمجهول (فخر) خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: هذا فخر (هم) حار ومجرور متعلق بفخر أو بمحذوف صفة له (صميم) صفة لفخر، ويجوز أن يكون قوله: (فخر) مبتدأ، والجار والمجرور بعده متعلقاً بمحذوف خبر، والذي سوغ الابتداء به مع كونه نكرة شيآن: أحدهما وصفه بصميم، وثانيهما كونه في معنى الفعل نحو: ﴿ سلام على إل ياسين ﴾ ونحو (عجب لك) وعلى أية حال تكون جملة المبتدأ وخبره في محل رفع نائب فاعل لقيل، وجملة الشرط وحوابه لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد فيه : قوله ( اللتا ) حيث حذف النون من مثنى الذي المرفوع ، فقد عرفت أنه حسر المبتدأ الذي هـو الضمير المنفصل " ( محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد رقم ٤٤ من شواهد أوضح المسالك ١٤١/ - ١٤٢) وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين " أن هذا الحذف - حذف النون - مما يجوز في لغة بلحرث بن كعب أجمعين ، وبعض بني ربيعة ، وأن الذي حفظه العلماء عنهـم حذف النون من المثنى المنصوب والمحفوض " .

( المصدر السابق ص ١٤٢ ) .

91 ( جمع الذي الألى ) للعاقل وغيره ، وندر بحيثها لجمع المؤنث واحتمع الأمران في قوله :

وَتُبُلِي الأَلَى يَسْتَلْتِمُونَ عَلَى الأَلَى \*\* تَرَاهُنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ كَالْحِدَا القُهُ بُلِ (') وفي قوله كغيره: جمع تسامح. وللذي أيضاً (الذين) للعاقل فقط، وهو بالياء (مطلقا) رفعا ونصباً وجراً، ولم يعرب في هذه الحالة مع أن الجمع من خصائص الأسماء؛ لأن "الذين "كما سبق للعقلاء فقط، و"الذي "عام له ولغيره، فلم يجريا على سنن الجمع المتمكنة؛ وقد يستعمل "الذي " بمعنى الجمع كقوله تعالى: ( عمثل الذي استوقد ناراً ) (') ( وبعضهم بالواو رفعا نطقا) فقال: غن اللَّدُونَ صَبَّحُوا الصبَّاحَا (").

( انظر أوضح المسالك ١٤٧/١ ) .

إعراب الشاهد: (وتبلي) نعل مضارع (الألى) مفعول به (يستلئمون) نعل مضارع، واو الجماعة فاعل، والجملة لا محل لها صلة الموصول (على الألى) حار ومجرور متعلق بمحذوف حال، صاحبه (الألى) الواقع مفعولابه لتبلى (تراهن) ترى: فعل مضارع، والضمير مفعول أول (يوم) ظرف زمان (الروع) مضاف إليه (كالحدإ) حار ومجرور مفعول ثان (القبل) صفة للحدإ. (انظر تحقيق شرح ابن عقيل ١٤٢/١ الشاهد رقم ٢٦).

(٢) البقرة / ١٧ **والشاهد** في الآية استعمال ( الذي ) بمعنى ( الذين ) .

(٣) قبال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من الرجز المشطور، وقد اختلفت كلمة العلماء في نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافاً كثيراً، ونسبه أبو زيد (النوادر ٤٧) إلى رجل حاهلي من بني عقيل سماه: أبا حرب الأعلم، ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلى الأخيلية، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العجاج، وهو غير موجود في ديوانه.

الإعراب: ( نحن ) ضمير منفصل مبتدأ ( اللذون ) اسم موصول خبره ( صبحوا ) فعل وفاعل ، والجملة لا محل لهما صلة ( الصباحا ، يـوم ) ظرفان يتعلقان بقوله: ( صبحوا ) و ( يـوم ) : مضاف ، و ( النخيل ) مضاف إليه ( غارة ) مفعول لأجله ، ويجوز أن يكون حالاً بتأويل المشتق ، أي : مغيرين ، و وقوله : ( ملحاحاً ) نعت لغارة .

الشاهد فيه : قوله ( اللذون ) حيث حاء به بالواو في حالة الرفع كما لو كان جمعًا مذكرًا سالمًا ، وبعض -

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد محيي الدين: البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، والشاهد فيه قوله: " الألى يستلئمون " وكذلك " الألى تراهن " حيث حياء الشاعر بالاسم الموصول وهو ( الألى ) مع كل من جمع الذكور وجمع الإناث ، والبيت من الشواهد التي أوردها الشيخ محمد محيى الدين في سياق تحقيقه لشاهد ابن هشام ، والذي سيأتي ذكره بعد قليل ، غير أنه اقتصر في طرحه لهذا الشاهد على إطلاق الاسم الموصول وهو ( الألى ) على جمع الذكور بينما لم يشر إلى الشاهد الآخر في البيت وهو إطلاقه أيضاً - أي الاسم الموصول - على جمع الإناث وكما يقتضيه لفظ المؤلف ، ومن قبله لفظ الشاهد ، يقول السيوطي: " واجتمع الأمران في قوله: " ثم ساق الشاهد والمقصود بالأمرين هنا إطلاق الاسم الموصول وهو ( الألى ) على جمع الذكور وجمع الإناث كليهما .

92- (باللات) واللاتي واللواتي (والسلاء) واللائسي واللوائسي (التي قد جمعا واللاء كالذين نزراً) أي: قليلاً (وقعاً) قال :

فَمَسا آبَاؤُنسا بِأَمَسِنَّ مِنْسهُ \*\* عَلَينا اللاءِ قَدْ مَهَدُوا الحُبُجورُاٰ

93- (ومن) تساوي ما ذكر ، من الذي والتي وفروعهما ، أي : تطلق على ما يطلق عليه بلفظ واحد ، وهي مختصة بالعالم وتكون لغيره إن نزل منزلته نحو :

أسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ \*\* لَعَلَى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ ()

- العلماء قد اغتر بمجيء ( اللذون ) في حالة الرفع وبحيء ( الذيــن ) في حــالتي النصـب والجــر ، فزعــم أن هذه الكلمة معربة وأنها جمع مذكر سالم حقيقة ، وذلك بمعزل عن الصواب ، والصحيح أنه مبني جيء بــه على صورة المعرب ، والظاهر أنه مبنى على الواو والياء " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٥٤ من شواهد أوضح المسالك ١٤٣/١ – ١٤٤ )

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا البيت من الوافر ، وهو لرحل من بني سليم لم يعينه العلماء .

الإعراب: (ما) نافية بمعنى ليس ( آباؤنا ) آباء: اسم ما ، وآباء مضاف والضمير مضاف إليه ( بأمن ) الباء زائدة ، وأمن : خبر ما ( منه ، علينا ) كلاهما حار وبحرور متعلق بأمن ، وقول ه ( السلاء ) اسم موصول صفة لآباء ( قد ) حرف تحقيق ( مهدوا ) فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ( الحجورا ) مفعول به لقوله : مهدوا ، والألف للإطلاق .

الشاهد فيه : قوله ( اللاء ) حيث أطلق على جماعة الذكور العقلاء ، فحاء به وصفاً لآباء ، وهو قليــل ، وإنمــا يطلق عليهم أصالة ( الألى ) مقصوراً أو ممدوداً ، فمن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي وقد سبق ذكره ، ومـن الثانى قول خلف بن حازم :

إلى المنفَ رِ البيكِ اللهِ كَانهِ مَ مَ مُواهِد ابن هشام في أوضح المسالك ١ / ١٤٦). ( انظر تحقيق الشاهد رقم ٤٧ من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك ١ / ١٤٦).

(٢) هذا البيت من شواهد ابن هشام في أوضحه ، غير أنه اكتفى بذكر صدره ، وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين في تحقيقة لهذا الشاهد أنه من بحر الطويل ، وأنه للعباس بن أحنف أحد الشعراء المولدين ، وهو ممن لا يستشهد بشعره ، وذكر أيضاً أنه وحد الشاهد ثابتاً في ديواني المجنون والعباس وهذا من خلط الرواة ( انظر أوضح المسالك ١ / ١٤٧ ) .

الإعراب: (أسرب) الهمزة حرف نداء، وسرب: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وسرب مضاف و (القطا) مضاف إليه (هل) حرف استفهام (من) مبتداً (يعير) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره: هو يعود إلى من، والجملة في محل رفع حبر المبتدأ (حناحه) حناح: مفعول به ليعير، والضمير مضاف إليه (لعلي) لعل: حرف ترج ونصب، والياء اسمها (إلى) حرف حر (من) اسم موصول مبني على السكون في محل حر بإلى، والجار والمجرور متعلق بقوله (أطير) الآتي (قد) حرف تحقيق (هويت) فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها صلة الموصول، والعائد إلى الموصول محذوف، والتقدير: إلى من قد هويته (أطير) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا، والجملة في محل رفع حبر (لعل).

الشاهد فيه : قوله ( من يعير ) حيث استعمل ( من ) في غير العاقل ، فأطلقه على القطا ، لأنـه نــاداه أول =

أو اختلط به تغليباً للأفضل نحو: قوله تعالى: ﴿ يسجد له من في السموات ومن في الأرض ﴾ (۱) ، أو اقترن به في عموم فصل بمن نحو: ﴿ فمنهم من يمشى على بطنه ﴾ (۲) لاقترانه بالعالم في كلّ دابة ﴿ وها ﴾ أيضاً تساوي ما ذكر من الذي والتي وفروعهما ، وهي صالحة لما لا يَعلَم ولغيره ، كما قال في شرح الكافية ، خلاف من ، لكن الأولى بها ما لا يعلم نحو: ﴿ واللّه خلقكم وما تعملون ﴾ (۲) ولهذا ذكر كثير أنها مختصة بما لا يعلم عكس مَنْ وذلك وَهْم، ومِنْ ورودها في العالم قوله تعالى: ﴿ وَاللّه خلقكم مِن النساء ﴾ (أ) ﴿ وأل ﴾ أيضاً العالم قوله تعالى: ﴿ والتي وفروعهما ، وتأتي للعالم وغيره أي : على السواء ، كما يفهم من عباراتهم ، وفهم من كلامه أنها موصول اسمي وهو كذلك ، بدليل عود الضمير عليها في نحو قولهم : قد أفلح المتقي ربه ، وقال المازني : موصول حرفي ، ورد بأنه لـ وكان كذلك لانسبك ، بالمصدر وقال الأخفش : حرف تعريف ، ﴿ وهكذا ﴾ أي : كمن وما بعدها في كونها تساوي الذي والتي وفروعهما ، ﴿ ذو عند طبئ شهر ﴾ كما نقله الأزهري ، نحو : وبتري ذُو حَفَرْتُ وذُو طَوَيْتُ وَا

الأمر بقوله (أسرب القطا) والنداء معناه: طلب إقبال من تناديه عليك، ولا يتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل الذي يفهم الطلب ويفهم الإقبال ويصنعه، فلما تقدم بندائه استساغ أن يطلق عليه اللفظ الذي لا يستعمل إلا في العقلاء بحسب وضعه، ومثل ذلك الشاهد قول امرئ القيس ابن حجر الكندي: ألا عيم صباحاً أيها الطلّل لل البالي \*\*\* وهل يَعِمَنْ من كان في العُصر الخالي ( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٤٨ من شواهد أوضح المسالك ١ / ١٤٧ - ١٤٨)

<sup>(</sup>١) الحج / ١٨ الشاهد في الآيه استخدام ( مَنْ ) لغير العاقل مما احتمع مع العاقل فيمما وقعت عليه مَنْ ، إذ يشمل السجود الإنس والجن والملائكة والجماد والحيوان ، والآية من شواهد ابن هشام في أوضحه ١٠٥٠. (٢) الند / ٤٥ والشاهد في الآية استعمال ( مَنْ ) لغير العاقل ، لاقترانه بالعاقل في عموم المشي ( انظر أوضح

<sup>(</sup>٢) النور / ٥٥ والشاهد في الآية استعمال ( مَنْ ) لغير العاقل ، لاقترانه بالعاقل في عموم المشي ( انظر أوضح المسالك ١ / ١٥٠ )

<sup>(</sup>٣) الصافات / ٩٦ والشاهد في الآية استخدام ( ما ) لما لا يعقل .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٣ والشاهد في الآية استخدام ( ما ) لما يعقل ( انظر أوضح المسالك ١ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره قوله :

فإنَّ الماءَ ماءُ أبي وجديًّ

وهذا البيت من كلمة لسنان بن الفحل الطائي، أوردها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في ديـوان الحماسة، وكان بنو حرم من طبئ، وبنو هرم بن العشراء من فزارة قد لج بهــم الخصـام في شــأن مــاء مـن ميـاههم، فـــرّافعوا إلى عبدالرحمـن بـن الضحـاك والي المدينة، وكــان صهـراً للفزاريين، فخشــي الطـائيون أن يميـل في حكومته إلى أصهاره، فبرك سنان بن الفحل أمامه وأنشد بين يديه الكلمة التي منها بيت الشاهد.

ويقال : رأيت ذو فعل وذو فعَلا ، وذو فعلت وذو فعلتا ، وذو فعلوا وذو فعلـن ، وبعضهم يعربها ، ذكره ابن جني كقوله : وبعضهم يعربها ، ذكره ابن جني كقوله : فَحَسْبِيَ مِنْ ذِي عِنْدهَمُ ما كَفَانَيا (١)

= الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (الماء) اسم إن (ماء) خبر إن، وهو مضاف وأب من (أبي) مضاف إليه، وأب: مضاف، وياء المتكلم: مضاف إليه (وجدي) الواو عاطفة، وجد: معطوف على أبي، وياء المتكلم: مضاف إليه (وبثري) الواو للاستناف، بغر: مبتدأ، وهو مضاف، وياء المتكلم: مضاف إليه (فو) خبر المبتدأ (حفرت) فعل وفاعل، والجملة لا محل لها صلة ذو الموصولة (وذو) الواو عاطفة، ذو: معطوف على ذو السابقة (طويت) فعل وفاعل، والجملة لا محل لها صلة، وقد حذف العائد على الموصولين في جملتي الصلة، وأصل الكلام: وبثري ذو حفرتها وذو طويتها، ويجوز أن تكون الواو في (وبثري) عاطفة وقد عطفت جملة المبتدأ و الخبر على جملة إن واسمها وخبرها، كما يجوز أن تكون عاطفة وقد عطفت (بئري) على اسم إن و (ذو حفرت) على خبر إن، فيكون من العطف على معمولي عامل واحد، وهو مما لا نزاع في جوازه.

الشاهد فيه : قوله : ( ذو حفرت وذو طويت ) حيث استعمل ( ذو ) في الجملتين اسماً موصـولاً بمعنـى الــــيّ ، وأحراه على غير العاقل ، لأن المعنى المقصود بذو في الموضعين " البئر " ، و البئر مؤنثة بغير علامة تـــأنيث ، وهي غير عاقلة ، وذلك واضح ،ومن استعمال ذو في المفرد المذكر العاقل قول قوال الطائى:

فقولا لهذا المسرء ذَو جماء ساعيا \* \* \* فيأن المشرّخِيّ الفرائِيضُ يريد: فقولا لهذا المرء الذي حاء ساعيًا ، ومن استعمال ذو في المفرد المذكر غير العاقل قول قوال هذا أيضًا: أظنّك دون المسال ذو جنست طالبا \* \* \* سستلقاك بيض للنفوس قوابيضُ أراد دون المال الذي حنت طالبه . ( تحقيق الشاهد رقم ٥١ من شواهد ابن هشام ١ / ١٥٤ لحمد عيني الدين ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا عجز بيت من الطويل وصدره قوله : فإما كرامٌ مُوسرون لقيتُهُم وهــذا الشاهد من كلمة لمنظور بن سحيم الفقعسي .

الإعراب: (إما) حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له (كرام) فاعل بفعل محذوف يفسره السياق، وتقدير الكلام: إما قابلني كرام (موسرون) نعت لكرام مرفوع بالواو نيابة عن الضمه لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد (لقيتهم) فعل ماض وفاعله ومفعوله، والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة (فحسبني) الفاء واقعة في جواب الشرط، حسب: اسم بمعنى كاف خير مقدم، وياء المتكلم مضاف إليه (من) حرف جر (ذي) اسم موصول بمعنى الذي مجرور بمن، والجار والمجرور متعلق بحسب (عندهم) عند: ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول، والضمير مضاف إليه (ما) اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ مؤخر مبني على السكون في محل رفع، ويجوز العكس، وهو أن رما) اسم موصول بمعنى الذي المؤصول خبرا (كفانيا) كفى : فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا يكون حسب مبتدأ، والاسم الموصول خبرا (كفانيا) كفى : فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول، والنون للوقاية، ويناء المتكلم مفعول به، والجملة لا محل لها صلة الموصول وهو ما .

الشاهد فيه : موله ( من ذي عندهم ) فإن ( ذي ) في هذه العبارة اسم موصول بمعنى الذي ، واعلم أنه قد رويت هذه الكلمة بروايتين ، فمن النحاة من رواه ( فحسبي من ذو عندهم ) بالواو مع أن الكلمة في -

94- (وكالتي أيضاً لديهم) أي لدى بعضهم كما ذكره في شرح الكافية ، (ذات) مبنية على الضم ، نحو : والكرامة ذاتُ أكرمكم الله بَهْ ، وقد تعرب إعراب مسلمات ، (وموضع اللاتي أتى ) عند بعضهم (ذوات) مبنية على الضم ، نحو : ذوات كنهضن بغير سائق (١)

وقد تعرب إعراب مسلمات.

#### (ئتمة)

قد تثنى ذو وتحمع فيقال : ذَوَا وذَوَي وذُوُوا وذوِي ويقال في ذات : ذاتـــا وذواتــا وذوات .

95 - ( ومثل " ما " ) فيما تقدم ( ذا ) الواقعة ( بعد " ما " استفهام أو " من " ) أحتها

على حر بمن ، واستدل بهذه الرواية على أن ( ذو ) الموصولة مبنية مثل سائر الموصولات ، ومنهم من رواها ( فحسبي من ذي عندهم ) بالياء ، واستدل بهذه الرواية على أن ( ذي ) الموصولة تعامل معاملة ( ذي ) التي هي من الأسماء الستة ، ومعنى هذا أنها معربة ، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء والذي عليه جمهور النحاة هو الأول .

(انظر تحقيق الشاهد رقم ٧ من شواهد أوضح المسالك ٤٢/١ ، ١٥٣ اللشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد) (١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا بيت من الرجز المشطور ، وقد أنشد الفراء هذا البيت ، ولم ينسبه إلى قائل معين ، وحكاه عنه في اللسان غير منسوب ، ونسبه قوم منهم العيني إلى رؤبة بن العجاج ، والبيت موجود في زيادات ديوان أراجيز رؤبة ، وقبله في رواية الجميع : جَمَعْتُها مِنْ أَيْنَق موارق

الإعراب: (جمعتها) جمع: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله ، وضمير الغائبات مفعول به (من أينق) حار وبحرور متعلق بجمع (موارق) صفة لأينق ( ذوات ) صفة ثانية لأينق مع أن ( أينق ) نكرة و ( ذوات ) اسم موصول معرفة ، وهذا الإعراب حار على مذهب الكوفيين الذين يجوزون تخالف النعت والمنعوت في التعريف والتنكير إذا كان النعت للمدح أو الذم ، وعلى مذهب البصريين الذين لايجيزون ذلك يحتمل وحوها من الإعراب ، فإنه يجوز أن يكون ( ذوات ) بدلا من أينق ، ويجوز أن يكون حبراً لمبتدأ محذوف كأنه قال : هن اللواتي ( ينهضن ) فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ، ونون النسوة فاعله ، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الاسم الموصول ( بغير ) حار وبحرور متعلق بينهضن ، وغير مضاف و ( سائق ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( ذوات ينهضن ) حيث أتى فيه بذوات بمعنى اللواتي ، وبناه على الضم ، وصلته جملة ( ينهضن بغير سائق ) . هذا وقد أنكر بعض النحاة أن يكون ( ذوات ) في هذا الشاهد بمعنى اللواتي ، وقال : هي بمعنى صاحبات ، وأضيفت إلى الفعل بتأويله بالمصدر ، وكأنه قد قال : ذوات نهوض بغير سائق ، كما قالوا : ( اذهب بذي تسلم ) وهم يريدون بذي سلامة ، وذوات على هذا وعلى تسليم رواية الرفع خبر مبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام : هن ذوات نهوض بغير سائق ، ومعناه هن صاحبات سنة ، ( محمد محيي الدين في تحقيق للشاهد رقم ٥٢ من شواهد أوضح المسالك ١ / ١٥٦ ) .

( إذا لم تلغ في الكلام) بأن تكون زائدة ، أو يصير المجموع للاستفهام و لم تكن للإشارة ، كقوله :

أَلا تُسْأَلان المرْءَ ماذا يُحَاولُ (١)

بخلاف ما إذا ألغيت: كقولك : لماذا جئت أو كانت للإشارة كقوله: ماذا التواني ؟ ولم يشترط الكوفيون تقدم ما أومن مستدلين بقوله: وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ (٢)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا صدر بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري ، وعجزه قوله : أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أَم ضلالٌ وباطِلُ

الإعراب: (ألا) أداة استفتاح (تسألان) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وألف الاتنسين فعاعل (المرء) مفعول به (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول بمعنى الذي خبر المبتدأ (يحاول) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى المرء، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها صلة ذا الموصولة، والعائد ضمير منصوب بيحاول محذوف أي: منا الذي يحاوله (أنحب) الهمزة حرف استفهام، نحب: بدل من ما الاستفهامية الواقعة مبتدأ، وبدل المرضوع مرضوع (فيقضى) الفاء حرف عطف يقضى: فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه (أم) حرف عطف، (ضلال) معطوف على خبل (وباطل) معطوف على ضلال.

الشاهد فيه: قوله ( ماذا يحاول ) حيث استعمل ( ذا ) موصولة بمعنى الذي ، وأخبر بها عن ( ما ) الاستفهامية ، وأتى لها بصلة هي جملة ( يحاول ) ، على ما بيناه في الإعراب .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٥٣ من شواهد أُوضح المسالك ١ / ١٥٩ ) .

(٢) البيت بتمامه:

الإعراب: (عدس) اسم صوت مبني على السكون لا عل له من الإعراب (ما) حرف نفي مبنى على السكون لا عل له من الإعراب ( لعباد ) جار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ( عليك ) حار وبحرور متعلق بمعذوف خبر مقدم ( عليك ) حار وبحرور متعلق بما تعلق به الحار والمجرور السابق ( إمارة ) مبتدأ مؤخر ( أمنت ) فعل ماض ، وتاء المخاطبة فاعلم ( وهذا ) اللواو واو الحال ، اسم الإشارة مبتدأ ( تحملين ) فعل مضارع مرضوع بثبوت النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل ، والحملة من الفعل وفاعله في محل نصب حال من اسم الإشارة على رأي سيبويه الذي يجوز بحيء الحال من المبتدأ ، أو حال من الضمير المستكن في خبره عند الجمهور ( طليق ) خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة ، هذا إعراب البصريين وهو الذي ارتضاه جمهرة النحاة المتأخرين ، وتقدير الكلام عليه أمنت والحال أن هذا طليق حال كونه محمولا لك .

الشاهد فيه: قوله (وهذا تحملين طليق) فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن (ذا) اسم موصول وقع مبتدأ ، ولم يمنعهم اتصال حرف التنبيه به من أن يلتزموا موصوليته ، كما لم يمنعهم عدم تقدم ما أومن الاستفهاميتين من التزام موصوليته ، وعندهم أن التقدير والذي تحملينه طليق ، فذا : اسم موصول مبتدأ ، وجملة (تحملين ) لا محل لها صلة ، والعائد ضمير منصوب محذوف ، طليق : خبر المبتدأ ، وعند الكوفيين أن –

وأجيب عنه بأن هذا طليق جملة اسمية ، وتحملين حال ، أي : محمولا ، وقال الشيخ سراج الدين البلقيني : يجوز أن يكون مما حذف فيه الموصول ، من غير أن يجعل هذا موصولا ، والتقدير : هذا الذي تحملين ، على حد قوله :

فِو اللّه مَا نِلْتُمُ وَلَا نِيَلَ مَنكُمُ \* \* \* بمعتدل وَفْ قِ وَلَا مَتَقَارِبِ (١) أَي : مَا الذي نِلْتُمْ ، قال وَلَمْ أَرْ أَحَداً أَخْرِجَه ، أي : وهذا تحملين طليق على هذا انتهى ، وهو حسن أو متعين .

- 96 (وكلها) أي : كل الموصولات ، (يلزم بعده صلة على ضمير ) يسمى العائد (لاثق ) بالموصول مطابق له إفرادا وتذكيرا وغيرهما (مشتملة ) ويجوز في ضمير مَنْ وما مراعاة اللفظ والمعنى .
- 97 (وجملة ) خبرية خالية من معنى التعجب ، معهود معناها غالبا ، (أو شبهها ) وهو الظرف والمحرور إذا كانا تامين ، (الذي وصل ) الموصول (به كمن عندي ) ، والذي في الدار (الذي ابنه كفل ) ويتعلق الظرف والمحرور الواقعان صلة باستقر ، محذوفاً وجوباً .
- 98 (وصفة صريحة) أي: حالصة الوصفية كاسمي الفاعل والمفعول، وصلة ألى) بخلاف غير الخالصة ؛ وهي التي غلب عليها الاسمية كالأبطح، (وكونها) توصل (بمعرب الأفعال) وهو الفعل المضارع (قَلَ) ومنه:

<sup>-</sup> جميع ما يكون اسم إشارة قد يكون اسم موصول ، وخرجوا على ذلك قوله تعالى : ﴿ وما تلك بيمينك يا موسى ﴾ قالوا : ( مما ) اسم استفهام مبتدأ ، و ( تلك ) اسم موصول بمعنى التي خبره ، و ( بيمينك ) حار وبحرور متعلق بمحذوف صلة ، وخرجوا عليه أيضاً قول الله حل شأنه : ﴿ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ﴾ وقوله تباركت آلاؤه : ﴿ ها أنتم هؤلاء حادلتم عنهم في الحياة الدنيا ﴾ وتقدير الأولى عندهم : ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم ، وتقدير الثانية عندهم : هأنتم الذين حادلتم عنهم في الحياة الدنيا ، وكل ذلك غير مسلم لهم . ( المصدر السابق ١ / ١٦٣ الشاهد رقم ٥٥ )

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل وقائله عبد الله بن رواحة . التذييل والتكميل حـ ٤ لوحة ٦٤ والمغني ٢١٠/٢ والهمـع البيت من الطويل وقائله عبد الله على الحسيني الحسيني البركاتي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ) .

قال السهيلي: أراد: مانلتم، فحذف ما النافية وأبقى ما الموصولة وحاز ذلك لدحول الباء الزائدة في الخير هذا مذهب البصريين ويجوز أن يكون المحذوف ما الموصولة وهو رأي الكوفيين. ( انظر شفاء العليل في ايضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي ج٢ ص٦٩٥ الشاهد رقم ٢٠٧٣) وقد ساق المؤلف هذا الشاهد ليستدل به على حواز حذف الموصول وهو رأي الكوفيين.

# ما أنْتَ بالحكم التُّرْضَى حُكُومَتُهُ (١)

وليس بضرورة عند المصنف ، قال : لأنه متمكن من أن يقول : المرضى ، ورد بأنه

(١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه قوله : ولا الأصيل ولا ذي الرأي والْجَدَل

وهذا بيت للفرزدق يقوله في هجاء رجل من بني عذرة ، وكان هذا الرجل قد دخل على عبدالملك ابن مروان بن الحكم يمدحه ، وعند عبدالملك حرير والأخطل والفرزدق ، وهــو لا يعرفهــم ، وهــم الثلاثـة الفحول من شعراء دولة بني أمية ، فعرف عبدالملك الأعرابي بهم فقال على الفور :

فحيا الإله أبا حَرزَةِ \*\*\* وَأَرْغَهمُ أَنْفَكَ يا أَخطَالُ وجسلُ الفرزدق أَتْعِسسْ بسه \*\*\* ودق خياشيمَهُ الجندالُ فقال له الفرزدق:

يا أرغَم الله أنفًا أنت حامِله \* \* \* يا ذا الخَنى ومقالِ الرورِ والخطلِ ومن بعده البيت المستشهد بصدره .

الإعواب: (ما) نافية (أنت) ضمير منفصل مبتدأ (بالحكم) الباء حرف حر زائد، الحكم: خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (المترضى) أل: اسم موصول بمعنى الذي ، نعت للحكم مبني على السكون في محل رفع تبعا لمحل الحكم أو في محل حر تبعا للفظه ، ترضى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، (حكومته) حكومة: نائب فاعل ترضى ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، وجملة الفاعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة أل (ولا) الواو حرف عطف ، لا : زائدة لتأكيد النفي ( الأصيل ) معطوف على الحكم ( ولا ) الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النفي أيضا ( ذي ) معطوف الحكم ، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ، وهو مضاف و ( الرأي ) مضاف إليه ( والجدل ) الواو : حرف عطف ، الجدل معطوف على الرأي ) والمعطوف على المرأي ، المعطوف على المامة .

الشاهد فيه: قوله (الترضى) حيث دخلت (أل) الموصولة على الفعل المضارع فدل ذلك على أن (أل) الموصولة ليست علامة على اسمية ما تدخل عليه ؛ لأنها كما تدخل على الاسم في نحو: القائم والمضروب، تدخل على الفعل كما في هذا البيت نحوه من الشواهد. ونظير هذا البيت، في دخول أل الموصولة على الفعل المضارع، قول ذي الخرق الطهوى:

يقولُ الخَنَى وأبغضُ العُجْمِ ناطقًا \*\*\* إلى رَّبناً صوتُ الحمارِ اليُجَدُّعُ واعلم أن دخول (أل) الموصولة على الفعل المضارع مختلف فيه عند النحاة ، فذهب ابن مالك وجمهرة الكوفيين إلى أنه حائز في الاختيار وإن كان قليلا ، وتمسكوا بما ورد من الشواهد عن العرب كهذا البيت وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز في غير ضرورة الشعر ، وقال الشيخ عبدالقاهر الجرحاني : إنه من أقبح ضرورات الشعر . فمن ذهب إلى أن دخول أل الموصولة على المضارع حائز في السعة لم يجعلها من علامات الاسم ، ومن ذهب إلى أن أل الموصولة لا تدخل على المضارع إلا ضرورة ، حعل أل بجميع أنواعها من علامات الاسم .

(المصدر السابق ١ / ٢٢ ، ١٦٥ الشاهد رقم ٣ ).

لو قاله لوقع في محذور أشد من جهة عدم تأنيث الوصف المسند إلى المؤنث أما وصلها بالجملة الاسمية نحو:

مِنَ القَوْمِ الرَّسُولُ اللَّه مِنْهُمْ (١)

فضرورة باتفاق .

99- (أيُّ كُ " ما " ) فيما تقدم ، وقد تستعمل بالتاء للمؤنث (وأعربت ) لما تقدم في المعرب والمبني (ما ) دامت (لم تضف ) لفظاً (و) الحال أن (صدر وصلها ضمير) مبتدأ (انحذف) بأن كانت مضافة وصدر صلتها مذكورًا، أو غير مضافة وصدر صلتها مخذوفاً أو مذكورًا، فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت ، قيل : لتأكد مشابهتها الحرف من حيث افتقارها إلى ذلك المحذوف ، قلت : وهذه العلة موجودة في الحالة الثانية فيلزم عليها بناؤها فيها ، على أن بعضهم قال به قياساً ، نقله الرضى ، وهو يرد نفي المصنف في الكافية الخلاف في إعرابها حينئذ ثم بناؤها على الضم لشبهها بقبل وبعد ، لأنه حذف من كل ما يبينه ، ومثال بنائها في الحالة الرابعة قراءة الجمهور ﴿ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ﴾ (١) بالضم .

وقال الشيخ محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد : هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، قـال العينـي : (أنشده ابن مالك للاححتاج به ، و لم يعــزه إلى قائلـه ) انتهــى ، وروى البغــدادي بيتــا يشــبه أن يكون هذا البيت و لم يعزه أيضاً إلى قائل ، وهو :

<sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد ابن عقيل أيضاً في شرحه لهذه الألفية ، وقد أورده كاملاً في شرحه وتمامه: لهم دانت رقاب بنمي مَعَد ا

بل القوم الرسول الله): الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجوز أن يكون حبراً لمبتدأ محذوف، الإعراب: (من القوم الرسول الله): الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجوز أن يكون حبراً لمبتدأ محذوف، ويكون تقدير الكلام: هو من القوم إلخ، والألف واللام في كلمة (الرسول) موصول بمعنى الذين صفة للقوم مبني على السكون في محل حر، ورسول مبتدأ، ورسول: مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه (منهم) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة أل الموصولة (لهم) حار ومجرور متعلق بقوله دانت الآتي (دانت) دان: فعل ماض، والتاء تاء التأنيث (رقاب) فاعل دان، ورقاب مضاف و (بني) مضاف إليه، وبني مضاف، (معد) مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله ( الرسول الله منهم ) حيث وصل أل بالجملة الاسمية ، وهـى جملة المبتدأ والخـبر ، وذلك شاذ . ( شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدين ، الشاهد رقم ٣١ ج ١ ص ١٥٨ – ١٥٩ )

<sup>(</sup>١) مريم / ٦٩ الشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ أَيهِم أَسْدَ ﴾ حيث أتى بأي مبنية على الضم ، للدلالة على أنها موصولة ، إذ غير الموصولة معربة لا مبنية ، وقد بنيت هنا لكونها مضافة ولحذف صدر صلتها وهـ و المبتدأ الذي تقديره : أيهم هو أشد وهذا هو مذهب سيبويه وجماعة من البصريين في هـذه الكلمة أنها تأتي -

- 100- (وبعضهم) كالخليل ويونس (أعرب) أيا (مطلقا) وإن أضيفت، وحذف صدر صلتها، وقد قرئ شاذاً في الآية السابقة بالنصب، وأولت قراءة الضم على الحكاية، أي: الذي يقال فيه أيهم أشد (وفي ذا الحذف) أي حذف صدر الصلة الذي هو العائد (أيا غير أي) من بقية الموصولات (يقتفي) أي: يتبع ولكن بشرط ليس في أي، أشار إليه بقوله:
- 101− (إن يستطل وصل) أي يوجد طويلاً نحو: ﴿ وهو الذي في السماء إلـه وفي الأرض إله ﴾ (١) أي : الذي هو في السـماء إلـه ، (وإن لم يستطل) الوصـل (فالحذف) للعائد (نزر) أي : قليل كقوله :
  من يُعْنَ بالحمد لم ينطق بما سَفَه (٢)
- = موصولة وتكون مبنية إذا احتمع فيها أمران: أحدهما أن تكون مضافة لفظًا ، والشاني أن يكون صدر صلتها محذوفًا . وذهب الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وهما شيخان من شيوخ سيبويه إلى أن أي لا تجيء موصولة ، وهي إما شرطية وإما استفهامية ، وذهب جماعة الكوفيين إلى أنها قد تبأتي موصولة ولكنها معربة في جميع الأحوال أضيفت أو لم تضف ، حذف صدرها أو ذكر . ( محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ١٩٥١/ ) .
- (١) الزخرف /٨٤ . والشاهد في الآية حــذف العــائد مــن الصلــة إلى الموصــول وهــو الهــاء ، فيكــون التقدير : الذي هو في السماء إله وهو في الأرض إله . وقد حاز حذف العائد هنا لكونه مرفوعًا بــالابتداء وغيراً عنه بمفرده وهو قوله تعالى ( إله ) . والآية من شواهد أوضح المسالك ١٦٧/١ .
  - (٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: هذا صدر بيت من البسيط، وعجزه قوله: ولا يُجِدُ عن سبيل المجدِ والكرم

وهذا البيت من الشواهد التي لم يتيسر لنا الوقوف على نسبتها إلى قَائل معين ، ولا عثرنـــا لــه علــى ســـوابق أو لواحق ، وقد استشهد به كثير من النحاة منهم الأشموني .

- الإعراب: (من) اسم شرط مبتداً (يعن) فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط بحزوم بحدف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هو يعود على اسم الشرط، (بالحمد) حار وبحرور متعلق بيعنى ، (لم) حرف نفي وجزم (ينطق) فعل مضارع بحزوم بلم ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هو يعود إلى من ، والجملة في محل جزم حواب الشرط ( يما ) الباء حرف حر ، وما : اسم موصول مبني على السكون في محل حر بالباء ، والجار والمحسور متعلق بينطق (سفه ) بالرفع : خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هو سفه ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (ولا) الواو حرف عطف ، لا : حرف زائد لتأكيد النفي ( يحد ) مضاف إليه ( والكرم ) الواو ينطق ( عن سبيل ) حار وبحرور متعلق بيحد ، وسبيل مضاف و ( المجد ) مضاف إليه ( والكرم ) الواو حرف عطف ، المجد .
- الشاهد فيه: قوله ( بما سفه ) حيث حذف العائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا العائد مرفوعاً بالابتداء و لم تطل الصلة ، إذ لم تشتمل الصلة إلا على المبتدأ أو الخبر . وهذا العائد المحذوف هو الضمير الذي قدرناه في إعراب البيت ( المصدر السابق ١٦٨/١ الشاهد رقم ٥٦ ) .

أي بما هو سفه (وأبوا) أي امتنع النحاة من تجويز (أن يختزل) أي يقتطع العائد أي يحذف.

102 - (إن صلح الباقي لوصل مكمل ) كأن يكون جملة أو ظرفًا أو حارًا ومجمرورًا تامًا ، لأنه لا يعلم أحذف شيء أم لا ، (والحذف عندهم كثير منجلي ) .

103 - (في عائد متصل إن انتصب) وكان ذلك النصب (بفعل) تامًا كان أو ناقصًا (أو وصف) غير صلة الألف واللام فالمنصوب بالفعل (كمن نوجوا) أي : نامل للهبة (يهب) أي : نرجوه ، وكقوله : وخير الخير ما كان عاجله ، أي : ما كانه عاجله ، كذا قال المصنف خلاف لقوم والمنصوب بالوصف ليس كالنصوب بالفعل في الكثرة كقوله : (ما الله موليك فضل) (١) أي : الذي الله موليكه فضل فلا يجوز حذف المنفصل كجاء الذي إياه ضربت ، ولا المنصوب بغير الفعل ، والوصف كالمنصوب بالحرف كجاء الذي إنه قائم ، ولا المنصوب بصلة الألف واللام كجاء الذي أنا الضاربه ، ذكره في التسهيل .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من صدر بيت من البسيط وتمام البيت :

مَا اللَّهُ مُولِيكَ فَضْ لَ فَاحْمَدَنُ مُ بِ مِ مِ مَا اللَّهُ مُولِيكَ فَضَ لَدَى غَيْ رِهِ نَ فَ عَ وَلاَ ضَ رَرُ قال الشيخ محمد محيى الدين : وهذا البيت مما لم نعثر له على نسبة إلى قائل معين ، ولا عثرت له مع طويل البحث على سوابق أو لواحق تتصل به .

الإعراب: (ما) اسم موصول مبتدا (الله) مبتدا (موليك) مولي: حبر عن لفظ الحلالة ، وهو مضاف ، وضمير المخاطب مضاف إليه ، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول ، ومفعوله الثاني محذوف ، وأصل الكلام: موليكه ، وجملة المبتدأ الذي هو لفظ الحلالية وحبره مع معمولاته لا محل لها صلة الاسم الموصول ، (فضل) حبر المبتدأ الذي هو الاسم الموصول (فاحمدنه) الفاء للسببية ، احمد: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وفاعله ضمير مستر فيه وحوبا تقديره أنت ، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب . والهاء ضمير الغائب مفعول (به) حار ومجرور متعلق باحمد (فما) الفاء حرف تعليل ، ما حرف نفي (لدى) ظرف بمعنى عند متعلق بمحذوف حبر مقدم ، وهو مضاف وغير من (غيره) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة ، وغير : مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، (نفع) مبتدأ مؤخر (ولا) الواو حرف عطف ، لا: حرف لتأكيد النفي (ضرر) معطوف على نفع والمعطوف على المرفوع .

الشاهد فيه : موله (ما الله موليك) حيث حذف من جملة الصلة الضمير العائد على الاسم الموصول وهذا العائد منصوب بوصف وهو " مول " وأصل الكلام ، ما الله موليكه فضل ، أي : الذي الله موليك فضل ... الخ ويجوز أن يكون التقدير : الذي الله موليك إياه فضل ... الخ بل هذا التقدير أولى ، لأن الانفصال في ثاني الضميرين المعمولين لاسم أرجح من الاتصال .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تعليقه على أوضح المسالك . الشاهد رقم ٥٧ ( ١٦٩/١ - ١٧١ ) .[ الناشر ] .

- 104- (كذاك) يجوز (حذف ما يوصف) بمعنى الحال أو الاستقبال (خفضًا) بإضافته إليه ، (كأنت قاض) الواقع ( بعد ) فعل ( أمر مِن قضى ) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ (١) أي قاضيه فلا يجوز الحذف من نحو : جاءنى الذي أنا غلامه أو مضروبه أو ضاربه أمس .
- 105 ( كذا ) يجوز حذف الضمير ( الذي جر بما ) أي : بمثل الحرف الذي ( الموصول جر ) لفظاً ومعنى ومتعلقاً ، ( كمر بالذي مررت ) أي : به ( فهو بر ) أي : محسن ، فإن جر بغير ما جر الموصول لفظاً كمررت بالذي مررت عليه ، أو معنى كمررت بالذي مررت به على زيد ، أو متعلقاً كمررت بالذي فرحت به ، لم يجز الحذف .



<sup>(</sup>١) طه /٧٢ . الشاهد في الآية حذف المجرور العائد بالإضافة ، لكون المضاف وهو قول عالى : ﴿ قَاضَ ﴾ وصفا غير ماضٍ ، فيكون التقدير : فاقض الذي أنـت قاضيه . والآية من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك ( ١٧٣/١ ) .

# 8- بَابُ ( الْمُعَرَّفِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ )

106 أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفِ ، أَوِ اللهَّمُ فَقَطْ \*\* فَنَمَطُّ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ " النَّمَطْ " 107 وَقَدْ تُسزَادُ لاَزِماً : كَالسلاّتِ \*\* وَالآنَ والسلاِينَ ثُسمَّ السلاّتِ 108 ولإضْطِرَارِ : كَبَنَاتِ الأوبسرِ \*\* كَذَا "وطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ" السَّرِي 108 وَبَعْضُ الاعْلامِ عَلَيْهِ دَحَلاً \*\* لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلا 109 وَبَعْضُ الاعْلامِ عَلَيْهِ دَحَلاً \*\* فَذِكْرُ ذَا وحَذْفُهُ سِيَّانِ 100 كَالْفَضْ لِ والحسَارِثِ والنَّعْمَانِ \*\* فَذِكْرُ ذَا وحَذْفُهُ سِيَّانِ 110 وقَدْ يُصِيرُ عَلَمَا بالعَلَبَهُ \*\* مُضَافًا أَو مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهُ 111 وَحَذْفَ أَلْ ذِي - إِنْ تُنَادِأَوْ تُضِفْ \*\* أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ

### الخامس من المعارف: المعرف بأداة التعريف

106- أي بآلته (أل) بجملتها ، هل هي (حرف تعريف أو اللام فقط) ؟ فيه خلاف ، فالخليل على الأول ، ورجحه المصنف في شرحي التسهيل والكافية ، فالهمزة همزة قطع ، وعاملوها معاملة الوصل في الدرج ، وسيبويه والجمهور كما قال أبو البقاء في شرح التكملة على الثاني فالهمزة اجتلبت للنطق بالساكن ، وجزم المصنف في فصل زيادة همزة الوصل بأن همزة أل همزة وصل يشعر بترجيحه لهذا القول ، ولسيبويه قول آخر أنها بجملتها حرف تعريف ، والألف زائدة ، (فنمط عرفت) أي : إذا أردت تعريفه (قل فيه النّمط) وهو ثوب يطرح على الهودج ، والجمع أنماط ، واعلم أن أل تكون لاستغراق أفراد الجنس إن حل محلها (كل) على سبيل الحقيقة ، ولاستغراق صفات الأفراد إن حل على سبيل الجاز ، ولبيان الحقيقة إن أشير بها وبمصحوبها إلى الماهية من حيث هي ، ولتعريف العهد الذهني والحضوري والذكري .

107 - (وقد تزاد لازمًا) بأن كان ما دخلت عليه معرّفا بغيرها ، (كاللات) اسم صنم كان بمكة ، (والآن) اسم للزمن الحاضر وهو مبني لتضمنه معنى أل الحضورية ، قيل : وهذا من الغريب ، لكونهم جعلوه متضمنًا أل الحضورية ، وجعلوا أل الموجودة فيه زائدة ، وبني على حركة لالتقاء الساكنين ، وكانت فتحة ليكون بناؤه على ما يستحقه الظرف ، (والذين ثم اللاتي ) جمع التي ، وهذا على القول بأن تعريف الموصول بالصلة ، وأما على القول بأن تعريفه باللام

إن كانت فيه ، وبنيتها إن لم تكن فليست زائدة .

108 - (و) تزاد زيادة غير لازمة بأن دخلت (الاضطرار كبنات الأوبس) في قول الشاعر:

ولقد جَنَيْتُكَ أكموًا وعساقلاً \* \* ولقد نهيتك عَنْ بناتِ الأوبرِ (١) أراد بنات أوبر وهو ضرب من الكمأة (كذا وطبت النفس ياقيس) في قول الشاعر:

رأيتك لـمَّا أَنْ عَرَفْتَ وجوهنا \* \* صَدَدْتَ وطبت النفسَ ياقيسُ عن عمرو (٢) أراد: نفسًا ، وقوله: ( السري ) معناه: الشريف تمم به البيت .

109- ( وبعض الاعلام ) المنقولة ( عليه ) أل ( دخلا للمح ما ) أي : لأجل ملاحظة

(١) البيت من شواهد ابن هشام الأنصاري غير أنه قد ساق عجزه نقـط ، وهـو مـن الشـواهد – وكمـا ذكـر
 الشيخ محمد محيي الدين – التي لم يذكروا لها قائلاً معيناً ، وممن استشهد به أبو زيد في النوادر .

الإعراب: (ولقد) الواو للقسم، واللام للتأكيد، وهي الواقعة في حواب القسم، وقد: حرف تحقيق (حنيتك) فعل وفاعل ومفعول أول (أكمؤا) مفعول ثـان (وعساقـلا) معطـوف عليه (ولقـد) الـواو عاطفة، واللام واقعة في حواب القسم، وقد: حرف تحقيق (نهيتك) فعل وفاعل ومفعـول، (عـن) حرف حر (بنات) بحرور به، وهو مضاف و (الأوبر) مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله ( بنات الأوبر ) حيث زاد ( أل ) في العلم مضطرًا ، لأن ( بنات أوبر ) علم على نـوع مـن الكمأة رديء ، والعلم لا تدخله ( أل ) ، فراراً مـن احتمـاع معرفـين العلميـة وأل ، فزادهـا هنـا ضـرورة ( المصدر السابق الشاهد رقم ٦٣ ج ١٨٢/١ – ١٨٣ ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : البيت لرشيد بن شهاب اليشكري - وزعم التوزي - نقلاً عن بعضهم -أنه مصنوع لا يحتج به ، وليس كذلك .

الشاهد فيه : موله ( طبت النفس ) حيث أدخل الألف واللام على التمييز ، الذي يجب له التنكير ، ضرورة ، وذلك إنما هو في اعتبار البصريين ، وقد ذكر النحاة أن الكوفيين لا يوجبون تنكير التمييز ، بل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة ، وعلى ذلك لا تكون ( أل ) في هذا الشاهد زائدة ، بل تكون معرفة ، لكن كلام المؤلف ( يعني به ابن هشام ) ، وغيره يقتفي ما يقوله البصريون . ومن العلماء من قال : ( النفس ) مفعول به لصددت ، وتمييز طبت محذوف ، والتقدير على هذا : صددت وطبت نفسًا يا قيس عن عمرو ، وعلى هذا لايكون في البيت شاهد ، ولكن في هذا التقدير من التكلف ما لا يخفى . ( المصدر السابق ١/١٨١ – ١٨١ الشاهد رقم ٦٣ ) .

الوصف الذي (قد كان عنه نقلاً).

- 110- (كالفضل) يسمى به من يتفاءل بأنه يعيش ويصير ذا فضل ، ( والحارث ) يسمى به من يتفاءل بأنه يعيش ويحرث ( والنعمان فذكر ذا ) أي : أل ، ( وحذفه ) بالنسبة إلى التعريف ( سيان ) .
- 111- ( وقد يصير علمًا بالغلبة مضاف ) كابن عباس وابن عمر وابن مسعود للعبادلة ، ( أو مصحوب أل كالعقبة ) لأيلة ، والمدينة لطيبة ، والكتاب لكتاب سيبويه ، ثم الذي صار علمًا بغلبة الإضافة لا تنزع منه بنداء ولا بغيره ، كما قال في شرح الكافية .
- 112- (وحذف أل ذي) من الاسم الذي صار علمًا بغلبتها (إن تناد أو تضف أوجب) نحو: يا أعشى وهذه مدينة الرسول (وفي غيرهما) أي غير النداء والإضافة (قد تنحذف) أل بقلة نحو: هذا عيُّوق طالعًا (١).



والشاهد فيه : حذف " أل " من عيوق وهو شاذ . [ الناشر ]

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : العيُّوق - في أصل الوضع كلمة على زنة " فيعول " من قولهم : عــاق فــلان فلانا يعوقه ، إذا حال بينه وبين غرضه ، ومعناه عائق ، وهو بهذا صالح للإطلاق على كــل معـوق لغــيره ، وخصوا به نجما كبيراً قريبا من نجم الثريا ونجم الدبران ، زعموا أنهم سموه بذلك لأن الدبران يطلب الثريا والعيوق يحول بينه وبين إدراكها . أ هــ (حاشية ابن عقيل ١٨٦/١) .

# 9- بنابُ ( الإبشيداء )

إِنْ قُلْتَ " زَيْدٌ عَاذِرٌ مِن اعْتَـذَرْ " مُبْتَدَأً زَيْدٌ وعَاذِرٌ خَبَرْ \* \* 113 فَاعِلٌ اغْنَى فِي " أَسَار ذَان " وَأُوَّلٌ مُبْتَكُمُ والشَّانِي \*\* 114 وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَام النَّـفْيُ وَقَـدْ \* \* يَجُوزُ نَحْوُ " فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ " 115 وَالثَّانِ مُبْتَداً وَذَا الوَصْفُ خَـبَرْ \* \* إنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا استقرْ 116 وَرَفَعُوا مُبْتَداً بِالإِبْتِدَا \* \* كَذَاكَ رَفْعُ خَبَر بِالمُبْتَدَا 117 وَالْحَبَرُ الْجُلُوءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَة \* \* كَاللَّهُ بَرٌّ وَالأَيْسَادِي شَاهِدَهُ 118 حَاوِيَـةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَـهُ وَمُفْرِدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلَة \* \* 119 بهَا : كَنُطْقي اللَّـهُ حَسْبي وَكَفَى وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنِي اكْتَفَى \* \* 120 وَالْمُنْسَرَدُ الْجَامِــدُ فَــــارغٌ وَإِنْ \* \* يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمَــِير مُسْــتَكِنُّ 121 مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَـهُ مُحَصَّلاً وَأَبْرِزَنْــهُ مُطْلَقاً حَـيْــتُ تَــلاً \* \* 122 وَأَخْبَرُوا بِظُرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَـرٌ \* \* نَاوِينَ مَعْنَى "كَائِن" أَو "اسْتَقَرّْ" 123 عَنْ جُشَّةٍ وَإِنْ يُفِدُ فَأَخْسِرًا وَلاَ يَكُونُ اسْـمُ زَمَـان خَبَـرَا \* \* 124 مَا لَمْ تُفِد : كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَه وَلا يَجُوزُ الإِبْتِدَا بِالنَّكِرَهُ \* \* 125 وَهَلْ فَتَى فِيكُمْ ؟ فَمَا خِلٌ لَنَا \* \* وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا 126 وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وعَمَلْ \* \* برٌّ يَزِينُ وَلْيُقَسِ مَا لَمْ يُقَلْ 127 وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُوَخَّسِرًا \* \* وَجَسَّوْرُوا التَّقْدِيسَمَ إذْ لاَضَسررَا 128 فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوي الجِـلُوْآن \* \* عُرْفها وَنُكْراً عَادِمَهِي بَيَسان 129 كَــذَا إِذَا مَــا الْفِعْلُ كَانَ الْخَـبَرَا \* \* أَوْ قُصِــدَ اسْتِعْمَالُــهُ مُنْحَصِــرَا 130 أَوْ لاَزِمَ الصَّدْر كَمَنْ لِي مُنْجدا أَوْ كَانَ مُسْنَداً لِلَّذِي لاَم الْبِيلا \* \* 131 وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَم وَلِي وَطَرْ \* \* مُلْتَزَمٌ فِيه تَقَدُّهُ الخَبَرِرْ 132 كَـذَا إذَا عَـادَ عَلَـيْهِ مُضْمَـرُ \* \* مِمَّا بِهِ عَنْـهُ مُبيناً يُخْبَرُ 133 كَـٰذَا إِذَا يَسْتَوْجِـبُ التَّصْلِيـرَا \* \* كَأَيْنَ مَـنْ عَلِمْتَــهُ نَصِيـرا 134

135 وَحَدُفُ مَا يُعْلَمُ جَائِنٌ كَمَا \*\* كَمَا لَنَا إِلاَّ اتّبَاعُ أَحْمَلَا " 136 وَحَدُفُ مَا يُعْلَمُ جَائِنٌ كَمَا \*\* فَوَيْدُ " وَيْدُ " بَعْدَ " مَنْ عِنْدَكُمَا " 136 وَفِي جَوَابِ " كَيْفَ زَيْدٌ " قُلْ " دَنِفْ " \*\* فَزَيْدُ السَّتُغْنِي عَنْهُ إِذْ عُسرِفْ 137 وَفِي جَوَابِ " كَيْفَ زَيْدٌ " قُلْ " دَنِفْ " \*\* فَزَيْدُ السَّتُغْنِي عَنْهُ إِذْ عُسرِفْ 138 وَبَعْدَ لَوْلاَ عَلِينِ ذَا اسْتَقَسرْ \*\* حَتْمٌ وَفِي نَصٌ يَمِينِ ذَا اسْتَقَسرْ 139 وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُ ومَ مَسعْ \*\* كَمِثْلِ " كُلُّ صَانِعِ وَمَا صَنَعْ " 140 وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُونُ حَبَرا \*\* عَنِ اللّهِ يَخْبَرُهُ فَلِهُ أَضْمِرا \*\* عَنْ اللّهِ يَخْبَرُهُ فَلِهُ أَضْمِرا \*\* 141 كَضَرْبِي الْعَبْدَ مُسِيئًا وَأَتَسَمْ \*\* تَبْيِيْنِي الْحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكُمْ 141 كَضَرْبِي الْغَنْيُسِنِ أَوْ بِأَكْتُسرا \*\* عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةً شُعَرا \*\* 142

#### هذا باب الابتداء

قدم أحكام المبتدأ على الفاعل تبعًا لسيبويه ، وبعضهم يقدم الفاعل ، وذلك مبني على القولين في أن أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل ؟ وجه الأول : أن المبتدأ مبدوء به في الكلام ، وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر ، والفاعل تزول فاعليت إذا تقدم ، وأنه عامل ومعمول والفاعل معمول ليس غير ، ووجه الثاني : أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي وأنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك ، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني ، ثم المبتدأ السم محرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبر عنه ، أو وصف رافع لمكتفى به ، فالاسم يعم الصريح والمؤول ، والقيد الأول يخرج الاسم في بابي كان وإن ، والمفعول الأول في باب ظن ، والثاني يدخل نحو : بحسبك درهم ، على أن شيخنا العلامة الكافيجي يرى أنه خبر مقدم وأن المبتدأ : درهم ، نظرًا إلى المعنى ، والثالث يخرج أسماء الأفعال ، وتقييد الوصف بكونه رافعًا لمكتفى به يخرج قائم من : أقائم أبوه زيد ، إذا علمت ذلك فنزل المثال على هذا الحد وقل :

- 113- ( مبتدأ زيد وعاذر خبر ) عنه ( إن قلت زيد عاذر من اعتـذر ) لانطبـاق الحـد عليه .
- 114- (وأول مبتدأ والثاني فاعل) أو نائب عنه ، (أغنى) المبتدأ عن الخبر (في) كل وصف اعتمد على استفهام ورفع ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا ، نحو: (أسار ذان) 115- (وقس) على هذا المثال نحو: كيف حالس الزيدان ، وأمضروب العمران

ولا يجوز كونه مبتدأ إذا رفع ضميرًا مستترًا في نحو: قاعد في: ما زيد قائم ولا قاعد، (وكاستفهام) في اعتماد الوصف عليه (النفي) نحو: خليليَّ ما وافِ بعهديَ أنتما (١)،

وغير قائم الزيدان ، وما مضروب العمران ، ( وقد ) قال الأخفش والكوفيون : ( يجوز ) كون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على استفهام ولا نفي ( نحو : فائز ) أي ناج ( أولو الرشد ) بفتحتين ، أي : أصحاب الهدى .

(١) قال الشيخ محمد محيى الدين: هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه قوله:
 إذا لم تكونا لي على من أقاطع

ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، ولا عثرت له على سوابق أو لواحق تتصل به .

الإعواب: ( خليلي ) منادى بحرف نداء محذوف ، منصوب بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً والمكسور ما بعدها تقديراً لأنه مثنى ، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، (ما ) حرف نفي (واف ) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ( بعهدي ) الجار والمحرور متعلق بواف ، وعهد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (أنتما ) فاعل بواف ، سد مسد الخبر (إذا ) ظرف لما يستقبل من الزمان (لم ) حرف نفي وجزم وقلب (تكونا) فعل مضارع بحزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف النون ، وألف الاثنين اسمه (لي ) حار وبحرور متعلق بتكونا (على ) حرف جر (من ) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى ، والحار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تكونا الناقص (أقاطع) فعل مضارع ، وفاعله في محل جر بعلى ، والحاره أنا ، والحملة من الفعل المضارع وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة من المحرورة محلا بعلى ، والعائد من جملة الصلة إلى الموصول محذوف ، وتقدير الكلام : إذا لم تكونا واسمه وخبره في محل حر بإضافة إذا إليها ، وحواب إذا محذوف يدل عليه سابق الكلام ، والتقدير : إذا لم تكونا على من أقاطع فما واف بعهدي أنتما .

الشاهد فيه : قوله ( ما واف ... أنتما ) والنحاة يستشهدون بهذه العبارة على شيئين :

أولهما : أن فاعل الوصف الواقع مبتداً بعد حرف النفي قد سد مسد خبره والوصف هنـا قولـه : ( واف ) فإنه اسم فاعل من وفي ، وفاعله هو ( أنتما ) وقد وقع هذا الوصـف بعـد ( مـا ) النافيـة ( وهـذا مـا أراده السيوطي بإتيانه بهذا الشاهد وكذلك ابن هشام ) .

وثانيهما : أن الضمير البارز في هذا الموضع كالاسم الظاهر ، يجوز أن يقع كل واحد منهما فاعلاً مغنيًا عن خير الوصف الواقع مبتدأ ، وقد منع جماعة من النحاة وقوع الضمير البارز فاعلاً مغنيًا عن الخبر ، والتزموا في كل ما ظاهره وقوع ذلك أن يكون الوصف حبرًا مقدمًا والضمير البارز مبتدأ مؤخرًا وهذا الشاهد يرد عليهم أوضح الرد ، فإنه لا يجوز فيه أن يكون ( واف ) حبرًا مقدماً ، و ( أنتما ) مبتدأ مؤخراً ، لأن ( واف ) مفرد ، و ( أنتما ) دال على المثنى ، ولا يجوز الإخبار بالمفرد عن المتنى ، وإذا لم يجز فيه هذا الوحه من الإعراب تعين أن يكون ( واف ) مبتدأ و ( أنتما ) فاعلاً سد مسدحبره ، لأنه ليس لنا إلا وجهان ، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر .

(المصدر السابق ١ / ١٨٩ - ١٩٠ الشاهد رقم ٦٤)

- 116- (والثان) وهو ما بعد الوصف ( مسبتداً) مؤخر ، ( وذا الوصف) بالرفع ( خبر ) عنه مقدم عليه ( إن في سوى الإفراد) وهو التنية والجمع السالم ( طبقاً ) أي مطابقاً لما بعده ( استقر ) هذا الوصف نحو : أقائمان الزيدان ، وأقائمون الزيدون ، ولا يجوز كون هذا الوصف مبتداً وما بعده خبره لأنه إذا أسند إلى الظاهر تجرد من علامة التنية والجمع كالفعل ، فإن تطابقا في الأفراد ، نحو : أقائم زيد جاز كون ما بعد الوصف فاعلاً سد مسد الخبر ، وكونه مبتداً مؤخراً والوصف خبراً مقدمًا ، والجمع المكسر كالمفرد ، وكذا الوصف المطلق على المفرد والمثنى والمجموع بصيغة واحدة ، نحو : أجنب الزيدان .
- 117 ( ورفعوا مبتدأ بالابتدا) وهو كونه معرى من العوامل اللفظية ، وقيل : جعل الاسم أولاً ليخبر عنه ، ( كذاك رفع خبر بالمبتدا) وحده على الصحيح الذي نص عليه سيبويه لأنه طالب له وقيل : بالابتداء لأنه اقتضاهما فعمل فيهما ، ورد بأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين ، فما ليس أقوى أولى ، وقيل : الابتداء والمبتدأ ، وقال الكوفيون : ترافعا ، أي : كل منهما رفع الآخر ، وله نظائر في العربية .
- 118- ( والخبر ) هو ( الجزء المتم الفائدة ) مع مبتدأ غير الوصف ( كاللّـه بــر ) أي : محسن بعباده ( والأيادي) أي : النعم ( شاهدة ) له .
- 119 ( ومفردًا يأتي ) الخبر ، والمراد به ما للعوامل تسلط على لفظه ، فيشمل ما لا معمول له ، كهذا زيد ، وما عمل الجر كزيد غلام عمرو ، أو الرفع كزيد قائم أبوه ، أو النصب كهذا ضارب أبوه عمرًا ، ( ويأتي جملة ) بشرط أن تكون ( حاوية معنى ) المبتدأ ( الذي سيقت له ) ، أي : اسما بمعناه يربطها به لاستقلال الجملة ، وهو إما ضمير موجود كزيد قام أبوه ، أو مقدر كالبر قفيز بدرهم ، أي : منه أو اسم أشير به إليه نحو : ( ولباس التقوى ذلك خير ) (١) ويغني عن الرابط تكرار المبتدأ بلفظه كـ ( الحآقة ما الحآقة ) (٢) أو عموم

<sup>(</sup>١) الأعراف /٢٦ . والشاهد في الآية احتواء الخبر الجملة على اسم يعود إلى المبتدأ وهو قوله تعالى : ( ذلك ) ، والآية من شواهد ابن هشام ١ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الحآقة /١ - ٢ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ ما الحاقة ﴾ حيث تكرر المبتدأ بلفظه وهـ و : ﴿ الحآقـة ﴾ نيابة عن الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ ، والآية من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضـــح المسالك ١٩٩/١

في الخبر يدخل تحته المبتدأ نحو ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ (١).

120- (وإن تكن) الجملة ( إياه معنى اكتفى ) المبتدأ ( بها ) عن الرابط ( كنطقي ) أي منطوقي ( الله حسبي وكفي ) .

- 121- (و) الخبر (المفرد الجامد) والمراد به كما قال في شرح الكافية ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه (فارغ) أي: خال من الضمير عند البصريين ، لأن تحمل الضمير فرع عن كون المتحمل صالحًا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما هو في معناه ، وذهب الكوفيون إلى أنه يتحمله ، (وإن يشتق) الخبر المفرد أو يؤول بمشتق كهذا أسد ، أي: شجاع (فهو ذو ضمير مستكن) أي: مستتر فيه هذا إذا لم يرفع فيه ظاهرًا فإن رفعه لم يتحمل ، وإن حرى على من هو له وإلا فله حكم ذكره بقوله :
- 122 ( وأبرزنه ) أي الضمير وجوبًا ( مطلقًا ) سواء أمن اللبس أم لم يؤمن ، ( حيث تلا ) أي : وقع ذلك الوصف ، بعد ( ما ) أي مبتداً ( ليس معناه ) أي : معنى ذلك الوصف ( له ) أي : للمبتدأ ( محصلًا ) ، بل كان محصلاً لغيره ، أي : كان وصفًا جاريًا على غير من هو له كزيد عمرو ضاربه هو ، وزيد هند ضاربها هو ، وأحاز الكوفيون الاستتار إذا أمن اللبس ، واختاره المصنف في الكافية .
- 123 (واخبروا) عن المبتدأ (بظرف) نحو: ﴿ والركب أسفل منكم ﴾ (٢) (أو بحرف جر) مع بحروره (كالحمد لله) (٢) ، حال كونهم (ناوين) أي مقدرين له متعلقًا اسم فاعل أو فعلاً هو الخبر في الحقيقة ، ولا يكون إلا كائنًا أو استقر أو ما فيه (معنى كائن أو استقر) كثابت ووجه ونحوهما .

<sup>(</sup>١) الكهف /٣٠ . وقد أغنى عن الرابط هنا في جملة الخبر أنه ( أي الخبر ) عموم يدخل تحته المبتدأ ، والعمـوم هنا هو عدم ضياع أحر من أحسن عملاً ، وهو عموم يدخل تحته الذين آمنوا وعملوا الصالحـات وغيرهم من أحسن عملاً .

<sup>(</sup>٢) الأنفال /٢٢ . والشاهد في الآية بحيء الخبر ظرفاً ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَسَفَلَ ﴾ .

<sup>(</sup> انظر تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تمام الآية : الحمد لله رب العالمين ( الفاتحة/٢ ) . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ لله ﴾ حيث جاء الخبر حاراً وبحروراً ، والآية من شواهد أوضح المسالك ١ / ٢٠١ .

# (فسرع)

يجب حذف هذا المتعلق وشذ التصريح به في قوله: فأنْتَ لدى بُحْبُوحَةِ الهون كائِنُ (١)

ثم إن قدر اسم فاعل وهو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتفاقًا بعد أما وإذا المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل ، فهو من قبيل المفرد ، وإن قدر فعلاً ، وهو اختيار ابن الحاجب ، لوجوب تقديره في الصلة فواضح أنه من قبيل الجملة ، ولا يخفى أن إجراء الباب على سنن واحد أولى من الإلحاق بباب آخر ، واعلم أن اسم الزمان يكون خبرًا عن الحدث ، خو : القتال يوم الجمعة لأن الأحداث متجددة ، ففي الإخبار عنها به فائدة ، وهي تخصيصها بزمان دون زمان .

- 124 ( ولا يكون اسم زمان خبرًا عن ) مبتدأ ( جثة ) فلا يقال : زيد يوم الجمعة ، ( وإن يفد ) الإخبار به بأن كان المبتدأ عامًا ، والزمان خاصًا ، أو كان اسم اللذات ، مثل اسم المعنى في وقوعه وقتًا دون وقت ، ( فأخبرا ) كنحن في شهر كذا ، والورد في أيار .
- 125 ( ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما ) دام الابتداء بها ( لم تفد ) لأنه لا يخبر إلا عن معروف ، فإن أفاد جاز ، وتحصل الفائدة بأمور ، أحدها : أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو مجرور مختص ، ( كعند زيد نمرة ) ، وفي الدار رجل .
- 126- (و) الثناني: أن يتقدمها استفهام ، نحو: (هل فتى فيكم) والثنائ: أن يتقدمها نفي نحو: إن لم تكن حليلنا (فما خل لنا و) الرابع: أن تكون موصوفة بوصف إما مذكور نحو: (رجل من الكرام عندنا) ، أو مقدر كشر

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الشواهد التي لايعرف قائلها ، وصدره : لكَ العزُّ إنْ مولاك عَزَّ وإنْ يَهُن

الإعراب: (لك) حار ومجرور (العز) مبتدأ (إن) شرطية (مولاك) مولى: فاعل، والضمير مضاف إليه (عز) فعل ماض (وإن) الواو عاطفة، (إن) شرطية (يهن) فعل مضارع فعل الشرط (فأنت) الفاء واقعة في حواب الشرط، أنت: ضمير منفصل مبتدأ (لدى) ظرف (بحبوحة) مضاف إليه (الهون) مضاف إليه (كائن) حبر المبتدأ.

الشاهد فيه: قوله (كائن) حيث صرح به ، وهو متعلق الظرف الواقع خيراً ، شذوذاً ، وذلك لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر ، إذا كان ظرفاً أو حاراً و مجروراً ، أن يكون كل منهما متعلقاً بكون عام ، وأن يكون هذا الكون العام واحب الحذف .

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل ١ / ٢١١ الشاهد رقم ٤٣ ) .

أهر ذا ناب ، أي : عظيم على أحد التقديرين ، وكذا إن كان فيها معنى الوصف نحو : رجيل عندنا ، أي رجل حقير ، أو كانت خلفًا من موصوف ، كمؤمن خير من كافر ، (و) الخامس : أن تكون عاملة فيما بعدها نحو :

127 - (رغبة في الخير خير و ) السادس: أن تكون مضافة نحو: (عمل بريزين وليقس ) على ما ذكر (ما لم يقل ) ، بأن يجوز كل ما وحد فيه الإفادة ، كان يكون فيها معنى التعجب ، كما أحسن زيدًا ، أو تكون دعاء ، نحو: ﴿ سلام على إل ياسين ﴾ (١) و ﴿ ويل للمطففين ﴾ (١) أو شرطًا ، كمن يقم أقلم معه أو حواب سؤال كرجل لمن قال : من عندك ؟ أو عامة ، ككل يموت ، أو تالية لإذا الفحائية ، كخرجت فإذا أسد بالباب ، أو لواو الحال كقوله : سَرَيْنًا ونجم قد أضاء فمذ بدا (١)

وقد توجد الإفادة دون شيء مما ذكر كقولك : شجرة سجدت وتمـرة حـير مـن حرادة .

128 - (والأصل في الأخبار أن تؤخرا) لأنها وصف في المعنى للمبتدآت ، فحقها التأخير كالوصف (وجوزوا التقديم) لها على المبتدآت ، (إذ لاضررا) حاصل ، بذلك وفهم من كلامه أن الأصل في المبتدآت التقديم .

129 - (فامنعه) أي تقديم الخبر ، (حين يستوي الجنرءان عرفًا ونكرا) بشرط أن يكونا (عادمي بيان) ، نحو: زيد صديقك ، للالتباس فإن كان ثم قرينة حاز كقوله:

<sup>(</sup>١) الصافات /١٣٠ والشاهد في الآية الابتداء بالنكرة ، وهي كلمة ( سلام ) لكونها دعاء .

<sup>(</sup>٢) المطففين /١ والشاهد في الآية الابتداء بالنكرة أيضاً ، وهَى كلمة ( ويل ) لكونها دعاء .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا صدر بيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وعجزه قوله : مُحياكَ أخْفَى ضوؤهُ كلَّ شارق

الإعراب: (سرينا) فعل وفاعل (ونجم) الواو للحال ، نجم: مبتدأ (قد) حرف تحقيق (أضاء) فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه حوازاً تقديره هو يعود إلى نجم ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (فمذ) اسم دال على الزمان في محل رفع مبتدأ (بدا) فعل ماض (محياك) محيا: فاعل بدا، ومحيا: مضاف وضمير المحاطب مضاف إليه ، والجملة في محل حسر بإضافة مذ إليها ، وقيل: مذ مضاف إلى زمن مخذوف ، والزمن مضاف إلى الجملة (أخفى) فعل ماض (ضوؤه) ضوء: فاعل أخفى ، وضوء مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة من الفعل ، الذي هو أخفى ، والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو مذ .

الشاهد في البيت : قوله ( ونجم قد أضاء ) حيث أتى بنجم مبتدأ ، مع كونه نكرة ، لسبقه بواو الحال . ( تحقيق الشاهد رقم ٤٦ من شواهد ابن عقيل للشيخ محمد محيى الدين ١ / ٢٢٢ ) .

بنونا بنو أبنائِنا وبنائنا \*\*\* بَنُوهُنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعدِ (۱)

130 ( كذا ) يمتنع تقديم الخبر ( إذا ما الفعل ) الرافع لضمير المبتدأ المستتر ( كان ) هو ( الخبرا ) ، نحو : زيد قام لالتباس المبتدأ بالفاعل ، فإن رفع ضميرًا بارزًا حاز التقديم ، نحو : قاما الزيدان ، ﴿ وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴾ (۲) كذا قيل ، واعترضه والدي رحمه الله في حاشيته على شرح ابن الناظم ، بأن الألف تحذف لالتقاء الساكنين فيقع اللبس بالفاعل ، ( أو قصد استعماله ) أي الخبر ( منحصرًا ) ، يعني محصورًا فيه ، كإنما زيد شاعر ، وما زيد إلا شاعر أي ليس غير ، فلا يجوز التقديم لئلا يتوهم عكس المقصود ، وشذ :

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين: أنشده الرضى ١ / ٨٧ والأشموني ق ١٥٣ وابن هشام في المغني ش٧٠٠ . نسب جماعة هذا البيت للفرزدق ، وقال قوم : لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهمل المعاني والفرضيين ، ويظهر لى أنه موضوع ، فإنه أشبه بالمتون التي تضبط بها القواعد .

الإعراب: (بنونا) بنو: خبر مقدم، وبنو مضاف والضمير مضاف إليه (بنو) مبتدأ مؤخر، وهـو مضاف وأبناء من (أبنائنا) مضاف إليه، وأبناى مضاف والضمير مضاف إليه (وبناتنا) الـواو عاطفة، بنـات: مبتدأ أول، وهو مضاف والضمير مضاف إليه (أبناء) خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وأبناء مضاف و (الرحال) مضاف إليه (الأباعد) صفة للرحال.

الشاهد فيه : قوله : ( بنونا بنو أبنائنا ) حيث قدم الخبر ، وهو قوله : ( بنونا ) على المبتدأ وهو ( بنو أبنائنا ) ، مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف ، فإن كلا منهما مضاف إلى ضمير المتكلم ، وإنما ساغ ذلك لوجود قرينة معنوية تعين المبتدأ منهما ، فإنك قد عرفت أن الخبر هو محلط الفائدة فما يكون فيه أساس التشبيه الذي تذكر الجملة لأحله فهو الخبر .

<sup>(</sup> تحقيق الشاهد رقم ٧١ من شواهد أوضح المسالك للشيخ محمد محيي الدين ٢٠٦/١ - ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء / ٣ الشاهد في الآية تقديم الخبر وهو قوله تعالى : ﴿ أَسْرُوا النَّحُوى ﴾ على المبتدأ ، وهو قوله تعالى : ﴿ النَّذِينَ ظَلْمُوا ﴾ ، وذلك لأن الفعل أسر رفع ضميراً بارزاً وهو الواو ، وعند ثن فقد حاز التقديم ، أما إذا رفع الفعل ضمير المبتدأ المستر امتنع التقديم ، نحو : زيد قائم ، الالتباس المبتدأ بالفاعل كما ذكر المؤلف .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد محيى الدين: هذه قطعة من عجز بيت من الطويل ، وهو بتمامه:

فيارب همل إلا بك النصر يُرتجى همه عليهم ، وهمل إلا عليك المعول ؟

والبيت للكميت بن زيد الأسدي ، وهو الشاعر المقدم العالم بلغات العرب الخبير بأيامها ، وأحد شعراء مضر المتعصين على القحطانية ، والبيت من قصيدة له من قصائد تسمى الهاشميات قالها في مديح بني هاشم . الإعراب : (يارب) يا : حرف نداء ، رب : منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها (هل) حرف استفهام انكاري دال على النفي (إلا) أداة استثناء ملغاة (بك) حرف استفهام انكاري دال على النفي (إلا) أداة استثناء ملغاة (بك) حار ومجرور متعلق بمحذوف حير مقدم (النصر) مبتدأ مؤخر (يرتجى) فعل مضارع مبني للمحهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه حوازاً تقديره هو يعود على (النصر) ويجوز أن يكون (بك) متعلقاً ونائب الفاعل ضمير مستر فيه حوازاً تقديره هو يعود على (النصر) ويجوز أن يكون (بك) متعلقاً

وإن لم يوهم عكس المقصود .

- 131- (أو كان) الخبر (مسندًا لذي )أي لمبتدأ فيه (لام ابتداء) ، نحو : لزيد قائم ، فلا يجوز التقديم ، لأن لها صدر الكلام ، ولو تركه لفهم مما بعده ، (أو ) كان مسندًا لمبتدأ (لازم الصدر ) بنفسه أو بسبب (كمن لي منجدًا ) ، وفتى من وافد .
- 132- (و) إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفًا أو مجرورا ، أو جملة ، كما في شرح التسهيل (نحو: عندي درهم ولي وطر) ، وقصدك غلامه رجل ، فاعلم أنه (ملتزم فيه تقدم الخبر) لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة .
- 133- (كذا) يجب تقديم الخبر (إذا عاد عليه) أي : على ملابسه ، (مضمر مما) أي : مبتدأ (به عنه مبينًا يخبر) ، نحو : في الدار صاحبها ، إذ لو أخر لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة .

#### (ئنبیہ)

عبارة ابن الحاحب في هذه المسألة: أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ ، قال المصنف في نكته على مقدمة ابن الحاحب: هذه عبارة قلقة على المتعلم ، ولوقال: أو كان في المبتدأ ضمير له كفاه انتهى ، وأنت ترى ما في عبارة المصنف هنا من القلاقة وكثرة الضمائر المقتضية للتعقيد وعسر الفهم ، وكان يمكنه أن

<sup>-</sup> بقوله ( يرتجى ) وتكون جملة يرتجى في محل رفع حبر المبتدأ ( عليهم ) حار ومجرور متعلق في المعنى ( بالنصر ) ولكن الصناعة تأباه لما يلزم عليه من الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي ، لهذا يجعل متعلقاً بيرتجى ( وهل ) حرف استفهام تضمن معنى النفي ( إلا ) أداة استثناء ملغاة ( عليك ) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ( المعول ) مبتدأ مؤخر .

الشاهد فيه: قوله ( بك النصر ) ، و ( عليك المعول ) حيث قدم الخبر المحصور بإلا في الموضعين شذوذا ، وقد كان من حقه أن يقول : هل النصر يرتجى إلا بك ، وهل المعول إلا عليك ، وأنت حبير بأن الاستشهاد بقوله ( بك النصر ) لا يتم إلا على اعتبار أن الجار والمجرور خبر مقدم ، والنصر مبتدأ مؤخر ، فأما على أن الخبر هو جملة ( يرتجى ) فلا شاهد في الجملة الأولى من البيت لما نحن فيه ، ويكون الشاهد في الجملة الثانية فقط ، وهذا الاحتمال في الجملة الأولى ترك المؤلف ( يعني به ابن هشام ) صدر البيت . والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقاً هو رأي جماعة النحاة ، فأما علماء البلاغة فمنهم من حرى على هذا والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقاً هو رأي جماعة النحاة ، فأما علماء البلاغة فمنهم من حرى على هذا الإطلاق ، ومنهم قوم يفصلون فيقولون : إن كانت أداة القصر هي ( إنما ) لم يصح تقديم الخبر إذا كان مقصوراً عليه ، وإن كانت أداة القصر ( إلا ) فإن قدمت الخبر وقدمت معه إلا كما في هذه العبارة صح التقديم ، لأن المعنى المقصود لايضيع ، إذ تقديم ( إلا ) يبين المراد . ( المصدر السابق الشاهد رقدم ٢٧ ص ٢٠٩ ) .

يقول كما في الكافية (١):

وإن يعد لخبر ضمير \*\*\* من مبتدا يوجب له التأخير 134 ( كذا ) يجب التقديم ( إذا ) كان الخبر ( يستوجب التصديرا ) كالاستفهام ( كأين من علمته نصيرًا ) .

135 - (وخبر) المبتدأ (المحصور) فيه (قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمدا) على الذه أخر وقيل: ما اتباع أحمد إلا لنا، أوهم الانحصار في الخبر.

136 ( وحذف ما يعلم ) من المبتدأ والخبر ( جائز ) فحذف الخبر ( كما تقول زيد بعد ) قول سائل ( من عندكما ) ؟.

137 ( وفي جواب ) قول سائل : (كيف زيد ) احذف المبتدأ و (قبل : دنف ) أي : مريض ( فزيد ) المبتدأ ( استغني عنه إذ عرف ) .

138 - ( وبعد لولا ) الامتناعية ( غالبًا ) أي : في القسم الغالب منها إذ هي على قسمين ؛ قسم يمتنع فيه حوابها بمجرد وجود المبتدأ بعدها ، وهو الغالب ، وقسم يمتنع لنسبة الخبر إلى المبتدأ وهو قليل ، فالأول : ( حذف الخبر ) منه ( حتم ) ، غو : لولا زيد لأتيتك ، أي : موجود والثاني : حذف حائز إن دل عليه دليل بخلاف ما إذا لم يدل ، نحو : قوله الله الولا قومُك حديثو عهد بالإسلام لهدمتُ الكعبة " (٢) .

### (ئتمة)

كلولا فيما ذكر : لوما كما صرح به ابن النحاس (وفي ) المبتدأ الواقع (نص يمين ذا ) أي حذف الخبر وجوبًا (استقر) ، نحو : لعمرك لأفعلن أي قسمي ، فإن لم يكن نصا في اليمين لم يجب الحذف .

139- (و) كذا يجب الحذف إذا وقع (بعد) المبتدأ (واو) قد (عينت مفهوم مع )،

<sup>(</sup>١) كتاب الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي ( ٥٧٠ - ٦٤٦ هـ ) وقد قام بشرح هذه الكافية الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي ( ٦٨٦ هـ ) والكتاب حزءان .

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي عن عائشة ، وتمامه : " ولجعلت لها بابين " أما لفظ مسلم عن عائشة :
 " لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر " .

والشاهد في الحديث قوله ﷺ: " لولا قومك حديثو " فقد ذكر خبر ( لولا ) لكونه مقيداً ولم يدل عليه دليل ، ولذلك وجب ذكره .

وهو المصاحبة (كمثل: كل صانع وما صنع) أي: مقترنان ، فإن لم تكن الـواو نصا في المعية لم يجب الحذف ، نحو:

وكلُّ امرئ والموتُ يلتقيان <sup>(١)</sup> .

- 140 (و) كذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر ، وهو (قبل حال لا) يصلح أن (يكون خبرا عن) المبتدأ (الذي خبره قد أضمرا) فالمصدر:
- 141- ( كضربي العبد مسيئا ) فمسيئا حال سدت مسد الخبر المحذوف وجوبًا ، والأصل : حاصل إذا كان أو : إذ كان مسيئا فحذف حاصل ثم الظرف ، (و) المضاف إلى المصدر ، نحو : (أتم تبييني الحق منوطًا بالحكم ) فأتم : مبتدأ مضاف إلى مصدر ، ومنوطًا : حال سد مسد الخبر وتقديره كما تقدم ، وحرج بتقييد الحال بعدم صلاحيتها للخبرية ما يصلح لها فالرفع فيه واحب ، نحو : ضربي زيدًا شديد .

#### (ننبیہ)

يجب حذف المبتدأ في مواضع ، أحدها : إذا أخبر عنه بنعت مقطوع ، كمررت بزيد الكريم ، كما ذكره في آخر النعت ، الثاني : إذا أخبر عنه بمخصوص نعم ، كنعم الرجل زيد ، كما ذكره في باب نعم ، الثالث : إذا أخبر عنه بمصدر بدل من اللفظ

وقد نسب كثير من العلماء هذا البيت إلى الفرزدق همام بن غالب ، ... ، وقد راجعت نسخ ديوان الفرزدق المطبوعة فلم أعثر على شيء من ذلك فيها .

الإعراب : (تمنوا) فعل ماض وفاعله (لي) حار وبحرور متعلق بتمنى (الموت) مفعول به لتمنى ، (الذي) اسم موصول نعت للموت (يشعب) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول (الفتى) مفعول به ليشعب ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (وكل) الواو استثنافية ، كل : مبتدأ ، وكل مضاف و (امرئ) مضاف إليه (والموت) الواو : حرف عطف ، الموت : معطوف على المبتدأ الذي هو قوله : كل امرئ (يلتقيان) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنين فاعله ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله في على رفع خبر المبتدأ وما عطف عليه .

الشاهد فيه : قوله ( وكل امرئ والموت يلتقيان ) حيث ذكر الخبر الذي هو جملة ( يلتقيان ) لأن الواو التي عطفت على المبتدأ في قوله : ( والموت ) ليست نصا في معنى المصاحبة والاقتران ، ولو كانت لكان حذف الخبر واحبا لا معدل للمتكلم عنه ، كما في قولك : كل ثـوب وقيمته ، وكل امرئ ومايحسنه ، وكل طالب علم ومعارفه ( المصدر السابق ١ / ٢٢٥ الشاهد رقم ٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله : تَمَنُّوا لِي الموتَ الذي يَشْعَبُ الفتى

بفعله ، كصبر جميل ، أي : صبري ، الرابع : إذا أخبر عنه بصريح القسم ، نحو : في ذمتي الأفعلن ، أي : يمين ، ذكرهما في الكافية .

142- (وأخبروا بـاثنين) أي : بخبرين (أو بـأكثرا) أي : مـن اثنـين (عـن) مبتـــدأ (واحد) سواء كان الاثنان في المعنى واحدًا كالرمان حلـو حــامض أي : مـزٌ أم لم يكن . (كهم سراة شعرا) ونحو :

مَـنْ يـكُ ذابَـت فـهـذا بَـتـي \* \* مُـقَـيِّظٌ مُصَيِّـفٌ مُشَـتَّـي (١) ويجوز الإحبار باثنين عن مبتدأين ، نحو : زيد وعمرو كاتب وشاعر . ولمـا فـرغ المصنف من ذكر الابتداء وما يتعلق به شرع في نواسخه وهي ستة ، الأول :



<sup>(</sup>١) قبال الشيخ محمد محيى الدين : ينسب هذا البيت لرؤية بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه ( ج١ / ص ٢٥٨ ) و لم ينسبه ولا نسبه الأعلم ، وروى ابن منظور هذا البيت في اللسان أكثر من مرة و لم ينسبه في إحداها .

الإعراب: (من) يجوز أن يكون اسماً موصولاً ، وهو مبتداً مبنى على السكون في محل رفع ، ويجوز أن يكون اسم شرط مبتداً أيضاً ، وهو مبنى على السكون في محل رفع أيضاً (يك) فعل مضارع ناقص بحزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف ، فإن قدرت (من) شرطية فهذا فعل الشرط ، واسم يك على الحالين ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على (من) ولا إشكال في جزمه حينتله ، وإن قدرتها موصولة فإنما جزم - كما أدخل الفاء في (فهذا بتي) - لشبه الموصول بالشرط (ذا) خبريك ، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، و ذا مضاف و (بت) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة ، والجملة من (يك) واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول إذا قدرت (من) موصولة ونهذا) الفاء واقعة في جواب الشرط إذا قدرت (من) اسم شرط ، وإن قدرتها موصولة فالفاء زائدة في خبر المبتدأ لشبهه بالشرط في عمومه ، وها : حرف تنبيه ، وذا : اسم إشارة مبتدأ (بني) بت : خبر المبتدأ وبت : مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (مقيظ ، مصيف ، مشتى) أخبار متعددة لمبتدأ واحد ، وهو اسم الإشارة ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (من) إن قدرتها شرطية ، وجملة الشرط وحوابه جميعاً قدرت (من) موصولة ، وفي محل جزم حواب الشرط إن قدرتها شرطية ، وجملة الشرط وحوابه جميعاً في محل رفع خبر المبتدأ على تقدير من شرطية .

الشاهد فيه : قوله ( فهذا بتى ، مقيظ ، مصيف ، مشتى ) فإنها أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غير عاطف ، ولا يمكن أن يكون الثاني نعتاً للأول ، لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً ، وتقدير كل واحد مما عدا الأول خيراً لمبتدأ محذوف خلاف الأصل ، فلا يصار إليه .

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٥٨ من شواهد ابن عقيل ٢٥٧/١ - ٢٥٨ ) .

# 10- بـُـابُ

# (كَانُ وَأَخَوَاتِهَا)

143 تُرْفَعُ كُانَ المُبْتَدَا اسْمًا وَالخَبَرْ \* \* تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّداً عُمَـرْ كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا \* \* أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرحَا لِشِبْهِ نَفْي أَوْ لِنَفْي مُتْبَعَهُ فَتِى وَانْفَكَ وَهَادِي الأَرْبَعَة \* \* وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِ" مَا " \* \* كَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمَا 146 وَغَيْرُ مَاضِ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلاً \* \* إِنْ كَانَ غَيْرُ المَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلاً 147 وَفِي جَمِيعِها تُوسُطَ الخَبَر \* \* أَجز وكُلٌ سَبْقَهُ دَامَ حَظَر وُ 148 كَلْدَاكَ سَبْقُ خَبَر مَا النَّافِيَهُ \* \* فَجعَ بِهَا مَتْلُوةً لا تَالِيَهُ 149 وَمَنْعُ سَبْقِ حَبَر " لَيْسَ " اصْطُفِي \* \* وَذُو تَمَام مَا برَفْع يَكْتَفِي 150 151 وَمَا سِواهُ نَاقِصٌ وَالنَّقْصُ فِي \* \* فَتِئَ لَيْسَ زَالَ دَائِماً قُفِسى إلاّ إذًا ظَرْفاً أَتَى أَوْ حَرْفَ جَسرٌ 152 وَلا يَلِي العَامِلَ مَعْمُولُ الخَـبَرْ \* \* 153 ومُضْمَرَ الشَّأْن اسْماً انْ و إِنْ وَقَعْ \* \* مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْ تَنَعْ وَقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَشْو: كَمَا \* \* كَانَ أَصَحَ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا 154 وَيَحْذِفُونَهَا ويُسبُقُونَ الخَسَبُو \* \* و بَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَشِيراً ذَا اشْتَهِ ... 155 وَبَعْدَ "أَنْ "تَعْويضُ "مَا "عَنْهَا ارتُكِبْ \* \* كَمِثْل " أمَّا أَنْتَ بَراً فَاقْتَرِبْ " 156 ومِن مُضَارِع لِكَانَ مُنْجَزِمٌ \* \* تُحْذَفُ نُونٌ وَهُو حَذْفٌ مَما الـتُزمُ 157

### هـــذا ( بــاب كــان وأخــواتـهـا )

- 143 ( ترفع كان المبتدأ ) حال كونه ( اسماً ) لها ( والخبر تنصبه ) حبراً لهـا ( ككــان سيداً عمر ) رضي الله تعالى عنه .
- 144 (ككان) فيما ذكر (ظل) بمعنى : أقيام نهاراً و (بيات) بمعنى : أقيام ليبلاً و (أضحى) و (أصبحا) و (أمسى) بمعنى : دخل في الضحى والصباح والمساء (وصار) بمعنى : تحول و (ليس) وهي لنفي الحال وقيل : مطلقاً و (زال) بمعنى : انفصل والمراد بها التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول أو يزيل ، وكذلك (بوحا) بمعنى زال ، ومنه : البارحة لليلة الماضية.

145-و ( فتئ وانفك وهذي الأربعه) الأحيرة شرط إعمالها أن تكون ( لشبه نفي) وهو النهى والدعاء ( أو لنفى متبعه ) .

146 ( ومثل كان دام) بمعنى : بقّي واستمر ، لكن بشرط أن يكون ( مسبوقاً بما) المصدرية الظرفية ( كأعط ما دمت مصيباً درهما) ، وقد يستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعضها ، فتستعمل كان وظل وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى صار ، نحو : ( وفتحت السماء فكانت أبوابا ) (۱) و ( ظل وجهه مسوداً ) (۲).

#### (ئتمت)

ألحق بصار أفعال في معناها ، وهي آض ورجع وعاد واستحال وقعد وحار وجاء وارتد وتحول وغدا وراح ذكرها في الكافية ، واعلم أن هذه الأفعال على أقسام : ماض له مضارع وأمر ومصدر ووصف وهو : كان وصار وما بينهما وماض له مضارع دون أمر ووصف دون مصدر وهو زال وأخواته وماض لا مضارع له ولا أمر ولا مصدر ولا وصف وهو : ليس ودام .

147- ( وغيرماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا) نحو : ﴿ لَمُ اَكَ بَعْيَا ﴾ (٣) ، ﴿ قُلْ كُونُوا حجارة ﴾ (١) وكونك إياه ، كائناً أخاك ، ولست زائلاً أحبك .

148- ( وفي جميعها توسط الخبر) وبين الفعل والاسم ( أجز) وحالف ابن معطي في دام ، ورد بقوله :

لا طِيبَ للعيشِ ما دامتْ مُنَعَّصَةً \* \* \* لَذَّاتُـهُ بادِّكار الموتِ والْهَرَمِ (٥٠)

<sup>(</sup>١) النبأ /١٩. والشاهد في الآية استعمال (كانت ) بمعنى صارت .

<sup>(</sup>٢) النحل /٥٨ ، الزخرف /١٧ . والشاهد في الآية استخدام ( ظل ) بمعنى صار .

<sup>(</sup>٣) مريم / . ٢ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ( أك ) حيث عمل هذا الفعل وهو مضارع عمل المــاضي منــه فنصب الخبر وهو قوله تعالى : ( بغيا ) .

<sup>(</sup> انظر أوضع المسالك بتحقيق محمد محيي الدين ٢٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الإسراء / . ه . وكذلك عمل الأمر هنا عمل الماضي فنصب الفعل (كونـوا) حـبره ، وهـو قولـه تعـالى : (حجارة ) كما ينصبه كان .

<sup>(</sup>٥)هذا الشاهد هو الشاهد رقم ٨٦ من شواهد أوضح المسالك ، وقد أورده ابن هشام حتى قولـه ( لذاتـه ) وكما تعلم فقد حققه الشيخ محمد محيي الدين مستهلاً تحقيقه بقوله : " والبيت مـن الشـواهد الـــيّ لم يعــين قائلها أحد ممن اطلعنا على كلامه " وذلك بعد أن ذكر أنه – أي الشاهد – من البسيط .

الإعراب: ( لا ) نافية للجنس ( طيب ) اسمها ( للعيش ) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر لا ، -

وبعضهم في ليس ورد بقوله:

### فَلَيْسَ سَوَاءً عالم وجهولُ (١)

وقد يمنع من التوسط بأن خيف اللبس ، أو اقترن الخبر بإلا أو كان الخبر مضافاً إلى ضمير يعود على ملابس اسم كان ، وقد يجب بأن كان الاسم مضافاً إلى ضمير يعود إلى ملابس الخبر ، هذا وتقديم الخبر على هذه الأفعال إلا ما يذكر جائز (وكل) من النحاة (سبقه دام حظر) أي : منع ، لأنها لا تخلو من وقوعها صلة لما وما لها صدر الكلام ومثلها كل فعل قارنه حرف مصدري ، وكذا قعد وجاء كما ذكره ابن النحاس .

- أو متعلق بطيب ، وخبر لا محذوف ( ما ) مصدرية ظرفية ( دامت ) دام : فعل ماض ناقص ، والتاء تـاءِ التأنيث ( منغصة ) خبر دام مقدم ( لذاته ) لذات : اســم دام مؤخر ، ولـذات مضـاف والهـاء العـائدة إلى العيش مضاف إليه ( بادكار ) حار وبحرور متعلق بقوله منغصة ، وادكار : مضـاف و ( المـوت ) مضـاف إليه ( والهرم ) معطوف عليه .

الشاهد فيه: قوله ( ما دامت منغصة لذاته ) حيث قدم خبر دام ، وهو قوله: ( منغصة ) على اسمها ، وهو قوله: ( لذاته ) وهذا التوجيه الذي طرحه الشيخ محمد يحيي الدين إنما هو مذهب ابن هشام وكذلك السيوطي وغيرهما من النحاة في الرد على ابن معط الذي يرى أن " اسم ( دام ) ضميرا مستنزا ، وقوله: ( منغصة ) خبرها ، وقوله ( لذاته ) نائب فاعل بقوله ( منغصة ) لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول ، وعلى هذا يخلو البيت من الشاهد ، فلا يكون رداً على ابن معط ومن يرى رأيه " . ( المصدر السابق ٢٤٣/١ الشاهد رقم ٨٦ ) .

(١) " البيت من قصيدة للسموأل بن عادياء الغساني ، المضروب به المثل في الوفــاء ومطلـع قصيدتــه الــتي منهــا بيت الشاهد :

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه \*\*\* فكل رداء يوتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها \*\*\* فليس إلى حسن الثناء سبيل (الشاهد رقم ٦٥ من شواهد ابن عقيل ٢٧٣/١)

وقد ساق السيوطي عجزه فقط موضع الشاهد ، وصدره قوله : سَلَم إِنْ جَهَلْتِ النَّاسَ عَنا وعَنهُمُ

الإعراب: (سلي) فعل أمر، وياء المخاطبة فاعله (إن) شرطية (حهلت) فعل ماض فعل الشرط، وتماء المخاطبة فاعل، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله (عنا) حار وبحرور متعلق بقوله: سلي ( وعنهم) حار وبحرور معطوف بالواو على الجار والمحرور قبله ( فليس) الفاء: حرف دال على التعليل، وليس: فعل ماض ناقص ( سواء ) خبر ليس مقدم (عالم) اسم ليس مؤخر ( وجهول ) معطوف على عالم.

الشاهد فيه : قوله ( فليس سواءً عالم وجهول ) حيث قدم خبر ليس وهو ( سواء ) على اسمها وهو : ( عالم ) وذلك حائز سائغ في الشعر وغيره ، خلافاً لمن نقل المنع عنه صاحب الإرشاد " . ( المصدر السابق ٢٧٣/١ – ٢٧٤ ) .

- 149 (كذاك) منعوا (سبق خبر) بالتنوين (ما النافية) ، سواء كانت شرطاً في عمل ذلك الفعل أم لم تكن ، (فجئ بها متلوة) أي : متبوعة (لا تالية) أي تابعة لأن لها الصدر ، فإن كان النفي بغير ما حاز التقديم صرح به في شرح الكافية .
- 150- ( ومنع سبق خبر ليس اصطفي ) أي احتير وفاقاً للكوفيين والمسبرد وابن السراج وأكثر المتأخرين ، قال في شرح الكافية : قياساً على عسى ، فإنها مثلها في عدم التصرف والاختلاف في فعليتها ، وقد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها انتهى . وفرق ابنه بينهما بأن عسى متضمنة معنى ما له صدر الكلام وهو لعل ، بخلاف ليس .

قلت: ليس أيضاً متضمنة معنى ما له الصدر، وهو " ما " النافية ، وذهب بعضهم إلى حواز التقديم مستدلاً بتقديم معموله في قوله تعالى: ﴿ أَلَا يُومِ وَ يَأْتِيهِم لِيسَ مصروفاً عنهم ﴾ (١) وأحيب باتساعهم في الظرف .

### (ئتمة)

من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل ككم كان مالك ، وما يجب تأخيره عنه ، كما كان زيد إلا في الدار ( وذو تمام ) من هذه الأفعال ( ما برفع يكتفي ) عن المنصوب ، نحو : ﴿ وَإِنْ كَانْ ذُو عَسَرَةً ﴾ (\*) أي : حضر، ما شاء الله كان ، أي : وجد ، وظل اليوم ، أي : دام ظله ، وبات فلان بالقوم ، أي : نزل بهم ليلاً ، ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ (\*) أي : حين تدخلون في المساء والصباح ، ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ﴾ (\*) أي : بقيت .

151- ( وما سواه ) أي سوى المكتفي بـالمرفوع ( نــاقص ) يحتــاج إلى المنصــوب

<sup>(</sup>١) هود / ٨. "ووجه استدلال من استدل بهذه الآية الكريمة على حواز تقديم خبر ليس عليها أن قوله سبحانه: (يوم يأتيهم) معمول الخبر الذي هو قوله: (مصروفاً) وقد تقدم هذا المعمول على ليس، ولا يجوز أن يتقدم المعمول إلا حيث يجوز تقدم العامل فيه ".

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٧٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢٨٠ . قال ابن عقيل : أي : إن وحد ذو عسرة ( ٢٧٩/١ ) . [ الناشر ]

<sup>(</sup>٣) الروم /١٧ . والشاهد في الآية استخدام الفعلين الناسخين ( تمسون ) و ( تصبحون ) تامين ، والفعل التام إنما هو الفعل الذي يستغني بمرفوعه ، أما الناقص فهو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى منصوب .

<sup>(</sup>٤) هود /١٠٧ . والشاهد في الآية استعمال ( ما دامت ) تامة لا منصوب لها .

( والنقص في فتى ) و ( ليس ) و ( زال ) التي مضارعها يـزال ( دائماً قفي ) أي : اتبع ، وأما زال التي مضارعها يزول فإنها تامة نحو : زالت الشمس .

- 152 (ولا يلي العامل) بالنصب ، أي : لا يقع بعده ( معمول الخبر ) ، سواء قدم الخبر على الاسم أم لا ، فلا يقال : كان طعامك زيد آكلا ، خلافاً للكوفيين ، ولا : كان طعامك آكلاً زيد ، خلافاً لأبي علي ، فإن تقدم الخبر على الاسم وعلى معموله ، نحو : كان آكلاً طعامك زيد فظاهر عبارة المصنف أنه جائز ، لأن معمول الخبر لم يل العامل ، وبه صرح ابن شقير مدعياً فيه الاتفاق ، وصرح أيضاً بجواز تقديم المعمول على نفس العامل ، ( إلا إذا ظرفاً أتى ) المعمول ، أو حرف جر ) فإنه يجوز أن يلي العامل ، نحو : كان عندك زيد مقيماً وكان فيك زيد راغباً .
- 153 (ومضمر الشأن اسما) للعامل (انو إن وقع) لك من كلام العرب (موهم) أي : موقع في الوهم ، أي : الذهن ( ما استبان ) لك ( أنه امتنع ) وهو إيلاء العامل معمول الخبر ، وهو غير ظرف ولا مجرور كقوله :

  بما كان إيًّاهُم عطية عَوَّدًا (١)

(١) قال الشيخ محمد عيي الدين: "هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله: قنافِدُ هَدَّاجُونَ حَوْلَ بيوتِهمْ

والبيت للفرزدق من كلمة يهجو فيها جريراً وعبد القيس ، وهي من النقائض بين جرير والفرزدق الإعراب : ( متافذ ) حبر لمبتدأ محذوف تقديره : هم متافذ ، وأصله : هم كالقنافذ فحذف حرف التشبيه مبالغة ( هدّاجون ) صفة لقنافذ ، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ( حول ) ظرف متعلق بهدّاجون ، وهو مضاف وبيوت من ( بيوتهم ) مضاف إليه ، وبيوت مضاف والضمير مضاف إليه ( بما ) الباء حرف جر ، وما : يحتمل أن تكون موصولاً اسمياً ، والأوضح أن تكون موصولاً حرفياً ( كان ) فعل ماض ناقص ( إياهم ) مفعول مقدم على عامله وهو ( عود ) ، وقوله : ( عطية ) اسم كان ( عودا ) فعل ماض ، مبني على الفتح لا محل له ، والألف لإطلاق ، والفاعل ضمير مستز فيه جوازاً تقديره هو يعود على عطيه ، وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر ( كان ) وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهر ، وهذا إعراب غير مرضي عند جمهرة علماء النحو ، وستعرف الإعراب المقبول عندهم .

الشاهد فيه : قوله ( بما كان إياهم عطية عودا ) حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر كان - وهو ( إياهم ) - على اسمها ، وهو ( عطية ) مع تأخير الخبر وهو جملة ( عود ) عن الاسم أيضاً ، فلزم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل ويليه ، هذا هو الظاهر من البيت ، والقول بجوازه مذهب الكوفيين ، والبصريون يأبون ذلك ، ويمنعون أن يكون ( عطية ) اسم كان ، ولهم في البيت عدة توجيهات :

فاسم كان ضمير الشأن مستتر فيها ، وعطية : مبتدأ خبره عود ، وإياهم : مفعول عود ، والجملة خبر كان .

154- ( وقد تزاد كان ) بلفظ الماضي ( في حشو ) أي : بين أثناء الكلام ، وشذ زيادتها بلفظ المضارع ، نحو :

أنتَ تكونُ ماجدٌ نبيلُ (١)

واطردت زيادتها بين ما وفعل التعجب (كما كان أصح علم من تقدما)، وبين الصلة والموصول، كجاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف، كجاء رجل كان كريم، والفعل ومرفوعه، نحو: لـم يوجد كان مثلك، والمبتدأ

= أحدها : أن اسم كان ضمير الشأن ، وقوله ( عطية ) مبتدأ وجملة ( عودا ) خبره ، وجملة المبتدأ والخبر في على نصب خبر كان ، فلم يتقدم معمول الخبر على اسم كان .

والتوجيه الثانى : أن (ما) اسم موصول بحرور المحل بالباء ، و (كان) زائدة ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول وهو (ما).

والثالث: أن اسم (كان) ضمير مستتر يعود على (ما) الموصولة، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان، وجملة كان ومعموليها لا محل لها صلة، والعائد - على هذا التوجيه والذي قبله - محذوف تقديره: يما كان عطية عودهموه".

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٨٨ من شواهد أوضح المسالك ٢٤٩/١ - ٢٥٠ ) .

(۱) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من مشطور الرحز ، وهذا البيت لأم عقيـل ابن أبي طالب، وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، زوج أبي طالب بن عبد المطلب عمم النبي في وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، تقوله وهي ترقص ابنها عقيلاً ، ويروى بيت الشاهد مع ما قبله هكذا:

إِنَّ عقيد لاَ كَاسَم فِ عقيد لُ \*\*\* وَبِيبَ مِي الْمَلَقُ فُ المحمولُ الْعَمِيبِ مِي الْمَلَقُ فَ المحمولُ انت تكونُ السيد النبيالُ \*\*\* إذا ته بُ شمالٌ بَليك لُ النبيالُ الحي أو يُنيلُ أو يُنيلُ الله المحمولة المحمولة

الإعراب: (أنت) ضمير منفصل مبتدا (تكون) زائدة (ماحد) حبر المبتدا (نبيل) صفة لماحد (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (تهب) فعل مضارع (شمأل) فاعل تهب (بليل) نعت لشمأل، والجملة من الفعل والفاعل في محل حر بإضافة (إذا) إليها، وحواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام، والتقدير: إذا تهب شمأل بليل فأنت ماحد نبيل.

الشاهد فيه : قولها (أنت تكون ماحد ) حيث زادت المضارع من (كان ) بين المبتدأ وخبره ، والثابت زيادته إنما هو الماضي دون المضارع ، لأن الماضي لما كان مبنياً أشبه الحروف ، وقد علمنا أن الحروف تقع زائدة ، كالباء في المبتدأ في نحو : (بحسبك درهم) وفي خبر ليس ، في نحو : قوله تعالى : ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ ونحو ذلك ، فأما المضارع فهو معرب ، فلم يشبه الحرف ، بل أشبه الاسم ، متحصن بذلك على أن يزاد ، كما أن الاسماء لا تزاد إلا شذوذا " .

( المصدر السابق ١/٥٥٠ - ٢٥٦ الشاهد رقم ٩١ ) .

وحبره ، نحو : زيد كان قائم ، وشذت بين الجار والمحرور نحو : عَلَى كان الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ (١)

وغير كان لا تزاد ، وشذت زيادة أمسى وأصبح ، كقولهم : ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفأها .

155 ( ويحذفونها ) مع اسمها ( ويبقون الخبر ) وحده ( وبعد إن ولو ) الشرطيتين ( كثيراً ذا ) الحذف ( اشتهر ) ، كقوله المرء بحزي بعمله إن حيراً فحير ، أي : إن كان عمله حيراً وقوله:

لَا يَأْمَنِ الدَّهُرَ ذُو بَغْيِ وَلُو مَلِكًا (٢)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره قوله : مَسَرَاةُ بني أبي بكر تَسامَي

وأنشد الفراء هذا البيت و لم ينسبه إلى مَّائل ، و لم يُعرف العلماء له مَّائلًا .

الإعراب: (حياد) مبتدأ ، وهو مضاف ، و( بني ) مضاف إليه ، وهو مضاف و( أبي ) مضاف إليه ، وهـو مضاف ، و هـو مضاف ، و الله ( تسامى ) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى حياد ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ ( على ) حرف حـر ( كـان ) زائـدة ( المسومة ) بحـرور بعلـى ( العراب ) نعت للمسومة .

الشاهد فيه : قوله ( على كان المسومة ) حيث زاد ( كان ) بين الجار والمحرور ودليل زيادتها أن حذفها لا يخل بالمعنى " ( المصدر السابق ٢٥٧/١ – ٢٥٨ الشاهد رقم ٩٢ ) .

(٢) هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه قوله :

جنودُهُ ضاق عنها السُّهْلُ والجَبَلُ

و لم أتف على نسبة هذا البيت إلى مّائل معين ، ولا عثرت له على سوابق أو لواحق تتصل به .

الإعراب: (لا) حرف نهي ، مبني على السكون لا محل له (يأمن) فعل مضارع بحزوم بلا الناهية ، وعلامة جزمه السكون ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين (الدهر) مفعول به ليأمن ( ذو ) فاعل يأمن ، مرفوع بالواو لانه من الأسماء الستة ، وهو مضاف و ( بغي ) مضاف إليه ( ولو ) الواو عاطفة على محذوف ، لو : حرف شرط غير حازم (ملكاً ) حبر لكان المحذوفة مع اسمها ، والتقدير : لو كان الباغي ملكاً ، وجملة كان واسمها وحبرها هي شرط لو ، والجواب محذوف ، والتقدير : لو كان الباغي ملكاً فلا يأمن المدهر ( حنود ) حنود : مبتدأ ، وضمير الغائب العائد إلى والتقدير : لو كان الباغي ملكاً فلا يأمن المدهر ( حنود ) حنود : مبتدأ ، وضمير الغائب العائد إلى ملك مضاف إليه ( ضاق ) فعل ماض ( عنها ) حار ومحرور متعلق بضاق ( السهل ) فاعل ضاق ( والجبل ) الواو حرف عطف ، الجبل : معطوف على السهل ، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب صفة لقوله خير المبتدأ ، والرابط هو الضمير المجرور محلاً بعن ، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب صفة لقوله ( ملكاً ) والرابط هو الضمير المجرور علاً بالإضافة في قوله ( حنوده ) .

الشاهد فيه : قوله ( ولو ملكاً ) حيث حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها بعد لـو الشـرطية ، وقــد بــان ذلــك بوضــوح في إعــراب البيــت " ( المصــدر الســابق ٢٦٢/١ – ٢٦٣ الشـــاهد رقم ٩٥ ) .

أي ولو كان الباغي ملكاً ، وقلَّ بعد غيرهما ، كقوله : من لد شولاء أي : من لدُ كانت شولاء ، وعليه : إن لدُ كانت شولاء ، وحذف كان مع خبرها وإبقاء الاسم ضعيف ، وعليه : إن خير فخير بالرفع ، أي : إن كان في عمله خير .

156 - (وبعد أن) المصدرية (تعويض ما عنها) بعد حلفها (ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب)، الأصل: لأن كنت براً، فحلفت اللام للاختصار، ثم كان له فانفصل الضمير، وزيدت ما للتعويض، وأدغمت النون فيها للتقارب ومثله:

# أَبا خُرَاشَة أمَّا أنت ذا نَفَوِ (١)

# (نتمت)

تحذف كان مع اسمها وخبرها ويعوض عنها ما بعد إن الشرطية ، وذلك كقولهم افعل هذا إما لا ، أي : إن كنت لا تفعل غيره ، ذكره في شرح الكافية .

157- ( ومن مضارع لكان ) ناقصة أو تامة ( منجزم ) بالسكون بأن لم يله ساكن

والبيت للعباس بن مرداس يخاطب خفاف بن ندبة أبا خراشة ، وهو من شواهد سيبويه ( ج١ ص ١٤٨ ) . الإعراب : ( أبا ) منادى حذفت منه ياء النداء ، وهو مضاف ، و ( خراشة ) مضاف إليه ( أما ) هي عبارة عن أن المصدرية المدغمة في ( ما ) الزائدة النائبة عن ( كان ) المحذوفة ( أنت ) اسم لكان المحذوفة ( ذا ) خبر كان ، وهو مضاف ، و ( نفر ) مضاف إليه ( فإن ) الفاء تعليلية ، إن : حرف توكيد ونصب ر قومي ) قوم : اسم إن ، والياء ضمير المتكلم مضاف إليه ( لم ) حرف نفي وحزم وقلب ( تأكلهم ) تأكل : فعل مضارع بحزوم بلم ، والضمير مفعول به ( الضبع ) فاعل تأكل ، والجملة من الفعل والفاعل خد ( الن ) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين: هذا صدر بيت من البسيط، وعجزه قوله: فإنَّ قوْمي لم تأكلهُمُ الضَّبُعُ

الشاهد فيه : قوله (أما أنت ذا نفر) حيث حذف (كان) التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وعوض عنها (ما) الزائدة ، وأدغمها في نون (أن) المصدرية ، وأبقى اسم (كان) وهو الضمير البارز المنفصل، وحيرها وهو قوله : ذا نفر ، وأصل الكلام عند البصريين أن فخرت على لأن كنت ذا نفر ، فحذفت لام التعليل ومتعلقها فصار الكلام : أن كنت ذا نفر ، ثم حذفت كان لكثرة الاستعمال قصداً إلى التخفيف فانفصل الضمير الذي كان متصلاً بكان ، لأنه لم يبق في الكلام عامل يتصل به ، ثم عوض عن كان بما الزائدة ، فالتقى حرفان متقاربان وهما نون أن المصدرية وميم ما الزائدة - فأدغما ، فصار الكلام : أما أنت ذا نفر . هذا ، وقد روى ابن دريد وأبو حنيفة الدينوري في مكان هذه العبارة (إما كنت ذا نفر) وعلى روايتهما لا يكون في البيت شاهد " .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١/٥٢٥ - ٢٦٦ الشاهد رقم ٩٧ ) .

ولا ضمير متصل ( تحذف نون ) تخفيفاً نحسو: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ﴾ (١) ﴿ وَإِنْ تَلُكُ حَسِنَةً ﴾ (٢) ﴿ وَإِنْ تَلُكُ حَسِنَةً ﴾ (٢) إنكر أو ضمير ( وهو حذف ) بالتنوين ( ما التزم ) بل جائز .



<sup>(</sup>١) مريم / ٢٠ . والشاهد في الآية حذف النون من الفعل " أكن " تخفيفا . [ الناشر ] (٢) النساء / ٤٠ . والشاهد في الآية حذف النون من الفعل " تكن " تخفيفا . [ الناشر ]

## 11- بـُابُ

# ( مَا ، وَلا ، وَإِنْ المشبَّهَاتِ بِلَيْسَ )

158 إغْمَالَ "لَيْسَ" أَعْمِلَتْ " مَا " دُونَ " إِنْ " مَا تُونَ " إِنْ " مَعَ بَقَا النّفْي وَتَرْتِيبِ زُكِسِنْ

159 وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ اوْ ظَـرْفِ كَـ "مَا \* \* بِي أَنْتَ مَـعْنِيًّا " أَجَـازَ العُلَمَـا

160 وَرَفْعَ مَعْطُونُ بِلَكِنْ أَوْ بِسَلَبْ

ُمِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ به " مَا " الْزَمْ حَيْثُ حَلْ

161 وَبَعْدَ مَا وَلَيْ سَ جَرّ الْبَا الْحَسَبُ \* \* وَبَعْدَ لاَ وَنَفْسِي كَانَ قَدْ يُجَرُّ

162 فِي النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ كَلَيْسَ "لاً" \* \* وَقَدْ تَلِي " لاَتَ " وَ " إِنْ " ذَا العَمَـالاَ

163 وَمَا لِـ " لاَتَ " فِي سِوَى حِينِ عَمَلْ \* \* وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا وَالعَكْسُ قَلُّ ﴿

# الثاني من نواسخ الابتداء : ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

158- (إعمال ليس) وهو رفع الاسم ونصب الخبر (أعملت ما) النافية عند أهل الحجاز ، نحو : ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ (١) (دون) زيادة (إن) النافية ، فإن وحدت فلا عمل لما نحو : ما إن أنتم ذهب (مع بقا النفي) وعدم انتقاضه بإلا فإن انتقض بها وجب الرفع ، كقوله تعالى : ﴿ ما أنت إلا بشر مثلنا ﴾ (٢) ، و ) مع (ترتيب زكن) أي : علم ، وهو تقديم الاسم على الخبر ، فلو تقدم الخبر وهو غير ظرف ولا مجرور وجب الرفع ، نحو : ما قائم زيد ، وكذا إن كان ظرفاً ، كما هو ظاهر إطلاقه هنا ، وفي التسهيل والعمدة وشرحيهما ، وصرح به في الكافية وشرحها مخالفاً لابن عصفور .

159 (وسبق) معمول خبرها على اسمها وهو غيرظرف ولا بحرور مبطل لعملها ، نحو : ما طعامك زيد آكل ، فإن تقدم وهو (حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنياً أجاز ) ذلك (العلما) ، لأن الظرف والمحرور يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره .

<sup>(</sup>١) المجادلة /٢ . والشاهد في الآية إعمال (ما ) عمل (ليس ) فنصب خبره بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ، وهو قوله تعالى : (أمهات ) .

<sup>(</sup>٢) يَسَ /١٥٠ . والشاهد في الآية إهمال عمل ( ما ) عمل ( ليس ) لانتقاضه بإلا فجاء الخبر مرفوعاً ، وهـو قوله تعالى : ( بشر ) .

- 160- (ورفع) اسم (معطوف بلكن أو ببل من بعد) خبر (منصوب بما الزم) ذلك الرفع (حيث حل) ، نحو: ما زيد قائماً لكن قاعد ، بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : لكن هو قاعد ، لأن المعطوف بهذين موجب ، ولا تعمل ما إلا في المنفى ؛ فإن كان المعطوف بغيرهما نصب .
- 161- ( وبعد ما وليس جر ) حرف ( الباء ) الزائدة ( الخبر ) ، نحو : ﴿ اليس الله بعزيز ﴾ (١) ﴿ وما ربك بغافل ﴾ (٢) ولا فرق فيهما بين الحجازية والتميمية ، كما قال في شرح الكافية ، لأن الباء إنما دخلت لكون الخبر منفياً لا لكونه منصوباً ، يدل على ذلك دخولها في : لم أكن بقائم ، وامتناع دخولها في نحو : كنت قائماً.

# ( فرع )

يجوز في المعطوف على الخبر حينئذ الجر والنصب ( وبعد لا و ) بعد ( نفي كان قد يجر ) الخبر بالباء ، نحو : ( لا ذو شفاعة بمغن ) (٢) ، ( لم أكن بأعجلهم ) (١) ، قال ابن عصفور وهو سماع فيهما .

<sup>(</sup>١) الزمر /٣٧ . والشائعك في الآية قوله تعالى : " بعزيز " فهو خبر ليس وقد حر بحرف الجر الزائد وهو الباء .

<sup>(</sup>٢) الأنعام /١٣٢ . والشاهد هنا أيضاً حر خبر ( ما ) وهو قوله تعالى (بغافل) بحرف الجر الزائد وهو الباء .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من بيت وتمامه :

فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَــومُ لاَذُو شَفَاعَـةً . . . . بِمُغْنِ فَتِيلاً عَنْ سَوَادِ بُسنِ قَــَارِبِ مَالَ الشيخ محمد محيى الدين : البيت لسواد بن قارب الأسدي الدوسي يخاطب فيه رسول الله ﷺ .

الإعواب: ( فكن ) فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وحوبا تقديره أنت ( لي ) حار وبحُرور متعلق بقوله ( شفيعا ) الآتي ، ( شفيعا ) خبر كان ( يوم ) منصوب على الظرفية الزمانية ، ناصبه قوله شفيعا ( لا ) نافية تعمل عمل ليس ، ( ذو ) اسمها مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ، وذو : مضاف و ( شفاعة ) مضاف إليه ( بمغن ) الباء زائدة ، مغن : خبر " لا " وهو اسم فاعل – فعله متعد – يرفع فاعلا وينصب مفعولا ، وفاعله ضمير مستتر فيه وفتيلا : مفعوله ( عن سواد ) حار وبحرور متعلق بمغن ( ابن ) صفة لسواد ، وابن : مضاف وقارب : مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ".بمغن " حيث أدخل الباء الزائدة على خبر لا النافية كما تدخل على خبر ليس وعلــى خــبر ما . ( الشاهد رقم ٧٦ من شواهد ابن عقيل بتعليق محمد محيي الدين ) . [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٤) هذا حزء من بيت وتمامه :

وَإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُـنْ • • • بِأَعْجَلِهِمْ ؛ إِذْ أَجْشَعُ الْقَــوْمِ أَعْجَــلُ قال الشيخ محمد محيى الدين : البيت للشنفرى الأزدي ، وأكثر الرواة على أن اسمه هو لقبه والبيت من قصيدتــه المشهورة بين المتأديين باسم " لامية العرب " .

162 ﴿ فِي النكرات أعملت كليس لا ﴾ النافية بشرط بقاء النفى والترتيب نحو : تَعَزَّ فلا شيءً على الأرضِ باقيا (١)

وأجاز في شرح التسهيل كابن جني إعمالها في المعارف ، نحو : ( لا أنا باغياً سواها ) (٢) والغالب حذف خبر ( لا ) نحو :

= الإعراب: (إن) شرطية (مدت) مد: فعل ماض فعل الشرط، مبني للمجهول، مبني على الفتح في محل حزم، والتاء تاء التأنيث (الأيدي) نائب فاعل لمد (إلى النزاد) حار ومجرور متعلق بقوله "مدت السابق (لم) حرف نفي وحزم وقلب (أكن) فعل مضارع ناقص، وهو حواب الشرط، واسمه ضمير مستر فيه وحوبا تقديره أنا (بأعجلهم) الباء زائدة "أعجل "خبر أكن، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وأعجل: مضاف والضمير مضاف إليه (إذ) كلمة دالة على التعليل، قيل: هي حينئذ حرف وقيل: هي ظرف، وعليه فهو متعلق بقوله: "أعجل" السابق، وأحشع مبتدأ وأحشع مضاف والقوم مضاف إليه، (أعجل) خبر المبتدأ.

الشاهد فيه: قوله " بأعجلهم " حيث أدخل الباء الزائدة على خبر مضارع كان المنفي بلم . ( محمد عيى الدين عبد الحميد في تعليقه على الشاهد رقم ( ٧٧ ) من شواهد ابن عقيل ) . [ الناشر ] .

(١) هذا الشاهد هو الشاهد رقم ١٠٨ من شواهد أوضح المسالك الشعرية غير أن ابن هشام قــد ساقه كــاملاً صدراً وعجزاً ، وعجزه قوله :

#### ولا وَزَرٌ مما قضى اللَّه واقيا

وذكر الشيخ محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد أنه : " بيت من الطويل ، وهـذا البيت مـن الشـواهد التي لم يذكروا لها قائلاً معينًا .

الإعراب: (تعز) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت (فلا) الفاء تعليلية ، ولا : نافية تعمل عمل ليس (شيء) اسمها (على الأرض) حار وبحسرور متعلق بقوله (باقياً) الآتي ، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف صفة لشيء (باقياً) خبر لا (ولا) نافية (وزر) اسمها (مما) من : حسرف حسر، وما : اسم موصول مبني على السكون في محل حر بمن ، والجار والمجسور متعلق بقوله (واقياً) الآتي : (قضي الله) فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد محذوف تقديره : مما قضاه الله (واقياً) حبر لا .

الشاهد فيه: قوله: ( لاشيء باقياً ، ولا وزر واقياً ) حيث أعمل ( لا ) في الموضعين عمل ليس ، واسمها وخبرها نكرتان ، وذكرهما جميعاً . هذا ، وقد ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ( لا ) ليس لها عمل أصلاً ، لا في الاسم ولا في الخبر ، وأن ما بعدها مبتدأ وخبر ، وذهب الزحاج إلى أن ( لا ) تعمل الرفع في الاسم ، ولا تعمل شيئاً في الخبر ، والخبر بعدها لا يكون مذكوراً أبداً ، وكلا المذهبين فاسد ، وبيت الشاهد رد عليهما جميعاً ، فالخبر مذكور فيه فكان ذكره رداً لما ذهب إليه الزحاج ، وهو منصوب فكان نصبه رداً لما زعمه الأخفش والزحاج أيضاً " .

( المصدر السابق ٢٨٦/١ - ٢٨٧ الشاهد رقم ١٠٨ ) .

(٢)هذا حزء من بيت وتمامه :

وَحَلَّتْ مُسَوَادَ الْقَلْبِ لاَ أَنَا بَاغِيا \* \* \* مِسوَاهَا وَلاَ عَنْ خُبُّهَا مُتَرَاخِيا نسب الشيخ عمد محيي الدين هذا البيت للنابغة الجعدي أحد الشعراء المعمرين ، أدرك الجاهلية ووفد -

## فأنا ابْنُ قيس لا براحُ (١)

( وقد تلى ) أي تتولى ( لأت ) وهى : " لا " زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة على المشهور ، ( وإن ) بالكسر والسكون ، النافية ( ذا العملا ) أي عمل ليس ، نحو : ﴿ ولات حين مناص ﴾ (٢) ،

إنْ هو مُسْتُوليا على أحدٍ (").

= على النبي ﷺ وأنشده من شعره فدعا له .

وقال في إعرابه: (حلت) حل: فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مسترّ فيه حوازا تقديره (هي) (سواد) مفعول به لحلت، وسواد مضاف والقلب مضاف إليه (لا) نافية تعمل عمل ليس (أنا) اسمها (باغيا) خبرها وفاعله ضمير مسترّ فيه (سواها) سوى: مفعول به لباغ وسوى مضاف والضمير مضاف إليه (ولا) الواو عاطفة، ولا نافية (عن حبها) الجار والمجمور متعلق بقوله "مرّاخيا" الآتي، وحب: مضاف وضمير المؤنثة الغائبة مضاف إليه (مرّاخيا) معطوف على قوله " باغيا " السابق.

الشاهد فيه : قوله " لا أنا باغيا " حيث أعمل " لا " النافية عمل " ليــس " مـع أن اسمهــا معرفــة وهــو " أنــا " وهذا شاذ ، وقمد تأول النحاة هذا البيت ونحوه بتأويلات كثيرة .

( انظر : تعليق الشيخ محمد محيي الدين على الشاهد رقم ( ٨٠ ) من شواهد بن عقيل ) [ الناشر ] .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا عجز بيت من بحزوء الكامل ، وصدره قوله :

#### مَنْ صدَّ عن نيرانِهَا

والبيت من كلمة لسعد بن مالك ، يعرض فيها بالحارث بن عباد فــارس النعامـة حـين اعــتزل الحـرب الــيّ نشبت بين بكر وتغلب ابني وائل ، وهي الحرب الضروس الــتـي سميت حرب البسوس .

الإعراب: (من) اسم شرط حازم يجزم فعلين ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ (صد) فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل حزم (عن نيرانها) الجار والمجرور متعلق بصد ، ونيران مضاف وضمير الغائبة العائد إلى الحرب مضاف إليه (فأنا) الفاء واقعة في حواب الشرط ، أنا : ضمير منفصل مبتدأ (ابن) خبر المبتدأ ، وابن مضاف و (القيس) مضاف إليه (لا) نافية تعمل عمل ليس (براح) اسم لا ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وخبرها محذوف ، والتقدير : لا براح لي .

الشاهد فيه: قوله ( لا براح ) حيث أعمل فيه ( لا ) ممل ليس ، فرفع بها الاسم ، وهـو قوله : ( بـراح ) وحذف حبرها ، وقد قدرناه في الإعراب ، وقد استشهد سيبويه بـالبيت مرتـين ( ٢٨/١ ، ٣٥٤ ) على إحراء " لا " بحرى ليس في بعض اللغات " .

( أوضح المسالك ٢٨٥/١ الشاهد رقم ١٠٧ ) .

- (٢) ص /٣. والشاهد في الآية عمل ( لات ) عمل ليس ، فنصبت خبرها وهو كلمة ( حين ) ، أما اسمها فهو محذوف ، وتقديره : ليس الحينُ حينَ فرار وقد ذكر ابن هشام في أوضحه أن ثمة شرطين لوحوب عملها : أولهما : كون معموليها اسمي زمان ، والآخر حذف أحدهما ، والغالب كونه المرفوع ( انظر أوضح المسالك ٢٨٧/١) .
- (٣) "هذا صدر بيت من المنسرح ، وسنذكر عجزه فيما بعد ، واعلم أنه يكثر استشهاد النحاة بهـذا البيت ، ومع هذا لم يذكره أحد منهم منسوباً إلى قائل معين .

163- ( وما للات في سوى حين ) وما رادفه ، كالساعة والأوان ( عمل ) لضعفها ، ( وحذف ذي الرفع ) وهو الاسم وإبقاء الخبر ( فشما ) ، كما تقدم ( والعكس ) وهو حذف الخبر وإبقاء الاسم ( قل ) وقرئ شذوذاً ( ولات حين مناص ) (١) أي لهم ولا يجوز ذكرهما معاً لضعفها .



= الرواية : يروى عجز هذا البيت على صور مختلفة .

إحداها :

إلا على أَضْعَفِ الجَانينِ

والثانية :

إلاعلى حزبه الملاعين

والثالثة :

إلا على حزبه المناحيس

الإعراب : (إن) نافية تعمل عمل ليس (هو) اسمها (مستولياً ) خبرها (على أحمد) حمار وبحرور متعلق بقوله (مستولياً) السابق (إلا) أداة استثناء (على أضعف) حار وبحرور يقمع موقع المستثنى من الحمار والمجرور السابق، وأضعف مضاف، و(المجانين) مضاف إليه

الشاهد فيه قوله : ( إن هو مستولياً ) حيث أعمل ( إن ) النافية عمل ( ليس ) فرفع بها الاسم الذي هـ و الضمير المنفصل ، ونصب خبرها الذي هو قوله : مستولياً " .

( المصدر السابق ٢٩١/١ - ٢٩٢ الشاهد رقم ١١١)

(١) ص/٣ . والشاهد في الآية رفع الحين على أنه اسم ( لات ) والخير محذوف ، والتقدير : ( ولات حينُ مناص لهم ) أي : ولات حين مناص كائناً لهم .

# 12- بسَابُ ( أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ )

164 كَكَانْ كَانْ كَانَ وَعَسَى لَكِنْ نَلَا \*\* غَيْدُ مُضَادِع فِلْيُنِ خَبَرُهُ 165 وَكُونُهُ بِلُونِ " أَنْ " بَعْدَ عَسَى \*\* نَرْدٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا 166 وَكَعَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً \*\* خَبرُهَا حَتْمَا بِ " أَنْ " مُتَّصِلا 166 وَكَعَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً \*\* وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا " أَنْ " مُتَّصِلا 167 وَأَلْزَمُوا اَخْلُولُقَ " أَنْ " مِثْلُ حَرَى \*\* وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا " أَنْ " نَرْزًا 168 وَمِثْلُ كَادَ فِي الشُّرُوعِ وَجَبَا \*\* وَتَرْكُ "أَنْ " مَعْ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا 169 كَأَنْشَا السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِيقَ \*\* كَدلاً جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِيقُ 160 كَأَنْشَا السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِيقَ \*\* كَدلاً جَعَلْتُ وَأَخُذْتُ وَعَلِيقُ 170 وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لأُوشَكَا \*\* وَكَادَ لاَ غَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكا 171 بَعْدَ عَسَى اخْلُولُقَ أَوْشَكَ أَخْدِ \* غِنَى بِ " أَنْ يَفْعَلَ " عَنْ ثَانَ فُقِدْ 172 وَجَرُدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرا \*\* بِهَا إِذَا السَّمْ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِراً 173 وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السَّينِ مِنْ \*\* نَحْوِ "عَسَيْتُ " وانْتِقَا الفَتْح زُكِنْ 173 وَالْفَتْحَ والْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ \*\* نَحْوِ "عَسَيْتُ " وانْتِقَا الفَتْح زُكِنْ

## الثالث من النواسخ: أفعال المقاربة

وفي تسميتها بذلك تغليب إذ منها ما هو للشروع وما هو للرجاء.

164- (ككان) فيما تقدم من العمل (كاد) لمقاربة حصول الخبر (وعسى) لترجيه (لكن ندر) أن يجيء (غير مصارع لهذين خبر) والمراد به الاسم المفرد كما صرح به في شرح الكافية كقوله: إني عسيت صائمًا (١)،

<sup>(</sup>١) هذا حزء من عجز بيت وتمامه :

أَكْثُونَ فِي الْمُعَدُّلِ مُلِحًا دَائِما . . . لاَ تَكُثِونَ إِنَّي عَسَيْتُ صَائِما وقد ذكر الشيخ محمد محيى الدين اختلاف الشراح في نسبته ، وأنه وحده في ذيل ديوان رؤبة بن العجاج ولكن ذلك لا يعني الجزم بنسبته إليه .

وقال في إعرابه: (أكثرت) فعل وفاعل (في العذل) حار وبحرور متعلق بأكثر (ملحا) حال من التاء في أكثرت مؤكدة لعاملها (دائما) صفة للحال (لا تكثرن) لا: ناهية والفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل حزم بلا، ونون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له، والفاعل ضمير مستتر فيه وحوبا تقديره أنت (إني) إن حرف توكيد ونصب، والياء اسمها (عسيت) عسى: فعل ماض ناقص، وتاء المتكلم اسمه (صائما) خبره، والجملة من عسى واسمها وخبرها في محل رفع خبر "إن".

وما كدت آتبًا (١) ، والكثير بحيته مضارعًا.

165- ( وكونه بدون أن بعد عسى نزر ) نحو :

عسى الكربُ الذي أمسيتُ فيهِ \* \* يكونُ وراءهُ فرجٌ قريبُ (١)

- الشاهد فيه : قوله " عسيت صائما " حيث أحرى " عسى " بحرى " كان " فرفع بها الاسم ونصب الخبر ، وجاء بخبرها اسما مفردا ، والأصل أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع . ( محمد محيى الدين في التعليق على الشاهد رقم ( ٨٤ ) من شرح ابن عقيل ) . [ الناشر ] .

(١) هذا جزء من صدر بيت وتمامه :

فَأَبْتُ إِلَى فَهْمِم وَمَا كِلْتُ آئِبًا \*\*\* وَكُمْ مِثْلِهَا قَارَقْتُهَا وَهْيَ تَصْفُرُ عَالَ الشيخ عمد عيى الدين: هذا البيت لتأبط شرا - ثابت بن حابر بن سفيان - من كلمة مختارة اختارها أبو تمام في حماسته.

الإعراب: ( فأبت ) الفاء عاطفة ، آب: فعل ماض ، وتاء المتكلم فاعله ( إلى فهم ) حار وبحرور متعلق بأبت ( وما ) الواو حالية ، ما : نافية ( كدت ) كاد: فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه ( آئبا ) خبر كاد ، والجملة في محل نصب حال ( وكم ) الواو حالية ، كم : خبرية بمعنى كثير ، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع ( مثلها ) مثل : تمييز لكم محرور بالكسرة الظاهرة ، ومثل مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه ( فارقتها ) فعل وفياعل ومفعول به ( وهي ) الواو للحال ، هي : مبتدأ ( تصفر ) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ وخبره في محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله : " وما كدت آئبا " حيث أعمل " كاد " عمل " كان " فرفع الاسم ونصب الخبر ، ولكنه أتى بخبرها اسما مفردا والقياس أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع .

( محمد محيي الدين في تحقيق الشاهد رقم ( ٨٥ ) من شواهد ابن عقيل ) . [ الناشر ] .

(٢) " هذا بيت من الوافر ، وهذا البيت لهدبة بن خشرم العذري ، من قصيدة قالها وهو في الحبس ، وقد روى أكثر هذه القصيدة أبو على القالي في أماليه ، وروى أبو السعادات ابن الشجري في حماسته منهـــا أكثر ممــا رواه أبو على القالي .

الإعراب: (عسى) فعل ماض ناقص (الكرب) اسم (عسى) مرفوع بالضمة الظاهرة (الذي) اسم موصول صفة للكرب (أمسيت) أمسى: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه (فيه) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر أمسى، والجملة من أمسى واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول (يكون) فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستر فيه (وراءه) وراء: ظرف مكان مبهم متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهو مضاف والهاء مضاف إليه (فرج) مبتدأ مؤخر (قريب) صفة لفرج، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر يكون، والجملة من (يكون) واسمها وخبرها في محل نصب خبر (عسى) ولا يجوز أن يكون (فرج) اسم يكون، و(وراءه) متعلقاً بمحذوف خبر يكون تقدم على اسمه، لما يلزم عليه من رفع المضارع الواقع خبراً لعسى اسماً أحنياً وهو ممتنع بالإجماع.

الشاهد فيه : قوله ( يكون وراءه ... إلخ ) حيث وقع خبر ( عسى ) فعلاً مضارعاً بحرداً من ( أن ) المصدرية ، و ذلك قليل " .

( المصدر السابق ٢١٢/١ - ٣١٣ الشاهد رقم ١٢٤ ) .

والكثير فيه اتصاله بهما نحرو: ﴿ عسى ربكم أن يرحمكم ﴾ (١) ﴿ و ) خبر ﴿ كاد الأمر فيه عكسا ﴾ فالكثير تجرده من أن ، نحو: ﴿ وما كادوا يفعلون ﴾ (٢) ويقل اتصاله بها نحو:

#### قد كاد من طول البلي أنْ يمصحا (")

- 166- ( وكعسى ) في كونها للترجي (حرى ) بالحاء المهملة ( ولكن ) اختصت بأن ( جعلا خبرها حتمًا بأن متصلا ) فلم تجرد منها لا في الشعر ولا في غيره ، نحو : حرى زيد أن يقوم .
- 167- ( وألزموا ) حبر ( اخلولق أن ) لكونها ( مشل حسرى ) في الترجي ، نحو : اخلولقت السماء أن تمطر ( وبعد أوشك ) كثر اتصال الخبر بأن نحو :

ولو سئلَ الناسُ الرّابَ لأَوْشكُوا \* \* إذا قِيلَ هاتوا أن يَمَلُوا ويمنعوا (<sup>1)</sup> و ( انتفا ان ) من خبرها ( نزرا ) نحو :

<sup>(</sup>١) الإسراء /٨ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَرْحَمُكُم ﴾ فهو خبر عسى وقد اقترن بأن .

<sup>(</sup>٢) البقرة /٧١ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ يفعلون ﴾ فهو خبر كاد وقد ورد بجرداً من أن .

<sup>(</sup>٣) مّال الشيخ محمد محيى الدين : هذا عجز بيت لرؤبة بن العجاج ، وصدره قوله : رَبْعٌ عفاه الدهرُ طولاً فامَّحَى

الشاهد فيه قوله : " أن يمصحا " حيث أتى الشاعر بخبر (كاد ) فعلاً مضارعاً مقترناً بأن .

<sup>(</sup>٤) " هذا بيت من الطويل ، وهذا البيت أنشده تُعلب في أماليه عن ابن الأعرابي ، و لم ينسبه إلى أحد .

الإعراب: (ولو) شرطية غير حازمة (سئل) فعل ماض مبني للمجهول فعل الشرط (الناس) نائب فاعل وهو المفعول الأول (التراب) مفعول ثان (الأوشكوا) اللام واقعة في حواب (لو) وأوشك: فعل ماض مبني ناقص، واو الجماعة اسمه (إذا) ظرف للمستقبل من الزمان (قيل) فعل ماض مبني للمجهول (هاتوا) فعل أمر وفاعله، وجملتهما في محل رفع نائب فاعل لقيل، وجملة الفعل ونائب الفاعل في محل حر بإضافة (إذا) إليها وحواب الشرط محذوف، وجملة الشرط وحوابه لا محل لها معترضة بين أوشك مع مرفوعها وخبرها (أن) مصدرية (يملوا) فعل مضارع منصوب بأن، واو الجماعة فاعل، والجملة في محل نصب خبر أوشك (ويمنعوا) معطوف على أوشكوا.

الشاهد فيه : يستشهد النحاة بهذا البيت ونحوه على أمرين :

الأول : في قوله : لأوشكوا حيث ورد ( أوشك ) بصيغة الماضي ، وهو يرد على الأصمعي وأبي علميّ اللذيـن أنكرا استعمال ( أوشك ) وزعما أنه لم يستعمل من هذه المادة إلا ( يوشك ) المضارع .

والأمر الثاني: في قوله: (أن بملوا) حيث أتى بخبر (أوشك) جملة فعلية فعلها مقرن بأن ، وهمو الكثير". (المصدر السابق ٣٢١/١ الشاهد رقم ١٢٣). والأمر الثاني همو الذي أراده السيوطي في إتيانه لهذا الشاهد.

يُوشِكُ من فرَّ مِنْ منيَّتِهِ \* \* في بعضِ غرَّاتِه يُوافِقُهَا (١) 168 ( ومثل كاد في الأصح كربا ) بفتح الراء ، فالكثير تجريد خبرها من أن نحو : كرب القلب من جَواهُ يذوبُ (٢)

واتصاله بها قليل نحو:

# وقد كَرَبَتْ أعناقُها أن تَقَطَّعَا (٣)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من المنسرح ، وهو لأمية بن أبي الصلت ، أحد شعراء الجاهلية ، وزعم صاعد أن البيت لرحل من الخوارج ، وليس ذلك بشيء ، وهو من شواهد سيبويه (ج١ ص٩٧٩) .

الإعراب: (يوشك) نعل مضارع ناقص (من) اسم موصول اسمها (فر) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول، والجملة لا محل لها صلة الموصول (من منيته) حار وبحرور متعلق بقوله: (يوافقها) وبحرور متعلق بقوله: (يوافقها) الآتي، وبعض مضاف وغرات من (غراته) مضاف إليه، وغرات مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه (يوافقها) يوافق: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو، والضمير البارز الذي للغائبة مفعول به، والجملة في محل نصب خبر (يوشك).

الشاهد فيه : قوله ( يوافقها ) حيث أتى بخبر ( يوشك ) جملة فعلية فعلها مضارع بحرد من ( أن ) وهـذا قليل " ( المصدر السابق ١٩١٣/ – ٣١٤ الشاهد رقم ١٢٥ ) .

(٢) " هذا صدر بيت من الخفيف ، عجزه قوله :

#### حينَ قال الوشاةُ : هنْدٌ غَضُوبُ

وقيل : إن هذا البيت لرحل من طيئ ، وقال الأخفش : إنه للكلحبة اليربوعي أحد فرسان بني تميم وشعرائهم المجيدين .

الإعراب: (كرب) فعل ماض ناقص ( القلب ) اسمه ( من حواه ) الجار والمحرور متعلق بقوله: (يذوب) الآتي ، أو بقوله: (كرب) السابق ، وحوى مضاف وضمير الغائب العائد مضاف إليه (يذوب) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه حوازاً تقديره هو يعود إلى القلب ، والجملة في محل نصب حبر كرب (حين) منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بقوله: يذوب ( قال) فعل ماض ( الوشاة ) فاعله ( هند ) مبتدأ ( غضوب ) خبره ، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول ، وجملة الفعل وفاعله ومفعوله في محل حر بإضافة ( حين ) إليها .

الشاهد فيه : قوله (يذوب) حيث أتى بخبر (كرب) جملة فعلية ، وكان فعلها فعلاً مضارعاً بحرداً من أن . ( المصدر السابق ٢/١ ٣١ الشاهد رقم ٢٢٦ ) .

(٣) هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

## سقاها ذَوُو الأحلامِ سَجْلاً على الظَّما

والبيت لأبي هشام بن زيد الأسلمي ، من كلمة له يهجو فيها إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة والي المدينة من قبل هشام بن عبدالملك بن مروان - وكان قدمدحه من قبل ، فلم ترقه مدحته فلم يعطه ، وأمر به فضرب بالسياط . الإعراب : (سقاها ) سقى : فعل ماض ، وضمير الغائبة العائد إلى العروق مفعوله الأول ( فرو ) ضاعل -

وقيل : لا تتصل به أصلا ( وترك أن مسع ذي الشروع وجبا ) لأنه دال على الحال وأن للاستقبال .

169- (كأنشأ السائق يحدو) أي : يغني للإبل ( وطفق) زيـد يدعـو ، ويقـال : طبـق بالباء (كذا جعلت ) أنظم ( وأخذت ) أتكلـم ( وعلـق) زيـد يفعـل ، وزاد في التسهيل هب ، قال في شرحه : وهو غريب ، كهب عمرو يصلي .

170− ( واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير ) نحـو : يوشـك مـن فـر ، ﴿ يكـاد زيتها يضيء ﴾ (۱) ( وزادوا ) لأوشك اسم فاعل فقالوا ( موشكا ) نحو : فموشكة أرْضُنا أن تعودًا (۲)

وحكى في شرح الكافية استعمال اسم الفاعل من كاد ، والجوهـري مضـارع طفق ، قــال في شـرح التسـهيل : و لم أره لغـيره ، وجماعـة اسـم فـاعل كـرب ، والكسائي مضارع جعل ، والأخفش مضارع طفق ، والمصدر منه ومن كاد .

171- (بعد عسى) و (اخلولق) و (أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد) وهو الخبر نحو ، عسى: أن يقوم ، فأن والفعل في موضع رفع بعسى سد مسد الجزئين كما سد مسدهما في قوله تعالى: ﴿ أَلَم ، أحسب الناس أن يتركوا ﴾ (") هذا ما اختاره المصنف من جعل هذه الأفعال ناقصة أبدًا ، وذهب

<sup>-</sup> سقى ، وهو مضاف ، و ( الأحلام ) مضاف إليه (سبجلا ) مفعول ثبان لسقى ( على الظما ) حار وبحرور متعلق بسقاها ( وقد ) الواو واو الحال ، قد : حرف تحقيق ( كربت ) كرب : فعل ماض ناقص ، والتاء للتأنيث ( أعناقها ) أعناق : اسم كرب ، وهو مضاف والضمير العائد للعروق مضاف إليه ( أن ) مصدرية ( تقطعا ) فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين ، وأصله تتقطعا منصوب بأن ، والألف للإطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي يعود إلى أعناق ، والجملة في محل نصب خبر كرب والجملة من كرب واسمها وخبرها في محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله (أن تقطعا ) حيث أتى بخبر (كرب ) فعلا مضارعاً مقترنا بأن وهو قليل ، حتى إن سيبويه لم يحل فيه غير التحرد من ( أن ) ، وفي هذا البيت رد عليه " .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١/٧١١ – ٣١٨ الشاهد رقم ١٢٨ ).

<sup>(</sup>١) النور /٣٥ . والشاهد في الآية استعمال المضارع من "كاد " . [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت لأبي سهم الهذلي ، وعجزه قوله :

خِلافَ الأنيس وُحُوشاً يبابًا

الشاهد فيه: قوله ( فموشكة ) وهو اسم الفاعل المؤنثُ من أوشك ، واسمه قوله: ( أرضنا ) وحبره ( أن تعود ) وقد رأيت أن المضارع الذي وقع خبراً له اقترن بأن كما يقترن بها خبر أوشك ". ( المصدر السابق ٢٧٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت /٢٠١ . ووجه الاستدلال في هـذه الآيـة أن المصـدر المكـون مـن أن والفعـل بعدهـا وهــو -

جماعة إلى أنها حينئذ تامة مكتفية بالمرفوع .

- 172- (وجردن) من الضمير (عسى) واخلولق وأوشك (أو ارفع مضمرًا بها إذا اسمٌ قبلها قد ذكرا) فقل على التجريد وهو لغة أهل الحجاز: الزيدان عسى أن يقوموا ، وعلى الإضمار: الزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا .
- 173- (الفتح والكسر أجز في السين من) عسى إذا اتصل بها تاء الضمير أو نونه ، أو نا (نحو عسيت) عسين عسينا (وانتقا الفتح) بالقاف أي اختياره (زكن) أي علم إما من تقديمه الفتح على الكسر وإما من حارج لشهرته ، وبه قرأ القراء إلا نافعًا .



<sup>-</sup> مُوله تعالى : ﴿ أَن يَتَرَكُوا ﴾ في محل رفع خير ( حسب ) ، أي استغني به عن الخبر .

# 13– بـَـابُ ( إِنَّ وَأَحْـوَاتِـهَــا )

لإنَّ ، أَنَّ ، لَيْتَ ، لَكِنَّ ، لَعَلْ \* \* كَأَنَّ عَكْسُ مَسا لِكَانَ مِسنْ عَمَلْ كَإِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ بِأَنْدِى \*\* كُـفْءٌ وَلَكِـنَّ ابْنَـهُ ذُو ضِغْـن وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إلاَّ فِي السَّذِي \* \* كَلَيْتَ فِيهَا - أَوْ هُنَا - غَيْرَ البَّذِي 176 وَهَــمْزَ إِنَّ افْــتَحْ لِسَـــدٌ مَصْـــدَر \* \* مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِـر 177 فَاكْسِرْ فِي الإبْتِدَا وَفِي بَدْء صِلَه \* \* وَحَيْتُ " إِنَّ " لِيمين مُكْمِلَه 178 أَوْ حُكِيَتْ بِالْقُولِ أَوْ حَلَّتْ مَحَـلٌ \* \* حَـال كَزُرْتُــهُ وَإِنَّــي ذُو أَمَــلْ 179 وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلِ عُلَّقًا \*\* باللَّام كَاعْلَمْ إنَّهُ لَذُو تُقَى 180 بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةٍ أَوْ قَسَم \*\* لا لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي 181 مَعْ تِلْو " فَا " الْجَزَا وَذَا يَطَّردُ \* \* فِي نَحْو : خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ 182 وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الخَــَبَرْ \* \* لَأَمُ ابْتِـدَاء نَحْــوُ " إِنَّــي لَـــوَزَرْ " 183 وَلاَ يَلِى ذِي اللَّامَ مَا قَدْ نُفِيَا \* \* وَلاَ مِنَ الأَفْعِالِ مَا كُرَضِيَا 184 وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا \* \* لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذَا 185 وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَبَرْ \* \* وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبْلُهُ الْخَبَرْ 186 وَوَصْلُ (مَا) بَذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ \* \* إعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَقِّى العَمَالُ 187 مَنْصُوبِ " إِنَّ " بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلاً وَجَائِسزٌ رِفْعُلِكَ مَعْطُوفًا عَلَى \* \* 188 وأُلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وأَنْ \* \* مِن دُون لَـيْتَ وَلَعَـلَّ وَكَـالَتْ 189 وَخُفِّفَت إِنَّ فَقَالً الْعَمَالُ \* \* وتَلْسزَمُ السلامُ إذا مَسا تُهْمَسلُ 190 وَرُبَّمَا اسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَسِدَا \* \* مَا نَاطِسِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِسِدًا 191 وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِحًا فَلَا \* \* تُلْفِيهِ غَالِبًا بِإِنْ ذِي مُوصَلاً 192 وَإِن تُخفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكُنَّ \* \* وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِن بَعْدِ أَنْ 193 وَإِنْ يَكُنْ فِعْلِاً وَلَمْ يَكُنْ دُعنَا \* \* وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا 194 فَالأَحْسَنُ الفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْيِ اوْ ﴿ \* \* تَنْفِيسِ اوْ لَوْ وَقَلِيلٌ ذِكُرُ لَوْ 195

# وَخُفَّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوي \* \* مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوي

## الرابع من النواسخ : إن وأخواتها

وهي الحروف المشبهة بالفعل في كونها رافعة وناصبة ، وفي اختصاصها بالأسماء ، وفي دخولها على المبتدأ والخبر ، وفي بنائها على الفتح ، وفي كونها ثلاثية ورباعية وخماسية كعدد الأفعال .

174- ( لإن ) و ( أن ) إذا كانتا للتوكيد والتحقيق و ( ليت ) للتمني و ( لكن ) للأستدراك و( لعل ) للترجي و ( كأن ) للتشبيه ( عكس ما ) ثبت ( لكان من عمل ) أي : نصب الاسم ورفع الخبر .

175- (كَانَ زِيدًا عَالَم بأني كَفَّء ولكن ابنه ذو ضغن ) أي : حقد .

176 - (وراع) وجوبًا (ذا الرتيب) وهو تقديم الاسم على الخبر، لأنها غير متصرفة، (إلا في) الخبر (الذي) هو ظرف أو مجرور فيجوز لك أن تقدمه، (كليت فيها) مستحبًا (أو) لعل (هنا غير البذي) أي: الذي بذي بمعنى: فحش وقد يجب تقديمه في نحو: إنّ في الدار صاحبها.

177 - (وهمز أن افتح) وجوبًا (لسد مصدر مسدها) بأن تقع فاعلاً ، أو نائبا عنه ، أو مفعولاً غير محكية ، أو مبتدأ ، أو حبرا عن اسم معنى غير قول ، أو مجرورة ، أو تابعة لشيء من ذلك ، (وفي سوى ذاك اكسر) وجوبًا وقد أفصح عن ذلك السوى بقوله :

- (فاكسر) إنَّ إذا وقعت (في الابتدا) ك (إنا أنزلناه) (اا اجلس حيث إن زيدًا حالس، حتتك إذ إن زيدًا أمير (و) إذا وقعت (في بدء صله) أي: أولها نحو: (ما إن مفاتحه) (اا فإن لم تقع في الأول لم تكسر، نحو: حاءني الذي في ظني أنه فاضل، (وحيث) وقعت (إن ليمين مكمله) اكسرها ك (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه) (اا).

<sup>(</sup>١) القدر /١. والآية بتمامها : ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾

يوسف / ٢ . والآية بتمامها : ﴿ إِنَا أَنزِلْنَاهُ قَرَآنًا عَربياً لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ ﴾ والشاهد في هذه الآية كسر همزة ( إِنّ ) لوقوعها في الابتداء .

 <sup>(</sup>٢) القصص /٧٦ . الشاهد في الآية كسر همزة (إنَّ ) لوقوعها في أول جملة الصلة .

<sup>(</sup>٣) الدخان / ٢٠١ . الشاهد في الآية كسر همزة ( إنَّ ) لوقوعها حوابا لقسم .

- 179 (أو حكيت ) هي وما بعدها (بالقول ) نحو : ﴿ وقال اللّــــه إنـــي معكــم ﴾ (١) فإن وقعت بعده و لم تحك لم تكسر (أو حلت محل حال كزرته وإنــي ذو أمـــل ) أي مؤملا .
- 180 (وكسروا ) إن إذا وقعت (من بعد فعل ) قلبي (علقا ، بـاللام ) المعلقــة (كاعلم إنه لذو تقى ) وكذا إذا وقعت صفة ، نحو : مررت برحل إنه فــاضل ، أو خبرا عن اسم ذات ، نحو : زيد إنه فاضل فإن وقعت :
- 181 (بعد إذا فجاءة أو ) بعد (قسم لا لام بعده ) فالحكم (بوجهين نمي ) نحو : خرجت فإذا إنك قائم ، فيجوز كسرها على أنها واقعة موقع الجملة ، وفتحها على أنها مؤولة بالمصدر ، وكذا حلفت إنك كريم .
- 182 (مع ) كونها (تلو فا الجزا) نحو : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ﴾ (٢) ، يجوز كسرها على معنى : فهو غفور ، وفتحها على معنى : فالمغفرة حاصلة (وفا ) أي جواز الكسر والفتح (يطرد في ) كل موضع وقعت فيه إن خبرا عن قول وفاعل القولين واحد (نحو : خير القول : إنى أحمد ) فالكسر على الإخبار بالجملة ، والفتح على تقدير خير القول حمد الله ، وكذلك يجوز الوجهان إذا وقعت في موضع التعليل نحو : ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البراحيم ﴾ (٢) .
- 183 وبعد إن (ذات الكسر تصحب الخبر ) حوازًا (لام ابتداء ) أحرت إلى الخبر لأن القصد بها التوكيد وإن للتوكيد ، فكرهوا الجمع بينهما (نحو : إنسي لوزر ) أي لمعين ، وإن زيدًا لأبوه فاضل .
  - 184 (ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ) وشذ قوله :

<sup>(</sup>١) المائدة /١٢ . والشاهد في الآية كسر همزة ( إن ) لكونها محكية بالقول .

<sup>(</sup>٢) الأنعام /٤٥. في هذا الشاهد وقعت (إن) بعد فاء الجزاء ومن ثم فقد حاز فيها الوجهان : الفتح ، والكسر " فالكسر على معنى فهو غفور رحيم ، والفتح على معنى فالغفران والرحمة : أي : حاصلان ، أو فالحاصل الغفران والرحمة ، كما قال تعالى : ﴿ وإن مسه الشر فيئوس " . أي : فهو يئوس " . ( انظر أوضح المسالك لابن هشام ٣٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الطور /٢٨ . والشاهد في الآيــة حــواز كســر وفتــح همــزة ( إن ) لوقوعهــا في موضــع التعليــل . و " قرأ الكسائي بالفتح على تقدير لام العلة ، والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف " . ( المصدر السابق ٢٠/١ ٣٤ ) .

وأعلم أن تسليمًا وتركمًا \* \* \* للأمتشابهان والسَواءُ (١) (ولا) يليها ( من الأفعال ما ) كان ماضيًا متصرفًا عاريًا عن قد ( كرضيا ) ويليها إن كان غير ماض ، نحو : إن زيدًا ليرضى ، أو ماضيًا غير متصرف ، نحو : إن زيدًا لعسى أن يقوم .

185- ( وقد يليها ) الماضي المتصرف ( مع ) كون ( قـد ) قبلـه ، ( كــإن ذا لقــد سمــا على العدا مستحوذا ) أي مستوليًا .

186 - (وتصحب) اللام (الواسط) بين الاسم والخبر حال كونه (معمول الخبر) إذا كان الخبر صالحًا لدخول اللام ، نحو: إن زيدًا لطعامك آكل ، بخلاف: إن زيدًا لطعامك أكل ، ولا تدخل على المعمول إذا تأخر ، كما أفهمه كلام المصنف ، ولا على الخبر إذا دخلت على المعمول المتوسط (و) تصحب ضمير (الفصل) ، نحو: (إن هذا لهو القصص الحق) (٢) وسمي به لكونه فاصلا بين الصفة والخبر (و) تصحب (اسمًا حل قبله الخبر) أو معموله وهو ظرف أو بحرور ، نحو: (إن علينا للهدى) (٣) ، إن فيك لزيدًا راغب.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من الوافر ، وهو لأبي حزام - غالب بن الحارث - العكلي . الإعواب : ( أعلم ) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وحوبا تقديــره أنــا ( إن ) حــرف توكيــد ونصب ( تسليما ) اسمه ( وتركا ) معطوف عليه ( للامتشابهان ) اللام لام الابتداء ، أو زائدة ، متشـــابهان : خـــر إن ( ولا ) الواو عاطفة ، لا : نافية ( سواء ) معطوف على خبر إن .

الشاهد فيه : قوله : ( للامتشابهان ) حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلا ، وهو شاذ .

وقد اختلف العلماء في رواية صدر هذا البيت ، فظاهر كلام الرضى - وهو صريح كلام ابين هشام - أن همزة إن مكسورة لوجود اللام في خبرها ، قال ابن هشام : ( إن بالكسر لدخول اللام في الخبر ) أ.ه. . وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن السلام لام الابتداء . وذهب ابن عصفور تبعاً للفراء إلى أن الهمزة مفتوحة ، وبحازه عندنا أنه اعتبر اللام زائدة وليست لام الابتداء .

فإذا جعلت همزة إن مكسورة على ما هو كلام ابن هشام - وهو الذي يجري عليه كلام كثير من النحويين - كان في البيت شذوذ واحد ، وهو دخول اللام على خبر إن المنفي ، و إذا حريت على كلام ابن عصفور فإن اعتبرت اللام لام الابتداء كان في هذا الشاهد شذوذان : أحدهما : دخول اللام على خبر أن المفتوحة ، وثانيهما : دخولها على الخبر المنفي ، ويخلص من هذا كله أن نعتبر اللام زائدة كما اعتبروها كذلك في كثير من الشواهد " .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١/٥٥٦ الشاهد رقم ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٢) آل عمران /٦٢ . والشاهد في الآية دخول لام الابتداء على ضمير الفصل ( هو ) .

<sup>(</sup>٣) الليل /١٢ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ للهدى ﴾ فهو اسم إن المكسورة الهمزة وقد دخلت عليه لام الابتداء لتأخره عن الخبر .

#### (ئتمتر)

لا تدخل اللام على غير ما ذكر وسمع في مواضع خرجت على زيادتها نحو:

أُمُّ الْحُليْسِ لعجوزٌ شَهْرَبَهُ (١)

وَلَكِنْنَى مِنْ حُبُّهَا لعميدُ (١)

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : "هذا بيت من الرحز المشطور ، وبعده : تَرْضَى من اللحْم بعَظْم الرُّقَبَهُ

ونسبه جماعة – منهم الصاغاني – إلى عنترة بن عروسٌ ، وهُو رجل من موالي بني ثقيف ، ونسبه آخرون إلى رؤبة بن العجاج ، والأول أكثر وأشهر ، ورواه الجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان غير منسوب إلى قائل معين .

الإعراب : (أم) مبتدأ وهو مضاف و ( الحليس ) مضاف إليه ( لعجوز ) خبر المبتدأ ( شهربة ) صفة لعجوز ( ترضى) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى أم الحليس ، والجملة صفة ثانية لعجوز ( من اللحم ) حار ومجرور متعلق بترضى ( بعظم ) مثله ، وعظم مضاف ، و ( الرقبة ) مضاف إليه .

الشاهله فيه : قوله : (لعجوز) حيث حاء فيه ما ظاهره تأخير الخبر المقترن بلام الابتداء ، ولهذا ذهب العلماء إلى أن اللام ليست لام الابتداء ، ولكنها زائدة في خبر المبتدأ ، والذهاب إلى زيادة اللام أحد تخريجات في البيت ، ومنها أن (عجوز) خبر لمبتدأ محذوف كانت اللام مقترنة به ، وأصل الكلام : أم الحليس لهي عجوز - فحذف المبتدأ فاتصلت اللام بخبره وهي في صدر المذكور من جملتها " . (المصدر السابق ١/ ٢١٠ - ٢١١ الشاهد رقم ٧٧) .

وقد أورد السيوطي هذا الشاهد للاستشهاد به على أن الـلام في قولـه : ( لعجـوز ) إنمـا هـي لام زائـدة وليست لام الابتداء ، لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ ، وإنمـا تدخـل على المبتـدأ نفسـه أو خـبر ( إن ) المتأخر.وهذا ما ذهب إليه ابن هشام أيضاً في طرحه لهذا الشاهد .

( انظر أوضح المسالك ٣٦٣/١ ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا البيت مما ذكر النحاة أنه لايعرف لـه قـائل ، و لم أحـد أحـدًا ذكـر
صدره قبل الشارح العلامة ( يعنـي ابن عِقيل ) وصدره :

يلومُونَني في حُبِّ ليلي عَوَاذِلي

بل وقفت على قول ابن النحاس : ذهب الكوفيون إلى حواز دحول اللام في خبر لكن ، واستدلوا بقوله : ولكنني من حُبُّها لعميدُ

والحواب : أن هذا لايعرف قائله ولا أوله ، و لم يذكر منه إلا هذا ، و لم ينشده أحد ممـن وُتّـق في العربيـة ، ولا عزي إلى مشــهور بــالضبط والإتقــان " انتهـى كلامــه ، ومثلـــه للأنبـــاري في الإنصـــاف ( ٢١٤ ) ، وقال ابن هشام في مغني اللبيب : " ولا يعرف له قائل ، ولا تتمة ، ولا نظير " انتهى .

ولاندري أرواية الصدر على هذا الوجه مما نقله الشارح العلامة أم وضعه من عند نفسه ، أم مما أضافه بعض الرواة قديما لتكميل البيت غير متدبر لما يجره هذا الفعل من عدم الثقة ، وإذا كان الشارح ( يعني به ابن عقيل ) هو الذي رواه فمن أي المصادر ؟ مع تضافر العلماء من قبله ومن بعده على ما ذكرنا من أنه لا يعرف أوله .

قِالَ ابنِ الناظم : وأحسن ما زيدت فيه قوله : إِنَّ الْخِلْافَةَ بَعْدَهُ مُ لَدَمِيمَةً \* \* \* وَخَلاَتِفٌ ظُرُفٌ لَمَّا أَحْقَـرُ (١) أَي : لتقدم إِن فِي أحد الجزئين .

187− ( ووصل ما ) الزائدة ( بذي الحروف ) المذكورة أول البياب إلا ليت ( مبطل اعمالها ) لزوال اختصاصها بالأسماء كقوله تعالى : ﴿ إنما اللَّــه إلــه واحــد ﴾ (٢)

الإعراب: (يلومونني) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة فاعل ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، والجملة في محل رفع خبر مقدم ، وهذا إذا جرينا على اللغة الفصحى ، وإلا فالواو حرف دال على الجمع ، وعواذلي : هو فاعل يلوم وهذه لغة : أكلوني البراغيث ، وقوله : ( في حب ) حار ومجرور متعلق بيلوم ، وحب مضاف ، و ( ليلي ) مضاف إليه ( عواذلي ) مبتدأ مؤخر على الفصحى ( ولكني ) لكن : حرف استدراك ونصب ، والنون للوقاية ، والياء اسمه ( من حبها ) الجار والمجرور متعلق بقوله : عميد الآتي ، وحب مضاف ، وها : مضاف إليه ( لعميد ) الملام لام الابتداء ، أو هي زائدة على ما ستعرف في بيان الاستشهاد ، وعميد خبر لكن .

الشاهد فيه: قوله ( لعميد ) حيث دخلت لام الابتـداء - في الظـاهر - على خبر لكـن ، وحـواز ذلـك هـو مذهب الكوفيين والبصريون يأبون هذا وينكرونه ، ويجيبون عن هذا البيت بأربعة أحوبة :

أحدها: أن هذا البيت لايصح ، و لم ينقله أحد من الأثبات .

الثالث: سلمنا صحة البيت ، وأن اللام فيه للابتداء ، ولكنها ليست داخلة على خبر ( لكن ) وإنما هي داخلة على خبر ( إن ) المكسورة الهمزة المشددة النون ، وأصل الكلام ( ولكن إنني من حبها لعميد ) فحذفت همزة ( إن ) تخفيفاً ، فاحتمع أربع نونات إحداهن نون ( ولكن ) واثنتان نونا ( إن ) والرابعة نون الوقاية ، فحذفت واحدة منهن ، فبقي الكلام على ما ظننت.

الرابع: سلمنا أن هذا البيت صحيح ، وأن اللام هي لام الابتداء ، وأنها داخلة على خبر لكن ، ولكننا لا نسلم أن هذا مما يجوز القياس عليه ، بل هو ضرورة وقعت في هـذا البيت بخصوصه ، والبيت المفرد والبيتان لا تبنى عليهما قاعدة " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٩٩ من شواهد ابن عقيل ٣٦٤/١ – ٣٦٥ ) .

(١) لم أقف على قائله .

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (الخلافة) اسم إن منصوب (بعدهم) بعد: ظرف، والضمير مبني في محل حر مضاف إليه (لدميمة) اللام للتوكيد، ودميمة: خبر إن مرفوع (وخلائف) مبتدأ مرفوع (ظرف) نعت (لمما) اللام للتوكيد، ومن: حرف حر، ما: موصولة (أحقر) حبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو أحقر، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فيه : قوله ( لدميمة ) حيث دخلت اللام الزائدة على خبر إن .

(٢) النساء /١٧١ . والشاهد في الآية إبطال (ما ) لعمل ( إنَّ ) نصبها الأسماء ، فحاء اسمها وهو قولـه تعـالى ﴿ اللّه ﴾ مرفوعاً . (وقد يبقى العمل) في الجميع، حكى الأخفش: إنما زيدًا قائم، وقيس عليه الباقي، هكذا قال الناظم تبعًا لابن السراج والزجاجي، أما ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال قال في شرح التسهيل، بإجماع وروي بالوجهين: قالتُ: ألا لَيْتَمَا هذَا الْحَمَامُ لَنَا (١)

قال : في شرح الكافية ورفعه أقيس .

188 - (وجائز رفعك معطوفًا على منصوب أن بعد أن تستكملا) الخبر ، نحو : إن زيدًا قائم وعمرو بالعطف على محل اسم إن ، وقيل : على محلها مع اسمها ، وقيل : هو مبتدأ محذوف خبره لدلالة خبر إن عليه ، ولا يجوز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر ، وأجازه الكسائي مطلقًا ، والفراء بشرط خفاء إعراب الاسم ، ثم الأصل العطف بالنصب كقوله :

إِنَّ الربيعَ الْجَوْدَ والخرِيفًا \* \* \* يَدَا أَبِي العَبَّاسِ والصُّيُوفا (٢)

(١) " هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه قوله:

إلى حمامَتِنا أو نِصْفُهُ فَقَدِ

وهذا البيت من كلمة للنابغة الذبياني يعتبرها بعض العلماء في عداد المعلقات .

الإعراب: (قالت) قال: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستر فيه حوازاً تقديره هي (ألا) حرف استفتاح (ليتما) ليت: حرف تمن، وما: زائدة أو كافة (هذا) اسم الإشارة إما أن يكون مبتدأ وذلك إذا اعتبرت ما زائدة (الحمام) هو على كل وذلك إذا اعتبرت ما كافة واسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له، فإذا اعتبرت ما كافة واسم الإشارة مبتدأ كان الحمام مرفوعاً، وإذا اعتبرت ما زائدة فاسم الإشارة اسم ليت ويكون الحمام منصوباً، وكل واحد من هذين الاعتبارين حائز (لنا) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر ليت إن اعتبرت ما زائدة، أو خبر المبتدأ إن اعتبرت ما كافة (إلى حمامتنا) الجار والمحرور متعلق بمحذوف حال من اسم ليت، أو حال من الضمير المستكن في خبر المبتدأ، وحمامة مضاف ونا مضاف إليه (أو) حرف عطف بمعنى الواو (نصفه) المستكن في خبر المبتدأ، وحمامة مضاف ونا مضاف إليه (أو) حرف عطف بمعنى الواو (نصفه) معطوف على اسم الإشارة، فيحوز فيه الرفع باعتبار ما كافة والنصب باعتبار ما زائدة غير كافة (فقد) الفاء فاء الفصيحة، وقد: اسم بمعنى كاف، خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره في محل حزم حواب شرط محذوف، والمتقدير: إن حصل ذلك فهو كاف.

الشاهد فيه : قوله ( ليتما هذا الحمام ) فإنه قد روي برفع ( الحمام ) وبنصبه ، ووحه الروايتين هو مـا ذكرناه في الإعراب من أن النصب على تقدير إعمال ليت عمل إن ، وأن ما المتصلة بها زائدة غير كافة لهـا ، وأن الرفع على تقدير إهمال ليت وإبطال عملها وتقدير ما كافـة لهـا عـن نصب الاسـم مـع بقـاء الحتصاصها بالجملة الاسمية " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٣٨ من شواهد أوضح المسالك ٣٤٩/١ – ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) " هذا بيت من الرحز ، أو بيتان من مشطوره ، وينسب هـذا البيت إلى رؤبـة بـن العجـاج ، وليـس هـو بثابت في ديوانه ، ولا في زيادات الديوان .

189- ( وألحقت بإن ) المكسورة فيما ذكر ( لكن ) باتفاق ( وأن ) المفتوحة على الصحيح ، بشرط تقدم علم عليها كقوله :

و الا فاعْلُمُ وا أَنَّا وَأَنْتُمْ \* \* \* بُغَاةً ما بقينا فِي شِقَاق (١) أو معناه نحو: ﴿ وَأَذَانَ مِنَ اللّه ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من المشركين ورسوله ﴾ (٢) ( من دون ليت ولعل وكأن ) فلا يعطف

الشاهد فيه :قوله ( والخريفا ) حيث عطفه بالنصب على الربيع الذي هو اسم إن ، قبل أن يجيء بخبر إن الـذي هو قوله : ( يدا أبي العباس ) وقوله : ( الصيوفا ) حيث عطفه على اسم إن بالنصب بعد أن حاء بخبرها " . ( المصدر السابق ١٩٥١ / ٣٥٠ – ٣٥٠ الشاهد رقم ١٣٩ ) .

(١) " هذا البيت من كلمة لبشر بن أبي خازم - بخاء وزاي معجمتين .

الإعراب: (إلا) كلمة مؤلفة من حرفين: أحدهما إن الشرطية الجازمة لفعلين وثانيهما: لا النافية ، وفعل الشرط محذوف ، والتقدير: إلا تفعلوا ، مثلاً ، (فاعلموا) الفاء واقعة في حواب الشرط ، اعلموا: فعل أمر مبني على حذف النون ، وواو الجماعة فاعله ، والجملة في محل حزم حواب الشرط (أنا) أن: حرف توكيد ونصب ، ونا: اسمه (وأنتم) الواو حرف عطف ، وأنتم: مبتدأ ، وحبره محذوف ، والتقدير: وأنتم مثلنا ، مثلاً ، (بغاة) خبر أن (ما) مصدريه ظرفية (بقينا) فعل وفاعل ، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه ، والمضاف هو المدة التي تدل عليها (ما) الظرفية ، والتقدير: مدة بقائنا (في شقاق) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثنان لأن ، وكأنه قبال: اعلموا أنا بغاة مدة بقائنا في هذه الحياة وأنا في شقاق دائم .

الشاهد فيه : قوله (أنا وأنتم بغاة ) حيث ورد فيه ما ظاهره أنه عطف بالرفع قوله (وأنتم) على محل اسم أن الذي هو (نا) قبل أن يأتي بخبر أن الذي هو قوله : (بغاة ) وقد تمسك بهذا الظاهر جماعة من النحويين منهم الكسائي والفراء وتلميذه ، فأجازوا أن يعطف بالرفع على محل اسم أن ، وإن لم يكن قد جاء خبرها ، أما الكسائي فيطلق في هذا الكلام إطلاقاً ، فلا فرق عنده بين أن يكون اسم إن ظاهر النصب أو خفيه بأن يكون مقدر الإعراب أو مبنياً ، وأما الفراء فيجيز هذا في حال تقدم المعطوف على الخبر إذا كان اسم إن خفي الإعراب ، فأما إن كان الاسم ظاهر الإعراب فلا يجوز عنده العطف إلا بالنصب ، وأما الجمهور فيرون أن العطف من باب عطف جملة على جملة على الوجه الذي أعربنا البيت عليه " .

( المصدر السابق ١/١٦١ - ٣٦٢ الشاهد رقم ١٤٣ ) .

(٢) التوبة ٣/ . الأصل أن يعطف بالنصب على اسم ( إن ) إلا أنه في هذا الشاهد قد حاء المعطوف مرفوعاً وهو قوله تعالى : ﴿ رسوله ﴾ خلافاً للأصل ، وذلك لسببين : أحدهما استكمال الخبر ، والآخــر كـون العـامل ( أنَّ ) أو ( إنَّ ) أو ( لكنَّ ) ، ولو كان العامل ليت أو لعل أو كأن فلا يعطف على اسمها إلا بالنصب .

<sup>-</sup> الإعراب : (إن) حرف توكيد ونصب (الربيع) اسم إن (الجود) نعت للربيع (والخريفا) معطوف بالواو على الربيع (يدا) خبر إن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ، وهو مضاف و (أبي) مضاف إليه بحرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ، وهو مضاف و (العباس) مضاف إليه (والصيوفا) الواو حرف عطف ، والصيوفا: معطوف على الربيع ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، والألف للإطلاق .

على اسمها إلا بالنصب ، ولا يجوز الرفع لا قبـل الخـبر ولا بعـده ، وأجــاز الفــراء بعده .

- 190 (وخففت إن ) المكسورة (فقـلَّ العمـل) وكثر الإلغاء لـزوال اختصاصهـا بالأسماء ، وقرئ بالعمل والإلغاء قولـه تعـالى : ﴿ وإنْ كـلا لما ليوفينهـم ﴾ (¹) (وتلزم اللام ) أي : لام الابتداء في خبرها (إذا ما تهمل ) لئـلا يتوهـم كونهـا نافية فإن لم تهمل لم تلزم اللام .
- 191 (وربما استغني عنها ) أي : عن اللام إذا أهملت (إن بدا) أي : ظهر (ما ناطق أراده معتمدًا ) عليه كقوله:

وإنَّ مالكٌ كانَتْ كِرَامَ المعادِن (١)

فلم يأت باللام لأمن اللبس بالنافية .

192 - (والفعل إن لم يك ناسخًا فلا تلفيه ) أي تحده (غالبًا بإن ذي ) المخففة (موصلًا ) بخلاف ما إذا كان ناسخًا فيوصل بها ، قال في شرح

أنا ابْنُ أَباةِ الضَّيم مِنْ آل مالكِ

والبيت للطرماح - الحكم بن حكيم - وكنيته ( أبو نفر ) ، وهوَ شاعر طائي .

الإعراب: (أنا) مبتدأ (ابن) خبره، وهو مضاف، و(أباة) مضاف إليه، وأباة مضاف، و (الضيم) مضاف إليه (من آل) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان، أو حال من الضمير المستتر في الخبر، وآل مضاف، و(مالك) مضاف إليه (وإن) مخففة من الثقيلة (مالك) مبتدأ (كانت) كان فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي يعود إلى مالك باعتبار القبيلة، والتاء للتأنيث (كرام) خبر كان، وكرام مضاف و (المعادن) مضاف إليه، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مالك.

الشاهد فيه : قوله (وإن مالك كانت ... إلخ) حيث ترك لام الابتداء التي تجتلب في خبر المبتدأ الواقع بعد (إن) المكسورة الهمزة المخففة من الثقيلة إذا أهملت ، فرقاناً بينها وبين (إن) النافية ، وإنما تركها هنا اعتماداً على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع ، وثقة منه بأنه لا يمكن توجهه إلى الجحد ، بقرينة أن الكلام تمدح وافتخار ، وصدر البيت واضح في هذا ، والنفي يدل على الذم ، فلو حمل عجز البيت عليه لتناقض الكلام على أن (إن ) نافية لكان معنى عليه لتناقض الكلام واضطرب ، ألا ترى أنك لو حملت الكلام على أن (إن ) نافية لكان معنى عجز البيت : وليست مالك كرام المعادن ، أي : فهي قبيلة دنيئة الأصول ، فيكون هذا ذماً ومتناقضاً مع صدر البيت ، فلما كان المقام مانعاً من حواز إرادة النفي ارتكن الشاعر عليه ، فلم يأت باللام ، فالقرينة ههنا معنوية " .

(المصدر السابق ٧٦٧/١ - ٣٦٨ الشاهد رقم ١٤٦).

<sup>(</sup>١) هود /١١١ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ كَلا ﴾ فهو اسم ( إنْ ) المخففة من الثقيلة ، وقـد جـاء منصوباً إعمالاً لها ، أما القراءة الثانية فبالرفع إلغاثاً لعمل إنْ .

<sup>(</sup>٢) " هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

التسهيل: والغالب كونه بلفظ الماضي ، نحو: ﴿ وَإِنْ كَانْتَ لَكَبِيرَةَ ﴾ (١) وقــل وصلها بالمضارع نحو: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّيْنَ كَفُرُوا ﴾ (٢) وكذا بغير الناسخ نحو: شَلَّتْ يَمِنُكَ إِنْ قَتْلَتَ لَمُسْلِما (٣)

193 ( وإن تخفف أن ) المفتوحة ( فاسمهما ) ضمير الشأن ( استكن ) أي : حذف ولا يبطل عملهما بخلاف المكسورة لأنهما أشبه بالفعل منهما ، قالمه في شرح الكافية . ( والخبر اجعل جملة من بعد أن ) كقوله :

في فتيةٍ كسيوفِ الهِنـْدِ قد علموا \* \* أنْ هالِكٌ كلُّ منْ يَحْفَى وينــْتَعِـلُ ( ) \*

(١) البقرة /٥٥ ، ١٤٣ . والشاهد في الآية بحيء الفعل الناسخ بعد ( إنْ ) المكسورة المخففة ماضيًا .

(٢) القلم /٥١ . أما بحيء الفعل المضارع الناسخ بعد ( إنْ ) فهو أقل مما لو كان ماضيًا .

قال أبن هشام: " وَإِن ولِي ( إِنْ ) الْمُكسورة المُخففة نعل كثر كونه مضارعاً ناسخاً ، نحـو: ﴿ وَإِن يكـاد الذين كفروا ليزلقونك ﴾ ﴿ وَإِن نظنك لمن الكاذبين ﴾ وأكثر منه كونه ماضياً ناسخاً نحو: ﴿ وَإِن كَانت لكبيرة ﴾ ﴿ إِن كدت لتردين ﴾ ﴿ وإِن وحدنا أكثرهم لفاسقين ﴾ ، وندر كونه ماضياً غير ناسخ كقوله: شَلَّتْ يمينك إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً

( أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري ٣٦٨/١ )

أما السيوطي فقد عبر بقوله : " فقد قل وصلها بالمضارع " ، وهي تباين إلى حد مقولة ابن هشام الذي عبر بقوله : " إن ولي ( إن ) المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعًا ناسخًا " .

(٣) " هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه قوله :

#### حلَّتْ عليكَ عُقُوبةُ الْتَعَمُّدِ

والبيت لعاتكة بنت زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل القرشـية العدويـة - وهـي بنـت عــم أمـير المومنـين عمـر ابن الخطاب – ترثي زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه ، وتدعو على عمرو بن حرموز قاتله .

الإعراب: (شلت) شل: فعل ماض، والتاء للتأنيث ( يمينك ) يمين: فاعل شل، والكاف مضاف إليه ( إن ) مخففة من الثقيلة ( قتلت ) فعل وفاعل ( لمسلما ) اللام فارقة ، مسلما : مفعول به لقتل ( حلت ) حل : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ( عليك) حار وبحرور متعلق بحل ( عقوبة ) فاعل لحل ( المتعمد ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قولها ( إن قتلت لمسلما ) حيث ولي ( إن ) المحففة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ ، وهـو ( قتلت ) وذلك شاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش " .

( المصدر السابق ٣٦٨/١ - ٣٦٩ الشاهد رقم ١٤٧ ) .

(٤) الشاهد للأعشى من معلقته المشهورة ، وقبله :

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني \* \* \* شاو مشل شلول شلسل شول انظر الخزانة ٣/٧٤ و الكتاب ٢٨٢/١ ، ٤٤٠ ، ٤٨٠ والخصائص لابن حني ٤٤١/١ .

الشاهد ُفيه : توله ( أنْ هالك كل من يحفى وينتعل ) حيث جاء خبر ( أنْ ) المحففة من الثقيلة جملة ، واسمها ضمير الشأن محذوف . وقد يظهر اسمها فلا يجب أن يكون الخبر جملة كقوله: بأنك ربيعٌ وَغَيْثٌ مَريعٌ (١)

194- ( وإن يكن ) الخبر ( فعلاً ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعًا ) :

المجدد ( المجدد الفصل ) عبر ( عاد وم يحل عمل عمل عبر الفعلم أن قد صدقتنا ) (٢) ( فالأحسن الفصل ) بينهما ( بقد ) ، نحو : ﴿ ونعلم أن لا يرجع إليهم قولا ) (٣) ( أو ) حرف ( تنفيس ) ، نحو : ﴿ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ) ( أو ) حرف ( تنفيس ) ، نحو : ﴿ علم أن سيكون ﴾ (١) ( أو لو ) ، نحو : ﴿ أن لو كانوا يعلمون الغيب ) (١) ( وقليل ذكر لو ) في كتب النحو في الفواصل ، فإن كان دعاء أو غير متصرف لم يحتج إلى الفصل ، نحو : ﴿ والخامسة أن غضب الله عليها ) (١) ، ﴿ وأن عسى أن

الإعراب: (بأنك) الباء حرف جر، أن حرف توكيد ونصب، مخففة من الثقيلة، وضميرالغائب اسمه (بيع) خبر أن (وغيث) الواو حرف عطف، غيث: معطوف على ربيع (مريع) صفة لغيث، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بحرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بعلم في البيت السابق وهو قولها: لقسله عَلِيسَمُ الطّيسَفُ والمرهلُسون \* \* \* \* إذا اغبَسرُ أفسسق وهبُستُ شمسالاً أي علم الضيف بكونك ربيعاً (وأنك) الواو حرف عطف، أن: حرف توكيد ونصب، مخففة من الثقيلة، وضمير المخاطب اسم أنْ مبني على الفتح في محل نصب (هناك) هنا: ظرف متعلق بتكون، أو بالثمال الآتي، والكاف حرف خطاب (تكون) فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت (الثمالا) حبر تكون، منصوب بالفتحة الظاهرة، والألف للإطلاق، وجملة تكون واسمها وخبرها في محل رفع حبر أنْ المحففة.

الشاهد فيه: قولها ( بأنك ربيع ) حيث حاءت باسم أن المؤكدة المحففة من الثقيلة ضمير المحاطب ، وذكرته في الكلام ، والأصل في اسم أن هذه أن يكون ضمير شأن ، وأن يكون محذوفًا ، والجمهور على أن ما حالف ذلك شاذ أو ضرورة ، وهو المنقول عن سيبويه ، وارتضاه ابن الحاجب .

- ( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٤٨ من شواهد أوضح المسالك ٣٧٠/١ ٣٧١ بتصرف طفيف ) .
  - (٢) المائدة /١١٣ . والشاهد في الآية قُوله تعالى : ﴿ أَن قَد صَدَقَتَنا ﴾ حيث فصل بين (أن ) وخبرها الجملة بقد .
    - (٣) طه /٨٩ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَرْجُعُ ﴾ فقد فصلت ( لا ) النافية بين ( أن ) وخبرها.
- (٤) المزمل /٢٠ . الشاهم في الآية قوله تعالى : ﴿ أَن سَيْكُونَ ﴾ حيث فصل بين ( أَن ) وخبرها الجملة الفعلية بحرف تنفيس ، وهو السين .
  - (٥) سبأ /١٤ . الشاهد في الآية فصل (أن ) عن خبرها الجملة بلو .
- (٦) النور /٩ . الشاهد في الآية موله تعالى : ﴿ أَنْ غضب اللَّه ﴾ فقد امتنع الفصل بين(أنْ ) و خبرها الجملة لكونه دعاء .

<sup>(</sup>۱) "هذا صدر بيت من المتقارب ، تقوله حنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية ، ترثى أخاها عمراً الملقب (۱) "هذا الكلب ) ولجنوب هذه فيه مراث عديدة ، والنحاة يستشهدون بأبيات من مراثيها فيه ، وقوم ينسبون بيت الشاهد لعمرة بنت العجلان أختها ، والصواب ما ذكرناه أولاً ، وعجز البيت قوله:

وأنك هناك تكون الشمالاً

يكون ﴾ (١) ، ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ (١) وقد يأتي متصرفًا بلا فصل كما أشار إليه بقوله : فالأحسن الفصل نحو: عَلِمُوا أن يُوَمَّلُونَ فجادُوا (٣)

196\_ ﴿ وَخَفَفَتَ كَانَ أَيْضًا فَنُويَ ﴾ أي : قدر ﴿ مَنْصُوبُهَا ﴾ و لم يبطل عملهــا لمـا ذكـر في أن وتخالف أن في أنَّ خبرها يجيء جملة كقوله تعالى :

﴿ كَأَنَّ لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسُ ﴾ (\*) ومفردًا كالبيت الآتي ، وفي أنه لا يجب حذف اسمها

#### قبْل أنْ يُسْأَلُوا بأعظم سُؤْل

وهذا بيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها .

الإعراب: (علموا) فعل وفاعل (أن) حرف توكيد ونصب مخففة من الثقيلة واسمهما ضمير شأن محذوف (يؤملون) فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة نائب فاعل ، والجملة في محل رفع خبر (أن) المخففة (فحادوا) فعل وفاعل (قبل) ظرف متعلق بجاد (أن) مصدرية (يسألوا) فعل مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل ، وقبل مضاف و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر بحرور مضاف إليه (بأعظم) حار وبحرور متعلق بجاد ، وأعظم مضاف و (سؤل) مضاف إليه .

الشاهد فيه: قوله (أن يؤملون) حيث استعمل فيه (أن) المخففة من الثقيلة وأعملها في الاسم الذي هو ضمير الشأن المحذوف، وفي الخبر الذي هو جملة (يؤملون) ومع أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف غير دعاء لم يأت بفاصل بين (أن) وجملة الخبر والاستشهاد بهذا البيت إنما يتم على مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى أن (أن) الساكنة النون الواقعة بعد علم غير مؤول بالظن، تكون مخففة من الثقيلة لا غير، فأما على مذهب الفراء وابن الأنباري اللذين لا يريان للمخففة موضعاً يخصها، وأوجبا الفصل بواحد من الأمور التي ذكرها المؤلف للتفرقة فإنهما ينكران أن تكون (أن) في هذا البيت مخففة من الثقيلة، ويزعمان أنها هي المصدرية التي تنصب المضارع، وأنها لم تنصبه هنا كما لم تنصبه في قول الشاعر:

أَنْ تَقْرِآنِ عَلَى أَسْمَاءً وَيُحَكُمُ مَا \*\*\* مِنْ السَّلاَمَ وَأَنْ لاَ تَشْعِرا أَحَدُا وَكما لم تنصبه في قول الله تعالى : ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ في قراءة من قرأ برفع (يتم) إلا أن يقال : إنه لا يجوز على مذهبهما أيضاً أن تكون (أن) في البيت الشاهد مصدرية مهملة ، من قبل أن الشاعر قد قال بعد ذلك : (قبل أن يسألوا) فنصب الفعل بحذف النون ، فدل ذلك على أن لغة هذا القائل النصب بأن المصدرية ، فيكون هذا قرينة على أن (أن) الأولى مخففة من الثقيلة ، فإن من البعيد أن يجمع الشاعر بين لغتين مختلفتين في بيت واحد " .

<sup>(</sup>١) الأعراف /١٨٥ . والشاهد في الآية مباشرة (أنْ ) بخبرها الجملة بلا فاصل ، وذلك لكون حبرها جملة نعلية نعلها حامد ، وهو (عسي ) .

<sup>(</sup>٢) النجم /٣٩ . وقد امتنع الفصل هنا أيضاً بين ( أن ) وخبرها ، وذلك لكون خبرها جملة فعلية فعلها جامد ، وهو ( ليس ) .

<sup>(</sup>٣) " هذا صدر بيت من الخفيف ، وعجزه قوله :

<sup>(</sup> المصدر السابق ٣٧٣/١ - ٣٧٤ الشاهد رمم ١٤٩ ).

<sup>(</sup>٤) يونس /٢٤ . الشاهد في الآية فصل ( أنْ ) عن خبرها الجملة وهو قوله تعالى ( تغن ) بلم ، وذلك لأن =

# بل يجوز إظهاره ، كما قال : ( وثابتًا أيضًا روي ) في قول الشاعر: كَانْ ظَبْيَةٍ " تَعْطُو إلى وَارِقِ السَّلَمُ (١)

في رواية من نصب ظبية ، وتعطو هو الخبر وروي برفع ظبية على أنسه حـــبر كـــأن وهو مفرد واسمها مستتر .

## (خائمة)

لا تخفف لعل ، وأما لكن فإن خففت لم تعمل شيئا ؛ بـل هـي حـرف عطـف ، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا ، وعن يونس أنه حكاه عن العرب .



خبرها جملة فعلية .

(١) " هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله : ويوماً تُوَافِينَا بوجْهِ مُقَسَّم

وهـذا البيت مـن كلام أرقـم بن علباء – وقيل : علباء بن أرقم أليشكري – ويقال : هو من كـلام بــاغث ابن صريم اليشكري .

الإعراب: (يوما) ظرف زمان منصوب بقوله: توانينا الآتي ( توانينا ) تواني : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي ، ونا : مفعول به لتوافي ( بوحه ) حار وبحرور متعلق بتوافي ( مقسم ) صفة لوحه ( كأن ) حرف تشبيه ونصب مخفف من المثقل ( ظبية ) يروى بالرفع وبالنصب وبالجر ، فأما رواية الرفع فعلى أن اسم كأن محذوف وظبية خير كأن والتقدير : كأنها ظبية ، وأما رواية النصب فعلى أن ظبية اسم كأن ، وخيره محذوف ، وقد قدر قوم الكلام على هذا الوجه : كأن ظبية هذه المرأة ، وهو من باب التشبيه المقلوب ، وقدره قوم : كأن ظبية مكانها وأما رواية الجر فعلى أن الكاف من ( كأن ) حرف جر ، وأن : حرف زائد ، وظبية : بحرور بالكاف ( تعطو ) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي يعود إلى ظبية ، والجملة من الفعل وفاعله صفة لظبية على كل حال ( إلى وارق ) حار وبحرور متعلق بتعطو ، ووارق مضاف و ( السلم ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله (كأن ظبية) على روايتي الرفع والنصب ، فإنهما معاً يدلان على أنه يجوز في اسم (كأن) المخففة من الثقيلة أن يكون مذكوراً في الكلام وهذا ما تدل عليه رواية النصب ، وأن يكون محذوفاً من الكلام من غير أن يلزم أن يكون ضمير شأن ، وهذا تدل عليه رواية الرفع ، لأن التقدير عليها : كأنها (أي المرأة) ظبية " .

( المصدر السابق ٧٧٧/١ - ٣٧٨ ) الشاهد رقم ١٥١ ) .

## 14– بـُـابُ

# ( لاَ الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ)

197 عَمَـل إِنَّ اجْعَلْ لِللَّ فِي نَكِـرَهُ \*\* مُفْردَة جَاءَتْكَ أَوْ مُكَررَهُ 198 فَانْصِبْ بِهَا مُضَافاً اوْ مُضَارِعَـهُ \*\* وَبَعْلدَ ذَاكَ الخبرَ اذْكُر رَافِعَـهُ 198 وَركِّب المُفْردَ فَاتِحاً كَللًا \*\* حَـوْل وَلاَ قُـوَّة والشَّانِي اجْعَللاً 200 مَرْفُوعا اوْ مَنْصُوبا اوْ مُركَّبا \*\* وَإِنْ رَفَعْـتَ أَوَّلاً لاَ تَنْصِبَا وَ مُوكَب عَهُ وَانْ رَفَعْت أَوَّلاً لاَ تَنْصِبَا وَ مُوكَب عَلَى \*\* فَافْتَحْ أَو انْصِبَنْ أَو ارْفَعْ تَعْـلِلِ 201 وَمُفْرداً لَنَعْتا لِمَبْنِي يَسلِي \*\* فَافْتَحْ أَو انْصِبه أَو الرَّفْع تَعْـلِلِ 202 وَغَيْر مَا يَلِي وَغَيْر المُفرد \*\* لاَتَبْنِ وَانْصِبه أَو الرَّفْع اقْصِله 203 وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرُ "لاَ "احْكُمَا \*\* لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الفَصْلِ انْتَمَى 204 وَأَعْطِ " لاَ " مَـعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهام \*\* مَا تَسْتَحِـقُ دُونَ الإسْتِفْهام \*\* وَانْطِبه ظَهَـمُ عُسُمُ عُسُمُ وَالْمَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ \*\* إِذَا الْمَرادُ مَـعْ سُقُوطِـه ظَهَـمْ وَقَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ \*\* إِذَا الْمَرادُ مَـعْ سُقُوطِـه ظَهَـمْ وَقَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ \*\* إِذَا الْمَرادُ مَـعْ سُقُوطِـه ظَهَـمْ

# الخامس من النواسخ : لا التي لنفي الجنس

والأولى التعبير بالا المحمولة على أن ، كما قال المصنف في نكته على مقدمة ابن الحاجب ، لأن المشبهة بليس قد تكون نافية للجنس ، ويفرق بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن ، وإنما عملت لأنها لما قصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم ، ولم تعمل حراً لئلا يتوهم أنه بمن المقدرة لظهورها في قوله :

ألاً لا من سبيل إلى هِنْد (١)

فقام يَــدُودُ الناسَ عنها بسيفه \* \* \* \* وقال ألا لا مِنْ سبيلِ إلى هِنْكُ قال عمد عيى الدين: " لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين".

<sup>(</sup>١) الشاهد بتمامه:

الإعراب: (قام) فعل ماض، وفاعله ضمير مستر فيه جوازًا تقديره هو (يذود) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستر فيه جوازًا تقديره هو ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل نصب حال من فاعل قام (الناس) مفعول به ليذود (عنها، بسيفه) جاران وبحروران يتعلق كل منهما بيذود، وسيف مضارع وضمير الغائب مضاف إليه (وقال) الواو حرف عطف، قال: فعل ماض (ألا) أداة استفتاح (لا) نافية للجنس (من) حرف جر زائد (سبيل) اسم لا النافية للجنس، مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (إلى هند) جار وبحرور متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس، أو يتعلق بمحذوف ضفة لاسم لا ويكون خبرها محذوفًا.

ولا رفعاً لئلا يتوهم أنه بالابتداء فتعين النصب ولذا قال :

- 197- (عمل إن اجعل للا) حملا لها عليها لأنها لتوكيد النفي وتلك لتوكيد الإثبات: ولا تعمل هذا العمل إلا (في نكرة) متصلة بها ، (مفردة جاءتك أو مكررة) كما سيأتي ، فلا تعمل في معرفة ، ولا في نكرة منفصلة بالإجماع ، كما في التسهيل .
- 198 (فانصب بها مضافاً) إلى نكرة ، نحو: لا صاحب علم ممقوت ، (أو مضارعه) أي : مشابهه وهو الذي ما بعده من تمامه ، نحو : لا قبيحاً فعله محبوب ، ( وبعد ذاك ) الاسم ( الخبر اذكر ) حال كونك ( رافعه ) بها ، كما تقدم .
- 199 ( وركب المفرد ) ، معها والمراد به هنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً به ( فاتحاً ) أي بانياً له على الفتح ، أو ما يقوم مقامه لتضمنه معنى من الجنسية ، ( كلا حول ولا قوة ) ، ولا زيدين ، ولا زيدين عندك ، ويجوز في نحو : لا مسلمات الكسر استصحاباً ، والفتح وهو أولى كما قال المصنف ، والتزمه ابن عصفور ، ( والثاني ) من المتكرر كالمثال السابق ( اجعلا ) :
  - 200 ( مرفوعاً أو منصوباً أو مركباً ) إن ركبت الأول مع لا فالرفع نحو : لا أُمَّ لي إنْ كان ذاك ولا أبُ (١)

هذا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بعينهِ

وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت ، فقيل لرجل من مذحج ، وكذلك نسبوه في كتاب سيبويه وقـال أبورياش : هو لهمام بن مرة أخي حساس بن مرة قاتل كليب ، وقال ابـن الإعرابي : هـو لرجـل مـن بـني عبد مناة ، وقال الحاتمي : هو لابن أحمر وقال الأصفهاني : هو لضميرة بن ضمرة ، وقال بعضهم : إنه من الشعر القديم حدًا .

الإعراب: (هذا) ها: حرف تنبيه ، ذا: اسم إشارة مبتداً (لعمركم) اللام لام الابتداء ، وعمس : مبتداً ، وخبره محذوف وجوبًا تقديره : قسمي ، والجملة معترضة بين المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب (الصغار) خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة (بعينه) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ، وقيل : الباء زائدة ، وعليه يكون قوله : (عين) تأكيدًا للصغار ، وهو مضاف والهاء مضاف إليه (لا) نافية للجنس (أم) اسمها مبني على الفتح في محل نصب (لي) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها (إن) شرطية (كان) فعل ماض ناقص فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم (ذاك) اسم كان ، وخبرها محذوف ، والتقدير : إن كان ذاك محمودًا ، أو نحوه (ولا) الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النفي (أب) بالرفع - معطوف على محل لا واسمها فإنهما في موضع رضع بالابتداء عند سيبويه ، وفيهما إعرابان -

<sup>=</sup> الشاهد فيه : توله (ألا لا من سبيل) حيث ظهرت (من) بعد (لا) فدل ذلك على أن الاسم إذا لم تذكر معه (من) فهو متضمن إياها". (المصدر السابق ١٣/٢ - ١٤ الشاهد رقم ١٥٩). (١) "هذا عجز بيت من الكامل، وصدره قوله:

وذلك على إعمال لا الثانية عمل ليس أو على زيادتها وعطف اسمها على محل لا الأولى مع اسمها فإن موضعهما رفع على الابتداء والنصب نحو:

لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلةً (١)

وذلك على جعل لا الثانية زائدة وعطف الاسم بعدها على محل الاسم قبلها فإن على جعل السم قبلها فإن علم نصب ، وقال الزمخشري : حلة في البيت نصب بفعل مقدر ، أي : ولا ترى حلة ، كما في قوله : ألا رجلاً ، فلا شاهد في البيت ، والتركيب ، نحو : لا حول ولا قوة على إعمال الثانية ( وإن رفعت أولا ) والغيت الأولى

- آخران ستعرفهما في بيان الاستشهاد .

الشاهد فيه: قوله (ولا أب) حيث جاء مرفوعًا ، ورفعه على واحد من ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفًا على محطوفًا على محل ( لا ) مع اسمها ، الثاني : أن ( لا ) الثانية عاملة عمل ليس ، و ( أب ) اسمها ، وخبرها محذوف " محذوف ، الثالث : أن تكون ( لا ) غير عاملة بل هي زائدة ، ويكون ( أب ) مبتدأ خبره محذوف " ( المصدر السابق ١٦/٢ - ١٧ الشاهد رقم ١٦١ ) .

(١) " هذا صدر بيت من السريع ، وأكثر النحاة يروون عجزه هكذا : اتَّسَعَ الْخَرْقُ على الرَّاقِع

والبيت لأنس بن العباس بن مرداس ، وقيل : بل هو لأبي عامر ُحد العباس بــن مــرداس ، وروى أبــو علــي القالي صدر هذا البيت مع عجز آخر ، وهو :

اتَّسَعَ الْخَرْقُ على الرَّاتِقِ

الإعراب: ( لا ) نافية للجنس ( نسب ) اسمها ، مبني على الفتُح في محل نصب ( اليوم ) ظرف متعلق معدوف خبرها ( ولا ) الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأكيد النفي ( خلة ) معطوف على ( نسب ) بالنظر إلى محل اسم ( لا ) الذي هو النصب ( اتسع ) فعل ماض ( الخرق ) فاعل ( على الراقع ) حار ومجرور متعلق بقوله ( اتسع ) .

الشاهد فيه : قُولُه ( ولا خلة ) حيث نصب على تقدير أن تكون ( لا ) زائدة للتأكيد ، ويكون ( خلة ) معطوفًا بالواو على محل اسم ( لا ) - وهو قوله ( نسب ) - عطف مفرد على مفرد ، وهذا هو الذي يحمل جمهور النحويين نصب الثاني عليه ، واختاره ابن مالك .

وقال يونس: إن ( لا ) في قوله ( لا خلة ) نافية للجنس عاملة عمل إن ، وإن ( خلة ) اسم " لا " مبنسي على الفتح في محل نصب ، ولكنه نَوْنه للضرورة ، وبناؤه على الفتح عنده على أن ( لا ) الثانية عاملة عمل ( إن ) مثل الأولى كما أعلمتك ، وخبرها محذوف يرشد إليه خبر الأولى ، والتقدير ( ولا خلة اليوم ) والواو قد عطفت جملة ( لا ) الثانية مع اسمها وخبرها على جملة ( لا ) الأولى مع اسمها وخبرها وهو كلام لا متمسك له ، بل يجب ألا يحمل عليه الكلام ، لأن الحمل على وجه يستتبع الضرورة لا يجوز متى أمكن الحمل على وجه سائغ لا ضرورة معه .

وقال الزمخشري في مفصله : إن ( حلة ) مفعول به منصوب بفعل مضمر ، وليس معطوفًا على لفظ اسم لا ، ولا على محله ، والتقدير عنده : لا نسب اليوم ولا تذكر خلة ، وهو تكلف لا مقتضى له " .

( المصدر السابق ٢٠/٢ - ٢١ الشاهد رقم ١٦٤ ) .

( لاتنصبا ) الثاني لعدم نصب المعطوف عليه لفظاً ومحلاً بل افتحـه على إعمـال لا الثانية نحو:

## فلا لغو ولا تأثيمَ فيها (١)

أو ارفعه على إلغائها واعطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو : ﴿ لا بيع فيه ولا خلة ﴾ (٢) .

201- (ومفردًا نعتا لمبني يلي فافتح) على بنائه مع اسم لا ، نحو : لا رجـل ظريـف في الدار ، (أو انصبن) على إتباعه لمحـل اسم لا ، نحـو : لا رحـل ظريفاً فيهـا (أو ارفع) على إتباعه لمحل لا مع اسمها ، نحو : لا رحل ظريف فيها فـإن تفعـل ذلك : (تعدل) .

202 - (وغير ما يلي ) من نعت المبني المفرد (وغير المفرد ) من نعت المبـني ( لا تـبن )

(۱) " هذا صدر بيت من الوافر ، وأكثر النحاة يروون عجزه : وما فاهوا به أبدًا مُقيمُ

والبيت لأمية بن أبي الصلت – ولكن النحاة في روايتهم عجز البيت على ما ذكرنا يلفقون صدر بيت مــن أبيات كلمة أمية على عجز بيت آخر منها ، وصواب انشاد البيتين هكذا :

ولا لغَوْ ولا تأثيب مَ فيها مد ولا حَيْن ولا فيها مُليسمُ وفيها مُليسمُ وفيها لَحْمُ ساهرةِ وبحر مد وما فاهوا به أبدا مُقيم

والبيتان غير متصلين في الديوان ، بل بينهما خمسة أبيات ، وثانيهما يروى قبل أولهما ، ويروى عجزه على وجه آخر وهو :

#### ولا غُولٌ ولا فيها مُليمُ

الإعراب: ( فلا ) نافية ملغاة ( لغو ) مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة ( ولا ) الواو عاطفة ، لا : نافية للجنس تعمل عمل إن ( تأثيم ) اسمها مبني على الفتح في محل نصب ( فيها ) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر ( لا ) وخبر المبتدأ محذوف يدل عليه خبر ( لا ) هو المحذوف ، وعلى أية حال فإن الواو قد عطفت جملة ( لا ) مع اسمها وخبرها على جملة المبتدأ والخبر ( وما ) اسم موصول مبتدأ ( فاهوا ) فعل وفاعل ، والجملة منهما لا محل لها صلة الموصول ( به ) حار وبحرور متعلق بفاهوا ( أبدا ) منصوب على الظرفية ناصبه فاهوا أو مقيم ( مقيم ) خبر المبتدأ ، ويجوز أن تكون لا الأولى نافية عاملة عمل ليس ، ولغو : اسمها ، وخبرها محذوف يدل عليه خبر لا الثانية العاملة عمل إن ، أو خبر الأنانية العاملة عمل إن على جملة لا الأولى العاملة عمل ليس .

الشاهد فيه : قوله ( فلا لغو ولا تأثيم ) حيث ألغى ( لا ) الأولى أو أعملها عمل ليس ، فرفع الاسم بعدها ، وأعمل ( لا ) الثانية عمل ( إن ) على ما بيناه في إعراب البيت " .

( المصدر السابق ۱۹/۲ - ۲۰ الشاهد رقم ۱۶۳ ).

(٢) البقرة /٢٥٤ . والشاهد في الآية رفع كلمة ( خلة ) بعطفها على كلمة ( بيع ) ، وإلغاء عمل ( لا ) .

لزوال التركيب بالفصل في الأول ، والإضافة وشبهها في الثناني ، ( وانصبه ) نحو : لا رجل فيها ظريفًا ، ولا رجل قبيحًا فعله عندك ، ( أو الرفع اقصد ) نحو : لا رجل فيها ظريف ، ولا رجل قبيح فعله عندك . ويجوز النصب والرفع أيضاً في نعت غير المبنى .

203- ( والعطف ) أي المعطوف ( إن لم تتكرر ) فيه ( لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى ) فلا تبنه وانصبه أو ارفعه نحو :

## فلا أبَ وابناً مثل مروانٌ وابْنِهِ (١)

ولا رجل وامرأة في الدار . وجماء شذوذ البناء ، حكى الأخفش : لا رجل وامرأة .

#### (ئتمة)

لم يذكر المصنف حكم البدل ولا التوكيد ، أما البدل فإن كان نكرة فكالنعت المفصول ، نحو : لا أحد رجلاً وامرأة فيها ، بنصب رجل ورفعه ، وكذا عطف البيان عند من أجازه من النكرات ، وإن لم يكن نكرة فالرفع ، نحو : لا أحد زيد فيها ، وأما التوكيد فيحوز تركيبه مع المؤكد وتنوينه ، نحو : لا ماء ماء بارداً ، قاله في شرح الكافية ، قال ابن هشام : والقول بأن هذا توكيد خطأ ، أى : لأن التوكيد اللفظي لابد أن يكون مثل الأول ، وهذا أخص منه ، ويجوز أن يعرب عطف بيان أو بدلاً لجواز كونهما أوضح من المتبوع ، أما التوكيد المعنوي فلا يأتي هنا ، لامتناع توكيد النكرة به كما سيأتي .

204- ( وأعط لا مع همزة استفهام ) إما لمحرد الاستفهام أو التوبيخ أو التقرير ( ما تستحق دون الاستفهام ) من العمل والإتباع على ما تقدم نحو :

<sup>(</sup>١) " هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله : إذا هُوَ بِالْجُدِ ارتدى وَتَأَذَّرَا

وقد نسب النحاة هذا البيت إلى رحل من بني عبد مناة يمدح فيه مروان بن الحكم وابنـه عبـد الملـك بـن مروان ، و لم يعينوا القائل ، والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٤٩/١ ) و لم ينسبه أحد من شراحه .

الشاهد فيه: قوله ( لا أب وابنا ) حيث عطف على اسم لا النافية للحنس ، و لم يكرر لا ، وحماء بالمعطوف منصوبًا ، ووجهه أنه عطفه على على اسم لا النافية للحنس كله وحده ، فإنه مبنسي على الفتح في محل نصب ، ويجوز الرفع في هذا المعطوف عند سيبويه ، ووجهه أن يكون معطوفًا على محل لا مع اسمها فإنهما معًا عنده في محل رفع بالابتداء " .

<sup>(</sup> المصدر السابق ۲۲/۲ -۲۳ الشاهد رقم ١٦٥ ) .

# ألا طِعَان ألا فُرْسَان عادية (١) وقد يقصد بألا التمني ، فلا تغير أيضًا عند المازني والمبرد نحو : ألا عُمْرَ وَلَى مستطاعٌ رُجُوعُهُ (٢)

(١) هذا صدر بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه ، وعجزه قوله : **إلا تجشؤكم حول التنانير** 

والبيت من شواهد الكتاب ٧/٨٥، والجمل ٢٤٤ ، والخزانة ١٠٣/٢ ، والعيني ٣٦٢/٢ ، والهمــع ١٤٧/١ ، والهمــع ١٤٧/١ ، والأشموني ٢٤٠/١ ، وديوانه ٢١٥ .

والشاهد في البيت: أن " لا " النافية للجنس تأخذ نفس الحكم مع همزة الاستفهام الذي يراد بـه الإنكـار التوبيخي . ( انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبـد الحميـد الشاهد رقم ١٦٢ ص١٩٢ ) .

(٢) "قال الشيخ محمد محيى الدين: هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه قوله:
 فيرأب ما أثات يد الغفلات

الإعراب: (ألا) كلمة واحدة للتمني، ويقال: الهمزة للاستفهام، وأريد بها التمني، ولا: نافية للجنس، وليس لها خبر لا لفظًا ولا تقديرًا (عمر) اسمها (ولى) فعل ماض، فاعله ضمير مستر فيه حوازًا، والحملة في محل نصب صفة لعمر (مستطاع) خبر مقدم (رجوعه) رجوع: مبتدأ مؤخر، ورجوع مضاف والضمير مضاف إليه، والجملة في محل نصب صفة ثانية لعمر (فيرأب) الفاء للسببية، يرأب: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية في حواب التمني، والفاعل ضمير مستر فيه حوازًا تقديره هو يعود إلى عمر (ما) اسم موصول مفعول به ليرأب (أثأت) فعل ماض، والتاء تاء التأنيث (يد) فاعل أثأى، ويد مضاف و (الغفلات) مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره أثاته.

الشاهد فيه : قوله ( ألا عمر) حيث أريد من همزة الاستفهام مع ( لا ) بحرد التمني ، وهذا كثير في كلام العرب ومما يدل على كون ( ألا ) للتمني في هذا البيت نصب المضارع بعد فياء السببية في حوابه . وقيد استدل أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد بهذا البيت على أن ( لا ) الدالة على التمني يجوز ذكر خبرها ويجوز مراعاة محلها مع اسمها فيعطف بالرفع بعدها ، كما يصع ذلك مع ( لا ) التي لم تقيرن بها الهمزة الدالة على التمني ، وحالفا في ذلك سيبويه وشيعه الخليل بن أحمد .

ووجه استدلالهما بهذا البيت أنهما أحازا في قوله (مستطاع) أن يكون خبرًا لألا أو يكون نعتًا لعمر باعتبار محله مع لا ، فإن سيبويه يجعل محل لا مع اسمها رفعًا على الابتداء ، فإن جعلت قوله : (مستطاع) خبر ألا كان ذلك دليلًا على حواز ذكر خبر (ألا) وهو خلاف ما ذهب إليه سيبويه والخليل ، وإن جعلت قوله (مستطاع) نعتًا لعمر كان الشاعر قد راعى محل ألا مع اسمها ، وهذا أيضًا غير الذي ذهب إليه سيبويه ، فالبيت على كلا الوجهين رد على الخليل وسيبويه .

والجواب أنه يكون ردًا على سيبويه والخليل إذا لم يكن له وجه من وجوه الإعراب غير هذين الوجهين ، فأما إذا كان له وجه ثالث هو ما ذكرناه في الإعراب ، فإنه لا يصلح للاستدلال به لما ذهبا إليه ، لأن الدليـل – كما قلنا مرارًا – متى تطرق إليه الاحتمال لم يصلح للاستدلال " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٦٨ من شواهد أوضح المسالك ٢٧/٢ – ٢٨ ) .

وذهب سيبويه والخليل إلى أنها تعمل في الاسم خاصة ولا خبرلها ، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ ، ولا تلغى ، واختاره في شرح التسهيل ، وقد يقصد بها العرض ، وسيأتي حكمها في فصل أما ولولا ولوما .

## (ئتمتر)

قد يحذف اسم لا للعلم به كما ذكره في الكافية ، كقولهم : لا عليك ، أي : لا بأس عليك .



<sup>(</sup>١) الشعراء /٥٠ . الشاهد في الآية حذف خبر ( لا ) وذلك لكونه معلومًا .

<sup>(</sup>٢) محمد /١٩ . والشاهد في الآية حذف خبر ( لا ) لكونه معلومًا ، والتقدير : لا إله موجود إلا الله.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان والترمذي وأحمد عن ابن مسعود ، وانظر الجامع الصحيح للألباني ١٢٠٣/٢ الحديث رقم ٧١٦٥ .

والشاهد في الحديث قوله ﷺ : ( لا أحد أغير) حيث ثبت خبر ( لا ) إذ لم يدل عليه دليل ، فلم يجز حذفه.

## 15- بـُـابُ

# ( ظَنَّ وَأَخُواتِهَا )

206 انْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْءَيِ الْتِلدَا \*\* أَعْنِي: رَأَى، حَالَ، عَلِمْتُ، وَجَدَا كُورَ عَمْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عَلَا \*\* حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّهُ كَاعْتَقَهُ 208 وَهَبْ تَعَلَمْ والَّتِي كَصَيَّرا \*\* أَيْضاً بِهَا انْصِبْ مُبْتَلاً وَحَبَرَا \*\* وَقَالٍ هَبْ والأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا 208 وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ والإِلْغَاءِ مَا \*\* مِنْ قَبْلٍ هَبْ والأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا 209 وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ والإِلْغَاءِ مَا \*\* مِنْ قَبْلٍ هَبْ والأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا 210 كَذَا تَعَلَّمْ ولِغَيْرِ الْمَاضِي مِنْ \*\* سِواهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ 210 وَجَوزِ الإِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا \*\* وَالْتِزِمَ التَّعْلِيقُ قَبْلُ انْفَى " مَا " وَالْتُزِمَ التَّعْلِيقُ قَبْلُ انْفَى " مَا " 212 فِي مُوهِمِ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا \*\* وَالْتِرَمِ التَّعْلِيقُ قَبْلُ انْفَى " مَا " 213 وَلِلاً عَرْفَا وَ لَا الْمَانِيقُ عَمْلُ \*\* تَعْدِيَا فَي الْوَاحِلِيقِ وَالْمَلْ عَرْفَا وَ وَظَنَّ لُهُمَا أَلْهُ الْمَانَا وَظَنَّ لُهُمَا الْمِلْ اللَّهُ عَلْمَا اللهُ وَلِيَا الْمُعْلِقِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ الْمَعْمَى اللهُ وَلِي اللهُ الْمَانُ مُعْلَلُ وَلَوْ اللهُ الْمَعْمَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ الْمَالُولُ الْمَقْلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلَى اللهُ وَلَا إِلْ وَلِي اللهَ عَلْولَ اللهُ وَلَا أَلْهُ مَلْ اللهُ عَلْولِ اللهُ وَلَا أَنْ مَلْ اللهُ وَلَا أَلْ اللهُ وَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا عَمَلْ اللهُ وَلَا عَمْلُ اللهُ عَلْولَ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مُثْلُقًا " وَالْمَالُولُ اللهُ وَلُولُ الْمُلْقَا " وَالْمُ مَالُهُ عَلُولُ اللهُ وَلُ كُلُولُ الْمُلْقَا " وَلَا مُشْفِقًا " وَلَا مُسْفِقًا " وَلَا مُسْفِقًا " وَلَا مُسْلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## السادس من النواسخ : ظن وأخواتها

وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل ، فتنصبهما مفعولين لها ، 206 ( انصب بفعل القلب جزأي ابتدا ) أي المبتدأ والخبر ، ولما كانت أفعال القلوب كثيرة وليست كلها عاملة هذا العمل ، والمفرد المضاف يعم بين ما أراده منها ، فقال : ( أعني ) بالفعل القلبي المقتضي هذا العمل ( رأى ) إذا كانت بمعنى علم كقوله :

# رأيْتُ اللَّهَ أكبَر كلِّ شيءٍ (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل غير أنه قد أورده كاملاً صدرًا وعجزًا ، وعجزه قوله : مُحاوِلةً وأكثرَهُم جُنُودا

أو بمعنى ظن نحو : ﴿ إِنهِم يرونه بعيدا ونراه قريبا ﴾ (١) لا بمعنى أصاب الرئة ، أو من رؤية العين أو الرأي ، و ( خال ) ماضي يخال بمعنى ظن ، نحو: يَخَالُ الفِورَارَ يُورَاخِي الأَجَلُ (٢)

أو علم ، نحو : (وخِلْتَنِسي لِسيَ اسْمٌ) (٢) لا ماضي يخـول بمعـني يتعهـد أو يتكـبر و (علمـت ) بمعـني تيقنـت نحـو : ﴿ فـإن علمتموهـن

= و " البيت لخداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن .

الإعراب: (رأيت) نعل وفاعل (الله) منصوب على التعظيم، وهو المفعول الأول (أكبر) مفعول ثان لرأى، وأكبر مضاف، و (كل) مضاف إليه، و (كل) مضاف و (شيء) مضاف إليه (محاولة) تمييز (وأكثرهم) الواو عاطفة، أكثر معطوف على (أكبر)، وأكثر مضاف والضمير مضاف إليه (حنودا) تمييز أيضًا.

الشاهُد فيه : قوله ( رأيت الله أكبر ... إلخ ) فإن رأى فيه دالة على اليقين ، وقد نصبت مفعولين ، أحدهما لفظ الجلالة ، والثاني قوله ( أكبر ) على ما بيناه في الإعراب " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١١٧ من شواهد ابن عقيل ١١٧/١ ) .

(١) المعارج /٧ . ورأى هنا يمعني ( ظن ) ، التقدير : إنهم يظنونه بعيدًا .

(٢) هذا البيت من شواهد سيبويه ( ٩٩/١ ) التي لم يعرفوا لها قائلاً ، وهو من شواهد الأشموني أيضًا
 ( رقم ٢٧٨ ) . انظر ( شرح ابن عقيل ٩٥/٢ ) الشاهد رقم ٢٤٧ ) .

ر رحم ....) وقد أورده ابن عقيل بتمامه في باب ( إعمال المصدر ) مستشهدًا بصدره ، أما السيوطي فقـد أورد عحزه حسبما يقتضي موضع الشاهد ، وصدره قوله :

#### ضعيف النَّكَايةِ أعداءَهُ

الإعراب: (ضعيف) خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو ضعيف، وضعيف مضاف و (النكاية) مضاف إليه (أعداءه) أعداء: مفعول به للنكاية، وأعداء مضاف والضمير مضاف إليه (يخال) فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه (الفرار) مفعول أول ليخال (يراخي) فعل مضارع، والضمير المستر فيه المذي يعود إلى الفرار فاعل (الأحل) مفعول به ليراخي، والجملة في محل نصب مفعول ثان ليخال". (المصدر السابق ١٩٥١).

الشاهد فيه : قوله ( يخال ) فقد ورد الفعل ( حال ) بمعنى ظن .

(٣) هذا جزء من بيت وتمامه:

دَعَانِي الغَوَانِي عَمَّهُنَّ ، وَ خِلْتَنِي \* \* \* لَيْ اسْمٌ ؛ فَـلاَ أَدْعَـى بِـهِ وَهُــوَ أَوَّلُ قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا البيت للنمر بن تولب العكلي من قصيدة له .

الإعراب: (دعاني) دعا: فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول أول (الغواني) فاعل دعا (عمهن) عمم: مفعول ثان لدعا، وعمم: مضاف، والضمير مضاف إليه، (وخلتني) فعل وفاعل والنون للوقاية، والياء مفعول أول، وفيه اتحاد الفاعل والمفعول في كونهما ضميرين متصلين لمسمى واحد - وهو المتكلم - وذلك من خصائص أفعال القلوب (لي) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (اسم) مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان لخال (فلا) نافية (أدعى) فعل

207- (ظن) من الظن بمعني الحسبان نحو : ﴿ إِنَّهُ ظُـنَ أَنْ لَـنَ يَحُور ﴾ (<sup>٣)</sup> أو العلم ، نحو : ﴿ وظنوا أَنْ لا ملجاً من الله إلا إليه ﴾ (<sup>٤)</sup> لا بمعنى التهمة و (حسبت ) بكسر السين بمعنى : اعتقدت ، نحو : ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ﴾ (<sup>٥)</sup> أو بمعنى : علمت نحو :

حَسِبْتُ الْتُقَى والجودَ خير تجارةٍ (١)

لا بمعنى صرت أحسب أي : ذا شقرة أو حمرة أو بياض <sup>(٧)</sup> ، ( **وزعمت** ) بمعنى ظننت نحو :

- مبنى للمحهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه وحوبـا تقديـره أنـا ( وهــو ) الــواو والحــال ، وهــو : ضمير منفصل مبتدأ ( أول ) خبر للمبتدأ ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله ( وخلتني لي اسم ) فإن " خال " فيه بمعنى فعل اليقين ، وليس هو بمعنى فعل الظن ، لأنه لا يظن أن لنفسه اسما ، بل على يقين من ذلك وقد نصب بهذا الفعل مفعولين ؛ أولهما ضمير المتكلم ، وهو الياء ، وثانيهما جملة " لي اسم " من المبتدأ والخبر على ما بيناه في الإعراب .

( محمد محيي الدين في التعليق على الشاهد رقم ١٢١ من شواهد ابن عقيل ) [ الناشر ]

(١) الممتحنّة/١٠ . وقد أفاد الفعل ( علم ) هنا اليقين .

(٢) ص/٤٤ . والشاهد في الآية ورود ( وحد ) بمعنى ( علم ) .

(٣) الانشقاق /١٤/ . والشاهد في الآية ورود ( ظن ).ممعنى حسب .

(٤) التوبة/١١٨ . والشاهد في الآية ورود ( ظن ) بمعنى ( علم ) .

(°) الجحادلة /١٨ . **والشاهد** في الآية ورود ( حسب ).ممعنى ( اعتقد ) .

(٦) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله:
 (بَاحًا إذا ما المرء أصبح ثاقِلاً

والبيت للبيد بن ربيعة العامري ، من كلمة له طويلة عدتها اثنان وتسعون بيتًا .

الإعراب: (حسبت) فعل وفاعل (التقى) مفعول أول (والجود) معطوف عليه (خير) مفعول ثان ، وخير مضاف ، (تجارة) مضاف إليه (رباحًا) تمييز (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (ما) زائدة (المرء) اسم لأصبح محذوفة تفسرها المذكورة بعد ، وخبرها محذوف أيضًا ، والجملة من أصبح المحذوفة ومعموليها في محل حر بإضافة (إذا) إليها (أصبح) فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى المرء (ثاقلا) خبره ، والجملة لا محل لها مفسرة .

الشاهد فيه : قوله ( حسبت التقى .... إلخ ) حيث استعمل الشاعر فيه ( حسبت ) بمعنى علمت ، ونصب به مفعولين ، أولهما قوله : ( التقى ) ، وثانيهما قوله : ( خير تجارة ) على مابيناه في الإعراب .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٧٩ من شواهد أوضح المسالك ٢ / ٤٤-٥٥ )

(٧) الأحسب في اللغة : بعير فيه بياض وحمرة وسواد ، أو رحل في شعر رأسه شقرة وقيل : الأبرص وقيل غير ذلك . ( انظر تاج العروس ٤٢٢/١ ) . [ الناشر ]

# فإنْ تزعُمِيني كُنْتُ أَجْهَلُ فيكُمُ (١)

لابمعنى كفلت أو سمنت أو هزلت ( مع عد ) بمعنى ظن كقوله : فلا تَعْدُدِ المولَى شَرِيكُكَ في الغِنى (٢)

لا من العد بمعنى الحساب و (حجا ) بحاء مهملة ثم حيم بمعنى : اعتقد ، نحو : قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبا عَمْرو أَخا ثِقَةٍ (٣)

(١) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي ، وعجزه قوله :
 فإنّى شَرَيْتُ الحِلْمَ بعدكِ بالجهل

الشاهد فيه قوله: " تزعميني كنت " حيث استعمل الشاعر ( زعم ) فيه بمعنى ( ظن ) ونصب بـ مفعولين : أحدهما ياء المتكلم ، وثانيهما قوله ( كنت أجهل ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله : ولكِنَّمَا المولى شَرِيكُكَ في العُدْمِ

وهذا بيت للنعمان بن بشير الأنصاري الخزرحي .

الإعراب: ( فلا ) ناهية ( تعدد ) فعل مضارع بحزوم بلا ، وعلامة حزمه السكون ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، وفاعله ضمير مستتر فيه وحوبها تقديره أنت ( المولى ) مفعول أول ( شريكك ) شريك : مفعول ثان ، وهو مضاف ، والكاف مضاف إليه ( في الغنى ) حار ومجرور متعلق بشريك ( ولكنما ) لكن : حرف استدراك ، وما : كافة ( المولى ) مبتدأ ( شريكك ) شريك : خبر المبتدأ ، والكاف مضاف إليه ( في العدم ) حار ومجرور متعلق بشريك .

الشاهد فيه : قوله ( فلا تعدد المولى شريكك ) حيث استعمل المضارع من ( عد ) بمعنى الظن ، ونصب بـه مفعولين : أحدهما ( المولى ) ، والثاني ( شريك ) على ما سبق بيانه في الإعراب "

( المصدر السابق ٣٦/٢-٣٧ الشاهد رقم ١٧٣ ).

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا صدر بيت من البسيط، وعجزه قوله:
 حتى أَلَّتْ بنا يؤمًا مُلِمَّاتُ

وهذا البيت نسبه ابن هشام إلى تميم بن أبي مقبل ، ونسبه صاحب المحكم إلى أبي شنبل الأعرابي . الإعراب : (قد) حرف تحقيق (كنت) كان : فعل ناقص ، والتاء اسمه (أحجوا) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا (أبا) مفعول أول (عمرو) مضاف إليه (أبحا) مفعول ثان ، وجملة أحجوا ومعموليه في محل نصب خبر كان (ثقة) : يقرأ بالنصب منونا مع تنوين "أخ " فهو حينقذ صفة له ، ويقرأ بالجر منونًا فهو - حينقذ - مضاف إليه ، وأخ على الأول معرب بالحركات لعدم إضافته ، وعلى الثاني معرب بالحروف لاستيفائه شروط الإعراب بها (حتى) حرف غاية (ألمت) ألم : فعل ماض ، والتاء للتأنيث (بنا) حار ومجرور متعلق بألم (يوما) ظرف زمان متعلق بألم (ملمات) فاعل ألمت .

الشاهد فيه: قوله (أحجوا أبا عمرو أنحا) حيث استعمل المضارع من (حجا) بمعنى الظن ، ونصب به مفعولين: أحدهما (أبا عمرو) ، والثاني (أخا ثقة) . هذا ، واعلم أن العيني صرح بأنه لم ينقل أحد من النحاة أن (حجا يحجو) ينصب مفعولين غير ابن مالك رحمه الله واعلم أيضا أن (حجا) تأتي بمعنى غلب في المحاجاة ، وهي: أن تلقى على مخاطبك كلمة يخالف لفظها معناها ، وتسمى هذه الكلمة أحجية وأدعية ".

لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو أقام أو بخل و (درى) بمعنى علم ، نحو : ( وجعلوا نحو : ( وجعلوا اللذ كاعتقد ) نحو : ( وجعلوا الملائكة اللين هم عباد الرحمن إناثا ) (٢) لا الذي بمعنى خلق ، أما جعل الذي بمعنى صير فسيأتى أنه كذلك .

208 - ( وهب ) بمعنى : ظن ، نحو :( فهبني امرأ هالكا ) <sup>(٣)</sup> و ( تعلم ) بمعنى اعلم نحو :

- ( المصدر السابق ٢٥/٢ الشاهد رقم ١٧٢ ) .

(١) هذا جزء من صدر بيت وتمامه :

دُريتَ الوَفِيَّ الْعَهْدَ يَا عَرَوَ فَاغْتِطَ \* \* \* فَإِنَّ اغتباطًا بِالوفاءِ حميلًا قال الشيخ محمد محيى الدين : وهذا الشاهد أيضا مما لم ينسبوه إلى قائل معين .

الإعراب: (دريت) دري: فعل ماض مبنى للمجهول والتاء نائب فاعل وهو المفعول الأول (الوفي) مفعول ثان (العهد) يجوز حره بالإضافة ونصبه على التشبيه بالمفعول به ، ورفعه على الفاعلية ؛ لأن قول (الوفي) صفة مشبهة ، والصفة المشبهة يجوز في معمولها الأوجه الثلاثة المذكورة (ياعرو) يا: حرف نداء ، وعرو: منادى مرخم بحذف التاء ، وأصله عروة (فاغتبط) الفاء عاطفة ، اغتبط: فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وحوبا ، تقديره أنت (فإن) الفاء للتعليل ، إن : حرف توكيد ونصب أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وحوبا ، تقديره أنت (فإن) الفاء للتعليل ، إن : حرف توكيد ونصب (اغتباط) اسم إن (بالوفاء) حار وبحرور متعلق باغتباط ، أو بمحذوف صفة لاغتباط (حميد) خبر "إن " مرفوع بالضمة الظاهرة .

الشاهد فيه : قوله " دريت الوفي العهد " فإن درى فعل دال على اليقين . وقد نصب به مفعولين : أحدهما : التاء التي وقعت نائب فاعل . والثاني قوله : " الوفي " على ما سبق بيانه .

( شرح الشاهد رقم ١١٩ من شواهد ابن عقيل ٣١/٢ ) . [ الناشر ]

(٢) الزخرف/١٩ . والشاهد في الآية ورود ( حعلوا ) بمعنى ( اعتقدوا ) .

(٣) هذا حزء من عجز بيت من المتقارب وتمامه :

### فقلت أجرني أبا مالك \*\*\* وإلا فهبني امراً هالك

قال الشيخ محمد محيي الدين : والبيت لأبي همام الدملولي .

الإعراب: ( فقلت ) فعل وفاعل ( أحرني ) أحر: فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وحوبا تقديره أنت والنون للوقاية ، والياء مفعول به لأحر ( أبا ) منادى بحرف نداء محذوف وأبا مضاف و ( مالك ) مضاف إليه ( وإلا ) هي إن الشرطية مدغمة في لا النافية وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله من الكلام وتقديره : وإن لا تفعل ، مثلا ( فهبني ) الفاء واقعة في حواب الشرط ، وهب : فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وحوبا تقديره أنت ، والنون للوقاية ، والياء مفعول أول ( امرأ ) مفعول ثان ، ( هالكا ) نعت لامرئ .

الشاهد فيه : قوله فهبني امرأ فإن ( هب ) فيه بمعنى الظن وقد نصب مفعولين : أحدهما ياء المتكلم وثانيهما قوله : امرأ على ما أوضحناه في الإعراب .

( محمد محيي الدين في شرح ابن عقيل الشاهد رقم ١٢٦ ). [ الناشر ]

## تَعَلَّم شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّها (١)

لا من التعلم (و) الأفعال (التي كصيرا) وهي صير وجعل ، لا بمعنى اعتقد ، وحلق ، ووهب ورد و ترك وتخذ واتخذ (أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا) نحو : (فجعلناه هباء منثورا) (٢) ، وهبني الله فداك (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا (تركته أخما القوم) (٤) (لتخذت عليه أجرا) (٥) (واتخذ الله إبراهيم خليلا) (١) .

209- (وخص بالتعليق) وهو إبطال العمل فقط لفظا لا محلا (والإلغاء) وهو إبطالـه

(١) "هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :
 فبالغ بلطفٍ في التحيُّل والمكر

والبيت لزياد بن سيار بن عمرو بن حابر .

الإعراب: (تعلم) فعل قلبي بمعنى اعلم، وهو فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (شفاء) مفعول أول، وشفاء مضاف، و (النفس) مضاف إليه (قهر) مفعول ثان لتعلم، وقهر مضاف، وعدو مضاف، وها: مضاف إليه (فبالغ) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (بلطف) حار وبحرور متعلق ببالغ (في التحيل) حار وبحرور متعلق ببالغ (في التحيل) حار وبحرور متعلق بلطف (المكر) معطوف على التحيل.

الشاهد فيه : قوله ( تعلم شفاء النفس قهر عدوها ) حيث ورد فيه ( تعلم ) بمعنى اعلم ، ونصب به مفعولين ، على ماذكرناه في الإعراب " . ( المصدر السابق ٣٢/٢ الشاهد رقم ١٦٩ ) .

(٢) الفرقان/٢٣ . الشاهد في الآية ورود ( جعل ) بمعنى ( صير ) ، ونصب مفعولين : أحدهما ( الهاء ) ،
 والآخر ( هباءً ) .

(٣) البقرة /١٠٩ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ يردونكم كفارا ﴾ حيث ورد نيه الفعل ( يرد ) بمعنى يصير ، ونصب مفعولين ، أحدهما الضمير في قوله تعالى : ﴿ يردونكم ﴾ والآخر ( كفارا ) .

(٤) هذا جزء من بيت لفرعان بن الأعرف وتمامه :

وربَّيْتُ لَهُ حَتَّى إِذَا مَا تَركُ تُ لَهُ \* \* \* أَخَا الْقَوْمِ وَاسْتَغْنَى عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُهُ الْإعراب : ( ربيته ) نعل وفاعل ومفعول ( حتى ) ابتدائية ( إذا ) ظرف تضمن معنى الشرط ( ما ) زائدة ( تركته ) نعل ماض وفاعله الأول والجملة في محل حر بإضافة " إذا " إليها ( أخا ) مفعول ثان لترك ، وأخا مضاف و ( القوم ) مضاف إليه ( واستغنى ) نعل ماض ( عن المسح ) حار وبحرور متعلق باستغنى ( شاربه ) شارب : فاعل استغنى ، وشارب مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله " تركته أخا القوم " حيث نصب فيه بـ " ترك " مفعولين ؛ لأنه في معنى فعل التصيير أحدهما الهاء التي هي ضمير الغائب ، وثانيهما قوله : " أخا القوم " .

( تعليق الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن عقيل ٢١/٢ ، الشاهد رقم ١٢٧ ) . [ الناشر ]

(٥) الكهف /٧٧ والشاهد في الآية أيضا ورود (تخذ) بمعنى (صير).

(٦) النساء /١٢٥ . **والشاهد** في الآية ورود ( اتَّخذ ) بمعنى ( صَبر ) ، ونصب مفعولين : أحدهما (إبراهيم)، والآخر ( خليلا ) .

لفظا ومحلا ( ما من قبل هب ) من الأفعال المتقدمة ، بخلاف هب وما بعده ( والأمر هب قد ألزما ) فلا يتصرف .

210- (كذا) أي: كهب في لزومه الأمر ( تعلم ولغير الماضي ) كالمضارع ونحوه: ( من سواهما اجعل كل هاله ) أي: للماضي ( زكن ) أي: علم من نصبه مفعولين ، هما في الأصل مبتدأ وحبر ، وجواز التعليق والإلغاء .

211 - (وجوز الإلغاء) أي لاتوجبه بخـلاف التعليق ، فإنـه يجـب بشـروط كمـا سيأتي (لا) إذا وقع الفعل (في الابتدا) بل في الوسط نحو : إنَّ المحب علمتَ مُصطبر (¹)

وجاء في الإعمال نحو:

## شَجَاكَ أَظُنُّ رَبُّعَ الظاعنينا (٢)

(١) أورده ابن الناظم في شرحه للألفية صدرا وعجزا، وعجزه هكذا: ولديه ذنبُ الحبُّ مُغتفرُ

قال الدكتور عبدالحميد السيد في تحقيقه لهذا الشاهد: " لم أحد من نسب البيت لقائل معين " وهو من شواهد العيني ٢/ ٤١٨ ، يس ١ / ٢٥٣ .

والشاهد في البيت : إلغاء الفعل ( علمت ) للتوسط . ( انظر تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبدالحميد لشواهد ابن الناظم الشاهد رقم ١٨٤ ص ٢٠٤ ) .

(٢) لم أحد من نسب هذا الشاهد لقائل معين وذلك فيما بين يدي من كتب الشواهد ، كذلك وقد أورده الشيخ محمد محيي الدين في شواهده الخاصة والواردة بتحقيقه لأوضح المسالك ، ولم يذكر قائله أيضا ، غير أنه قد أورده كاملا صدرا وعجزا ، وعجزه قوله :

فلم تعبأ بعذل العاذلينا

الشاهد فيه قوله: " شجاك أظن ربع " حيث توسط الفعل ( أظن ) بين مفعوليه: المفعول الأول وهو قوله ( ربع ) ، والمفعول الثاني وهو الجملة الفعلية ( شجاك ) والتي في محل نصب مفعول ثان تقدم على العامل وعلى المفعول الأول ، وهذا البيت يروى برفع كلمة ( ربع ) ونصبها ، فأما رواية الرفع فتخريجها على أن ( شجا ) فعل ماض ، والكاف ضمير المخاطب مفعول به ، وربع: فاعل شجا ، وهذه جملة فعلية لامحل لها من الإعراب لأنها ابتدائية أي أن الكلام مبتدأ بها ، وأظن : فعل مضارع فاعله ضمير مستر فيه وجوبا ، وليس له مفعول لا في اللفظ ولا في التقدير ، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب أيضا لأنها معترضة بين الفعل وفاعله ، وأما رواية نصب كلمة الجملة لا محل لها من الإعراب أيضا لأنها معترضة بين الفعل وفاعله ، وأما رواية نصب كلمة ( ربع ) فتخريجها على أن ( شجاك ) فعل ماض فاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود على ربع ، والجملة في محل نصب مفعول ثان تقدم على العامل و المفعول الأول ، وأظن : فعل مضارع فاعله ضمير مستر فيه وجوبا ، وربع : مفعول أول لأظن ،وأصل الكلم : أظن ربع الظاعنين شحاك ، وهذا البيت بروايتيه يدل على أن الإلغاء عند التوسط حائز " .

وهما على السواء ، وقال ابن معط : المشهور الإعمال ، أو في الآخر ، نحو : هما سَيِّدَانا يَزْعُمان (١)

ويجوز الإعمال ، نحو : زيدًا قائما ظننت ، لكن الإلغاء أحسن ، وأكثر ، (وانـو ضمير الشان ) في موهم إلغاء ما في الابتداء كقوله: وما إخالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تنويلُ (٢)

= ( حاشية محمد محيى الدين على أوضح المسالك ٢/ ٥٧ ) .

(١) أورد ابن هشام الأنصاري هذا الشاهد في شرحه لألفية ابن مالك ( برقم ١٨٦ ) ،وأورد صــدره كــاملا ، فلم يقتصر على قطعة منه كما فعل السيوطي .

وذكر الشيخ محمد عبى الدين في تحقيقه لهذا الشاهد أنه من بحر الطويل ،وأنه لأبي أسيدة الدبيري ، وأنه وذكر الشيخ محمد محيى الدين في تحقيقه لهذا الشاهد أنه من بحر الطويل ،وأنه لأبي أسيدة الدبيري أيضا ، والبيت بتمامه : همما سيّدانا يزعمان وإنما \*\*\* يَسُودانِنَا إِنْ أَيْسَرَتْ غنماهما الإعراب : (هما) ضمير منفصل مبتداً (سيدانا) سيدا : حبر المبتدا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مننى ، وسيد مضاف والضمير مضاف إليه (يزعمان) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنين فاعله ، فاعله (إنما) أداة حصر لا عمل لها (يسوداننا) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنين فاعله ، ونا : مفعول به (إن) حرف شرط حازم (أيسرت) أيسر : فعل ماض مبني على الفتح في محل حزم فعل الشرط ، والتاء للتأنيث (غنماهما) فاعل أيسر ، مرفوع بالألف لأنه مثنى ، وضمير الغائبين العائد إلى الشيخين (في البيت الذي قبل المذكور) مضاف إليه ، وحواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام .

الشاهد فيه: قوله (هما سيدانا يزعمان) حيث استعمل فيه مضارع الفعل القلبي ـ وهو يزعم ـ وأخره في الكلام عن مفعوليه ، فرفعهما ، وألغي عمله في لفظهما وفي المحل أيضا ، وهذان المفعولان هما المبتدأ والخبر الآن ، وذلك قوله: (هما سيدانا) ولو أنه أخرهما عن الفعل لنصبهما به فقال: (يزعمانهما سيدينا) وذلك ظاهر إن شاء الله ". (المصدر السابق ٢٠/٢).

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا عجز بيت من البسيط، وصدره قوله: ارْجو وآمُلُ أَنْ تَدَنُو مُودُّتُهَا

والبيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى المزني ، من قصيدته التي يمتدح بها سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ ، والتي مطلعها :

بانت سعادُ فقلبي اليومَ متبولُ \* \* \* مُتيَّمٌ إِنْسرَهَا لسم يُعفُهُ مكبُولُ الإعراب: (أرحو) نعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا (وآمل) مثله (أن) مصدرية (تدنو) نعل مضارع منصوب بأن ، وسكنت واوه ضرورة (مودتها) مودة : فاعل تدنو ، وهو مضاف وها : مضاف إليه (وما) نافية (إخال) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا (لدينا) ظرف متعلق بمحلوف خير مقدم (منك) حار ومجرور متعلق بمحلوف حال ، صاحبه تنويل على مذهب سيبويه الذي يجيز بحيء الحال من المبتدأ ، أو صاحبه ضمير المبتدأ المستتر في الخبر على مذهب الجمهور (تنويل) مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان لإخال ، والمفعول الأول -

فالتقدير : إحاله أي : الشأن والجملة بعدهُ في موضع المفعول الثناني ( أو ) انـو ( لام ابتدا ) معلقة .

212- ( في ) كلام ( موهم ) أي : موقع في الوهم أي الذهن ( الغاء ما ) أي فعل ( تقدما ) على المفعولين كقوله :

أنَّى رأيتُ مِلاَكُ الشِّيمَةِ الأدَبُ (١)

= ضمير شأن محذوف.

الشاهد فيه : قوله ( وما إخال لدينا منك تنويل ) فإن ظاهره أنه ألغى ( إخال ) مع كونه متقدما ، وقد أخذ بهذا الظاهر نحاة الكوفة ، ورأوا أنه يجوز في أفعال القلوب ـ بسبب ضعفها في ذاتها ـ أن تلغى عن العمل مع كونها متقدمة على المفعولين جميعا في كل حالة ، وأنه يجوز الحذو على هذا ، وليس هذا الظاهر مسلما عند جمهور البصريين . ( المصدر السابق ٢٧/٢ ـ ٦٨ الشاهد رقم ١٩٠ ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا عجز بيت من البسيط ، وصدره قوله : كذاك أُدَّبْتُ حتى صار من خُلُقِي

والبيت مما اختاره أبو تمام في حماسته ، ونسبه إلى بعض الفزاريين ، و لم يعينه .

الإعراب: (كذاك) الكاف اسم بمعنى مثل نعت لمحذوف ، يقع مفعولا مطلقا عامله أدبت الذي بعده ، واسم الإشارة مضاف اليه ، أو الكاف حارة لمحل اسم الإشارة ، والحار والمحرور متعلق بمحذوف يقع نعتا لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا لأدبت ، والتقدير: تأديبا مثل هذا التأديب أدبت (أدبت) أدب: فعل ماض مبني للمحهول ، والتاء نائب فاعل (حتى ) ابتدائية (صار) فعل ماض ناقص ( من خلقي ) الجار والمحرور متعلق بمحذوف خبر صار مقدم ، وخلق: مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (أنبي) أن: حرف توكيد ونصب ، والياء اسمها ( وحدت ) فعل وفاعل ، والجملة في محل رفع خبر أن ومعمولاها في تأويل مصدر اسم صار ( ملاك ) مبتدأ ( الشيمة ) مضاف إليه ( الأدب ) خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد على تقدير لام ابتداء علقت هذا الفعل عن العمل في لفظ حزءي هذه الجملة ، والأصل: وحدت لملاك الشيمة الأدب ، أو الجملة في محل نصب مفعول ثان لوجد ، ومفعوله الأول ضمير شأن محذوف ، وأصل الكلام: وحدته (أي الحال والشأن ) ملاك الشيمة الأدب .

الشاهد فيه : قوله ( وحدت ملاك الشيمة الأدب ) فإن ظاهره أنه ألغى ( وحدت ) مع تقديمه ، لأنه لو أعمله لقال ( وحدت ملاك الشيمة الأدبا ) بنصب ( ملاك ) و (الأدب ) على أنهما مفعولان ، ولكن رفعهما ، والعلماء يختلفون في تخريج هذا البيت وأمثاله مما جاء فيه رفع المبتدأ والخبر الواقعين بعد فعل من أفعال القلوب .

فقال الكوفيون : هو على الإلغاء حائز مع التقدم حوازه مع التوسط والتأخر ، لأن أفعال القلوب ضعيفة عـن بقية الأفعال المتعدية ، فهذا الإلغاء أثر من آثار ضعفها .

وقال البصريون : ليس كذلك ، بل هو محتمل لثلاثة أوجه من التخريج :

الأول : أنه من باب التعليق ، ولام الابتداء مقدرة الدخول على ( ملاك ) .

والثاني : أنه من باب الإعمال ، والمفعول الأول ضمير شأن محذوف ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب مفعول ثان . تقديره أني رأيت لملاك ، فحذف اللام وأبقى التعليق ( والتزم التعليق ) لفعل القلب غير هب إذا وقع (قبل نفي ما ) لأن لها الصدر فيمتنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها وكذا بقية المعلقات ، نحو : (لقد علمت ما هولاء ينطقون ) (۱) . 213 - (و) قبل نفي (إن ) كقوله تعالى : (وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) (۱) (و) قبل نفي (لا ) كعلمت لا زيد عندي ولا عمرو ، واشترط ابن هشام في إن ولا تقدم قسم ملفوظ به أو مقدر ، و (لام ابتداء ) كذا سواء كانت ظاهرة ، في علمت لزيد منطلق ، أم مقدرة كما مر (أو ) لام (قسم ) نحو:

- والثالث: أنه من باب الإلغاء ، لكن سبب الإلغاء أن الفعل لم يقع في أول الكلام ، بل قد سبقه قول الشاعر (أني) وهذه هي الصورة الثالثة من الصور المبيحة للإلغاء .

والمنصف الذي يعرف مواطن الحقى يدرك مافي هذه التأويلات من التكلف ولايسعه إلا أن يحكم في هذه المسألة ـ بعد ثبوت رواية هذا الشاهد ونحوه على ما رواه الكوفيين ـ بمذهب الكوفيين ، وذلك لأن الأصل أن يحكم بدلالة ظاهر الشاهد ، ما لم تدع داعية قام عليها الدليل إلى تأويله ، وإلا يكن الأمر كذلك تصبح دلالة الشواهد غير موثوق بها ولا مطمأن إليها ، لأن التأويل في كل كلام ممكن " . ( المصدر السابق 17/٢ - ٦٧ الشاهد رقم ١٨٩ ) .

(١) الأنبياء / ٦٥ . الشاهد في الآية إبطال عمل ( علم ) لفظا لا محلا – وهو المقصود بلفظ المؤلف ( التعليق ) – وقد أبطل عملها هنا لمجيء ماله صدر الكلام بعدها وهو ما النافية ، والتي يمتنع عمـل ماقبلها فيما بعدها .

(٢) الإسراء / ٥٢ . وهنا أبطل أيضا عمل ( ظن ) لفظا لا محلا ، وذلك لجيء ماله صدر الكــــلام بعدهـــا وهـــو ( إن ) التي يمعنى ما النافية ، فامتنع عمل ما قبلها فيما بعدها .

(٣) " هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه قوله :

#### إِنَّ المنايا لا تطيشُ سِهَامُهَا

والبيت من كلام لبيد بن ربيعة العامري ، وقد أنشده الأشموني في باب ظن وأخواتها ( رقم ٣٣٦ ) وابن هشام في قطر الندى ( رقم ٧٣ ) وفي شذور الذهب ( رقم ١٨٥ ) وهو من قصيدة لبيد المعدودة في المعلقات والتي أولها قوله :

عفت الديسار محالها فمقامها \* \* \* بينى تأبّه غولها فرجامها الاعراب: (لقد) اللام موطئة للقسم، قد: حرف تحقيق (علمت) فعل ماض وفاعل (لتأتين) اللام واقعة في حواب القسم، تأتي: فعل مضارع، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقلية، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب (منيتي) منية: فاعل تأتي، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، مبنى على السكون في محل حر، والجملة من الفعل المؤكد والفاعل لا محل لها من الإعراب حواب القسم (إن) حرف توكيد ونصب (المنايا) اسم إن، منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (لا) حرف نفي، مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ( تطيش) فعل مضارع، مرفوع بالضمة الظاهرة ( سهامها ) سهام: فاعل تطيش، مرفوع -

( كذا والاستفهام ذا ) الحكم وهو تعليق الفعل إذا وليه ، ( له انحتم ) سواء تقدمت أداته على المفعول الأول ، نحو : علمت أزيد قائم أم عمرو ، أم كان المفعول اسم استفهام ، نحو : ( لنعلم أي الحزبين أحصى ) (١) أم أضيف إلى مافيه معنى الاستفهام ، نحو : علمت أبو من زيد ، فإن كان الاستفهام في الثاني ، نحو : علمت زيدا أبو من هو ، فالأرجح نصب الأول لأنه غير مستفهم به ولا مضاف إليه ، قاله في شرح الكافية .

#### (نتمت)

ذكر أبو على من جملة المعلقات لعل كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَتَنَّةً لَكُم ﴾ (٢) وذكر بعضهم من جملتها لو وجزم به في التسهيل كقوله : وقدْ عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حاتمًا \* \* \* \* أرادَ ثراءَ المال كان لـهُ وفْـرُ (٣)

<sup>-</sup> بالضمة ، وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى المنايا مضاف إليه ، مبسي على السكون في محـل جـر ، والجـملة من الفعل والفاعل في محـل رفع خبر إن .

الشاهد فيه : قوله (علمت لتأتين منيتي ) حيث وقع الفعل الذي من شأنه أن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر – وهو علمت – قبل لام حواب القسم ، فلما وقع ذلك الفعل في هذا الموقع علق عن العمل في لفظ الجملة ، ولولا هذه اللام لنصب الفعل المفعولين ، فكان يقول : ولقد علمت منيتي آتية ، بنصب منية نصبا تقديريا على أنه المفعول الأول ، ونصب آتية نصبا ظاهرا على أنه المفعول الثاني ، ولكن وحود اللام منع من وجود هذا النصب في اللفظ ، وجعله موجودا في المحل ، والدليل على وجوده في المحل أنك لو عطفت على محل هملة ( لتأتين منيتي ) لعطفت بالنصب " . ( المصدر السابق ٢ / ٦١ - ٢٢ الشاهد رقم ٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) الكهف /١٢. الشاهد في الآية إبطال عمل الفعل ( نعلم ) فيما بعده لفظا ، وذلك لكون ما بعده اسم استفهام ، فجاء مرفوعا .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء /١١١ . الشاهد في الآية إبطال عمل ( أدري ) لفظـا لا محـلا ، فحـاءت كلمـة ( فتنـة ) مرفوعـة وليست منصوبة ، وذلك لوحود ( لعل ) وما اقتضاه من تعليق أدري .

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من الطويل لحاتم الطاثي من قصيدة رواها له ابن الكلبي وهي مذكورة في ديوانه .

الإعراب: (قد) حرف تحقيق (علم) فعل ماض (الأقوام) فاعل (لو) حرف شرط غير حازم (أن) حرف توكيد ونصب (حاتما) اسم أن (أراد) فعل ماض (ثراء) مفعول به (المال) مضاف إليه، وجملة (أراد) وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر أن (كان) فعل ماض ناقص (له) حار ومجرور متعلق محذوف خبر كان تقدم على اسمه (وفر) اسم كان وجملة كان واسمه وخبره هي حواب لو، والجملة من لو وشرطها وحوابها في محل نصب بعلم .

الشاهد فيه قوله: (علم الأقوام لو أن حاتما) حيث أبطل عمل الفعل (علم) لفظا لا محلا لجيء (لو) بعده (وهذا معنى التعليق) وعليه فالجملة المعلق عنها العامل – وهو قوله (لو أن حاتمـــا ... الخ) – في محــل –

- ثم الحملة المعلق عنها العامل في موضع نصب حتى يجوز العطف عليها بالنصب.
- 214- (لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه ) نحو: ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً ﴾ (١) ﴿ وما هو على الغيب بظنين (\*) ﴾ (١) أي : متهم وكذلك رأى بمعني أبصر ، أو أصاب الرئة ، أو من الرأي ، وحال بمعنى تعهد ، أو تكبر ، ووجد بمعنى أصاب ونحو ذلك يتعدى لواحد .
- 215- (ولرأى) من (الرؤيا) في النوم (انم) أي: انسب (ما لعلما) حال كونه (طالب مفعولين من قبل انتمى) فانصب به مفعولين حملا له عليه لتماثلهما في المعنى ، إذ الرؤيا في النوم إدراك بالباطن كالعلم ، كقوله : أراهم رفقتي (۱) وعلقه وألغاه بالشروط المتقدمة .
- 216 (ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول) وأحازه بعضهم إن وحدت فائدة ، كقولهم من يسمع يخل ، لا إن لم توجد كاقتصارك على أظن ، إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ، فإن دل دليل فأجزه كقوله تعالى : ﴿ أَين شُركائى الذين كنتم تزعمون ﴾ (أ) أي : تزعمونهم شركائي وقوله :

<sup>=</sup> نصب ، لأنها - من حيث المعنى - معمولة للفعل المتقدم عليها ، وهو يطلب منصوبها ، والدليل على ذلك أنك لو عطفت عليها جملة أحرى فستكون منصوبة أيضا ، فإذا ما قلت مثلاً : علمت لزيد مسافر ، فإن حكم الفعل ( علم ) التعليق لجيء لام الابتداء بعده ، فإذا ما عطفت جملة أحرى نصبت حزئيها ، فقول : علمت لزيد مسافر وعمرا مقيما .

<sup>(</sup>۱) النحل / ۷۸ . والشاهـد في الآية قوله تعـالى : ﴿ لاتعلمـون شـيئا ﴾ حيـث حـاء الفعـل ( علـم ) بمعنـى ( عرف ) فتعدى إلى مفعول واحد ، وهو قوله تعالى ﴿ شيئا ﴾ .

<sup>(\*)</sup> هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس وقرأ الباقون بالضاد . [ الناشر ]

<sup>(</sup>٢) التكوير / ٢٤ . وهنا أيضا حاءت ( ظن ).بمعنى ( اتهم ) فتعدت إلى مفعول واحد .

<sup>(</sup>٣) هذا حزء من بيت من الوافر وهو بتمامه مع الذي بعده :

أَرَاهُمْ رُفْقَ بِسِي حَتَّى إِذَا مَسا \* \* \* تَجَافَى اللَّيْسِلُ وَانَخَسِزَلَ انْخِسْزَالاً إِذَا أَنَا كَالُّنِي يَجْسِرِي لِسوِرْدِ \* \* \* ﴿ إِلَى آلِ فَلَسمْ يُسِدُرِكْ بِسِلاًلاَ

قال الشيخ محمد محيي الدين: الأبيات لعمرو بن أحمر الباهلي من قصيدة يندب فيها قومه ويبكيهم. الشاهد فيه: قوله "أراهم رفقتي "حيث أعمل "أرى " في مفعولين: أحدهما الضمير المتصل به

الشاهد فيه : قوله " أراهم رفقتي " حيث أعمل " أرى " في مفعولين : أحدهما الضمير المتصل به ، والشاني قوله " رفقتي " ورأى ههنا بمعنى حلم ، أي : رأى في منامه ، وقد أحريت بحرى علم

<sup>(</sup> انظر تعليق الشيخ محمد محيي الدين على أوضح المسالك الشاهد رقم ١٨٢ ) . [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٤) القصص /٧٤ . والشاهد في الآية حذف مفعولي ( زعم ) المحتصارا، إذ التقدير: أين شركائي الذين كنتـم تزعمونهم شركائي ، فالضمير ( هم ) في ( تزعمونهم ) المفعول الأول ، و ( شركائي ) المفعول الثاني .

- ولقدْ نزلتِ فلا تَظُني غَيْرَهُ \* \* \* مِنتِي بمنزلةِ الحبِّ المكثرَمِ (١) أي : واقعاً .
- 217 ( وكتظن اجعل ) القول حوازا فانصب به مفعولين ولكن لا مطلقــا بــل إن كــان مضارعا مسنداً إلي المخاطب نحو : ( تقــول ) و ( إن ولي مُسْـتَفْهَماً بــه ) بفتــح الهاء أي : أداة استفهام ( و ) إن ( لم ينفصل ) عنه .
- **218**− ( بغير ظرف أو كظرف ) أي : مجرور ( أو عمل ) أي : بمعمول بمعنى مفعول غو :

متى تقولُ القُلُصَ الرَّواسِما \*\*\* يحملن أمَّ قاسِم وقاسِما (٢) فإن انفصل عنه بغير هذه الثلاثة وجبت الحكاية ، نحو: أأنت تقول زيد قائم (وإن ببعض ذي) الثلاثة (فصلت) بين الاستفهام والقول (يحتمل) ولا يضر في العمل ، نحو: أغدًا تقول زيدًا منطلقاً ؟ ، وأفي الدار تقول عمرًا جالسًا ؟ و:

## أَجُهَّالاً تقولُ بَنِي لُؤي (٣)

(١) "هذا بيت من الكامل ، والبيت لعنترة بن شداد العبسي ، من معلقته المشهورة التي مطلعها :
هـل غـادر الشعراء مـن مُــــــردم \* \* \* \* أه هـل عَـرَفْت المدار بعــد تـوهـــم

الإعراب: (ولقد) الواو للقسم، واللام للتأكيد، وقد: حرف تحقيق (نزلت) فعل وفاعل (فلا) ناهية (تظني) فعل مضارع بحزوم بلا الناهية، وعلامة حزمه حذف النون، وياء المحاطبة فاعل (غيره) مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف (مني) حار وبحرور متعلق بقوله (نزلت) (بمنزلة) مثله، ومنزلة مضاف، و (الحب) مضاف إليه (المكرم) نعت له.

الشاهد فيه : قوله ( فلا تظني غيره ) حيث حذف المفعول الشاني اختصارا وذلك حائز عنـد جمهـرة النحـاة خلافا لابن ملكون ، والأصل : فلا تظني غيره حاصلا ، أو نحو ذلك " .

( المصدر السابق ٧٠/٢ - ٧١ الشاهد رقم ١٩٢ ) .

(٢) سيق هذا الشاهد في طيات تحقيقه للشاهد رقم ١٨٤ من شواهد أوضح المسالك غير أن الشيخ محمد محيي الدين قد ساق عجزه هكذا:

#### يُدُنين أُمُّ قاسم وقاسما

كذلك لم ينسبه الشيخ محمد محيي الدين لقائل معين .

الشاهمة فيه : " متى تقول القلص الرواسما " حيث تقدم الفعل القلبي وهــو قــوله : ( تــقـــول ) علــى المفعولــين ( القلص ) و ( الرواسما ) ، كذلك و لم يبتدأ الكلام بهذا الفعل القلبي بل سبقه بمتى .

( انظر أوضح المسالك ٨/٢٥ ) .

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :
 لَعَمْرُ أبيكَ أَمْ مُتَجَاهِلِينا

وهذا البيت للكميت بن زيد الأسدي .

219- ( واجري القول كظن ) فنصب به المفعولان ( مطلقاً ) بلا شرط ( عند سليم نحو قل ذا مشفقاً ) ونحو :

قالت وكنت رجُلاً فَطِينا \* \* \* هَذَا لَعَمْرُ اللّهِ إسراتينا (١) وأعجلني قولك زيداً منطلقاً وأنت قائل بشرًا كريماً .



- الإعراب: (أجهالا) الهمزة للاستفهام ، جهالا: مفعول ثبان مقدم على عامله وعلى المفعول الأول (تقول) فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت (بني) مفعول أول لتقول ، وهو مضاف ، و (لؤي) مضاف إليه (لعمر) اللام لام الابتداء ، عمر: مبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، وعمر مضاف وأبي من (أبيك) مضاف إليه ، وأبي مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه (أم) عاطفة (متجاهلينا) معطوف على قوله (جهالا).

الشاهد فيه: قوله (أجهالا تقول بني لؤي) حيث أعمل تقول عمل (تظن) فنصب به مفعولين ،أحدهما قوله: (جهالا) والثاني قوله: (بني لؤي) مع أنه فصل بين أداة الاستفهام - وهي الهمزة - والفعل، بفاصل - وهو قوله (جهالا) - وذلك لأن هذا الفصل لايمنع الإعمال، لأن الفاصل معمول للفعل، إذ هو مفعول ثان للفعل كما عرفت ".

( المصدر السابق ٢ / ٧٨-٧٩ الشاهد رقم١٩٨ ) .

(١) " البيت لأعرابي صاد ضبا فأتى بـه أهله ، فقالت له امرأته ( هذا لعمر الله اسرائيل ) أي : هـو ما مسـخ من بني إسرائيل .

الإعراب: (قالت) قال: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هي (وكنت) الواو واو الحال، كان: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه (رحلا) خبر كان (فطينا) صفة لرجل، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل نصب حال (هذا) ها: حرف تنبيه، واسم الإشارة مفعول أول لقالت، يمعنى ظنت (لعمر) اللام لام الابتداء، عمر: مبتدأ، وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لعمر الله يميني، وعمر مضاف و (الله) مضاف إليه، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب معترضة بين المفعول الأول والثاني (إسرائينا) مفعول ثان لقالت.

الشاهد فيه : قوله ( قالت هذا إسرائينا ) حيث أعمل ( قال ) عمل ( ظن ) فنصب به مفعولين ، أحدهما : اسم الإشارة ، وهو ( ذا ) من ( هذا ) والثاني ( إسرائينا ) هكذا قالوا . والذي حملهم على هذا أنهم وحدوا ( إسرائينا ) منصوبا .

( شرح ابن عقيل ١ / ٥٠٠ الشاهد رقم ١٣٦ بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ) .

# 16- بـَـابُ ( أَعْلَـمَ وَأَرَى ) ومَا جَـرَى مَـجْـرَاهُـمَـا

220 إِلَى ثَلَاثَ اللَّهُ وَأَى وَعَلِمَ اللهِ عَلَّوا إِذَا صَارَا أَرَى وأَعْلَمَا 221 وَمَا لَمُعْوَلَيْ عَلِمْتُ مُطْلَقًا \*\* لِلِشَّانِ وَالشَّالِثِ أَيْضًا حُقِّقًا 221 وَمَا لَمَعْعُولَيْ عَلِمْتُ مُطْلَقًا \*\* لِلِشَّانِ وَالشَّالِثِ أَيْضًا حُقِّقًا 222 وَإِنْ تَعَدَّيَا لِوَاحِدِ بِسلاً \*\* هَمْزِ فَلاِثْنَيْنِ بِلهِ تَوصَّلاً 223 وَالثَّانِ مِنْهُمَا كَشَانِي اثْنَيْ كُسًا \*\* فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُو انْتِسَا 223 وَكَارًى السَّابِقِ نَبًا أَخْبَرا \*\* حَدَدَّثَ أَنْبَا كَذَاكَ خَبَّراً

## فصل في : أعلم وأرى وما جرى مجراهما :

220 - إلى (ثلاثة ) مفاعيل (رأى وعلما ) المتعديين لمفعولين (عدوا إذا صارا ) بإدخال همزة التعدية عليهما (أرى وأعلما ) نحو : ﴿ إِذْ يريكهم اللّه في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم ﴾ (١) وأعلم زيد عمرًا بشرًا كريمًا .

221 - (وما لمفعولي علمت ) وأخواته (مطلقًا ) من الإلغاء والتعليق عنهما وحذفهما أو أحدهما لدليل (للثان والثالث ) من مفاعيل هـذا البـاب (أيضًا حققا )، نحو قول بعضهم: البركة أعلمنا الله مع الأكابر وقوله:

## وأنت أرَانِي اللَّهُ أمنعُ عاصم (١)

<sup>(</sup>۱) الأنفال /٣٤ . والشاهد في الآية نصب الفعل (أرى) لثلاثة مفاعيل: الأول الضمير (هم) في (يريكهم) ، والثاني قوله تعالى ﴿ قليلا ﴾ . أما المفعول الثالث فقوله تعالى ﴿ قليلا ﴾ . وأصل (أرى) (رأى) والذي ينصب مفعولين ، فعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل .

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله:
 وأراف مُسْتكُفَى وأسْمَحُ واهبِ

و لم أعثر لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين .

الإعراب : (أنت ) ضمير منفصل مبتدأ (أراني )أرى : فعل ماض ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول بسه (الله ) فاعل أرى ، مرفوع بالضمة الظاهرة (أمنع ) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهـو مضـاف و (عاصم) مضاف إليه (وأرأف ) الواو حـرف عطف ، أرأف : معطوف على أمنع ، وهـو مضـاف و (مستكف ) مضاف إليه بحرور بكسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع مـن ظورها التعذر (وأسمح ) الواو عاطفة ، أسمح : معطوف على خبر المبتدأ ، وهـو مضـاف و (واهـب) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة .

الشاهد فيه : مُوله ( أنت أراني الله أمنع عاصم ) حيث ألغسى أرى عن العمل في المفعولين الشاني والثالث - وهما قوله ( أنت أمنع عاصم ) لكون هذا الفعل قد توسط بين هذين المفعولين ، ولو أنه -

وتقول: أعلمت زيدًا ، أما الأول منها فلا يجوز إلغاؤه ، ولا تعليق الفعل عنه ، ويجوز حذفه مع ذكر المفعولين اقتصارًا ، وكذا حذف الثلاثة ، لدليـل ذكـره في شرح التسهيل ، ونقل أبو حيان أن سيبويه ذهب إلى وجوب ذكر الثلاثة دونه .

- 222 (وإن تعديا) أي رأى وعلم (لواحد بلا همز) بأن كان رأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف (فلاثنين به توصلا) نحو : رأيت زيدًا عمرًا، وأعلمت بشرًا بكرًا، والأكثرالمحفوظ في علم هذه نقلها بالتضعيف، نحو : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ (١) ونقلها بالهمز قياسًا على ما اختاره في شرح التسهيل من أن نقل المتعدي لواحد بالهمز قياس لا سماع خلافًا لسيبويه.
- 223 (و) المفعول (الثاني هنهما) أي: من مفعولي المتعدي أرى وأعلم، المتعديين لهما بالهمز (كثاني اثني) أي: مفعولي (كسا) في كونه غير الأول، نحو: أريت زيدًا الهلال فالهلال غير زيد، كما أن الجبة غيره في نحو: كسوت زيدًا جبة، وفي جواز حذفه، نحو: أريت زيدًا، كما تقول: كسوت زيدًا وفي المتناع إلغائه (فهو به في كل حكم) من أحكامه (فو ائتسا) أي: صاحب اقتداء، واستثني التعليق فإنه جائز فيه وإن لم يجز في ثاني مفعولي كسا، نحو: (ب أرني كيف تحي الموتى) أن
- 224 ( و كأرى السابق ) أول الباب في التعدية إلى ثلاثة ( نبأ ) ، ألحقه بـ ه سيبويه و استشهد بقوله :

نُبِّنْتُ زُرْعَةً – والسفاهةُ كاسمها – ﴿ ﴿ يُهـدِي إِلَّيَّ غَرَائِبَ الْأَشْعَارِ (٣)

<sup>-</sup> رتب المعمولات بعد العامل لكان يجب عليه أن يعمل الفعل في ثلاثتها فيقول: أراني اللَّه إياك أمنع عاصم ، ويقول: أرانيك الله أمنع عاصم " .

<sup>(</sup>الشاهد رقم ٩٩ من شواهد أوضح المسالك ٢ / ٨٠ - ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة /٣١ . الشاهد في الآية تضعيف لام ( علم ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢٦٠ . والشاهد في الآية إبطال عمل (أرى) البصرية لفظا لا محلاً ، وذلك لدخول كيف الاستفهامية عليها .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا البيت للنابغة الذبياني ، من كلمة له يهجو فيها زرعة بن عمرو بن خويلد .

الإعراب: (نبئت) نبئ: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء التي للمتكلم نائب فاعل، وهو المفعول الأول (زرعة) مفعول ثان (والسفاهة كاسمها) الواو واو الحال، وما بعده جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال (يهدي) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود إلى زرعة، والجملة من يهدي وفاعله في محل نصب مفعول ثالث لِنبئ (إلي) حار ومحرور متعلق بيهدي (غرائب) مفعول به ليهدي، وغرائب مضاف و (الأشعار) مضاف إليه.

لكن المشهور فيها تعديتها إلى واحد بنفسها ، وإلى غيره بحرف حر ، وألحق به السيرافي ( أخير ا ) كقوله :

وما عليكِ إذا أُخْبرتنِي دَنِفًا (١)

وألحق به أيضًا (حدث ) كقوله : أَوْمَنَعْتُمْ هَا تُسْئِلُونَ فَمَنْ حُدُّ \* \* ثُتُمُ وهُ لَــهُ عَلَيْنَـا العَـــلاَءُ (٢) وألحق أبو على به (أُنباً ) كقوله :

- الشاهد فيه: قوله ( نبئت زرعة...يهدي ) حيث أعمل ( نبأ ) في مفاعيل ثلاثة ، أحدهما النائب عن الفاعل وهو التاء ، والثاني ( زرعة ) ، والثالث جملة يهدي مع فاعله ومفعوله " .

( شرح ابن عقيل ١ / ٤٥٦ الشاهد رقم ١٣٧ ).

(١) هذا صدر بيت لرجل من بني كلاب ، وعجزه قوله :

وغابَ بعْلُكِ يومًا – أن تعُودِيني

الإعراب: (وما) اسم استفهام مبتدأ (عليك) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (إذا) ظرف تضمن معنى الشرط (أخبرتني) أخبر: فعل ماض مبنى للمجهول، والستاء نائب فاعل، وهو المفعول الأول، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول ثان لأخبر (دنفا) مفعول ثالث، والجملة من الفعل وفاعله ومفعولاته الثلاثة في محل حر بإضافة إذا إليها (وغاب بعلك) الواو واو الحال، وما بعده جملة من فعل وفاعل في محل نصب حال، وهي – عند أبي العباس المبرد – على تقدير (قد) أي: وقد غاب بعلك، ويجوز أن تكون الواو للعطف، والجملة في محل حر بالعطف على جملة (أخبرتني دنفا) المحرورة عبل بإضافة إذا إليها (أن تعوديني) في تأويل مصدر بحرور بفي محذوفة، والتقدير: في عيادتي، وحذف حرف الجره ههنا قياس، والجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرا.

الشاهد فيه : قوله ( أخبرتني دنفا ) حيـث أعمـل ( أخـبر ) في ثلاثـة مفـاعيل : أحدهـا تـاء الفـاعل وهـو تـاء المخاطبة ، والثاني ياء المتكلم ، والثالث قوله : ( دنفا ) .

( ابن عقيل ٢/٧٥١ - ٤٥٨ الشاهد رقم ١٣٨ ).

(٢) قال الشيخ محمد محيى الدين: " البيت للحارث بن حلزة اليشكري ، من معلقته المشهورة التي مطلعها: 

آذَنَتُنَ البينه البينه السماء هم رُبّ أساو يُمَ الله من الله والله والله والله والله والله والله والله المحمول ) منعتم ) فعل وفاعل (ما) اسم موصول ، مفعول به لمنع ( تسألون ) جملة من فعل وفائب فاعل لا محل لها صلة الموصول ( فمن ) اسم استفهام مبتدأ ( حدثتموه ) حدث : فعل ماض مبني للمجهول ، وتاء المخاطبين نائب فاعل ، وهاء الغائب مفعول ثان ، والجملة في محل رفع حبر المبتدأ ( له ، علينا ) يتعلقان بمحذوف خبر مقدم ( الولاء ) مبتدأ مؤخر ، والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثائب لحدث .

الشاهد فيه : قوله (حدثتموه ... له علينا الولاء ) حيث أعمل (حدث ) في ثلاثـة مفـاعيل : أحدهـا نـائب الفاعل ، وهو ضمير المخاطبين ، والثاني هاء الغائب ، والثالث جملة (له علينا الـولاء )كمـا أوضحنـاه في الإعراب " . (المصدر السابق ٥٥٨/١ الشاهد رقم ١٣٩).

وأنْبِئْتُ تُهْسَا ولم أَبْلُهُ \* \* كما زَعَمُوا خَيرَ أَهْلَ اليمنْ (¹) و (كَذَاكُ خبراً) وألحقه بأرى السيرافي أيضًا كقوله:
و خُبُرْتُ سوداءَ الغميم مريضةً (¹).



(١) " هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس ، من كلمة يمدح بها قيس بن قيس بن معد يكرب .

الإعراب: (وأنبئت) انبئ: فعل ماض مبني للمجهول ، وتناء المتكلم نائب فناعل وهو المفعول الأول (قيسا) مفعول ثان (ولم أبله) الواو واو الحال ، وما بعده جملة من فعل مضارع بحزوم بلم ، وفناعل ضمير مستتر فيه وجوبا ، ومفعول في محل نصب حال (كمنا) الكاف حارة ، وما : يحتمل أن تكون موصولة محرورة المحل بالكاف ، وأن تكون مصدرية ، وعلى الأول فحملة (زعموا) لا محل لها صلة ، وعلى الثاني تكون (ما) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف أي : كزعمهم (خير) مفعول ثالث لأنبئت ، وخير مضاف و (أهل) مضاف إليه و (اليمن) مضاف إليه بحرور بالكسرة ، وسكن لأجل الوقف .

الشاهد فيه : قوله ( وأنبئت قيسا ... خير أهل اليمن ) حيث أعمل أنبأ في مفاعيل ثلاثة ، الأول تـاء المتكلـم الواقعة نائب فاعل ، والثاني قوله : ( قيسا ) والثالث قوله : خير أهل اليمن " .

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل ٩/١ و٥٤ الشاهد رقم ١٤٠ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ) .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت للعوام بن عقبة بن كعب بن زهير ، وعجزه موله : فأَقْبُلْتُ مِنْ أهلي بمصر أعودُها

الإعراب: (خبرت) خبر: فعل ماض مبني للمجهول، وتناء المتكلم ننائب فناعل وهو المفعول الأول (سوداء) مفعول ثنان، وسوداء مضاف و (الغميم) مضاف إليه (مريضة) مفعول ثنائت لخبر (فأقبلت) فعل وفاعل (من أهلي) الجار والمجرور متعلق بأقبل، وأهل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (بمصر) جار وبجرور متعلق بمحذوف صفة أو حال من أهل المضاف لياء المتكلم (أعودها) أعود: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وهاء: مفعول به، والجملة في محل نصب حال من التاء في (أقبلت).

الشاهد فيه : قوله ( وخبرت سوداء الغميم مريضة ) حيث أعمل ( خبر ) في ثلاثة مفاعيل ، أحدها تاء المتكلم الواقعة نائب فاعل ، والثاني قوله : ( سوداء الغميم ) ، والثالث قوله : ( مريضة ) كما اتضح لك في إعراب البيت " . ( المصدر السابق ٢٩٥١ - ٤٦٠ الشاهد رقم ١٤١ ) .

# 17– بَابُ ( الْفَاعِــلِ )

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْفُوعَىْ " أَتَـى \* \* 225 زَيْدٌ مُنِيرًا وجْهُهُ نِعْمَ الفَتَى " وَبَعْدَ فِعْلِ فَاعِلٌ فَإِنْ ظَهَرْ \* \* فَهُ وَ وَإِلاًّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَ رْ 226 وَجَـرُدِ الْفِعْـلَ إِذَا مَـا أُسْنِــدَا \* \* لَإِثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَ " فَازَ الشُّهَدَا " 227 وَقَــدٌ يُقَــالُ : سَعِــدًا وسَعِــدُوا \* \* والْفِعْـلُ لِلظَّـاهِرِ – بَعْـدُ – مُسْـنَدُ 228 وَيَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْدِلٌ أَضْمِرًا \* \* كَمِثْل " زَيْدٌ " في جَوابِ " مَنْ قَرا؟ " 229 وتَساءُ تَسأنِيثٍ تَلِسي الماضِسي إذا \* \* كَانَ لأُنثَى كَ" أَبَتْ هِنْـدُ الأَذَى " 230 وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَر \* \* مُتَّصِل أَوْ مُفْهِم ذَاتَ حِرر 231 وَقَدْ يُبِيحُ الفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي \* \* نَحْو " أَتَى القَاضِيَ بنْتُ الْوَاقِفِ" 232 وَالْحَــُذُفُ مَعْ فَصْل بِسِالاً فُضِّـلاً \* \* كَ " مَا زَكَا إلاَّ فتماةُ ابْنِ الْعَلا " 233 وَالْحَـُذُفُ قَدْ يَأْتِي بِلاَ فَصْـل وَمَعْ \* \* ضَمِير ذِي الجَازِ فِي شِعْرِ وَقَـعْ 234 والتَّاءُ مَعْ جَمْع - سِوَى السَّالِم مِنْ \* \* مُذَكَّر - كَالتَّاء مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ 235 وَالْحَذْفَ فِي "نِعْمَ الْفَتَاةُ" اسْتَحْسَنُوا \* \* لأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيسِهِ بَيِّنُ 236 وَالْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا \* \* وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً 237 وَقَدْ يُجَاءُ بِخِسِلاَفِ الأَصْلِ \* \* وَقَدْ يَجِي الْمَنْعُولُ قَبْلَ الْفِعْل 238 239 وَمَا سِإِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَـرْ \* \* أَخَّـرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَـرْ 240 وَشَاعَ نَحْوُ " خَافَ ربَّهُ عُمَرْ " \* \* وَشَذَّ نَحْوُ "زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرْ " 241

### هذا (باب الفاعل):

وفيه المفعول به ، وهو - كما قال في شرح الكافية - : المسند إليه فعل تام مقدم فارغ باق على الصوغ الأصلي أو ما يقوم مقامه ؛ فالمسند إليه يعم الفاعل والنائب عنه ، والمبتدأ والمنسوخ الابتداء ، وقيد التمام يخرج اسم كان ، والتقديم يخرج المبتدأ ، والفارغ يخرج نحو : يقومان الزيدان ، وبقاء الصوغ الأصلي يخرج النائب عن الفاعل ، وذكر ما يقوم مقامه يدخل فاعل اسم الفاعل والمصدر واسم الفعل والظرف وشبهه ، وأو فيه

للتنويع لا للترديد ، وذكر المصنف للنوعين مثالين فقال :

- ( الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى ) ، ومثل بهذا المثال الثالث إعلاما بأنه لافرق في الفعل بين المتصرف والجامد وحصره الفاعل في مرفوعي ماذكر ، إما حرى على الغالب لإتيانه مجرورا بمن إذا كان نكرة بعد نفي أو شبهه ، كما جاءني من أحد ، وبالباء في نحو : ﴿ كفى بالله شهيدا ﴾ (١) أو إرادة للأعم من مرفوع اللفظ والمحل .
- 226 ( و ) لابد ( بعد فعل ) من ( فاعل ) وهي أعني البعدية مرتبته ، فلا يتقدم على الفعل لأنه كالجزء منه ( فإن ظهر ) في اللفظ نحو : قام زيد والزيدان قاما ، ( فهو ) ذاك ( وإلا فضمير استنز ) راجع إما لمذكور ، نحو : زيد قام وهند قامت ، أو لما دل عليه الفعل نحو : " ولا يشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤمن " (٢) أي : ولا يشرب الشارب ، أو لما دل عليه الحال المشاهد ، نحو : ﴿ كلا إذا بلغت البراقي ﴾ (٣) أي : بلغت الروح ( قاعدة ) قالوا إلا يحذف الفاعل أصلا عند البصريين ، واستثنى بعضهم صورة وهي : فاعل المصدر ، نحو : سقيا ورعيا ، وفيه نظر وقد استثنيت صورة أحرى ، وهي فاعل فعل الجماعة المؤكد بالنون ، فإن الضمير فيه يحذف وتبقى ضمته دالة عليه ، وليس مستنزا كما سيأتي في باب نوني التوكيد .
- 227- ( وجرد الفعل ) من علامة التثنية والجمع ( إذا ما أسند لاثنين ) ظاهرين ( أو جمع ) ظاهر ، ( كفاز الشهدا ) وقام أخواك ، وجاءت الهندات ، وهذه هي اللغة المشهورة .
- 228- ( وقد ) لا يجرد بل تلحقه حروف دالة على التثنية ، والجمع كالتاء الدالـة على التأنيث و ( يقال سعدا وسعدوا و ) الحال أن ( الفعل ) الذي لحقته هذه العلامة

<sup>(</sup>١) النساء /٧٩ ، ١٦٦ - الفتح / ٢٨ . الشاهد في الآيه قوله تعالى : ﴿ بِاللَّهِ ﴾ حيث حر الفاعل لفظا بالباء الزائدة .

<sup>(</sup>٢) " أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه في كتــاب الإيمـان ( ٤/١ ٥) والبخــاري في كتــاب الأشــربة مــن صحيحه ( ١٠٤/٧ بولاق ) وأبو داود رقم ٤٦٥٩ بتحقيق محمد محيي الدين " ( انظر أوضع المسالك ٨٩/٢ ) .

الشاهد فيه: قوله نه : (ولا يشرب) حيث حاء الفاعل ضميرا مسترّا دل عليه الفعل ، تقديره: ولا يشرب هو .

<sup>(</sup>٣) القيامة /٢٦ . والشاهد في الآية حـذف الفاعل لدلالة الحال عليه ، والتقدير : كـلا إذا بلغت الروح النزاقي .

(للظاهر بعد مسند) ومنه قوله ﷺ " يتعاقبونَ فيكم ملائكة بالليلِ وملائكة بالنهار " (١) وقول بعضهم : أكلوني البراغيث ، وقول الشاعر : وقَدْ أسلماهُ مُبْعَدٌ وحميمُ (١)

وقوله:

## أَلْقَحْنَها غُرُّ السحائِبْ (٣)

(۱) رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة ، وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عـاصم عـن أبي سـعيد ، والحديث بتمامه : " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفحر وصـلاة العصر ، ثـم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون " . ( انظر الجامع الصحيح ٢ / ١٣٢٩ ).

والشاهد في الحديث قوله ﷺ : ( يتعاقبون ) حيث لحقت علامة الجمع – وهي الواو – بالعامل .

(٢) " هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

#### تولَّى قتالَ المارقينَ بنفْسِهِ

والبيت لعبيد اللَّه بن قيس الرقيات ، يرثي مصعب بن الزبير رضي الله عنهما .

الإعراب: (تولى) فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هو يعود على مصعب ( قتال ) مفعول به ، وهو مضاف ، و ( المارقين ) مضاف إليه ( بنفسه ) حار وبحرور متعلق بتولى ، أو الباء الزائدة ، ونفس : تأكيد للضمير المستتر في تولى ، ونفس مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ( وقد ) الواو للحال ، قد : حرف تحقيق ( أسلماه ) أسلم : فعل ماض ، والألف حرف دال على التثنية ، والهاء مفعول به ( مبعد ) فاعل ( وحميم ) معطوف عليه ، وجملة الفعل والفاعل في محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله ( قد أسلماه مبعد وحميم ) حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر ، وكان القياس على لغة جمهور العرب أن يقول : وقد أسلمه مبعد وحميم " .

( الشاهد رقم ٢٠٩ من شواهد أوضح المسالك ٢٠٥/٢ – ٢٠٦ تحقيق محمد محيى الدين ) .

(٣) هذا عجز بيت من الكامل المحزوء ، وهو من شواهد أوضع المسالك ( رقم ٢٠٨ ) وصدره قـولـه : نتج الربيعُ مَحَاسِنًا

والبيت لأبي فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة الحمداني .

الإعراب: (نتج) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (الربيع) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (محاسنا) مفعول به (القحنها) القح: فعل ماض، والنون علامة على جمع النسوة، وضمير الغائبة المؤنثة مفعول به (غر) فاعل ألقح، مرفوع بالضمة الظاهرة، وغر مضاف و (السحائب) مضاف إليه بحمرور بالكسرة الظاهرة، وسكنه لأحل الوقف، وإضافة الغر إلى السحائب من إضافة الصفة إلى الموصوف.

الشاهد فيه: قوله ( ألقحنها غر السحائب ) حيث ألحق نون النسوة بالفعل الذي هو ألقح ، مع كونه مسندًا إلى الاسم الظاهر بعده ، وهو قوله : غر السحائب هذا ، واعلم أن كثيرا من النحاة يذكرون هذا البيت في شواهد هذه المسألة ، وأبو فراس قائله ليس ممن يستشهد بكلامه على قواعد العربية ، فإما أن يكون بحهول النسبة عند هؤلاء فظنوه لشاعر يستشهد بقوله ، وإما أن يكونوا قد عرفوا نسبته إلى قائله ، ولكنهم يذكرونه للتمثيل به لا للاستشهاد " .

- 229- ( ويرفع الفاعل فعل أضمرا ) تارة جوازا إذا أجيب به استفهام ظاهر ( كمشل زيد في جواب من قرا ) أو مقدر ، نحو : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) (۱) ببناء يسبح للمفعول أو أحيب به نفي ، كقولك لمن قال لم يقم أحد ، بلى زيد ، وتارة وجوبا إذا فسره مابعده ، كقوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك ) (۲).
- 230- ( وتاء تأنيث ) ساكنة ( تلي ) الفعل ( الماضي ) دلالة على تأنيث فاعله ( إذا كان لأنثى ) ولا تلحق المضارع لاستغنائه بتاء المضارعة ولا الأمر لاستغنائه بالياء ( كأبت هند الأذى ) .
- 231- ( وإنما تلزم ) هذه التاء ( فعل مضمر ) أي : فعلا مسندا إليه سواء كان مضمر مؤنث حقيقي أو مجازي ، ( متصل ) به نحو : هند قامت ، والشمس طلعت ، بخلاف المنفصل ، نحو : هند ماقام إلا هي ، وشذ حذفها في المتصل في الشعر ،

<sup>- (</sup> المصدر السابق ٢ / ١٠٢ الشاهد رقم ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) النور /٣٦ . والشاهد في الآية حذف الفعل لكونه مقدرًا ، وتقديره : يسبحه رحال .

ويقول الشيخ محمد محيي الدين: " والداعي إلى تقدير فعل يكون ( رجال ) فاعلاً له على هذه القراءة أنه لا يجوز أن يكون رجال نائب الفاعل ليسبح المبني للمجهول ، لأن الرجال ليسوا مسبحين - بفتح الباء - وإنما هم مسبحون - بكسر الباء - فلما لم يصح أن يكون ( رجال ) نائب فاعل للفعل السابق لهذا المعنى ، التمسنا له عاملا فلم نجد في الكلام عاملا يعمل فيه الرفع ، ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤال وكأنه لما قيل : ﴿ يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ قال قائل : من المسبح ؟ فأحيب ( رحال ) أي : يسبحه رحال . فإن قلت : فأين نائب فاعل ( يسبح ) المبني للمجهول ، على هذه القراءة ؟ قلت : يجوز أن يكون نائب الفاعل أحد الجارين والمجرورين : إما ( له ) وإما ( فيها ) ولكن الأولى أن يكون ( له ) هو نائب الفاعل " . ( أوضح المسالك ١٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التوبة /٢. والشاهد في هذه الآية حذف الفعل ، وذلك لأن أداة الشرط ( إن ) لاتدخل إلا على الجملة الفعلية ، والتقدير : وإن استجارك أحد من المشركين . وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك ( ٩٧/٢ ) أن الحذف في مثل هذه الحالة واحب . كذلك وقد عقب الشيخ محمد محيى الدين على هذا قائلاً : " إنما كان الحذف في هذا المثال ونحوه واحبا لأنهم اعتبروا ( استجارك ) الذي بعد الاسم المرفوع كالعوض من الفعل المحذوف ، وهم لا يجمعون بين المعوض والمعوض منه ، فلذلك لم يجيزوا ذكر العامل في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط ونحوها . ولا شك أنك ذاكر أن هذا الكلام إنما يجري على مذهب البصريين الذين لا يجيزون أن يقع بعد أداة الشرط جملة إسمية فيكون المرفوع مبتدأ خبره ما بعده ، ولا يجوز عندهم أيضا أن يتقدم الفاعل على فعلمه حتى يكون ( أحد ) فاعلا باستجارك الذي بعده . فأما الكوفيون الذيس يجيزون وقوع الجملة الاسمية بعد أداة الشرط ، أوضح المسالك أو يجيزون تقدم الفاعل ، فليس عندهم في هذه الآية ونحوها حذف ، فاعرف ذلك " . ( أوضح المسالك ) .

كما سيأتي (أو) فعلا مسندًا إلى ظاهر (مفهم ذات حر)، أي: صاحبة فرج، ويعبر عن ذلك بالمؤنث الحقيقي، نحو: قامت هند، بخلاف المسند إلى ظاهر مؤنث غير حقيقي، نحو: طلعت الشمس، فلا تلزمه.

232 – (وقد يبيح الفصل ) بين الفعل والفاعل بغير إلا (ترك التاء في ) فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي (نحو : أتى القاضي بنت الواقف ) وقوله : إنَّ الهرأُ غُرَّهُ مُنكنَّ واحدةٌ (١)

والأجود فيه إثباتها .

233 - (والحذف) للتاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي (مع فصل) بين الفعل والفاعل (يالا فُضّلا) على الإثبات (كما زكا إلا فتاة ابن العلا) إذ الفعل مسند في المعنى إلى مذكر ، لأن تقديره ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلا ومثال الإثبات قوله:

مَا بَرِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) " البيت غير معروف القائل وله قصة تراجع في حاشية عبادة على شذور الذهب ١ / ١٥٩ ط الحلبي " . ( انظر تحقيق الدكتور عبدالحميد السيد محمد لشرح ابن الناظم ص ٢٢٥ الشاهد رقم٢٠٢) . والبيت من شـواهد الخصائص ٤١٤٢ ، والإنصاف ١٧٤ ، وابن يعيش ٥٥٣٥ ، والشذور ١٧٤ ، والعيني من شـواهد الخصائص ١٧١٢ ، والدرر ٢٠٥٢ ، والأشموني ٥٢/٢ . وعجز البيت قوله : بَعْدى وبَعْدَكُ في الدنيا لَغُوورُ

والشاهد فيه قوله : " غره منكن واحدة " حيث أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث و لم يؤنث هـذا الفعل لوحود فاصل بين الفعل وفاعله وهو " منكن " . ( المصدر السابق ) .

(٢) " قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من الرحز ، و لم أقف له على نسبة إلى قائل معين ، ولا عثرت له على سوابق أو لواحق تتصل به ، وقال العيني : ( أقول : قائله راحز لم أقف على اسمه ) ا هـ .

الإعراب : (ما) حرف نفي ( برئت ) برئ : فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، والتاء علامة التأنيث ( من ريبة ) حار وبحرور متعلق ببرئ ( وذم ) الواو حرف عطف ، ذم : معطوف على ريبة ( في حربنا ) الجار والمحرور متعلق ببرئ أيضا ، وحرب مضاف والضمير مضاف إليه ( إلا ) أداة استثناء ملغاة لا عمل لها ( بنات ) فاعل برئ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وبنات مضاف و ( العم ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( ما برئت إلا بنات العم ) حيث وصل تاء التأنيث بالفعل الذي هو برئ لكون فاعله مؤنشا حقيقي التأنيث - وهو قوله ( بنات العم ) - و لم يعبأ بالفصل بين الفعل وفاعله بإلا " .

( محمد محيسي الديسن في تحقيقــه للشــاهد رقــم ٢١٤ مــن شــواهد ابــن هشــام في أوضــح المســالك ١١٣/٢ – ١١٤ ) . وللعلماء في هذه المسأله أقوال عدة فارجع إليها ص١١٤ بأوضح المسالك . حكى سيبويه عن بعضهم: قال فلانة (و) الحذف (مع) الإسناد إلى (ضمير) المؤنث (ذي المجاز) وهو الذي ليس له فرج (في شعر وقع) قال عامر الطائي

فَلْا مُلْزِنَةٌ وَدَقَدتْ وَدْقَهَا \* \* ولا أرضَ أبقَلَ إَبقَالَها (') وحمله ابن فلاح في الكافي على أنه عائد إلى محذوف أي : ولا مكان أرض أبقل والضمير في إبقالها للأرض .

- 235 ( والتاء مع ) فعل مسند إلى ( جمع سوى السالم من مذكر ) وهو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ، ( كالتاء مع ) مسند إلى ظاهر مؤنث غير حقيقي ، نحو : ( إحدى اللبن ) أي : لبنة فيجوز إثباتها ، نحو : قالت الرجال وقامت الهندات ، على تأولهم على تأولهم بالجماعة ، وحذفها نحو : قال الرجال وقام الهندات ، على تأولهم بالجمع ، هذا مقتضى إطلاقه في جمع المؤنث وإليه ذهب أبو علي وفي التسهيل تضيصه بما كان مفرده مذكرًا كالطلحات ، أو متغيرا كبنات ، أما غيره كالهندات فحكمه حكم واحده ، ولايجوز قام الهندات إلا في لغة قال فلانة ، قال في شرح الكافيه : ومثل جمع التكسير مادام على جمع ولا واحد له من لفظه ، كنسوة ، تقول : قال نسوة وقالت نسوة ، أما جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه اعتبار التأنيث ؛ لأن سلامة نظمه تدل على التذكير ، والبنون حرى بحرى التكسير لتغير نظم واحده كبنات .

-236 ( والحذف ) للتاء ( في ) فعل مسند إلى جنب المؤنث الحقيقي ، نحو : ( نعم

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين: " البيت لعامر بن حوين الطائي كما نسب في كتاب سيبويه ( ٢٤٠/١) وفي شرح شواهده للأعلم الشنتمري.

الإعراب: (فلا) نافية تعمل عمل ليس (مزنة) اسمها ، وجملة (ودقت) وفاعله المستتر فيه في محل نصب خبر لا (ودقها) ودق: منصوب على المفعولية المطلقة ، وهو مضاف ، وها: مضاف إليه (ولا) الواو عاطفة لجملة على جملة ، ولا: نافية للجنس تعمل عمل إن (أرض) اسمها ، وجملة (أبقل) وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبرها (إبقالها) إبقال: مفعول مطلق ، وهو مضاف وضمير الغائبة في محل حرمضاف إليه .

الشاهد فيه: قوله ( ولا أرض أبقل ) حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث ، وهذا الفعل هو ( أبقل ) وهو مسند إلى ضمير مستتر يعود إلى السحابة ، وهي مؤنثة ، ويروى : ولا أرْضَ أَبْقَلَتِ ابْقَالُهَا

بكسر تاء التأنيث للتخلص من التقاء الساكنين ، ووصل همزة القطع من ( إبقالهـا ) وهـو تخلـص من ضرورة للوقوع في ضرورة أخرى " .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢١١ من شواهد أوضح المسالك ١٠٨/٢–١٠٩ ) .

الفتاة ) وبئس المرأة ( استحسنوا لأن قصد الجنسِ فيه ) على سبيل المبالغة في المدح أو الذم ( يَيِّنُ ) ولفظ الجنس مذكر ، ويجوز التأنيث على مقتضى الظاهر ، فتقول : نعمت الفتاة وبئست المرأة .

- 237 ( والأصل في الفاعل أن يتصلا ) بفعله لأنه كالجزء منه ( والأصل في المفعول أن ينفصلا ) عن فعله لأنه فضلة ، نحو : ضرب زيد عمرا .
- 238 ( وقد يجاء بخلاف الأصل) فيقدم المفعول على الفاعل ، نحو : ضرب عمرًا زيدٌ ، ( وقد يجي المفعول قبل الفعل ) ، نحو : ﴿ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة ﴾ (١) .
- 239 ( وأخر المفعول ) وقدم الفاعل وجوبا ( إن لبس ) بينهما ( حلر ) ، كأن لم يظهر الإعراب ولا قرينة ، نحو: ضرب موسى عيسى ، إذ رتبة الفاعل التقديم ، ولو أخر لم يعلم ، فإن كان ثم قرينة جاز التأخير ، نحو: أكل الكمثرى موسى وأضنت سعدى الحمى ( أو اضمر الفاعل ) أي: جئ به ضميرا ( غير منحصر ) ، نحو: ضربت زيدا ، فإن كان منحصرا وجب تأخيره ، نحو: ماضرب زيدا إلا أنت ، وكذا إذا كان المفعول ضميرا ، نحو: ضربني زيد .
- 240 ( وما يالا أو يانما انحصر ) سواء كان فاعلا أو مفعولا ، ( أخر ) وجوبا ، مثال حصر الفاعل ، نحو : ماضرب عمرًا إلا زيدٌ وإنما ضرب عمرًا زيدٌ ، ومثال حصر المفعول : ما ضرب زيدٌ إلا عمرًا ، وإنما ضرب زيدٌ عمرا ( وقد يسبق ) المحصور سواء كان فاعلا أو مفعولا ( إن قصد ظهر ) بأن كان محصورا بإلا ، وهذا ماذهب إليه الكسائى واستشهد بقوله :

فما زاد إلا ضِعْفَ ما بي كَلامُها (١)

تزوَّدْتُ مِنْ ليلي بتكليم ساعَةٍ

ونسب كثير من العلماء البيت لمحنون بني عــامر قيـس بـن الملــوحُ ، و لم أعــثر عليــه في ديوانــه ، ولعــل الســر في نسبتهم البيت له ذكر ( ليلي ) فيه .

<sup>(</sup>١) الأعراف /٣٠ . والشاهد في الآية تقدم المفعول وهو قوله تعالى ( فريقا ) على الفعل ( هدى ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

الإعراب: (تزودت) فعل وفاعل (من ليلي ، بتكليم) متعلقان بتزود ، وتكليم مضاف و (ساعة) مضاف إليه (فما) نافية (زاد) فعل ماض (إلا) أداة استثناء ملغاة (ضعف) مفعول به لزاد ، وهو مضاف و (ما) اسم موصول مضاف إليه (بي) حار وبحرور متعلق بمحذوف صلة الموصول (كلامها) كلام: فاعل زاد ، وكلام مضاف ، وضمير الغائبة العائد إلى ليلي مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها ) حيث قدم المفعول به وهو ( ضعف ) على الفاعل ، =

وقوله:

## ماعَابَ إلا لئيمٌ فِعْلَ ذي كُرَم (١)

ووافقه ابن الأنباري في تقديمه إذا لم يكن فاعلا ، والجمهور على المنع مطلقًا ، أما المحصور بإنما فلا يظهر قصد الحصر فيه إلا بالتأخير .

241 ( وشاع ) أي : كثر وظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتصل بـ ضمير يعود على الفاعل ، و لم يبال بعود الضمـير على متأخر لأنه متقـدم في الرتبـة وذلـك

- وهو (كلامها) مع كون المفعول منحصرا ( بإلا ) وهذا حائز عند الكسائي . وأكثر البصريين يتأولون ذلك البيت ونحوه بأن في( زاد ) ضميرًا مستترا يعود على تكليم ساعة ، وهو فاعله ، وقول : (كلامها ) فاعل بفعل محذوف ، والتقدير فما زاد ( هو ) إلا ضعف ما بي زاده كلامها ، وهو تأويل متكلف مستبعد لا مقتضى له " .

( المصدر السابق ١٢٢/٢ الشاهد رقم ٢١٧ ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه : ولا جفا قَطُّ إلا جُبًّا بَطَلاً

قال محمد محيي الدين: "لم أقف على نسبته إلى قائل معين ، ولا عثرت له على سابق أو لاحق يتصل به " . الإعراب : (ما) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (عاب) فعل ماض مبني على الفتح لا على لا على له من الإعراب (إلا) أداة حصر (لئيم) فاعل عاب مرفوع بالضمة الظاهرة (فعل) مفعول به لعاب منصوب بالفتحة الظاهرة ، وفعل مضاف و (ذي) مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ، وهو مضاف إليه (ولا) الواوحرف عطف ، لا : زائدة لتأكيد النفي (حفا) فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف للتعذر (قط) ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب بجفا (إلا) أداة حصر ، حرف مبني على السكون لامحل له من الإعراب (حبأ) فاعل حفا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (بطلا) مفعول به لجفا ، منصوب بالفتحة الظاهرة " . (أوضح المسالك ١٢٩/٢) .

الشاهد في البيت قوله: " ما عاب إلا لئيم " حيث قدم الفاعل المحصور بإلا - وهو قوله: (لئيم) - على المفعول به المحصور فيه - وهو قوله: ( فعل ذي كرم) وبعجز البيت شاهد آخر حيث قدم الشاعر الفاعل المحصور بإلا أيضا - وهو قوله: ( جبأ ) - على المفعول به المحصور فيه - وهو قوله: ( بطلا ) وقد أورد ابن هشام البيت كاملا صدرا وعجزا مستدلا بطرفيه و لم يقتصر على صدره كما فعل السيوطي " وجمهور البصريين لايرون حواز تقديم المحصور بإلا إذا كان فاعلا ، ويجيزون تقديمه إذا كان مفعولا ، وهم يردون استشهاد الكسائي بهذا البيت - ( فالبيت من الشواهد التي استدل بها الكسائي على حواز تقديم المحصور بإلا إذا كان فاعلا ) - ويقولون : إن قول الشاعر ( فعل ذي كرم ) ليس مفعولا به لعاب المذكور في البيت ، وقوله ( بطلا ) ليس مفعولا به لحفا المذكور فيه ، بل كل واحد منهما مفعول به لفعل محذوف يدل عليه المذكور ، وتقدير الكلام : ماعاب إلا لئيم ، عاب فعل ذى كرم ، ولاجفا قط إلا حبأ ، حفا بطلا ، فالفاعل في كل من العبارتين من جملة غير الجملة التي منها المفعول المذكور ، فاحفظ ذلك " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد السابق ١٣٠/٢ ) .

(نحو: خاف ربه عمر) رضي الله عنه (وشـذ) تقديم الفـاعل إذا اتصـل بـه ضمير يعود على المفعول (نحو: زان نوره الشجر) لعـود الضمـير علـى متـأخر لفظا ورتبة، وذلك لايجوز إلا في مواضع سـتة ليـس هـذا منهـا، وفي الضـرورة نحو:

### لَمَّا عَصَى أصحابُهُ مُصْعَبَا (١)

وأجازه ابن جني في النثر بقلة ، وتبعه المصنف قال : لأن استلزام الفعـل للمفعـول يقوم مقام تقديمه .



<sup>(</sup>١) هذا الشاهد مما أورده الشيخ محمد محيي الدين في شواهده المتابعة لبيت الشاهد في أوضح المسالك ، وقمد ذكره كاملا صدرًا وعجزا ، وعجزه قوله :

أدَّى إليه الكيلَ صاعًا بِصَاع

والشاهد فيه قوله : " عصى أصحابه مصعبا " حيث قدم الشاعرَ الفاعل وهو قوله : ( أصحابه ) على المفعول . به وهو قوله : ( مصعبا ) مع أن الفاعل متصل بضمير يعود على المفعول .

<sup>(</sup> انظر أوضح المسالك ١٢٦/٢ ) . وهـذا الشـاهد إنمـا هـو نظـير الشـاهد الـذي أورده ابـن هشـام في أوضـح المسالك ، وهاك نصه :

جزى ربُّهُ عني عَدِيُّ بن حاتِم منه جزاء الكلاب العاديات وقد فَعَلْ فها أيضا أخر الشاعر المفعول ، وهو " وعدى " وقدم الفاعل ، وهو " ربه " مع اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول .

# 18- بَابُ ( النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِـل )

242 يَنُوبُ مَفْعُولٌ به عَنْ فَاعِل \* \* فِيمَا لَـهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَائِل بالآخِر اكْسِرْ فِــي مُضِــيٌّ كَوُصِـلْ 243 فَأُوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَالْمُتَّصِلْ \* \* 244 واجْعَلْـهُ مِـنْ مُضَــارع مُنْفَتِحَـــا \* \* كَينْتَحِــي المَقُــول فِيــهِ يُنْتَحَــى 245 وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَــه \* \* كَالأُوَّل اجْعَـلْهُ بِـلاً مُنَازَعَـهُ كَالأُوَّل اجْعَلَنَّـهُ كَاسْتُحْلِــى وَثَالِتُ الَّـذِي بِهَمْـز الْوَصْـل \* \* 246 عَيْناً وَضَمٌّ جَاكَ " بُوعَ " فاحْتُمِلْ وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَا ثُلاَثِيٌّ أُعِلْ \* \* 247 وَإِنْ بِشَكْلِ خِيْفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبُ \* \* وَمَا لِبَاعَ قَــدْ يُــرَى لِنَحْو حَـبُّ 248 وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي \* \* فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي 249 أَوْ حَرْفِ جَرْ بنِيَابَةٍ حَرِي وَقَابِلٌ مِنْ ظُرْفِ اوْ مِنْ مَصْدَر \* \* 250 وَلاَيْنُوبُ بَعْضُ هَـذِي إِنْ وُجــدْ \* \* فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَــدْ يَــردْ 251 بَابِ " كَسَا " فِيمَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ وَبِاتُّفَاقِ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ \* \* 252 فِي بَابِ " ظَنَّ وَأَرَى " الْمَنْعُ اشْتَهَرْ \* \* 253 بالرَّافِع النَّصْبُ لَـهُ مُحَقَّقَـا 254 وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلَّقًا \* \*

### هذا ( باب النائب عن الفاعل ) إذا حذف:

والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله لشموله للمفعول وغيره ، ولصدق الثاني على المنصوب في قولك : أعطي زيد درهما ، وليس مراداً .

242 (ينوب مفعول به) إن كان موجوداً (عن فاعل فيما له) من رفع وعمدية وامتناع تقديمه على الفعل، وغير ذلك، (كنيل خير نائل) وزيد مضروب غلامه.

243 ( فأول الفعل ) الذي حذف فاعله ( اضممن ) سواء كان ماضياً أو مضارعاً ، ( والمتصل بالآخر اكسر في مضي ) فقط ( كوصل ) ودحرج .

244 - ( و أجعله ) أي المتصل بالآخر ( من ) فعـل ( مضارع منفتحا كينتحي المقـول فيه ) إذا بني لما لم يسم فاعله ( ينتحى ) وكيضرب ويدحرج ويستخرج .

245- ( و ) الحرف ( الثاني التالي ) أي : الواقع بعد ( تــا المطاوعـة كـالأول اجعلـه )

فضمه ( بلا منازعة ) في ذلك ، أي : بلا خلاف ، نحو : تعلم العلم ، وتدحرج في الدار ، لأنه لو لم يضم لالتبس بالمضارع المبني للفاعل ، وكذا يضم الثاني التالي ما أشبه تاء المطاوعة ، نحو : تكبر وتبختر .

246- ( وثالث ) الماضي ( الذي ) ابتدئ ( بهمز الوصل كالأول اجعلنه ) فضمه ( كاستحلى ) لئلا يلتبس بالأمر في بعض الأحوال .

247 - (واكسر) فاء ثلاثي معتل العين لأن الأصل أن يضم أوله ويكسر ماقبل آخره ، فتقول في : قال وباع قول وبيع فاستثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى الفاء فسكنتا فقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة ، وسلمت الياء لسكونها بعد حركة تجانسها ، وهذه اللغة العليا ، (أو اشمم فيا ثلاثي أعل عينا) بأن تشير إلى الضم مع التلفظ بالكسر ، ولاتغير الياء ، وهذه اللغة الوسطى ، وبها قرأ ابن عامر والكسائي في (قيل ، وغيض) (1) (وضم) للفاء (جا) عن بعض العرب مع حذف حركة العين ، فسلمت الواو وقلبت الياء واوا كحوكت في قوله :

حُوْكَتْ على نولين إذْ تُحَاكُ (٢)

و ( **كبوع** ) في قوله :

<sup>(</sup>١) هود /٤٤ . والشاهد في الآية كسر فاء الفعل وهي الغين عنـد بنائـه للمجهـول ، وذلـك لكونـه معتـل العين .والأصل أن يُضم أوله ويكسر ما قبل آخره فيصير هكـذا ( غُـوِضَ ) ولكـن لصعوبـة الكسـرة على الواو انتقلت إلى الغين فقلبت ياءً لسكونها ولكونها بعد كسرة .

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من الرحز المشطور ، وبعده قوله:
 تُغْتبطُ الشواك و لاتشاك

وهو لراجز لم يعينوه .

الإعراب: (حوكت) حوك: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هي (على نولين) حار وبحرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في حوكت (إذ) ظرف للزمان الماضي، مبني على السكون في محل نصب يتعلق بحوك، وجملة ( تحاك) مع نائب الفاعل المستتر فيه في محل حر بإضافة (إذ) إليها (تختبط) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هي (الشوك) مفعول به (ولا) نافية (تشاك) فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هي .

الشاهد فيه : قوله (حوكت) وهذه اللفظة تروى بوجهين : أولهما (حيكت) حيث إنه فعل ثلاثي معتل العين فلما بناه للمجهول أخلص كسر فائه فيكون شاهدا على إخلاص كسر الفاء في مثل هذا الفعل، وثانيهما (حوكت) بالواو الساكنة، وعلى هذا يكون شاهدا على إخلاص ضم الفاء ". (محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد " ٢٣٢ " من شواهد أوضح المسالك ١٥٦/٢)

### لَيْتَ شباباً بوعَ فاشْتريتُ (١)

وقوله: (فاحتمل) أي: فأحير وحرج بقوله (أعلى) ماكان معتلا ولم يعل ، نحو: عور في المكان ، فحكمه حكم الصحيح ثم هذه اللغات الثـلاث إنمـا تجـوز مع أمن اللبس.

- 248 (وإن بشكل) من أشكال الفاء المتقدمة (خيف لبس) يحصل بين فعل الفاعل وفعل المفعول ، (يجتنب) ذلك الشكل ، كخاف فإنه إذا أسند إلى تاء الضمير يقال : خفت بكسر الخاء ، فإذا بني للمفعول فإن كسرت حصل اللبس فيحب ضمه ، فيقال : خُفت ، ونحو : طلت أي غلبت في المطاولة يجتنب فيه الضم ، لغلا يلتبس بطلت المسند إلى الفاعل من الطول ضد القصر . (وما لباع) أي : إذا بني للمفعول من كسر الفاء وإشمامها وضمها (قد يرى لنحو حب ) من الثلاثي المضاعف المدغم إذا بني للمفعول ، وأوجب الجمهور الضم ، واستدل مجيز الكسر بقراءة علقمة (ردت إلينا) (٢) .
- 249-(وما) ثبت (لفا باع) إذا بني للمفعول من حواز الثلاثة فهو (لما العين تلي في) كل ثلاثي معتل العين ، وهو على افتعل أو انفعل ، نحو : (اختار وانقاد وشبه) لذين (ينجلي) خبر أي : محل حصول ما لفاء باع لما وليته العين فيما ذكر فيجوز فيهما كسر التاء والقاف وضمهما والإشمام على العمل السابق ، ويلفظ بهما .
- -250 ( وقابل ) للنيابة ( من ظرف ) بأن كان متصرفا مختصا أو غير مختص ، لكن قيد الفعل بمعمول آخر ( أو من مصدر ) بأن كان متصرفا لغير التوكيد ،

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضع المسالك ( رقم ٢٣١ ) وقد أورده ابن هشام صدرا وعجزا ، وصدره : ليتَ وهلْ ينفعُ شيئاً لَيْتُ

وقد نسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج.

الإعراب: (ليت) حرف تمن ونصب (وهل) حرف استفهام معناه النفي (ينفع) فعل مضارع (شيئا) مفعول به لينفع (ليت) قصد لفظه: فاعل ينفع، والجملة لامحل لها معترضة (ليت) حرف تمن مؤكد للأول (شبابا) اسمه (بوع) فعل ماضٍ مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هو يعود على شباب، والجملة في محل رفع حبر ليت (فاشتريت) فعل وفاعل.

الشاهد فيه : قوله ( بوع ) فإنه فعل ثلاثي معتل العين ، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه ، وإخـــلاص ضم الفاء لغة جماعة من العرب منهم بعض بني تميم ، ومنهم ضبة ، وحكيت عن هذيل .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١٥٦/٢ )

<sup>(</sup>٢) يوسف /٥٥.

(أو حرف جر) مع مجروره بأن لم يكن متعلقا بمحذوف ولا علة (بنيابة) عن الفاعل (حري) أي: حدير ، نحو: سير يوم السبت ، وسير بزيد يوم ، وضرب ضرب شديد (ولما سقط في أيديهم) (\*) ونقل أبو حيان في الارتشاف اتفاق البصريين والكوفيين على أن النائب هو الجحرور ، وأن الذي قاله المصنف من أنهما معا النائب لم يقله أحد ، وغير القابل لا ينوب ، نحو: إذا وعند وثم وسبحان الله ومعاذ الله وضرباً في ضربت ضربا ، وفهم من تخصيصه النيابة بما ذكر أنه لا يجوز نيابة الحال ، ولا التمييز ، ولا المفعول له ، ولا المفعول معه ، وصرح بالأول في التسهيل ، وبالثاني في الارتشاف ، وبالثالث في اللب .

251 - (ولا ينوب بعض هذي ) الثلاثة المتقدمة (إن وجد في اللفظ مفعول بـه) كما لا يكون فاعلا إذا وحد اسم محض ، هذا مذهب سيبويه (و) ذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه (قد يرد) نيابة غير المفعول به مـع وحوده ، كقوله تعالى :

﴿ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ﴾ (١) وقول الشاعر :

لَمْ يُعْنَ بالعلياء إلاَّ سَيِّداً (٢)

واختاره في التسهيل .

<sup>(\*)</sup> الأعراف /١٤٩ .

<sup>(</sup>١) الجاثية /١٤ . الشاهد في الآية نيابة غير المفعول به – وهو الجار والمجرور (.بما ) – عن الفاعل ، مع وجود المفعول به في الآية – وهو قوله تعالى : ﴿ قوما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) " هذا بيت من الرجز المشطور ، وبعده قوله :

ولاشَفَى ذا الغَيِّ إلا ذو هُدَى

ونسبوا هذا البيت لرؤبة بن العجاج.

الإعراب: (لم) حرف نفي وجزم وقلب (يعن) فعل مضارع مبني للمجهول بحزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها (بالعلياء) حار وبحرور نائب عن الفاعل (إلا) أداة استثناء ملغاة (سيداً) مفعول به (ولا) الواو عاطفة ، ولانافية (شفى) فعل ماض (ذا) مفعول به مقدم ، وهو مضاف و (الغي) مضاف إليه (إلا) أداة استناء ملغاة (ذو) فاعل شفى ، وهو مضاف ، و (هدى) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( لم يعن بالعلياء إلا سيدا ) حيث ناب الجار والمحرور - وهو قوله ( بالعلياء ) - عن الفاعل ، مع وجود المفعول به في الكلام - وهو قول ه ( سيدا ) - والدليل على أن الشاعر أناب الجار والمحرور و لم ينب المفعول به : أنه جاء بالمفعول به منصوبا ، ولو أنه أنابه لرفعه ، فكان يقول : لم يعن بالعلياء إلا سيد ، والقوافي كلها منصوبة ، فاضطراره هو الذي دعاه إلى ذلك " .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١٥٠/٢ الشاهد رقم ٢٢٩ ).

- 252- ( وباتفاق ) من جمهور النحاة ( قد ينوب ) عن الفاعل المفعول ( الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن ) نحو : كسي زيدا جبة بخلاف ما إذا لم يؤمن الالتباس فيجب أن ينوب الأول ، نحو : أعطي عمرو بشرا ، وحكي عن بعضهم منع إقامة الثاني مطلقا ، وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة ، والأول معرفة ، ولعل المصنف لم يعتد بهذا الخلاف ، وقد صرح بنفيه في شرحي التسهيل والكافية ، وحيث جاز إقامة الثاني فالأول أولى لكونه فاعلا في المعنى .
- 253 ( في باب ظن وأرى ) المتعدية لثلاثة ( المنع ) من إقامة الثاني ووجوب إقامة الأول ( اشتهر ) عن كثير من النحاة، قال الأبدي في شرح الجزولية : لأنه مبتدأ ، وهو أشبه بالفاعل ، فإن مرتبته قبل الثاني ؛ لأن مرتبة المبتدأ قبل الخبر ، ومرتبة المرفوع قبل المنصوب ، ففعل ذلك للمناسبة ، وخالف ابن عصفور وجماعة وتبعهم المصنف ، فقال : ( ولا أرى منعا ) من نيابة الثاني ( إذا القصد ظهر ) و لم يكن جملة ولا ظرفا كما في التسهيل ، كقولك في جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر : جُعل خير من ألف شهر ليلة القدر ، وأما الثالث من باب أرى ، ففي الارتشاف ادعى ابن هشام الاتفاق على منع إقامته ، وليس كذلك ، ففي المخترع جوازه عن بعضهم ، وكما لايكون للفعل إلا فاعل واحد ، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد ،
- 254- (وما سوى النائب) عنه (مما علقا بالرافع) أي: رافع النائب وهـ و الفعـل واسم المفعول والمصدر على ظاهر قول سيبويه ، (النصب له محققا) لفظا إن لم يكن حارا ومجرورا ، نحو : ضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربا شـديدا ، ومحـلا إن يكنه نحو : ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) الحاقة /١٣ . والشاهد في الآية نصب الجار والمجرور – وهـو قولـه تعـالى : ( في الصـور ) محـلاً ، وذلـك لتعلقه بالرافع ، وهو الفعل ( نفخ ) .

### 19- بـُابُ

# ( اشْتِغَالِ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ)

255 إِنْ مُضْمُرُ اسْمِ سَابِقِ فِعْلاً شَغَلْ \*\* عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلِّ 256 فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفَعِلِ أَضْمِسراً \*\* حَتْماً مُوافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِراً 257 وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِن تَلاَ السَّابِقُ مَا \*\* يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْثُمَا 258 وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالإبِثِدَا \*\* يَخْتَصُّ فَالرَّفْعُ الْتَوْمُ الْبَوْمُ أَبِدَا 258 وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالإبِثِدَا \*\* يَخْتَصُّ فَالرَّفْعُ الْتَوْمُ أَبُدا 259 كَذَا إِذَا الفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدُ \*\* مَا قَبْلُ مَعْمُ ولا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ 260 وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلُ فَعْلِ فِي طَلَب \*\* وَبَعْدَ مَا إِيلاَوُهُ الفِعْلَ عَلَب 261 وَبَعْدَ عَاطِفِ بِلاَ فَصْلُ عَلَى \*\* مَعْمُ ول فِعْلِ مُسْتَقَر أَوَّلاً 262 وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ \*\* فَمَا أَبِيحَ الْغَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحُ وَلَ بَحْرُفِ جَرَ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلُ مَشْغُولِ بِحَرْفِ جَرِّ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلُ يَخِدرِي 264 وَقَصْلُ مَشْغُولِ بِحَرْفِ جَرِّ \*\* أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلُ يَخَدرِي 265 وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفًا ذَا عَمَلْ \*\* بِالفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِع حَصَلُ 265 وَعُلْقَدَةً بِنَفْسِ الإِسْمِ الوَاقِعِ \*\* كَعُلْقَدَةً بِنَفْسِ الإِسْمِ الوَاقِعِ \*\*

## هذا باب ( اشتغال العامل عن المعمول ) :

هو أن يتقدم اسم ويتأخر فعل أوشبهه ، قد عمل في ضميره أو سببيه ، لــولا ذلـك لعمل فيه ، أو في موضعه .

- 255- ( إن مضمر اسم سابق فعلا ) مفعول بقوله : ( شغل ) أي : ذلك المضمر ( عنه ) أي : عن الاسم السابق ( بنصب لفظه ) أي : لفظ ذلك المضمر ( أو المحل ) أي : أو محله .
- 256 (فالسابق) ارفعه على الابتداء ، أو (انصبه) واختلف في ناصبه ؛ فالجمهور وتبعهم المصنف على أنه منصوب (بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا) لفظا أو معنى ، وقيل : بالفعل المذكور بعده ، ثم اختلف ، فقيل : إنه عامل في الضمير وفي الاسم معًا وقيل : في الظاهر والضمير ملغى ، واعلم أن هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام : لازم النصب ، ولازم الرفع وراجح النصب ، ومستو فيه الأمران وراجح الرفع على النصب هكذا ذكره

النحويون ، وتبعهم المصنف فشرع في بيانها بقوله :

- 257 ( والنصب ) للاسم السابق ( حتم إن تلا السابق ) بالرفع أي : وقع بعد ( ما يختص بالفعل كان وحيثما ) ، نحو : إن زيداً لقيته فأكرمه ، وحيثما عمرا تلقه فأهنه ، وكذا إن تلا استفهاما غير الهمزة ، كأين بكرا فارقته ، وهل عمرا حدثته ، وسيأتي حكم التالي الهمزة .
- 258 ( وإن تلا السابق ) أي : وقع بعد ( ما بالابتدا يختص ) كإذا الفحائية ( فالرفع ) للاسم على الابتداء ( التزمه أبدا ) نحو : حرجت فإذا زيد لقيته ، لأن إذا لا يليها إلا مبتدأ ، نحو : ﴿ فإذا هي بيضاء ﴾ (١) أو خبر ، نحو : ﴿ إذا فم مكر ﴾ (١) ولا يليها فعل ، ولذا قدر متعلق الخبر بعدها اسما كما تقدم ، وذكره لهذا القسم إفادة لتمام القسمة ، وإن كان ليس من الباب ، لعدم صدق ضابطه عليه ، لما تقدم من قولنا : لولا ذلك الضمير لعمل في الاسم السابق ، ولايصح هذا هنا لما تقدم من أن إذا لايليها فعل .
- 259 ( كذا ) يجب الرفع ( إذا الفعل تلا ) أي : وقع بعد ( ما ) له صدر الكلام ، وهو الذي ( لم يرد ما قبل ) ، أي : قبله ( معمولا لما بعد وجد ) كالاستفهام وما النافية وأدوات الشرط ، نحو : زيد هل رأيته ، وحالد ما صحبته ، وعبدالله إن أكرمك أكرمه .
- 260 (واختير نصب) للاسم السابق إذا وقع (قبل فعل ذي طلب) كالأمر والنهي والدعاء ، نحو: زيدا اضربه وعمرا لاتهنه ، وحالدا اللهم اغفر له ، وبشر اللهم لا تعذبه ، واحترز بقوله : فعل من اسم الفعل ، نحو: زيد دراكه ، فيجب الرفع ، وكذا إن كان فعل أمر مرادا به العموم ، نحو: في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ("" قاله ابن الحاجب (و) احتير نصبه أيضا إذا وقع ( بعد ما إيلاؤه الفعل غلب ) كهمزة الاستفهام ،

<sup>(</sup>١) الأعراف /١٠٨ ، الشعراء /٣٣ . والشاهد في الآية بحيء المبتدأ - وهـ و قوله تعـ الى ﴿ هـي ﴾ - بعـد إذا الفحائية .

<sup>(</sup>٢) يونس/٢١. الشاهد في الآية بحيء شبه الجملة الخبر المقدم - وهو قوله تعالى ( لهم ) - بعد إذا الفحائية . (٣) المائدة /٣٨ . والشاهد في الآية رفع كلمة ( السارق ) على الابتداء رغم أن الفعل طلب وهو قول ه تعالى ( اجلدوا ) ولكن أريد به العموم لاشخصا بعينه . قال ابن هشام : " وإنما اتفق السبعة على الرفع في نحو : ( الزاني والزانية فاجلدوا ) لأن تقديره عند سيبويه : مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية أنه استؤنف الحكم " . ( أوضع المسالك ١٦٣/٢) .

نحو: ﴿ أَبَشُوا مَنَا وَاحَدًا نَتِبُعُهُ ﴾ (١) ما لم يفصل بينها وبينه بغير ظرف فالمختار الرفع ، وكما ولا وإن النافيات ، نحو : ما زيدا رأيته ، قبال في شرح الكافية : وحيث بحردة من ما نحو : حيث زيدا تلقاه فأكرمه ، لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها في الغالب إلا فعل .

-261 (و) اختير نصبه أيضا إذا وقع (بعد) حرف (عاطف) لـه (بلا فصل على المعمول فعل) متصرف (مستقر أولا) نحو: ضربت زيدا وعمرا أكرمته، قال في شرح الكافية: لما فيه من عطف جملة فعلية على مثلها، وتشاكل الجملتين المعطوفتين أولى من تخالفهما. انتهى، وحينئذ فالعطف ليس على المعمول كما ذكره هنا، ولو قال تلا بدل على لتخلص منه، وخرج بقوله: بلا فصل ما إذا فصل بين العاطف والاسم، فالمختار الرفع، نحو: قام زيد، وأما عمرو فأقمته وخرج بقولي: متصرف أفعال التعجب والمدح والذم، فإنه لا تأثير للعطف عليها، كما قال المصنف في نكته على مقدمة ابن الحاجب.

262- (وإن تلا) الاسم (المعطوف فعلا) متصرفا (مخبرا به عن اسم) أول مبتدأ ، نحو: هند أكرمتها ، وزيد ضربته عندها ، (فاعطفن مخبرا) بين الرفع على الابتداء والخبر ، والنصب عطفا على جملة أكرمتها ، وتسمى الجملة الأولى من هذا المثال ذات وجهين ، لأنها اسمية بالنظر إلى أولها ، فعلية بالنظر إلى آخرها ، وهذا المثال أصح - كما قال الأبدي في شرح الجزولية - من تمثيلهم بزيد قام ، وعمرو كلمته ، لبطلان العطف فيه لعدم ضمير في المعطوفة يربطها بمبتدأ وعمرو كلمته ، أذ المعطوف بالواو يشرك المعطوف عليه في معناه ، فيلزم أن يكون في هذا المثال خبرا عنه ، ولا يصح إلا بالرابط وقد ، فقد انتهى ولعله يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها .

263- ( والرفع في غير الذي مر رجح ) لعدم موجب النصب ومرجحه ، وموجب الرفع ومستوى الأمرين ، وعدم التقدير أولى منه ، نحو : زيد ضربته ، ومنع بعضهم النصب ورد بقوله تعالى : ﴿ جناتِ عدن يدخلونها ﴾ (١) ( فما ابيح ) لك ( افعل ودع ) أي : اترك ( مالم يبح ) لك وتقديمه واجب النصب ،

<sup>(</sup>١) القمر/٢٤. الشاهد في الآية نصب كلمة ( بشرا ) بعد همزة الاستفهام ، وذلك لأن الهمـزة مـن الأشـياء التـي يغلب أن يليها فعل ، ومن ثم رجح نصب الاسم بعدها .

<sup>(</sup>٢) الرعد/٢٣ ، النحل/٣١ ، فاطر/٣٣ . قال ابن عقيل : " بكسر تاء حنات " ١٤٠/٢ . [ الناشر ]

ثم مختاره ثم جائزه على السواء ، ثم مرجوحه أحسن - كما قال - من صنع ابن الحاجب ، لأن الباب لبيان المنصوب منه انتهى . وكان ينبغي أن يؤخر واجب الرفع عنها لما ذكر .

- 264- (وفصل) ضمير (مشغول) به عن الفعل (بحرف جر أو ياضافة) أي : بمضاف (كوصل) فيما مضى (يجري) فيجب النصب في نحو : إن زيدا مررت به أو رأيت أخاه أكرمك ، والرفع في نحو : خرجت فإذا زيد مر به عمرو وأخوه ، ويختار النصب في نحو : زيدا امرر به أو انظر أخاه ، والرفع في نحو : زيد مررت به أو رأيت أخاه ، ويجوز الأمران على السواء في نحو : هند أكرمتها وزيد مررت به أو رأيت أخاه في دارها ، نعم يقدر الفعل من معنى الظاهر لا لفظه .
- 265 ( وسو ً في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل ) فيما تقدم ( إن لم يك مانع حصل ) نحو : أزيدا أنت ضاربه الآن أو غدا ، بخلاف الوصف غير العامل كالذي بمعنى الماضي ، أو العامل غير الوصف كاسم الفعل ، أو الحاصل فيه مانع كصلة الألف واللام .
- 266 ( وعلقة حاصلة بتابع ) للاسم الشاغل للفعل ( كعلقة ) حاصلة ( بنفس الاسم الواقع ) الشاغل للفعل ، فقولك : أزيدا ضربت عمرا وأخاه ، كقولك : أزيدا ضربت أخاه ، وشرط في التسهيل أن يكون التابع عطف بالواو كما مثلنا ، أو نعتا كأزيدا رأيت رجلا يحبه ، وزاد في الارتشاف : أن يكون عطف بيان كأزيدا ضربت عمرا أخاه .



# 20- بـَـابُ ( تَعَدِّي الْفِعْل وَلُزُومِهِ )

267 عَلاَمَةُ الْفِعْلِ المُعَدَّى أَنْ تَصِلْ \*\* " هَا " غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ نَحْوُ عَمِلْ 268 فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُسِبْ \*\* عَنْ فَاعِلِ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الْكُتُبْ 268 وَلاَزِمٌ غَيْرُ المُنعَدَّى وَحُتِمْ \*\* لُـزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمْ 269 وَلاَزِمٌ غَيْرُ المُنعَدَّى وَحُتِمْ \*\* لُـزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمْ 270 كَذَا افْعَلَلَّ وَالمُضاهِى اقْعَنْسَسَا \*\* وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا 271 أَوْ عَرَضا أَوَ طَـاوَعَ المُعَدَّى \*\* لِـواحِدِ كَمَدَدُهُ فَامْتَدَدًا 272 وَعَدُ لاَزِمِا بِحَرْفِ جَسِرٌ \*\* وَإِنْ حُلِفْ فالنَّصْبِ لِلْمُنْجَرِ 272 نَقْلاً وَفِي " أَنَّ " و " أَنْ " يَطَّرِدُ \*\* مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

## هذا ( باب تعدي الفعل ولزومه ) :

267 وفيه رتب المفاعيل ( علامة لفعل المعدى ) أي : المجاوز إلى المفعول به ( أن تصل ها ) تعود على ( غير مصدر ) لذلك الفعل ( به نحو عمل ) ، فإنك تقول : الخير عملته ، فتصل به هاء تعود على غير مصدره ، واحترز بها من هاء المصدر ؛ فإنها توصل بالمتعدي ، نحو : ضربته زيدا أي : الضرب ، وباللازم نحو : قمته ، أي : القيام .

#### (ئتمت)

ومن علاماته أيضا أن يصلح لأن يصاغ منه اسم مفعول تمام ، كمقت فهو مقوت ، قال في شرح الكافية : والمراد بالتمام الاستغناء عن حرف حر ، فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر إلى حرف حر سمي لازما ، كغضبت على عمرو فهو مغضوب عليه . 268- ( فانصب به مفعوله ) الذي تحاوز إليه ( إن لم ينب عن فاعل نحو : تدبرت

الكتب ) ومعلوم أنه إن ناب عن فاعل رفع .

269- (و) فعل (الازم غير) الفعل (المعدى) وهو الذي الايتصل به ضمير غير مصدر، ويقال له أيضا قاصر، وغير متعد، ومتعد بحرف جر، (وحتم لزوم أفعال السجايا) جمع سجية وهي الطبيعة (كنهم) إذا كثر أكله وظرف وكرم وشرف و، ....

- 270- (كذا) حتما لزوم ما كان على وزن ( افعلل ) بتخفيف السلام الأولى وتشديد الثانية ، كاقشعر واطمأن ( و ) كذا افعنلل نحو : ( المضاهي اقعنسسا ) وهو احرنجم ، وكذا ما ألحق بافعلل وافعنلل ، كاكوهد واحرنبا ( و ) كذا حتم لزوم ( ما اقتضى نظافة ) كطهر ونظف ( أو دنسا ) كدنس ووسخ ونجس .
- 271- (أو) اقتضى (عرضا) أو معنى غير لازم ، كمرض وبرئ وفرح (أو طاوع) فاعلمه فاعل الفعل (المعدى لواحد كمده فامتدا) ودحرجه فتدحرج ، والمطاوعة قبول المفعول فعل الفاعل ، فإن طاوع المعدى لاتنين كان متعديا لواحد ، نحو : كسوت زيدًا جبة فاكتساها .
- 272 (وعد) فعلا ( لازما ) إلى المفعول به (بحرف جر ) نحو : عجبت من أنك قادم وفرحت بقدومك ، وعده أيضا بالهمزة نحو : أذهبت زيدا ، وبالتضعيف نحو : فرحته (وإن حذف ) حرف الجر (فالنصب) ثابت (للمنجر) ثم هذا الحذف ليس قياسا بل ،
- 273 (نقلا) عن العرب يقتصر فيه على السماع كقوله:

  تَـمُــرُّونَ الـديـــارَ ولم تعوجُـــوا \* \* \* كلاَمُكُـمُ علــيَّ إذًا حرامُ (١)
  وقد يحذف ويبقى الجر كقوله:

أشارت كُلَيْبِ بالأكُفِّ الأصابِعُ (١)

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : البيت لجرير بن عطية بن الخطفي .

الإعراب: (تمرون) فعل وفاعل (الديار) منصوب على نزع الخافض، وأصله: تمرون بالديار (ولم تعوجوا) الواو للحال، ولم : نافية حازمة، تعوجوا: فعل مضارع بحزوم بلم، وعلامة حزمه حذف النون، وواو الجماعة فاعل، والجملة في محل نصب حال (كلامكم) كلام: مبتدأ، وكلام مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (على) حار وبحرور متعلق بحرام (حرام) مبتدأ.

الشاهد فيه: قوله ( تمرون الديار ) حيث حذف الجار ، وأوصل الفعل اللازم إلى الاسم الـذي كـان بحـرورا ، فنصبه ، وأصل الكلام ( تمرون بالديار ) ويسمى ذلك ( الحذف والإيصال ) وهذا قاصر على السـماع ، ولا يجوز ارتكابه في سعة الكلام إلا إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من ( أن ) المؤكدة مع اسمهـا وخبرهـا ، أو من ( أن ) المصدرية مع منصوبها .

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٥٣٨/١ . الشاهد رقم ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) "هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

إذا قيلَ : أيُّ الناس شرُّ قبيلةِ ؟

وهو من كلمة للفرزدق همام بن غالب يهجو فيها حرير بن عطية بن الخطفي .

الإعراب : ( إذا ) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب بأشارت ( قيل ) فعل ماض ، مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له ( أي ) مبتدأ ، وهو -

(و) حذف حرف الجر (في أنَّ وأنْ) المصدريتين (يطود) ويقاس عليه (مع أمن لبس كعجبت أن يدوا) أي: يعطوا الدية ، وعجبت أنك قائم ، أي: من أن يدوا ومن أنك قائم ومحل أنْ وأنَّ حينئذ نصب عند سيبويه والفراء ، وجر عند الخليل والكسائي ، قال المصنف: ويؤيد قول الخليل ما أنشده الأخفش . وما زُرْتُ ليلي أنْ تكون حبيبة \*\*\* إليَّ ولا دَيْنِ بِهَا أنا طَالِبه (١) يجر المعطوف على أن ، فعُلم أنها في محل حر ، فإن لم يؤمن اللبس لم يطرد الحذف ، نحو : رغبت في أن تقوم إذ يحتمل أن يكون المحذوف عن ولا يلزم من عدم الاطراد أي : القياس عدم الورود فلا يشكل بقوله تعالى : ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ (٢) فتأمل .



<sup>-</sup> مضاف و (الناس) مضاف إليه (شر) حبر المبتدأ ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف و (قبيلة ) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة ، ويجوز تنوين (شر) مع رفعه على أنه خبر ، وعليه يكون قوله (قبيلة ) منصوبا على التمييز ، وجملة المبتدأ وخبره في محل رفع نائب فاعل "قيل " ، وجملة قيل ونائب فاعله في محل حر بإضافة إذا إليها (أشارت) أشار : فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، والتاء علامة التأنيث (تأنيث الفاعل) (كليب) محرور بحرف حر محذوف ، والتقدير : أشارت إلى كليب ، والجار والمحرور متعلق بمحذوف حال من الأصابع ، وقد عرفت أن الباء معناها هنا المصاحبة (الأصابع) فاعل أشارت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، والتقدير : أشارت الأصابع حال كونها مصاحبة للأكف إلى كليب .

الشاهد فيه : قوله (كليب ) بالجر ، حيث حذف حرف الجر - وهـ و ( إلى ) المقـدر وأبقى عملـه ، وأصـل الكلام : أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب " .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشَّاهدرقم ٢٣٥ من شواهد أوضح المسالك ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين: هذا البيت للفرزدَق من قصيدة يمدح فيها عبد المطلب بن عبدالله المحزومي والشاهد فيه: " ولادين " فإنه مروي بجر دين المعطوف على المصدر المنسبك من " أن تكون " وذلك يدل على أن هذا المصدر بحرور ، لوحوب تطابق المعطوف والمعطوف عليه في حركات الإعراب . ( انظر تحقيق شرح ابن عقيل ١/١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) النساء/١٢٧ . الشاهد في الآية حذف الحرف الجـــار وبحــيء الجحـرور منصوبــا والتقديــر : وترغبــون في أن تنكحوهن .

# 21- بَابُ ( فِي رتَبِ الْمفَاعِيل )

274 وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلِ مَعْنَى كَمَنْ \*\* مِنْ "أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ " وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى 275 وَيَلْزَمُ الأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى \*\* وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى 276 وَحَذْفَ فَصْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضُدِرْ \*\* كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا اوْ حُصِرْ 277 وَيُحْذَفُ أَلُنَا وَبُسَهَا إِنْ عُلِمَا \*\* وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

#### فصل في رتب المفاعيل وما يتعلق بذلك:

- 274 (والأصل سبق) مفعول هو (فاعل معنى) مفعولا ليس كذلك، (كمن من) قولك: (ألبسن من زاركم نسج اليمن) ومن ثم حاز: ألبسن ثوبه زيدا، وامتنع: أسكن ربها الدار.
- 275 (ويلزم) هذا (الأصل لموجب عرا) أي: وحد كأن خيف لبس الأول بالثاني ، نحو: أعطيت زيدا عمرا ، أو كان الثاني محصورا ، نحو: ما أعطيت زيدا إلا درهما ، أو ظاهرا والأول مضمرا ، نحو: أعطيتك درهما (وترك ذاك الأصل حتما قد يرى ) لموجب ، كأن كان الأول محصورا ، نحو: ما أعطيت الدرهم إلا زيدا أو ظاهرا ، والثاني مضمرا ، نحو: الدرهم أعطيته زيدا ، أو فيه ضمير يعود على الثاني كما تقدم .
- 276 (وحذف) مفعول (فضلة) بأن لم يكن أحد مفعولي ظن لغرض ، إما لفظي كتناسب الفواصل أو الإيجاز ، وإما معنوي كاحتقاره (أجز) نحو : (ما ودعك ربك وما قلى ) (۱) ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) (۲) ( كتب الله لأغلبن ) (۳) وهذا (إن لم يضر) بفتح أوله وتخفيف الراء ، فإن ضار أي : ضر (كحذف ما سبق جوابا) لسائل (أو) ما (حصر) لم يجز ، كقولك : زيداً لمن قال ، من ضربت ، ونحو ماضربت إلازيداً ، فلو حذف من الأول لم يحصل جواب ، ولو حذف في الثاني لزم نفي الضرب مطلقاً والمقصود نفيه مقيدا .

<sup>(</sup>١) الضحى ٣/ الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ وما قلى ﴾ فقد حذف المفعول لتناسب الفواصل ، والتقدير : ماودعك ربك وما قلاك .

<sup>(</sup>٢) البقرة/٢٤ .والشاهد هنا أيضا حذف المفعول ولكن للإيجاز ، والتقدير : فإن لم تفعلوه ولن تفعلوه .

 <sup>(</sup>٣) الجحادلة/٢١ . والشاهد في الآية حذف المفعول لاحتقاره ، والتقدير كتب الله لأغلبن الكافرين .

277 ( ويحذف ) الفعل ( الناصبها ) أي : الناصب الفضلة حوازا ( إن علما ) كأن كان ثمَّ قرينة حالية كانت ؛ كقولك لمن تأهب للحج : مكة أي تريد أو مقالية كزيدا لمن قال : من ضربت ( وقد يكون حذفه ملتزما ) كأن فسره مابعده المنصوب ، كما في باب الاشتغال أو كان نداء أو مشلا كالكلاب على البقر ، أي : أرسل ، أو جاريا بجراه ك ( انتهوا خيرا لكم ) (١) أي : وائتوا .



<sup>(</sup>١) النساء /١٧١ . والشاهد في الآية قوله ﴿ حيراً ﴾ فقد نصب بفعل محذوف تقديره " ائتوا " .

# 22- بَابُ ( التَّنَازُع فِي الْعَمَلِ )

إِنْ عَامِلاَن اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ \* \* قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَـلْ 278 وَالشَّانَ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهُ \* \* وَاخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ 279 وَأَعْمِلِ المُهْمَلَ فِي ضَمِيس مَا \* \* تَنَازَعَاهُ وَالْتَوْمُ مَا الْتُزمَسا 280 كَيُحْسِنَان ويُسىءُ ابْنَاكَا \* \* وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيا عَبْدَاكَا 281 وَلاَ تَجِيعٌ مَعْ أَوَّل قَدْ أُهْمِلاً \* \* بَمُضْمَر لِغير رَفْع أُوهِلاً 282 بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ \* \* وَأَخَّرَنْـهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَـرْ 283 وأَظْهِر انْ يَكُن ضَمِيرٌ خَبَرًا \* \* لِغَيْر مَا يُطَابِقُ الْمفسِّرَا 284 زَيْداً وعَـمْراً أَخَوَيْنَ فِي الرَّخَـا 285 نَحْــوُ أَظُنُّ ويَظُنَّانِي أَخَــا \*\*

### هذا ( باب التنازع في العمل ) :

ويسمى أيضا باب الإعمال ، وهو كما يؤخذ مما سيأتي أن يتوجه عاملان ليس أحدهما مؤكدا للآخر إلى معمول واحد متأخر عنهما ، نحو : ضربت وأكرمت زيداً ، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية .

278 - (إن عاملان) فعلان أواسمان أو اسم وفعل (اقتضيا) أي: طلبا (في اسم عمل) رفعا أو نصبا أو طلب أحدهما رفعا والآخر نصبا وكانا (قبل فللواحد منهما) بالاتفاق (العمل) إما الأول أو الثاني ، مثال ذلك على إعمال الأول: قام وقعد أخواك ، رأيت وأكرمتهما أبويك ، ضربيني وضربتهما الزيدان ، ضربت وضربوني الزيدين ، ومثاله على إعمال الثاني : قاما وقعد أخواك ، رأيتهما وأكرمت أبويك ، ضرباني وضربت الزيدين، ضربت وضربيني الزيدون ، وهذا في غير فعل التعجب ، أما هو فيشترط فيه إعمال الثاني ، كما اشترط المصنف في شرح التسهيل في جواز التنازع فيه ، خلافا لمن منعه كما أحسن وأعقل زيدا .

279 - (و) إعمال (الثاني أولى) من إعمال الأول (عند أهل البصره) لقربه (واختار عكسا) وهو إعمال الأول لسبقه (غيرهم) أي: أهل الكوفة حال كونه (ذا أسره) أي: صاحب جماعة قوية .

- 280- ( وأعمل المهمل ) من العمل في الاسم الظاهر (في ضمير ما تنازعاه ) وجوبا ، إن كان ما يضمر مما يلزم ذكره كالفاعل ( والتزم ما التزما ) من مطابقة الضمير للظاهر في الإفراد ، والتذكير ، وفروعهما .
- 281- (كيحسنان ويسيء ابناكا) فابناكا تنازع فيه يحسن ويسيء فأعمل يسيء فيه ، وأضمر في يحسن الفاعل ، ولم يبال للإضمار قبل الذكر للحاجة إليه ، كما في : ربه رجلا زيد ، ومنع جواز مثل هذا الكوفيون ، فجوز الكسائي يحسن ويسيء ابناكا ، بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل ، وجوزه الفراء بناء على مذهبه من توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر ، وجوز الفراء أيضا أن يؤتى بضمير الفاعل مؤخرا ، نحو : يحسن ويسيء ابناك هما ، (وقد بغى واعتديا عبداكا ) فعبداك تنازع فيه بغى واعتدى فأعمل فيه الأول ، وأضمر في الثاني ، ولا محذور لرجوع الضمير إلى متقدم في الرتبة ، فإن أعملت الأول واحتاج الثاني إلى منصوب وجب أيضا إضماره ، نحو : ضربيني وضربته زيد و ندر وقوله :

بِعُكَاظ يُعْشِمِ الناظريد \*\*\* نَ إذا هُمهُ مُحوا شعاعه (۱) 282 - (ولا تجئ مع أول قد أهملا) من العمل ( بمضمر من غير رفع أوهلا ) 283 - (بل حذفه ) أي : ضمير غير الرفع (لزم إن يكن ) فضلة بأن لم يوقع حذفه في لبس ، وكان (غير خبر ) وغير مفعول أول لظن ، نحو : ضربت وضربني زيد ، وندر الجيء به في قوله :

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من الكامل ، وهو من كلام عاتكة بنت عبد المطلب ابن هاشم. الإعراب: (بعكاظ) الباء حرف حر ، وعكاظ بحرور بالباء ، وعلامة حره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث ، والجار والمحرور متعلق بقولها: جمعوا في بيت سابق على بيت الشاهد (يعشي ) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء (الناظرين) مفعول به ليعشي منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم (إذا) ظرفية تضمنت معنى الشرط ، مبني على السكون في محل نصب (هم) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده (لمحوا) فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله ، والجملة لا محل لها مفسرة (شعاعه) شعاع: فاعل يعشي ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وشعاع مضاف وضمير الغائب مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله ( يعشي .. لمحوا شعاعه ) حيث أعمل العامل الأول – وهو ( يعشي ) – في لفظ المعمول – وهو (شعاعه) – فارتفع هذا المعمول على أنه فاعل ، وأعمل الثاني في ضميره ، فنصبه على أنه مفعول به ، ثم حذفه ، ولو ذكره لقال (يعشي الناظرين إذا هـم لمحوا شعاعه) وهذا الحذف مما لا يجوزه البصريون إلا لضرورة الشعر".

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢٤٢ من شواهد أوضح المسالك ١٩٩/٢ ).

## إذا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضيكَ صاحبٌ (١)

واضمرنه (وأخرنه) وجوبا (إن يكن) ذلك الضمير عمدة ، بأن كان (هو الخبر) لكان أو ظن ، أو المفعول الأول لظن ، أو أوقع حذفه في لبس ، ككنت وكان زيد صديقا إياه ، وظنني وظننت زيدا عالما إياه ، وظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها ، واستعنت واستعان على زيد به ، وذهب بعضهم في الخبر والمفعول الأول إلى جواز تقديمه كالفاعل ، وآخر إلى جواز حذفه إن دل عليه دليل ، وابن الحاجب إلى الإتيان به اسما ظاهرا ، والأخفش إلى أنه إن وحدت قرينة حذف ، وإلا أتى به اسما ظاهرا .

284- (و) لاتضمر بل (أظهر) معمول الفعل المهمل (إن يكن ضمير) لو أضمر (خبرا) في الأصل (لغير ما يطابق المفسرا) بكسر السين، وهمو المتنازع فيه بأن كان مثنى والضمير خبرا عن مفرد.

285 ( نحو : أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا ) فأخوين تنازع فيه أظن لأنه يطلبه مفعولا ثانيا ، إذ مفعوله الأول زيدا ويظناني لأنه يطلبه مفعولا ثانيا ، ونقي يظناني يحتاج إلى مفعول ، فلو أتيت به فأعمل فيه الأول وهو أظن ، وبقي يظناني يحتاج إلى مفعول ، فلو أتيت به

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله : جهاراً فكُنْ في الغيْبِ أحفظ لِلوُدُ

و لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين .

الإعراب: (إذا) ظرفية تضمنت معنى الشرط (كنت) كان فعل ماض ناقص، وتاء المخاطب اسم كان مبني على الفتح في محل رفع (ترضيه) ترضي: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وضمير الغيبة العائد إلى الصاحب الآتي مفعول به (ويرضيك) الواو حرف عطف، يرضي: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، وكاف المخاطب مفعول به (صاحب) فاعل يرضيك، مرفوع بالضمة الظاهرة (فكن) الفاء واقعة في حواب إذا، كن: فعل ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (في الغيب) حار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن (احفظ) حبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة (للود) حار ومجرور متعلق بأحفظ، والجملة من كن واسمها وخيرها لا محل لها من الإعراب حواب إذا.

الشاهد فيه: قوله (ترضيه ويرضيك صاحب) حيث أعمل العامل الثاني - وهو (يرضيك) - في لفظ المعمول - وهو (صاحب) - مع إعمال العامل الأول في ضميره مذكورا، وذلك قوله: (ترضيه) مع أنه يطلبه مفعولا، وذكر الضمير في هذه الحال لا يكون إلا في ضرورة الشعر عند جمهرة العلماء، لأن فيه عود الضمير إلى متأخر من غير ضرورة تحوج إليه، لأنه ليس عمدة لابد منه في الكلام حتى تتحمل له الإضمار قبل الذكر ".

<sup>(</sup> المصدر السابق ۲۰۳/۲ . الشاهد رقم ۲٤٥ ) .

ضميرا مفردا فقلت : أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين ، لكان مطابق اللياء غير مطابق لما يعود عليه ، وهو أخوين ، ولو أتيت به ضميرا مثنى ، فقلت : أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين ، لطابقه و لم يطابق الياء ، الذي هو خبر عنه ، فتعين الإظهار ، وقد علمت أن المسألة حينت ليست من باب التنازع ، لأن كلا من العاملين قد عمل في ظاهر .



# 23– بسَابُ ( الْمَفْعُول الْمُطْلَقِ )

مَدْلُولَى الِفعْل كَأَمْن مِنْ أَمِنْ 286 المُصْدَرُ اسْمُ مَاسِوَى الزَّمَان مِنْ \* \* 287 بمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِبْ \* \* وَكُونُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبِ 288 تَـوْكِيدًا اوْ نَوعًا يُبِينُ أَوْ عــدُدْ \* \* كَسِرْتُ سَـيْرَتَيْن سَـيْرَ ذِي رَشَــــدْ 289 وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلَّ \* \* كَجدَّ كُلَّ الْجدِّ وافْرَح الْجَلَالْ 290 وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحُدْ أَبَدَا \* \* وَثَنَّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْسِرِدَا 291 وَحَذْفُ عَامِلَ المُـؤَكِّدِ امْتَنَعْ \* \* وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلَ مُتَّسَعِ 292 وَالْحَـٰذُفُ حَتْمٌ مَعَ آتٍ بَـٰذَلاً \* \* مِنْ فِعْلِهِ كَـٰنَدُلاً اللَّـٰذُ كَانْـٰذُلاً عَامِلُهُ يُحْذَفُ حَيِثْ عَنَّا 293 وَمَا لِتَفْصِيلِ كَامِّا مَنَّا \* \* 294 كَــٰذَا مُكَــرَّرٌ وَذُو حَصْــر وَرَدْ \* \* نَائِـبَ فِعْــل لاِسْم عَيْن اسْتَنَـــٰدْ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالمُبْتَكَ 295 وَمِنْـهُ مَا يَدْعُونَــهُ مُـؤكَّــدَا \*\* وَالثَّانِ كَ " ابْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفاً " 296 نَحْوُ " لَـهُ عَلَىَّ أَلْفٌ عُرْفَا " \*\* كَ " لِي بُكاً بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَهُ " 297 كَـٰذَاكَ ذُو التَّشْبيهِ بَعْـٰذَ جُمْـٰلَهُ \*\*

### (فصل)

المفاعيل خمسة أحدها المفعول به وقد سبق حكمه .

### الثاني : ( المفعول المطلق ) :

وهو كما يؤخذ مما سيأتي : المصدر الفضلة المؤكد لعامله ، أو المبين لنوعه ، أو عدده ، وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف حر ، ولهذه العلة قدمه على المفعول به الزمخشري وابن الحاجب ، واعلم أن الفعل يدل على شيئين : الحدث والزمن .

286 وأما (المصدر) فهو (اسم) يدل على (ما سوى الزمان من مدلولي الفعل) وهو الحدث (كأمن من أمن).

287 ﴿ بَمْثُلُهُ ﴾ أي : بمصدر ﴿ أو فعل أو وصف نصب ﴾ نحو : ﴿ فإن جهنم جزاؤكم

جزاء موفوراً (() ﴿ وكلم الله موسى تكليما ) (() ﴿ والصافات صفا ) (() ﴿ والصافات صفا ) (() وهو مضروب ضربا (وكونه ) أي : المصدر (أصلا لهذين ) أي : المفعل والوصف وهو مذهب أكثر البصريين هو الذي (انتخب ) أي : اختير ، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة ، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك دونه ، وذهب بعض البصريين : إلى أن المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف ، وآخر : إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه ، والكوفيون : إلى أن الفعل أصل للمصدر .

288 - (توكيدا) يبين المصدر إذا ذكر مع عامله ، كاركع ركوعا (أو نوعا يبين ) إذا وصف أو أضيف إليه (أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد) ورجعت القهقرى .

289 - (وقد ينوب عنه ما عليه دل ) ككل ، مضافاً إليه (كجد كل الجد) وبعض ، كما في الكافية كضربته بعض الضرب (و) كذا مرادفه ، نحو : (افرح الجذل ) بالمعجمة ، أي : الفرح ، ووصفه والدال على نوع منه ، أو على عدده ، أو آلته ، أو ضميره ، أو إشارة إليه ، كما في الكافية ، نحو : سرت أحسن السير ، واشتمل الصماء ، ورجع القهقرى ، (فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (ن ضربته سوطا ، (لاأعذبه أحدا ) (ن ضربت ذلك الضرب ، وينوب عنه أيضا ما يشاركه في مادته ، وهو ثلاثة : اسم مصدر نحو اغتسل غسلا ، واسم عين نحو : (والله أنبتكم من الأرض نباتا ) (ن ومصدر لفعل آخر نحو : (وتبتل إليه تبيلا ) (ن)

<sup>(</sup>١) الإسراء/٦٣ . في الآية نصب المفعول المطلـق – وهــو قولـه تعـالى : ﴿ حــزاءً ﴾ – بـالمصــدر ( حــزاء ) في ( حـزاؤكـم ) . أي : أن العامل هنا هو المصـدر .

<sup>(</sup>٢) النساء/١٦٤ . والعامل هنا هو الفعل ( كلم ) .

<sup>(</sup>٣) الصافات/١ . الشاهد في الآية بحيء العامل وصفا ، وهو قوله تعالى : ﴿ الصافات ﴾ .

<sup>(</sup>٤) النور/٤ . الشاهد في الآية نيابة العدد - وهو كلمة (ثمانين) - عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق .

المائدة/١١٥. الشاهد في الآية نيابة الضمير - وهو الهاء في قوله تعالى (أعذبه) - عن المصدر لدلالته عليه .

<sup>(</sup>٦) نوح/١٧ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ نباتا ﴾ فهو مصدر لفعل آخر غير الفعل ( أنبت ) ولكنه يشارك المصدر الأصلي في مادته ( نبت ) والتقدير : والله أنبتكم من الأرض إنباتـا ، فالمصدران ( نباتـا ) و إنباتا ) كلاهما من مادة واحدة وهي ( نبت ) .

 <sup>(</sup>٧) المزمل /٨. والشاهد هنا أيضا في استبدال المصدر الأصلي - وهو كلمة ( تبتالا ) - بالمصدر الوارد في الآية - وهو كلمة ( تبتيلا ) - وذلك لاشتراكهما في مادة واحدة وهي مادة ( بتل ) .

290 ( وما لتوكيد فوحد أبدا ) لأنه بمنزلة تكريـر الفعـل ، والفعـل لا يثنـى ولا يجمـع ( وثن واجمع غيره وأفردا ) .

291 - ( وحذف عامل) المصدر ( المؤكد امتنع) قال في شرح الكافية : لأنه يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه ، وحذفه مناف لذلك ، ونقضه ابنه بمجيئه في نحو : سقيا ورعيا ، ورد بأنه ليس من التوكيد في شيء ، وإنما المصدر فيه نائب مناب العامل ، دال على ما يدل عليه ، فهو عوض منه ، ويدل على ذلك عدم حواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات بمتنع الجمع بينه وبين المؤكد ( وفي ) حذف عامل ( سواه لدليل ) عليه ( متسع ) فيبقى على نصبه كقولك لمن قال أي سير سرت ؟ سيرا سريعا ، ولمن قدم من سفر : قدوما مباركا .

292 ( وَالْحَدْف ) للعامل ( حتم مع ) مصدر ( آت بدلا من فعلمه ) سماعًا في نحو : حمداً وشكراً أو قياسا في الأمر كندلاً الله ) في قول الشاعر :

على حِينَ ٱلْهَى الناسَ جُلُّ أَمُورِهِمْ \* \* فَنَدُلاً زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ التعالِبِ (') فهو (كاندلا) وفي النهي نحو: قياماً لا قعودا، والدعاء نحو: سقيا ورعيا، والاستفهام للتوبيخ، نحو: أتوانيا وقد حد قرناؤك؟ ولافرق فيما ذكر بين ماله فعل، كما تقدم، وما ليس له فعل نحو:

بَلْهَ الأَكُفُّ كَأَنَّها لم تُخْلق (٢)

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٢٤٨ ج ٢١٨/٢ ) قال عنه محمد محيي الدين : " لم أقف لهــذا الشــاهد على نسبة إلى قائل معين .

الإعراب: (على) حرف حر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (حين) يسروى بسافتح وبالجر، فعلى رواية الجرهو بحرور بعلى، وعلامة حره الكسرة الظاهرة، وعلى رواية الفتح هو مبني على الفتح في محل حر بعلى (ألهى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف لا محل له من الإعراب (الناس) مفعول به لألهى، منصوب بالفتحة الظاهرة (حل) فاعل ألهى، مرفوع بالضمة الظاهرة، وحل مضاف وأمور من (أمورهم) مضاف إليه، بحرور بالكسرة الظاهرة (ندلا) مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، وتقدير الكلام: فاندل ندلا (زريق) منادى بحرف نداء محذوف، والتقدير: يازريق، (المال) مفعول به لندلا (ندل) مفعول مطلق مبين للنوع، يقع بدلا من قوله: ندلا السابق، وهو مضاف و (التعالب) مضاف إليه، بحرور بالكسرة الظاهرة.

الشّاهد فيه : قوله : ( ندلا زريق المال ) فإن في هذه العبارة مصدرا قائما مقام فعله – وهو قوله : ( نــدلا ) – وهو واقع في الطلب ، لأن المقصود به معنى اندل : أي : اخطف "( المصدر السابق ).

 <sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من الكامل لكعب بن مالك الصحابي ، من كلمة يقولها في غزوة الحندق ، وصدره قوله :
 تذرُ الجماجمَ ضاحياً هاماتُها

- فيقدر له فعل من معناه ، أي : اترك .
- 293 ( وما لتفصيل ) لعاقبة ما قبله ( كإما منا ) بعد وإما فداء ( عامله يحذف ) حتما قياسا ( حيث عنا ) أي : عرض ، فالتقدير في الآية والله أعلم : فإما تمنون منا ، وإما تفدون فداء (١) .
- 294 (كذا) في الحكم (مكرر) ورد نائب فعل مسند إلى اسم عين ، نحو : زيد سيراً سيراً أي : يسير سيرا (و) كذا (ذو حصر) بإلا ، أو بإنما (ورد نائب فعل لاسم عين استند) نحو ما أنت إلا سيرا ، وإنما أنت سيرا ، فإن استند إلى اسم معنى وجب الرفع على الخبرية في الصورتين ، نحو : أمرك سير سير وإنما سيرك سير البريد .
- 295 (ومنه) أي : من المصدر الذي حذف عامله حتما (ما يدعونه) أي : يسمونه (مؤكدا) إما (لنفسه أو غيره فالمبتدا) به ، أي : فالأول وهـو المؤكد لنفسه ما وقع بعد جملة لامحتمل لها غيره .
- 296 (نحو له علي ألف ) درهم (عرفا والثاني ) وهو المؤكد لغيره ما وقع بعد جملة لها محتمل غيره (كابني أنت حقا صرفا ) قال في التسهيل : ولا يجوز تقدم هذا المصدر على الجملة التي قبله وفاقا للزجاج .
- 297 ( كذاك ذو التشبيه ) الواقع ( بعد جمله ) مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه ( كلي بكا بكاء ذات عضله ) أي : صاحبة داهية ، بخلاف الواقع بعد مفرد كصوته صوت حمار ، والواقع بعد جملة لم تشتمل على ماذكر كهذا بكاء بكاء الثكلي .

<sup>-</sup> الشاهد فيه : قوله : ( بله الأكف ) فقد رويت هذه العبارة بروايتين :

إحداهما : الأكفِّ ، وتخرج على أن بله مصدر ليس لـه فعـل مـن لفظـه ، والأكـف بحـرور بإضافـة هـذا المصدر إليه ، على مثال قوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) ولا فرق إلا أن ( ضرب ) له فعل من لفظـه ، و ( بله ) ليس له فعل من لفظه .

الرواية الثانية: بنصب الأكف، وتخرج على أن بله اسم فعل أمر له فاعل هـو ضمير مستتر فيـه وحوبـا تقديره أنـت، والأكـف مفعـول بـه، وانتصابـه كانتصـاب الكتـاب في قولـك: ( دونـك الكتـاب) وانتصاب أنفسكم في قوله حل ذكره: ( عليكم أنفسكم ).

ويتضح من هذا أن لبله استعمالين: أولهما أن تكون فيه مصدرا فيحر ما بعدها بالإضافة ، والثاني أن تكون اسم فعل أمر فينتصب ما بعدها على أنه مفعول به ". ( المصدر السابق ٢١٧/٢ الشاهد رقم ٢٤٧) . والرواية الأولى هي التي أقرها السيوطي وفيها الشاهد عنده .

<sup>(</sup>١) أما الآية : فهذا نصها : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعِدُ وَإِمَّا فَدَاءَ ﴾ . ( محمد/٤ ) .

### (ئتمة)

كالمصدر في حذف عامله ما وقع موقعه نحو : اعتصمت عائذًا بـك قالـه في شـرح الكافية .



## 24- بَـابُ ( الْمَفْعُول لَـهُ )

298 يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَـهُ المَصْدَرُ إِنْ \*\* أَبَانَ تَعْلِيلاً كَـ " جُدْ شُكْراً وَدِنْ " 298 وَهُوَ بِمَا يَـعْمَلُ فِيـهِ مُتَّحِـدْ \*\* وَقْتَا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَـرْطٌ فُقِـدْ 299 وَهُوَ بِمَا يَـعْمَلُ فِيـهِ مُتَّحِـدْ \*\* مَـعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدِ ذَا قَـنِعْ 300 فَاجْرُرُهُ بِالْحَرْفِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ \*\* مَـعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدِ ذَا قَـنِعْ

301 وَقَسِلَّ أَنْ يَسْحَبَهَا الْمُسْجَسِرَّدُ

وَالْعَكْـسُ فِي مَصْحُوبِ " أَلْ " وَأَنْشَـدُوا

302 لا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ \* \* وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَوُ الأَعْدَاءِ

### والثالث من المفاعيل (المفعول له):

ويسمى المفعول لأجله ، ومن أجله ، وهو كما قاله ابن الحساجب مـا فعـل لأجلـه فعل مذكور .

298 - (ينصب ) حال كونه ( مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا ) للفعل ( كجد شكرا ودِنْ ) .

299 ( وهو بما يعمل فيه )وهو الفعل (متحدوقتا وفاعلا وإن شرط) مماذكر (فقد) .

300− ( فاجرره باللام ) <sup>(\*)</sup> ونحوها : مما يفهم التعليل ، وهو من وفي نحو : لِدُوا للموتِ وابنوا للخرابِ <sup>(۱)</sup>

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل؛ والذي في المتن " بالحرف " وهي روايـة في بعـض النسـخ كمـا في " الأزهـار الزينيـة ص ( ٨١ ) " . وفي نسخة أخرى للبهجة المرضية " فاحرره بالحرف " كاللام مما يفهم التعليـل : النسـخة الــــي على هامش شرح ابن عقيل طبعة الحلبي . [ الناشر ]

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين وهــذا الـذي ذكـره المؤلف ( يعني به ابن هشام فالبيت من شواهده أيضا ) ههنا صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله : فَكُلكُمُ يَصِيرُ إلى الذَّهَابِ

الشاهد فيه : قوله : ( للموت ) وقوله : ( للخراب ) فإن اللام فيهماً ليست دالة على التعليل ، إذ لا يعقل أن أحداً يفهم أن علة البناء والسبب الحامل عليه هو الخراب ، وأن علة الولادة هي الموت ، وإنما هذان أمران يصير المآل إليهما من غير أن يكون أحدهما باعثا وحافزا .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا ﴾ فإن الباعث الذي بعث فرعون وقومه على التقاط موسى هو أن يكون لهم قرة عين وأن يتخذوه ولدا ، لكن صادف أن صارت عاقبته ومآلمه أن كان لهم عدوا . هذا ، وقد منع بعض النحاة أن تجيء اللام للصيرورة ، وزعم أنها لا تنفيك عن التعليل ، وهذا الفريق يجعل اللام في البيت وفي الآية الكريمة داخلة على محذوف هو العلة الباعثة " .

## فجئتُ وقدْ نَضَّتْ لنوم ثياَبهَا ('' وإنِّي لَتَعْرُوني لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ ('')

- ( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢٩٦ من شواهد ابن هشام ٣٤/٣ ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا الشاهد من كلام امرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته المشهورة ، والذي ذكره المؤلف ( يعني به ابن هشام فالبيت من شواهده أيضا ) هو صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :

لَدى السِّئْرِ إلا لِبْسَةَ المتفضِّل

الإعراب: (حثت) حاء: فعل ماض، وتاء المتكلّم فاعله (وقد) الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لا يحل له من الإعراب، قد: حرف تحقيق مبني على السكون لا يحل له من الإعراب (نضت) نضً : فعل ماض، والتاء حرف دال على تأنيث الفاعل، والفاعل ضمير مستتر فيه حوازا تقديره هي (كنوم) حار وبحرور متعلق بنض (ثيابها) ثياب: مفعول به لنض منصوب بالفتحة الظاهرة، وثياب مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه، وجملة الفعل الماضي وفاعله ومفعوله في محل نصب حال (لدى) ظرف مكان متعلق بنض منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ولدى مضاف و (الستر) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة (إلا) حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لبسة) منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولبسة مضاف و (المتفضل) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد فيه : قوله ( لنوم ) فإن النوم علة لخلع الثياب إلا أنه متأخر عنه ، فلذلك حره بالحرف " . ( المصدر السابق ٢/ ٢٢٦ الشاهد رقم ٢٥٢ ) .

(٣) هذا صدر بيت من الطويل لأبي صحر الهذلي ، وعجزه قوله :

كما انْتَفَصَ العُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

الإعراب: (إني) إن: حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم اسمه مبني على السكون في محل نصب (لتعروني) اللام لام الابتداء، وتعرو: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الدوا منع من ظهورها الثقل، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب (هزة) فاعل تعرو، مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة من تعرو وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر إن (لذكراك) اللام حرف جر، ذكرى: مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف وكاف المخاطبة مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، والجار والمجرور متعلق بتعرو (كما) الكاف حرف جر، وما: حرف مصدري (انتفض) فعل ماض (العصفور) فاعل انتفض مرفوع بالضمة الظاهرة، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع صفة لهزة، أي هزة كائنة مثل انتفاض العصفور إلخ (بالله) بلل: فعل ماض، والهاء مفعول به، وهمي عائدة على العصفور (القطر) فاعل بلل، والجملة من بلل وفاعله ومفعوله في محل نصب حال من العصفور أو في محل رفع صفة للعصفور، لأنه اسم محلى بأل الجنسية.

الشاهد فيه : قوله ( لذكراك ) فإنه علة لعرو الهزة ، أي : طروها عليه ، ولكن فاعل العرو هو الهـزة ، وفـاعل الذكرى هو المتكلم ، فلما اختلف الفاعل حر الاسم الدال على العلة باللام " .

( المصدر السابق ٢٢٧/٢ الشاهد رقم ٢٥٣ ) .

قال في شرح الكافية : فإن لم يكن ما قصد به التعليل مصدرا فهو أحق باللام أو ما يقوم مقامها ، نحو : سرى زيد للماء أو للعشب و ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم ﴾ (١) ، " إن امرأةً دخلت النار في هرة " (٢) ﴿ وليس يمتنع ﴾ الحر ( مع ) وجود ( الشروط ) المذكورة بل يجوز ( كلزهد ذا قنع ) ثم جواز ذلك على أقسام ذكرها بقوله :

301- ( وقل أن يصحبها ) أي : اللام ( المجرد ) من أل والإضافة ، وكثر نصبه وأوجبه المجزولي ، وقال الشلوبين شيخ المصنف : ولا سلف له في ذلك ( والعكس ) وهو كثرة صحبتها ثابت ( في مصحوب أل ) وقل نصبه ( وأنشدوا ) عليه قول بعضهم .

302 - ( لا أقعد الجبن ) أي : الخوف أي : لأجله ( عن الهيجاء ) بـالمد ويجـوز قصـره أي : الحرب ( ولو توالت زمر الأعداء ) جمع زمرة وهي الجماعة مـن النـاس ، وفهم من كلامه استواء الأمرين في المضاف ، وصرح به في التسهيل .



<sup>(</sup>۱) الحج /۲۲ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ من غم ﴾ فقد حر المفعول له بحرف التعليل ( من ) . (۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ، والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عن أبي هريرة ، وانظر كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( رقم ۲۸ ) وصحيح الجامع له أيضا ( ج ۱ – رقم ۳۳۷۶ ) . والحديث بتمامه : " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت " .

والشاهد في الحديث قوله ﷺ : " في هرة " حيث جُرت كلمة ( هرة ) بفي ، وذلك لأنها ليست مصدرا .

### 25 بـُابُ

# ( الْمَفْعُولِ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفًا )

303 الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنَا \*\* "فِي " بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا 304 فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرا \*\* كَانَ وَإِلاَّ فَانْسِوهِ مُقَسلَّرا 305 وَكُلُّ وَقَسْتٍ قَابِلٌ ذَاكَ وَمَا \*\* يَقْبَلُهُ المَّكَانُ إِلاَّ مُبْهَمَا 306 وَكُلُّ وَقَسْتٍ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا \*\* صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 306 وَشَرْطُ كَوْن ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَعْ \*\* ظَرْفاً لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ 308 وَمَا يُسرَى ظَرْفاً وَعَيْرُ ظَرْف اللهِ عَلْمُ الْكَلِّمُ 308 وَعَيْرُ ذِي التَّصَرُّف الَّذِي لَنِ مَلَى الْكَلِمُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَان مَصْدَرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظَرْف الزَّمَان يَكُشُرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظَرْف الزَّمَان يَكُشُرُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَان مَصْدَرُ \*\* وَذَاكَ فِي ظَرْف الزَّمَان يَكُشُرُ

## الرابع من المفاعيل ( المفعول فيه وهو المسمى ظرفا ) أيضا:

- 303- (الظرف) في اصطلاحنا (وقت أو مكان ضمنا في باطراد كهنا امكث أزمنا) بخلاف ما لم يضمنها ، نحو : يـوم الجمعة مبـارك ، أو ضمنهـا بغـير اطراد وهـو المنصوب على التوسع نحو : دخلت الدار .
- 304- (فانصبه بالواقع فيه) وهو المصدر ، ومثله الفعل والوصف إن (مظهرا كان) كما تقدم (وإلا فانوه مقدرا) نحو: فرسخا ، لمن قال : كم سرت ؟
- 305- ( وكل وقت ) سواء كان مبهما أو مختصا (قابل ذاك) النصب واستثنى منه في نكته على مقدمة ابن الحاجب: مذ ومنذ ( وما يقبله المكان إلا ) إن كان ( مبهما ) بأن افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه .
- 306- ( نحو الجهات الست ) وهي فوق وتحت وحلف وأمام ويمين ويسار ، وما أشبهها كجانب وناحية ( والمقادير ) كالميل والفرسخ والبريد ( و ) إلا إن كان من ( ما صيغ من الفعل ) أي : مادته ( كمرهى من رمى ) أي :
- 307- ( وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما ) أي : لفعل ( في أصله ) أي : حروفه الأصلية ( معه اجتمع ) ، كجلست مجلس زيد ، ورميت مرماه ، فإن لم يقع كذلك كان شاذا يسمع ولايقاس عليه ، كقولهم هو عمرو مزحر الكلب ،

- وعبدالله مناط الثريا ، وغير ما ذكر من الأمكنة لايقبل الظرفية كالدار والمســجد والطريق .
- 308- (وما يرى ظرفا وغير ظرف )كان يرى مبتدأ أو حبرا ، فاعلا أو مفعولا ، أو مضافا إليه ، نحو : يوم وشهر (فذاك ذو تصرف في العرف ) .
- 309- (وغير ذي التصرف الذي لـزم ظرفيـة) كقـط وعـوض (أو شبهها) كـالجر بالحرف كعند ولدى (من الكلم) بيان للذي .
- 310 ( وقد ينوب عن ) ظرف ( مكان مصدر ) كان مضاف الله الظرف فحذف وأقيم هو مقامه ، نحو : حلست قرب زيد ( وذاك في ظرف الزمان يكثر ) نحو : انتظرته صلاة العصر ، وأمهلته نحر حزورين ، وقد يجعل المصدر ظرف دون تقدير ، ومنه " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (۱) وقد يقام اسم عين مضاف إليه الزمان مقامه ، نحو : لا أكلمك هبيرة بن قيس أي : مدة غيبته .



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ، وأبو داود ، والترمذي وابن ماحه وابن حبان والدارقطني عـن أبـي سـعيد ، وانظـر صحيح الجامع للألباني ( ١/ ٦٤٥ رقم ٣٤٣١ ) والإرواء له أيضا (٢٥٣٩ ).

# 26- بـَابُ ( الْمَفْعُول مَعَهُ )

311 يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ \* \* فِي نَحْوِ "سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ" 312 بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ \* \* ذَا النَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِفِي الْقَوْلِ الأَحَقُ 312 بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ \* \* فَا النَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِفِي الْقَوْلِ الأَحَقُ 313 وَبَعْدَ "مَا" استِفْهَامِ اوْ "كَيفَ" نَصَبْ \* \* بِفِعْلِ كَوْنِ مُضْمَرِ بَعْضُ الْعَرَبْ 313 وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ 314 وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ 315 وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ \* \* أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبِ

### الخامس من المفاعيل ( المفعول معه ) :

وأخره عنها لاختلافهم فيه ؛ هـل هـو قياسـي دون غـيره ، ولوصـول العـامل إليـه بواسطة حرف دون غيره .

- 311- (ينصب) اسم (تالي الواو) التي بمعنى مع التالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه حال كونه (مفعولا معه) ومثال ذلك موجود (في نحو: سيري والطريق مسرعة).
- 312 ( بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق) بالترجيح الذي نص عليه سيبويه ، وقال الجرجاني : بالواو ، والزجاج : بفعل مضمر وفهم من قوله : سبق ، أنه لا يتقدم عليه ، وهو كذلك بلا خلاف .
- 313- (و) إن قلت قد روي النصب (بعد ما استفهام أو كيف) نحو: ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد ، فبطل ما قرر من أنه لابد أن يسبقه فعل أو شبهه ، فالجواب أن أكثرهم يرفعه ، وقد (نصب) هذا (بفعل) من (كون مضمر بعض العرب) فتقديره : ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد .
- 314- ( والعطف إن يمكن بلا ضعف ) فيه ( أحق ) من النصب على المفعولية نحو : كنت أنا وزيد كالأخوين ( والنصب ) على المفعولية ( مختار ) عند المصنف ( لدى ضعف ) عطف ( النسق ) نحو : حتت وزيدا وأوجبه السيرافي بناء على قاعدته أن كل ثان كان مؤثرًا للأول أي : مسببًا له لا يجوز فيه إلا النصب ، إذ قولك : حتت وزيدا ، معناه : كنت السبب في مجيئه .
- 315- ( والنصب ) على المفعولية ( إن ) أمكن و ( لم يجز العطف ) لمانع ( يجب )

نحو: مالَكَ وزيدا ، بالنصب ؛ لأن عطفه على الكاف لا يجوز ، إذ لا يعطف على ضمير الجر إلا بإعادة الجار ، قاله في شرح الكافية ، وسيأتي في باب العطف اختيار حوازه (أو اعتقد) إذا لم يمكن النصب على المفعولية (إضمار عامل) ناصب له (تصب ) نحو:

عَلَفْتُهَا تِبْناً وماءً بارداً (¹)

أي : وسقيتها .

#### (ئتمة)

يجب العطف إن لم يجز النصب نحو: تشارك زيد وعمرو لافتقاره إلى فاعلين فالأقسام حينئذ أربعة راجح العطف وواجبه وراجح النصب وواجبه وهذا خاتمة المفاعيل وعقبه المصنف بما هو مفعول في المعنى فقال:



<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد محيى الدين: يجعل بعض العلماء هذا الشاهد صدرا لبيت ينشدونه هكذا:

علفت كه البيت تبنيا ومساء بساردًا \*\*\* حتى شَيّت همّالة عيناها وهكذا رواه ابن هشام في شرح الشذور (رقم ۱۱۵)، وبعضهم يجعل هذا الشاهد عجزا لبيت ينشدونه هكذا:

الإعراب: (علفتها) فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، والضمير العائد على راحلته مفعول أول (تبنا) مفعول ثان (وماء) الواو حرف عطف، ماء: مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: وسقيتها ماء (باردا) نعست لماء، ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والواو – على هذا – قد عطفت جملة على جملة ". (أوضح المسالك ٢٤٥/٢ الشاهد رقم ٢٥٨).

الشاهد فيه قوله: " ماء " فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره: سقيتها ، وعندئذ تكون جملة " وسقيتها ماءً باردا " معطوفة بالواو على جملة " علفتها تبنا " قال محمد محيي الدين: " هـذا تخريج كثير من العلماء ، وأوجبه أبو علي الفارسي والفراء والزوزني شارح المعلقات " .
( المصدر السابق ) .

## 27 بـُـابُ

## ( الإستشناء )

وَبَعْدَ نَفْيِ اوْ كَنَفْيِ انْتُخِسِبْ 316 مَا اسْتَثْنَتِ (اللَّ) مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْ \* \* وعَنْ تَمِيسم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ 317 اتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ \* \* يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ اخْـتَرْ إِنْ وَرَدْ 318 وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِق فِي النَّفْي قَدْ \* \* بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَو " الا " عُدِمَا وَإِنْ يُفَرَّغْ سَابِـقٌ " إِلاَّ " لِـمَــا \* 319 وَأَلْغ " إلاَّ " ذَاتَ تَوكِيكِ كَ " لاَ " \* \* تَـمْـرُرْ بهــمْ إلاَّ الْفَتَـى إلاَّ الْعَـلاَ 320 وَإِنْ تُكَرَّرْ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ \* \* تَفْريعَ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِدل دَعْ 321 فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتُشْنِي \* \* وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي 322 نَصْبَ الجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْتَزم وَدُونَ تَفْرِيخِ مَعَ التَّقَدُّم \* \* 323 مِنْها كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وَجِئْ بُوَاحِلْ \* \* 324 كَلَمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُولُ إِلاَّ عَلِي \* \* وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الأَوَّل 325 وَاسْتَشْن مَجْرُورًا بغَيْر مُعْرَبا \* \* بمَا لِمُسْتَشْنَى بالا نُسِبَا 326 عَلَى الأَصْحِّ مَا لِغَيْر جُعِلاً 327 وَلِسِوًى سُوى سَواء اجْعَلاً \* \* 328 وَاسْتَشْن نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلِلَ \* \* وبعَدَا وبيَكُونُ بَعْدَ " لاَ " وَبَعْدَ " مَا " انْصِبْ وانْجرَارٌ قَدْ يَردْ وَاجْرُرْ بسَابِـقَيْ يَكُونُ إِنْ تُــرِدْ \* \* 329 كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعُلَان 330 وَحَيْثُ جَرًّا فَهُمًا حَرْفَان \*\* وَقِيلَ " حَاشَ ، وَحَشَا " فَاحْفَظْهُمَا 331 وَكَخَلاَ حَاشَا وَلاَ تَصْحَبُ " مَــا " \*

#### الاستثناء:

هو الإحراج بإلا أو إحدى أخواتها حقيقة أو حكما من متعدد .

316\_ ( ما استثنت الا مع تمام ) وإيجاب ( ينتصب ) بها عند المصنف ، وبما قبلها عند السيرافي ، وبمقدر عند الزجاج نحو : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس ﴾ (١) ( و ) إن وقع ( بعد نفي أو ) ما هو ( كنفي ) وهو النهي والاستفهام ( انتخب ) بفتح التاء .

<sup>(</sup>١) الحجر/٣٠ ، ص/٧٧ . **الشاهد** في الآية نصب كلمة ( إبليس ) لوقوعها مستنَّى بـإلا ، وقـد حـاء =

- 317 (اتباع ما اتصل) للمستثنى منه في إعرابه على أنه بدل منه بدل بعض من كل نحو: ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ (١) ﴿ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ﴾ (٢) ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ (٣) ويجوز النصب، قال المصنف: وهو عربي حيد، قال ابن النحاس: كل ماجاز فيه الاتباع جاز فيه النصب على الاستثناء ولاعكس (وانصب ما انقطع) وجوبا نحو: ﴿ مالهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾ (١) ﴿ وعن تميم فيه إبدال وقع) قال شاعرهم:

وَبَلْدَةٍ ليسسَ بها أنيسسُ \* \* \* الا اليعافيرُ وإلا العِيسسُ (٥)

<sup>=</sup> الاستثناء هنا تاما لكون المستثنى منه موجودا ، موجبا لكونه غير منفي .

<sup>(</sup>١) النور /٦ . **الشاهد** في الآية رفع المستثنى بإلا وهو قوله تعالى ( أنفسهم ) وذلك بإعرابه بدلاً من المستثنى منه وهو كلمة ( شهداء ) .

<sup>(</sup>٢) هود /٨١ . والشاهد في الآية رفع كلمة ( امرأتك ) بدلاً من المستثنى منه المرفوع وهـو كلمـة ( أحـد ) فاعل ( يلتفت ) وذلك لكون الاستثناء متصلا .

<sup>(</sup>٣) الحجر /٥٦ . والشاهد في الآية رفع كلمة ( الضالون ) وإعرابها بدلاً من المستثنى منه المرفوع . وفي هذه الشواهد الثلاثة ( ١ ، ٢ ، ٣ ) يجوز النصب وهو عربي حيد ، وقد قرئ به في السبع في قوله تعالى : ﴿ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ﴾ بنصب ( قليلا ) وقوله تعالى : ﴿ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ﴾ بنصب امرأتك .

<sup>(</sup>٤) النساء /١٥٧ . والشاهد في الآية نصب المستثنى – وهو قوله تعالى ﴿ اتباع ﴾ – وذلك لكسون الاستثناء منقطعا لوجود النفي .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا البيت قطعة من الرحز لعامر بــن الحــارث ، المعــروف بجــران العــود ، وهـذه رواية النحاة ، وهـى غير الوارد في ديوانه .

الإعراب: (وبلدة) الواو واو رب ، بلدة: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحركة حرف الجر الزائد (ليس) فعل ماض ناقص (بها) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمه (أنيس) اسم ليس تأخر عن خبره مرفوع بالضمة الظاهرة (إلا) أداة استثناء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (اليعافير) بدل من أنيس ، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (وإلا) الواو حرف عطف ، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (العيس) معطوف بالواو على اليعافير ، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

الشاهد فيه: قوله ( إلا اليعافير ) فإن ظاهره أنه استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه ، فكان ينبغي انتصابه على المشهور من لغات العرب وهي لغة الحجاز ، إلا أنه ورد مرفوعا ، وقد وجهه سيبويه رحمــه اللّـه ليوافق المشهور بوجهين :

الأول: أنه جعله كالاستثناء المفرغ ، وجعل ذكر المستثنى منه مساويا في هـذه الحـال لعـدم ذكـره ، مـن حـهة أن المعنى على ذلك ، فكأنه قال : ليس بها إلا اليعافير .

318- ( وغير نصب سابق ) على المستثنى منه أي : اتباعه ( في النفي قد يأتي ) كقول حسان :

لأَنْهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً \* \* \* فَا لَمْ يُكُنْ إِلَا النبيونَ شَافَعُ (') ( وَلَكُنْ نَصِبُهُ احْرَ إِنْ وَرَدَ ) كَفُولُه : وَلَكُنْ نَصِبُهُ احْرَ إِنْ وَرَدَ ) كَفُولُه : وَمَالِيَ إِلَا آلَ أَحْمَدُ شَيْعَةٌ (')

- والوجه الثاني: أنه توسع في معنى المستننى حتى جعله نوعا من المستننى منه ، وكـأن مـن قـال : ليـس فيها أحد إلا حمار ، قد جعل الحمار إنسان هذه الدار ، فحمله على المحمل الذي يحمل عليــه الاســتناء المتصل " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢٦١ من شواهد أوضح المسالك ٢٦١/٢ ) .

(١) هذا الشاهد - وكما ذكر المؤلف - من كلام حسان بن ثابت شاعر النبي ﷺ ، وهو من بحر الطويل .

الإعراب: ( لأنهم ) اللام حرف حر دال على التعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ، أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، وضمير الغائبين اسم أن مبني على الضم في محل نصب ، والميم حرف عماد ( يرجون ) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة فاعله مبنسي على السكون في محل رفع ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن المؤكدة ؛ وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر بحرور باللام ( منه ) حار وبحرور متعلق بقوله يرجون ( شفاعة ) مفعول به لقوله يرجون منصوب بالفتحة الظاهرة ( إذا ) ظرف لما يستقبل خافض لشرط منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب ( لم ) حرف نفي وجزم وقلب ( يكن ) فعل مضارع تام بحزوم بلم وعلامة جزمه السكون ( إلا ) أداة استثناء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ( النبيون ) فاعل يكن التامة مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ( شافع ) بدل من فاعل يكن ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

الشاهد فيه: قوله ( إلا النبيون شافع ) فإن ظاهره أن قوله: ( شافع ) هو المستثنى منه ، وقوله: ( النبيون ) مستثنى ، وعلى هذا يكون قد تقدم المستثنى على المستثنى منه ، فكان ينبغي أن ينتصب المستثنى ، إلا أن الرواية وردت برفعه " . ( المصدر السابق ٢٦٨/٢ الشاهد رقم٢٢٣ ) .

(٢) هذا صدر بيت للكميت بن زيد الأسدي ، من قصيدة له هاشمية ، بمدح فيها آل الرسول ، وعجز البيت :

#### ومَالِيَ إلا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ

الإعراب: (ما) نافية (لي) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ( إلا) أداة استثناء حرف مبنسي على السكون لا محل له (آل) مستثنى تقدم على المستثنى منه منصوب بالفتحة الظاهرة ، وآل مضاف و (أحمد) مضاف إليه بحرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل (شيعة) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو المستثنى منه المتأخر (وما) الواو حرف عطف ، ما : نافية (لي) حار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (إلا) أداة استثناء (مذهب) مستثنى تقدم على المستثنى منه منصوب بالفتحة الظاهرة ، وهو مضاف و (الحق) مضاف إليه بحرور بالكسرة الظاهرة (مذهب) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو المستثنى منه المتأخر .

الشاهد فيه : قوله : ( مالي إلا آل أحمد ) و ( مالي إلا مذهب الحق ) فإن في كل واحدة من هاتين العبارتين =

- أما في الإيجاب فلا يجوز غير النصب ، نحو : قام إلا زيدا القوم .
- 319- (وإن يفرغ سابق إلا لما بعد) أي: للعمل فيه (يكن) ما بعد (كما لو إلا عدما) فيعرب على حسب مايقتضيه ماقبلها، وذلك لا يقع إلا بعد نفي، أو شبهه، كلا تزر إلا فتى لا يتبع إلا الهدى، وهل زكا إلا الورع.
- 320- ( وألغ إلا ذات توكيد ) وهي التي تلاها اسم مماثل لما قبلها ، أو تلمت عاطفا فاحعلها كالمعدومة (كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا ) وكقوله :
- مَالُكَ مِن شَيْخِكَ إلا عملَهُ \* \* \* الا رَسيمُ فَ وإلا رَمَلَ هُ (١)
- 321- ( وإن تكرر ) إلا ( لا لتوكيد فمع تفريع ) من المستثنى منه بأن حذف ( التأثير بالعامل ) الواقع قبل إلا ( دع ) .
- 322 ( في واحد مما يالا استثني ) مقدما كان أولا ( وليس عن نصب سواه مغني ) نحو : ماقام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا .
- 323- ( ودون تفريغ مع التقدم ) لجميع المستثنيات على المستثنى منه ( نصب الجميع احكم به والتزم ) ولا تدع العامل يؤثر في شيء منها نحو : قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالداً القوم .
- **324**⁻ ( وانصب لتأخير ) لجميع المستثنيات عن المستثنى منه كلها في غير ماذكر في

وأصل نظم البيت : ومالي شيعة إلا آل أحمد ، ومالي مذهب إلا مذهب الحق ، فقدم المستثنى في الموضعين على المستثنى منه ، فوجب نصبه على ماعلمت " .

( المصدر السابق ٢٦٦/٢ الشاهد رقم ٢٦٢ ).

(١) قال الشيخ محمـد محيى الدين : " لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين ، وهــو مـن شــواهد ســيبويه ( ٣٧٤/١ ) واستشهد به كثير من النحاة ، و لم ينسبه واحد منهم إلى قائل معين .

الشاهد فيه: قوله: ( إلا عمله ، إلا رسيمه وإلا رمله ) فقد كرر ( إلا ) في هذا الكلام مرتين: المرة الأولى في قوله: ( إلا رسيمه ) والرسيم: بدل من العمل ، والمرة الثانية في قوله: ( وإلارمله ) و الواو المتقدمة على إلا عاطفة ، والرمل المتأخر عن إلا معطوف على الاسم المرفوع قبلها ، وإلا في الموضعين زائدة للتأكيد. ( المصدر السابق ٢٧٢/٢ بتصرف طفيف ) .

<sup>-</sup> مستثنى تقدم على مستثنى منه ، والمستثنى إذا تقدم على المستثنى منه لم يكن فيه إلا وجه واحد ، وهو نصب المستثنى ، وهو ( يعني به ابن هشام ) في هذا الشاهد قد حاء بالعبارتين على ما تقتضيه العربية فنصب المستثنى في الموضعين . وإنما لم يكن في المستثنى المتقدم على المستثنى منه إلا النصب - سواء أكان الكلام موجبا أم كان منفيا - لأنه لو لم ينصب على الاستثناء لكان بدلا ، إذ لا ثالث لهذين الوجهين ، والبدل تابع ، والتابع لا يجوز أن يتقدم على المتبوع ، فيكون تقديم المستثنى مانعا من إعرابه بدلا لهذه العلة ، فلم يبق إلا الوجه الآخر ، وهو نصبه على الاستثناء ، فافهم هذا وتدبره .

قوله : ( وجئ بواحد منها ) معربا ( كما لو كان ) وحده ( دون زائـــد ) عليــه فانصبه وارفعه حيث يقتضي ذلك على ماتقدم .

- 325 ( كلم يفوا إلا امرؤ إلا على ) برفع الأول ونصب الثاني ، وقاموا إلا زيدا الاعمرا إلا خالدا بنصب الجميع ، إذ لو لم يكن الأول لوجب نصبه ، ( وحكمها ) أي : ما بعد المستثنى الأول من المستثنيات إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض ، ( في القصد حكم ) المستثنى ( الأول ) فإن كان خارجا بأن كان الأول استثناء من موجب ، فما بعده كذلك ، وإن كان داخلا بأن كان استثناء من غير موجب ، فما بعده كذلك ، فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ، نحو : له عندي أربعون إلا عشرين إلا عشرة إلا شمسة إلا اثنين استثنى كل واحد مما قبله أو أسقط الأوتار وضم الباقي بعد الإسقاط إلى الإشفاع ، فالمجتمع هو والباقي بعد الاستثناء ، قاله في شرح الكافية .
- 326 ( واستثن مجرورا بغير ) لإضافته له حال كونه ( معربا بما لمستثنى بإلا نسبا ) من وجوب نصب ، واختياره ، وإتباع على ما تقدم ، ولكونها موضوعة في الأصل لإفادة المغايرة ، شاركت إلا في الإخراج الذي معناه المغايرة ، و لم تكن متضمنة معناها فلهذا لم تبن .
- (ولسوى) بكسر السين مقصورا وممدودا و (سوى) بضمها مقصورا و (سواء) بفتحها ممدودا (اجعلا على) القول (الأصح ما لغير جعلا) من استثناء وإعراب بما نسب للمستثنى بإلا ، ومقابل الأصح قول سيبويه : إنها لا تستعمل إلا ظرفا ، ولا تخرج عنه إلا في الضرورة ، ورده المصنف بورودها بحرورة بمن في قوله على "" دعوت ربّي أن لايسلط على أمّي عدواً من سوى أنفسهم " (۱) فاعلا في قوله :

١- د كتاب الفتن ٤٢٥٢ ج ٤ ص ٤٥٠ .

وَلَـمْ يَبْسِقَ سِـوى المعُــدُوا \* \* \* فِ دنَّاهُــمْ كـمـا دانــوا (١) ومبتدأ في قوله:

فَسِوَاكَ بَائِعُها وأنتَ الْمُشْتِرِي (٢)

واسما لليس في قوله :

أأتركُ ليلسى ليسس بيني وبينها \* \* \* سبورى ليلة إنبي إذن لصبورُ (") وقال الرماني أنها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا ، واختاره ابن هشام .

328 - (واستثن ناصبا) للمستثنى (بليس) على أنه خبرها، واسمها مستتر كقوله ﷺ: " ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكر اسمُ اللّهِ تعالى عليه فكُلُـوه ليـسَ السـنَّ والظُّفُـرَ " (<sup>3)</sup> (و) كذا (خلا) نحو: قام القوم خلا زيدا (و) المستثنى (بعدا وبيكون) الكائن (بعد لا) كذا أيضا نحو: قام لا يكون زيداً، واسمها كليس.

329- ( واجرر بسابقي يكون ) وهما خلا وعدا ( إن ترد ) نحو :

<sup>=</sup> ۲- جه کتاب الفتن الحدیث ۳۹۵۲ ج ۲ ص ۱۳۰۶.

٣- ت كتاب الفتن ٢١٧٦ ج ٤ ص ٤٧٢ .

٤- حم ٤/١٢٣ ، ٥/٨٧٢ .

٥- الفائق للزمخشري ١٢٨/٢ .

٦- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٢٠/٢ .

٧- تهذيب اللغة للأزهري ٢٧٦/١٣ .

٨- مقاييس اللغة لابن فارس ٣٤/٣ .

والشاهد في الحديث قوله ﷺ: " من سوى " حيث حرت كلمة ( سوى ).عن كغير .

<sup>(</sup>١) " هذا الشاهد من كلام الفند الزماني ، واسمه شهل بن شيبان ، وهو من شعراء الحماسة .

الشاهد فيه: قوله ( و لم يبق سوى العدوان ) حيث أوقع سوى فاعلا لقوله ( يبق ) ، وهذا عند جمهور البصريين ضرورة لاتقع إلا في الشعر ، وهو عند جمهور الكوفيين حائز في سعة الكلام غير مختص بالشعر ، ومذهب الكوفيين في هذه المسألة أرجح ، لورودها كما قالوا في كثير من الشواهد نثرا ونظما " . ( المصدر السابق ٢٨١/٢ الشاهد رقم ٢٦٥ باختصار ) .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لمحمد بن عبد الله بن مسلمة وهو من شعراء الحماسة ، وصدره قوله : وإذا تُبَاعُ كَريَمةٌ أو تُشْتَرى

الشاهد فيه : قوله : " نسواك " حيث وقعت ( سوى ) مرفوعة بالابتداء .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي دهبل الجمحي .

والشاهـد فيه قوله : " ليس بيني وبينها سـوى " حيث وقعت ( سـوى ) معمولة لليس ، فهي اسمهــا مؤخـر ، وخبرها شبه الجملة ( بيني ) . ( انظر تحقيق محمد محيي الدين لأوضح المسالك ٢٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الذبائح ( باب رقم ١٥ ) عن رافع بن خديج ( حديث رقم ٥٤٩٨ ) . والشاهد في الحديث قوله ﷺ : ( ليس السن ) بنصب ( السن ) خبرا لليس مستثنّى بها .

خَلاَ اللَّهِ لاَ أَرجُو سِوَاكَ وَإِنَّمَا \* \* \* أَعُدُّ عِيَالِي شُعْبَةً مِنْ عِيالكا (١)

وقوله:

أَبَحْنَا حَيَّهُم قَـتْلاً وَأَسْرًا \* \* \* عَدَا الشَّمْطَاء وَالطِفْلِ الصَّغِيرِ (٢) (و) إن وقعا ( بعد ما انصب) بهما حتما لأنهما فعلان ، إذ ما الداخلة عليهما مصدرية وهي لا تدخل إلا على الجمل الفعلية كقوله:

ألا كُلُّ شَيء مَا خَلاَ اللّهَ بَاطِلُ (٢)

وقوله:

تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي فَإِنَّنِي (1)

(١) الشاهد فيه قوله : " خلا الله " حيث حر الاسم الواقع بعد ( خلا ) على أنه حرف حر .

أما عن قائل هذا البيت فقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين أنه لم يقف على اسمه .

( انظر تحقيقه لأوضح المسالك ٢٨٦/٢ ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا بيت من الوافر ، و لم يتيسر لي الوقوف على نسبة هذا الشاهد لقائل

الإعراب: (أبحنا) أباح: فعل ماض مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب، ونا: فاعله، وهو ضمير مبني على السكون في محل رفع (حيهم) حي: مفعول به لأباح منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو وهو مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه مبني على السكون في محل حر (قتلا) تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة (وأسرا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أسرا: معطوف على قوله قتلا، منصوب بالفتحة الظاهرة (عدا) حرف حر دال على الاستثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (الشمطاء) محرور بعدا، وعلامة حره الكسرة الظاهرة (والطفل) الواو حرف عطف، الطفل: معطوف على الشمطاء والمعطوف على المحرور بحرور وعلامة حره الكسرة الظاهرة (علامة حره الكسرة الظاهرة وعلامة منه الخرور محرورة وعلامة الحر الكسرة الظاهرة وعلامة منه الخرورة وعلامة الحرورة وعلامة الحر الكسرة الظاهرة وعلامة منه الخرورة وعلامة الحر الكسرة الظاهرة وعلامة الحرورة وعلامة الطفلة والغطوث الطفلة والغطوث على الشمطاء والمغطوث على المدرورة وعلامة الحرورة وعلامة الحرورة وعلامة الحدورة وعلامة الحدورة وعلامة الحدورة وعلامة الحدورة وعلامة الحدورة وعلامة والغطوث الطفلة والمفلة المؤلة والخرورة وعلامة الحدورة وعلامة والغطوث المؤلة والفلة والفلة والمؤلة والمؤلة والفلة والمؤلة والمؤلة

الشاهد فيه: قوله (عدا الشمطاء) حيث حر الاسم الواقع بعد (عدا) على أنه حرف حر". (المصدر السابق ٢٨٥/٢ الشاهد رقم ٢٦٦).

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا الشاهد من كلام لبيد بن ربيعة العامري ، وهذا الذي ذكره المؤلف (٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : ( يعني ابن هشام إذ البيت من شواهده أيضا ) صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :

وكلُّ نعيم لا محالَةً زائِلُ

الشاهد فيه: توله: (ما خلا الله) حيث ورد فيه استعمال (خلا) مسبوقة بما المصدرية ، وانتصب الاسم الكريم بعدها ، وأنت إن قدرت (ما) مصدرية لم يكن لك بد من حعل (خلا) فعلا فتنصب به ما بعده ، لأن حرف المصدر لا يدخل على الحروف ، فإن ذهبت إلى اعتبار (ما) زائدة حاز لك اعتبار (خلا) حرفا حارا ، من قبل أن (ما) الزائدة لا تختص بنوع من الكلمات دون آخر ". (المصدر السابق ٢٨٩/٢ الشاهد رقم ٢٦٧ باختصار).

(٤) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٢٦٨ ) قال عنه محمد محيي الدين : " لم أقف لهذا الشاهد على نسبة =

( وانجرار ) بهما حينئذ (قد يرد ) حكاه الأخفش والجرمي والربعي ، على أن ما زائدة .

-330 ( وحيث جرّا فهما حرفان ) للجر ( كما هما إن نصبا ) المستثنى ( فعلان ) استر فاعلهما وجوباً كما سبق .

- 331 ( و كخلا ) في نصب المستثنى بها وجره ، وغير ذلك مما سبق ( حاشا ) عند المبرد والمازني والمصنف وعند سيبويه أنها لا تكون إلا حرف جر ورد بقوله : حاشًا قُريشًا فَإِنَّ اللّه فَضَّلَهُ مُ \* \* \* عَلَى البريَّةِ بالإِسْلاَمِ والدِّينِ (١) ( و ) لكنها ( لا تصحب ما ) وأما الحديث : " أسامةُ أحبُّ الناسِ إلَّي مَا حاشًا فَاطِمة " فليست حاشا هذه الأداة ، بل فعل ماض بمعنى استثنى ، وما الداخلة عليه نافية لا مصدرية ، وهو من كلام الراوي ، وفي رواية : ما حاشا فاطمة ولا غيرها ، ( وقيل ) في حاشا لغة ( حاش و ) في أخرى ( حشا فاحفظهما ) .



إلى قائل معين ، وهذا الذي ذكره المؤلف ( يعني به ابن هشام ) صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :
 بكل الذي يهوى نديمي مُولَعُ

الشاهد فيه: قوله: (ما عداني) حيث استعمل (عدا) مسبوقة بما المصدرية، فوجب أن تتمحض للفعلية، ومما يؤكد لك أن الشاعر نفسه عاملها معاملة الأفعال، ولم يعاملها معاملة الحروف، أنه ألحق بها نون الوقاية حين أراد أن يصل بها ياء المتكلم، وقد علمت أن نون الوقاية إنما تلزم مع الأفعال دون الحروف". (المصدر السابق ٢٩٠/٢ الشاهد رقم ٢٦٨ باختصار).

<sup>(</sup>١) " هذا البيت من كلام الفرزدق همام بن غالب .

الإعراب: (حاشا) فعل ماض دال على الاستثناء، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو (قريشا) مفعول به لحاشا (فإن) الفاء للتعليل، إن: حرف توكيد ونصب (الله) اسم إن (فضلهم) فضل فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الله، هم: مفعول به لفضل، والجملة من فضل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر (إن) (على البرية، بالإسلام) حاران وبحروران متعلقان بفضل (والدين) عطف على الإسلام.

الشاهد فيه : قوله ( حاشا قريشا ) فإنه استعمل ( حاشا ) فعلا ، ونصب به ما بعده " . ( محمد محيي الدين في تحقيقة للشاهد رقم ١٧٧ من شواهد ابن عقيل ٢٢٢/١ ) .

## 28- بَابُ ( الْحَــال )

332 الْحَالُ وَصْفٌ فَصْلَةٌ مُنْتَصِبُ \* \* مُفْهِمُ " فِي حَالَ " كَفَرْدًا أَذْهَبُ 333 وَكُونُكُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا \* \* يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًا 334 وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْر وَفِي \* \* مُبْدِي تَاوُّل بالاَ تَكَلُّفِ 335 كَبِعْهُ مُداً بِكُذَا يَداً بِيَدْ \* \* وَكُرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدُ 336 وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ \* \* تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كُوَحْدَكَ اجْتَهِدْ 337 وَمَصْدَرٌ مُنَكِّرٌ حَالاً يَقَع \* \* بكَثْرَةِ كَبَغْتةً زَيْدٌ طَلَعْ لَمْ يَتَأَخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبن 338 وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِباً ذُو الحَال إنْ \* \* يَبْغ امْرُؤٌ عَلَى امْـرئ مُسْتَسْهَلاً " 339 مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيـهِ كَــ " لاَ \* \* أَبَوْا وَلاَ أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ 340 وَسَبْقَ حَالَ مَا بِحَرْفِ جُـرٌ قَدْ \* \* إلاَّ إذا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَهُ 341 وَلاَ تُجز حَالاً مِنَ المُضَافِ لَه \* \* أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيفَا 342 أَوْ كُمَانَ جُمِيزْءَ مَمَا لَمَهُ أُضِيفَا \* \* أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَ تِ النُّصَرَّفَ ا 343 وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبُ بِفِعْلَ صُرِّفَا \* \* ذَا رَاحِلٌ ومُخْلِصًا زَيْدٌ دَعَا " 344 فَجَائِزٌ تَقْدِيمُـهُ: كَـ " مُسْرعَـا \*\* حُرُوفَهُ مُؤَخِّراً لَـنْ يَعْمَلاً 345 وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الفِعَل لا \* \* نَحْوُ " سَعِيدٌ مُسْتَقِراً فِي هَجَرْ " 346 كَ " تِلْكَ لَـيْتَ وَكَأَنَّ " وَنَـدَرْ \* \* عَمْرِو مُعَاناً " مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِـنْ 347 وَنَحْوُ " زَيْـــَدُّ مُــفْرَداً أَنْفَــعُ مِن \* \* المُفْرَدِ - فَاعْلَمْ - وَغَيْر مُفْرَدِ 348 وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ \* \* 349 وَعَامِلُ الْحَالَ بَهَا قَدْ أُكِّدَا \* \* فِي نَحْو "لا تَعْثَ فِي الارْض مُفْسِدًا" 350 وَإِنْ تُوَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ \* \* عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَحَّرُ 351 وَمَوْضِعَ الْحَالِ تَجِيءُ جُمْلُهُ \* \* كَ " جَاءَ زَيْدٌ وَهُو نَاو رَحْلَهُ 352 وَذَاتُ بَــدْء بمُضَــارع ثَبَــتْ \* \* حَوَتْ ضَمِـيراً وَمِنَ الْوَاو خَلَتْ 353 وَذَاتُ وَاو بَعْدَها انْو مُبْتَدا \* \* لَهُ الْمُضَارِعُ اجْعَلَىنَ مُسْنَدَا

354 وَجُمْلَةُ الحَسالِ سِوَى مَا قُدُمَا \* \* بِسوَاوِ اوْ بِمُضْمَسِ أَوْ بِهِمَسا 354 وَجُمْلَةُ الحَسالِ سِوَى مَا قُدُمُ لَهُ خُسطِلْ \* \* وَبَعْضُ مَسا يُحْذَفُ ذِكْرُهُ خُسطِلْ

#### ( باب الحال )

- 332 ( الحال ) عندنا ( وصف ) جنس شامل أيضا للخبر والنعت ( فضلة ) أي : ليست أحد جزأي الكلام ؛ فصل مخرج للخبر ( منتصب مفهم في حال ) كذا أي: مبين لحال صاحبه ، أي : الهيئة التي هو عليها ، فصل مخرج للنعت والتمييز في نحو : لله دره فارسا ( كفردا أذهب ) أي : في حال تفردي ، ولا يرد على هذا الحد ، نحو مررت برجل راكب ؛ لأنه مفهم في حال ركوبه ، لأن إفهامه ضمنا ، والغرض من تعريف الحال معرفة ما يقع عليه بعد معرفة استعمال العرب له منصوبا ، لا معرفته ليحكم له بالنصب ، فلا يلزم الدور على إدخال الحكم بالنصب في تعريفه ، قاله والدي رحمه الله أخذا من كلام صاحب المتوسط في نظير المسألة .
- 333- ( وكونه منتقلا مشتقا ) أي : وصفا غير ثـابت ، والـذي ( يغلب ) وجوده في كلامهم ( لكن ليس ) ذلك ( مستحقا ) فيأتي لازمـا بـأن كـان مؤكـدا ؛ نحو ليوم أبعث حيا ) (١) ودل عاملـه على تجـدد ذات صاحبه ؛ نحو خلق اللّه الزرافة يديها أطول من رجليها ، وغير ذلك مما هو مقصور على السـماع نحو : ( قائما بالقسط ) (١) .
- 334- (و) يأتي حامدًا لكن (يكثر الجمود في سعر) بالسين المهملة (وفي مبدي تأول) بالمشتق (بلا تكلف) بأن يدل على مفاعلة أو تشبيه أو ترتيب، فالسعر:
- 335- (كبعه مدا بكذا) مسعرا، والدال على المفاعلة نحو: (يدا بيد) أي: مقبوضا (و) الدال على التشبيه نحو: (كر زيد أسدا أي: كأسد) في الشجاعة، والدال على الترتيب نحو: تعلم الحساب بابا بابا، وادخلوا رجلا رجلا، ويقل

<sup>(</sup>١) مريم /٣٣ . **والشاهد** أن كلمة (حيا ) وهي الحال قد حاءت مؤكدة لعاملها وهو الفعل ( أبعث ) وذلك لأن البعث من لازمة الحياة .

<sup>(</sup>٢) آل عمران /١٨ وهنا وقعت الحال وصفا ثابتا غير أنــه لاضــابط لذلـك هــذه المـرة بــل هــو موقــوف علــى السماع .

إذا كان غير مؤول بالمشتق ؛ بأن كان موصوفاً نحو : ﴿ فتمثل لها بشرا سويا ﴾ (١) أو دالا على عدد نحو : ﴿ فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ (١) أو تفضيل نحو : هذا بسرا أطيب منه رطبا ، أو كان نوعا لصاحبه ، نحو : هذا مالك ذهبا ، أو فرعا له نحو : هذا حديدك خاتما ، أو أصلا نحو : هذا حاتمك حديدا .

- 336 ( والحال ) شرطه أن يكون نكرة خلاف يونس والبغداديين مطلق ، والكوفيين فيما تضمن معنى الشرط ، و ( إن ) أتى حال قد ( عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى ، كوحدك اجتهد ) أي : منفردا وجاءوا الجماء الغفير أي : جميعا ، وجاءت الخيل بدادا ، أي : متبددة .
- (ومصدر منكر حالاً يقع) سماعا مطلقا عند سيبويه (بكثرة كبغتة زيد طلع) أي : باغتا ، وقياسا عند المبرد على ما كان نوعا من الفعل ، كجئت ركضا فيقيس عليه جئت سرعة ورجلة ، وعند المصنف وابنه بعد أما ، نحو : أما علما فعالم ، وبعد خبر شبه به مبتدؤه ، كزيد زهير شعرا ، أو قرن بأل الدالة على الكمال ، نحو : أنت الرجل علما .

338- ( ولم ينكر غالب ا ذو الحال إن لم يتأخر أو ) لم ( يخصص أو ) لم ( يبن ) أي : يظهر واقعا .

339 ( من بعد نفي أو ) من بعد ( مضاهيه ) وهـو النهـي والاستفهام ، وينكـر أي : يجوز تنكيره إن تأخر كقوله :

لميَّة مُوحِشًا طَلَلُ (٣)

<sup>(</sup>١) مريم /١٧ . والشاهد في الآية بحيء الحال - وهو كلمة ( بشرا ) - موصوفة بكلمة ( سويا ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف /١٤٢ . وهنا جاءت الحال دالة على عدد وهو كلمة ( أربعين ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد محيى الدين " يحتمل أن يكون هذا الشاهد نصف بيت من بحزوء الوافر ، ويحتمل أنه قطعة من بيت من الوافر ، وقد روي على هذين الاحتمالين ، فروى سيبويه بيتا ، هذا الشاهد صدره ، وعجزه قوله :

يلوحُ كأنه خِلَلُ

**الشاهّد فيه ّ: تُ**وله ( موحشا ) فإنه حال من قوله : ( طلل ) وهو نكرة ، والذي سوغ بجيء الحال من النكرة تقدمه عليها .

أو تخصص بوصف نحو : ﴿ وَلمَا جَاءَهُمْ كَتَابُ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ مَصَدَقًا ﴾ (١) في قراءة بعضهم أو إضافة نحو : ﴿ في أربعة أيام سواء ﴾ (٢) أو وقع بعد نفي نحو : ﴿ وَمَا أَهَلَكُنَا مِنْ قَرِيَةَ إِلاَّ وَلَمَا كَتَابُ مَعْلُومٌ ﴾ (٢) أو بعد نهي : (كلا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا) أو استفهام نحو :

- قال أبو رجاء عفا الله عنه : هكذا قالوا ، وفي كلامهم قصور من وجهين :

الوجه الأول: أنه لايتأتى الاستشهاد بهذا البيت إلا على أحد قولين ، أولهما : قول سيبويه إن بحيء الحال من المبتدأ حائز ، وثانيهما قول الكوفيين : إن الضمير الذي يعود إلى النكرة نكرة مثلها ، فأما على قول جمهور البصريين إن الحال في مثل هذا البيت من الضمير المستكن في الخبر وإن هذا الضمير معرفة ولو أن مرجعه – وهو المبتدأ – نكرة ، فإنه لايصح الاستشهاد بهذا البيت .

الوجه الثاني : أن النكرة - وهي ( طلل ) - في بيت سيبويه موصوفة بجملة ( يلوح - إلخ ) فلنا أن ندعي أن المسوغ هنا وصف النكرة ، لاتقدم الحال عليها " .

( انظر تحقيق أوضح المسالك ٣١٠/٢ الشاهد رقم٢٦٥) .

- (۱) البقرة / ۸۹. الشاهد في الآية بحيء صاحب الحال وهو كلمة (كتاب) نكرة ، وذلك لكونه مخصوصا بوصف محذوف . وهذه الآية من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك ( ۲۱۲/۲ ) غير أن الشيخ محمد محيي الدين قد رد الاستشهاد بهذه الآية زاعما أنه ليس ثمة شاهد فيها ، يقول : " والاستشهاد بالآية الكريمة مبني على تقدير الحار والمحرور متعلقا بمحذوف صفة لكتاب ، فإن قدرت الحار والمحرور متعلقا بمحافقا بحاء كان ( مصدقا ) حالا من الضمير المستكن في الحار والمحرور إن كان فيه ضمير حينئذ ، ويجوز أيضا على تقدير كون الحار والمحرور نعتا لكتاب أن يكون ( مصدقا ) حالا من الضمير المستكن في الحار والمحرور ، وعلى ذلك لا يكون في الآية شاهد للمسألة ، وهذه القراءة التي استشهد بها المؤلف ( يعني ابن هشام ) شاذة " .
- (۲) فصلت / ۱۰ . والشاهد هنا بحيء صاحب الحال وهو كلمة ( أربعة ) نكرة ، وذلك لكونـه مضافـا إلى كلمة ( أيام ) وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين في شرحه لأوضح المسـالك ( ۳۱٤/۲ ) أن ( سـواء ) حال من ( أربعة ) المضاف إلى ( أيام ) وأن إضافة النكرة إلى النكرة تخصصها وتبينها نوع بيان .
- (٣) الحجر /٤ . قال الشيخ محمد محيي الدين : وفي الآية الكريمة ثلاث مسسوغات لمجميء الحال من النكرة ، الأول أنه تتقدم على صاحب الحال فيها النفي ، والثاني اقتران جملسة الحسال بالسواو ، والشالث وقوع ( إلا ) الاستثنائية قبلها ، لأن الاستثناء المفرغ لايقع في النعوت .

وذهب حار الله الزمخشري إلى أن جملة ( لها كتاب معلوم ) صفة لقرية ، وزعم أن الواو قبلها زائدة لتدل على شدة لصوق الصفة بالموصوف ، وارتضى هذا الكلام ابن هشام الخضراوي ، لكن ابن مالك رده ردا منكرا ، وقال : ماذهب إليه حار الله من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسد ، ولايعرف نحوي بصري أو كوفي ذهب إليه ، فوجب ألا يلتفت إليه ، وأيضا فإنه قد علل كلامه بتعليل لا يناسبه ، وذلك أن أصل الواو تدل على الجمع بين ماقبلها وما بعدها ، وذلك مستلزم لتغايرهما ، وذلك ضد ما يراد من إفادة التوكيد ، فلا يجوز أن يقال : إن العاطف مؤكد ، وأيضا فإن الواو فصلت في اللفظ بين الأول والثاني ، ولولا الواو لتلاصقا ، فكيف يقال إنها أكدت لصوقهما ، انتهى كلامه باختصار وإيضاح ".

( انظر تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين ٣١٤/٢ ) .

## يا صاح هل حُمَّ عَيْشٌ باقيًا فتري (١)

وقد نكر نادرا من غير وجود شيء مما ذكر ومنه " صلَّى رسُول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم جالسًا وصلَّى وراءَهُ قومٌ قياما " (٢) .

340- (وسبق حال ما بحرفه جر قد أبوا ) كسبقها ما حر بإضافة إليه (ولا أمنعه ) وفقا للفارسي وابني كيسان وبرهان (فقـد ورد ) في الفصيـح قـال اللّـه تعـالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافَةَ لَلْنَاسَ ﴾ (٣) .

وقال الشاعر:

## فَمَطْلبُهَا كَهْلاً عليه شديدُ ( ' )

وأول ذلك المانعون بأن كافة حال من الكف في أرسلناك ، والهاء للمبالغة أي :

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " نسب ابن مالك هذا الشاهد إلى رحل من طيئ ، و لم يسمه ، وعجزه قوله :

#### لنفسيك العُذرَ في إبعادِهَا الأمَلاَ

الشاهد فيه : قوله ( باقيا ) فإنه حال صاحبه قوله ( عيش ) وهو نكرة ، والـذي سـوغ بحـيء الحـال مـن النكرة وقوع هذه النكرة بعد الاستفهام الذي هو شبيه النفي " .

( المصدر السابق ٢/٢ الشاهد رقم ٢٧٢ ) .

والشاهد فيه قوله: "قياما " فإنه حال صاحبه نكرة وهو قوله: "قوم " كذلك رواه مالك في الموطأ ، وفي تعقيبه على هذا الحديث ذكر الشيخ محمد محيى الدين (أوضح المسالك ٣١٨/٢): أن قوما تركوا الاستدلال به ، كما تركوا الاستدلال بغيره من الحديث عامة " بدعوى أن الرواة قد أحازوا الرواية بالمعنى ، فمن الجائز أن يكون اللفظ المروي هو لفظ راوي الحديث ، وليس هو لفظ النبي ، وهذا رأي خاطئ لانرى لك أن تأخذ به ، فإن النحاة قد احتجوا بشعر الشعراء إلى إبراهيم بن هرمة ، أو إلى بشار بن برد ، والذين رووا حديث رسول الله كانو أوثق من رواة الشعر ، وأدق منهم تحريا ، وأوثق منه ضبطا ، وأكثرهم عرب يحتج بكلامهم ، فلو أن أحدهم بدل لفظ النبي الله بلفظ من عنده - مع تحريه إصابة المعنى بدقة - لم يكن من المنكر أن تحتج بلفظه هو " أ هـ .

(٣) سبأ /٢٨ . والشاهد في الآية تقدم الحال – وهو قوله تعالى ﴿ كافة ﴾ – على صاحبه – وهو قوله تعالى ﴿ كافة ﴾ – على صاحبه المحرور . ﴿ الناس ﴾ – وصاحب الحال مجرور باللام كما ترى وقد تقدم الحال على صاحبه المحرور .

(٤) هذا عجز بيت لعبد الرحمن بن حسان ، وهو من شعر الحماسة ، وصدره قوله :
 إذا المرْءُ أَغْيَتُهُ الْمُرُوءَةُ نَاشِمًا

**والشاهد فيه** : قوله (كهلا ) فإنه حال من الهاء المجرورة محلا بعلى في قوله : عليه " ( المصدر السابق ٣٢٣/٢ واللفظ لمحمد محيي الدين ) . ( وما أرسلناك إلا كافًا للناس) (١) وأن كهلا حال من الفاعل المحذوف من المصدر ، أي : فطلبه إياها كهلا عليه شديد ، وسبقها للمرفوع والمنصوب جائز خلافا للكوفيين ، وسبقها المحصور واجب كما جاء راكبا إلا زيد وسبقها وهي محصورة ممتنع .

341 - (ولا تجز حالا من المضاف لـه) خلافًا للفارسي (إلا إذا اقتضى المضاف عمله )أي : العمل في الحال كقوله تعالى : ﴿ إليه مرجعكم جميعا ﴾ (¹) .

342 - (أو كان ) المضاف (جرء ما له أضيف ) كقوله تعالى : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلل إخوانا ﴾ (أ) ﴿ أو مشل جزئه فلا تحيف ) كقوله تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ (أ) والصورتان الأخيرتان قال أبو حيان : لم يسبق المصنف إلى ذكرهما أحد . انتهى قلت : قد نقلها المصنف في فتاويه عن الأخفش ، وقد تبعه عليهما جماعة .

343 - (والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا).

344 - (فجائز ) خلافا للكوفيين (تقديمه ) على ناصبه ما لم يعارضه معارض من كون عامله صلة لأل أو لحرف مصدري ، أو مقرونا بلام القسم ، أو الابتداء ، أو كونه جملة معها الواو (كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا ) فإن كان ناصبه غير فعل ، كاسم الفعل أو المصدر ، أو فعلا غير متصرف ، كفعل التعجب أو صفة كذلك كأفعل التفضيل في بعض أحواله ، لم يجز تقديمه عليه .

<sup>(</sup>١) وهذا ما ذهب إليه ابن هشام في أوضح المسالك ، فهو يقول : " ، وأن (كافة ) حال من الكاف ، والتـاء للمبالغة ، لا للتأنيث " . (٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يونس /٤ . والشاهد في الآية بحيء الحال – وهو قوله تعالى : ﴿ جميعا ﴾ – من المضاف إليه وهو الضمير في قوله تعالى : ﴿ مرجعكم ﴾ وذلك لكون المضاف – وهو ( مرجع ) من قوله تعالى : ﴿ مرجعكم ﴾ – عاملاً في الحال .

<sup>(</sup>٣) الحجر /٤٧ . الشاهد في الآية بحيء الحال - وهـو مولـه تعـالى : ﴿ إِخوانـا ﴾ - مـن المضـاف إليـه وهـو الضمير في مولـه تعالى : ﴿ صدورهم ﴾ وذلك لكون المضاف - وهو ( صدور ) - حزءًا من المضـاف إليـه وهـو الضمير ( هم ) .

<sup>(</sup>٤) النحل /١٢٣ . والشاهد في الآية بحيء الحال وهو كلمة (حنيفا) من المضاف إليه وهو كلمة ( إبراهيم ) وذلك لأن المضاف وهو كلمة ( ملة ) كالجزء من المضاف إليه ، إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها .

## (ضابط)

جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلا كان وأخواتها وعسى على الأصح.

- 345- ( وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا ) لضعفه .
- 346- (كتلك) و (ليت وكأن) ولعل وها والظروف المتضمنة معنى الاستقرار، (وندر) عندنا توسط الحال بين صاحبه وعامله، إذا كان ظرفا أو بحرورا مخسرا به، وإن أجازه الأخفش بكثرة (نحو: سعيد مستقرا في هجر) ومنع بعضهم هذه الصورة كما منع تقديمه عليهما بإجماع.
- 347- (و) تقديم الحال على عامله إذا كان أفعل مفضلا به كون في حال ، على كون في حال ، على كون في حال (نحو : زيد مفردا أنفع من عمرو معانا ) وهذا بسرا أطيب منه رطبا (مستجاز لن يهن ) أي : يضعف .
- 348- (والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم) كالخبر ، سواء كان الجميع في المعنى واحدا ، كاشتريت الرمان حلوا حامضا أم لم يكن ، كجاء زيد غادرا ذامين ، (وغير مفرد) نحو : لقيت زيدا مصعدا منحدرا ثم إن ظهر المعنى رد كل حال إلى ما يليق به ، وإلا جعل الأول للثاني والثاني للأول .
- 349- (وعامل الحال) وكذا صاحبها (بها قد أكدا في نحو: لا تعت في الأرض مفسدا)، ﴿ وأرسلناك للناسرسولا ﴾ (١) ﴿ لآمن من في الأرض كلهم جميعا ﴾ (١) .
- -350 ( وإن تؤكد ) الحال ( جملة ) معقودة من اسمين معرفتين حامدين لبيان يقين ،

<sup>(</sup>۱) النساء /۷۹ . الشاهد في الآية أن الحال – وهي قوله تعالى (رسولا) – قد حاءت مؤكدة لعاملها وهـو الفعل (أرسلناك) وذكر الشيخ محمد محيي الدين أنه قد أنكر بعض النحاة أمثال الفراء والمبرد والسهيلي أن تجيء الحال مؤكدة لعاملها "ويزعمون أنها لا تكون إلا مؤسسة أي : دالة على معنى لم يستفد من عاملها ، ويؤولون كل ما ظنه الجمهور مؤكدة ويردونه إلى المؤسسة ، ... ، وفي الآية الكريمة – وهي قوله تعالى : ﴿ وأرسلناك للناس رسولا ﴾ يؤولون قوله سبحانه : ﴿ وأرسلناك ﴾ بأنه بمعنى أوحدناك ، فقوله سبحانه : ﴿ وأرسلناك ﴾ بأنه بمعنى أوحدناك ، فقوله سبحانه : ﴿ رسولا ﴾ لم يستفد من العامل ، وادعوا أنهم إنما يرتكبون هذا لأنهم يرون أنه لابد أن تدل الحال على معنى حديد ، وانظر كيف خلطوا باعثا حسنا بتقدير متكلف ليس فيما يرتكبه النحاة أشق منه " .

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٣٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يونس (٩٩ . والشاهد في الآية أن الحال وهو قوله تعالى : ﴿ جميعاً ﴾ قد حاءت مؤكدة لصاحبها وهـ و قوله تعالى ﴿ مَنْ ﴾ .

أو فحر ، أو تعظيم أو نحو ذلك ( فمضمر عاملها ) نحو : أنا ابنُ دارةً معروفًا بها نَسَبِي (١)

أي : أحقه ، وقيل : عاملها المبتدأ ، وقيل : الخبر الواقع في الجملة ( ولفظها يؤخر ) وجوبا لعدم جواز تقدم المؤكد على المؤكد .

- 351− ( وموضع الحال ) قد ( تجيء جملة ) حالية من دليل الاستقبال ( كجاء زيد وهو ناو رحلة ) وقد يجيء موضعه ظرف أو بحرور متعلق بمحذوف وجوبا ، نحو : رأيت الهلال بين السحاب ، ﴿ فخرج على قومه في زينته ﴾ (٢) .
- 352- (و) جملة الحال ، سواء كانت مؤكدة أم لا ، إذا حسيء بها (ذات بدء بمضارع) خال من قد (ثبت) أو نفي بالا ، أو ما أو بماض تال إلا أو متلو بأو (حوت ضميرا) رابطا ظاهرا أو مقدرا (ومن الواو خلت) نحو : ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ (٣) ، ﴿ ما لكم لا تناصرون ﴾ (٤) ،

قال الشيخ محمد محيي الدين : البيت لسالم بن دارة ، من قصّيدة طويلة يهجو بها فزارة ، وقد أوردها التبريزي في شرحه على الحماسة.

الإعراب: (أنا) ضمير منفصل مبتدأ (ابن) خبر المبتدأ، وابن مضاف، و (دارة) مضاف إليه (معروف) حال (بها) حار ومجرور متعلق بمعروف (نسبي) نائب فاعل لمعروف لأنه اسم مفعول (وهل) حرف دال على الاستفهام الإنكاري (بدارة) حار ومجرور متعلق بمحذوف خبير مقدم (من) زائدة (عار) مبتدأ مؤخر، مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وقوله (يا للناس) اعتراض بين المبتدأ والخبر، وياه: للنداء، واللام للاستغاثة.

الشاهد فيه : قوله ( معروفا ) فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها .

( تحقيق شرح ابن عقيل ٢٥٤/١ الشاهد رقم ١٩١ ) .

(٢) القصص /٧٩ . وهنا وقعت الحال حاراً وبحروراً وهو قوله تعالى : ﴿ فِي زينته ﴾ .

(٣) المدثر /٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ تستكثر ﴾ فهو فعل مضارع مثبت ، غير مقترن بقــد ، ومــن ثـم فقد امتنعت معه الواو .

(٤) الصافات /٢٠ . المشاهد في الآية امتناع دحول الواو على الفعل المضارع المقترن بلا النافية وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين أن القول بامتناع الواو مع الفعل المضارع المقترن بلا النافية إنما هو احتيار ابن مالك ، و لم يوافقه ابنه بدر الدين على هذا ، وذكر أنه يجوز اقتران المضارع المنفي بلا بالواو ، ويجوز عدم اقترانه بالواو ، ولكن عدم اقترانه بالواو أكثر ، ومن وروده مقترنا بالواو قول سكين الدارمي :

اكسَبَتْهُ السورِقُ البيضُ أَبِاً هِ \* \* \* ولقد كسان ولا يُدعى لأبُ

الشاهد فيه قوله ( ولا يدعَى لأب ) وادعاء أن الواو زائدة والجملة خبر كان مما لا يتم لإنكار العلماء ذلك . ( انظر تحقيق أوضح المسالك ٣٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل ( رقم ١٩١ ) غير أنه أورده صدراً وعجزاً ، وعجزه قول الشاعر : وهل بدارة يا للناس من عار ؟

#### عهدتك ما تصبو (١)

﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ﴾ (٢) لأضربنه ذهب أو مكث .

353- (و) إن أتى من كلام العرب جملة مبدوءة بما ذكر ، وهي (ذات واو) فلا تجره على ظاهره بل (بعدها) أي : بعد الواو (انو مبتدأ له المضارع) المذكور (اجعلن مسندا) حبرا نحو :

فلمَّ خَشِيتُ أَظَافِيرِهُ مِ \* \* \* فَجُوتُ وَأَرِهَنَهُمْ مَالِكَا (٢) أي : وأنا أرهنهم مالكا ، وذات بدء بمضارع مقرون بقد يلزمها الواو ، نحو : ﴿ لَمْ تَوْذُونْنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولَ اللّه ﴾ (١) قاله في التسهيل .

(١) من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضحه ( رقم ٢٨١ ) وقد أورده كــاملا صــدراً وعحــزا ، و لم ينســبه الشيخ محمد محيي الدين إلى قائل معين ، وذكر أن ابن مالك قد أنشده في شرح التسهيل و لم ينسبه أيضــا ، والبيت بتمامه:

عهائتُكَ ما تصبو وفيك شَبِيْبَةً \*\*\* فمالك بعد الشَّيْبِ صَبَّا مُتيَّمَا الشَهد فيه قوله: (ما تصبو) فإنه جملة من فعل وفاعل مستر فيه وجوبا في محل نصب حال من كاف المحاطب في قوله (عهدتك) وهذه الجملة فعلية فعلها مضارع منفي بما كما هو ظاهر، ولم تقرن بالواو، واكتفي فيها بالربط بالضمير، وهو الفاعل المستر.

( المصدر السابق ٢٥٤/٢ الشاهد رقم ٢٨١ )

(٢) الحجر / ١١. والشاهد في الآية عدم اقتران الفعل الماضى الواقع حالاً بعد إلا بالواو ، وهو قوله تعالى : ﴿ كانوا ﴾ . والقول بامتناع الواو في هذه المسألة أيضا إنما هو اختيار ابن مالك ، كما اختيار شارح اللب أنه يجوز اقتران الفعل الماضي الواقع حالا بعد إلا بالواو ويجوز عدم اقترانه بالواو ، قياسا على الجملة الاسمية الواقعة بعد إلا ، فقد وردت مقترنة بالواو في نحو قوله تعالى : ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ﴾ وأيضا فقد ورد اقتران هذه الجملة الماضية بالواو في قول الشاعر :

نِعْهُمُ الْمُسْرَا هَــرِمَّ لَمْ تَعْــرُ نَاثِبَــة \* \* \* \* للا وكــان لِمُرْتَــاعِ بهــا وَزَرَا (المصدر السابق ٣٥٣/٢).

(٣) البيت لعبد الله بن همام السلولي .

الشاهد فيه قوله: " وأرهنهم مالكا " فالواو للحال ، وجملة " أرهنهم مالكا " من الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب حال من تاء المتكلم في قوله ( نجوت ) وهذه الجملة الحالية فعلها مضارع مثبت ، وقد اقترنت بالواو ، فيكون اقترانها بالواو على ذلك الوجه ضرورة من ضرورات الشعر ولكن الأثبات من النحاة يخرجون الواو على غير هذا الوجه ، ولهم فيها تخريجان :

احدهما : أن تكون الواو للحال ، ولكن جملة المضارع ليست في محل نصب حال ، بل هــي في محــل رفـع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وأنا أرهنهم مالكا ، وجملة المبتدأ وخبره في محــل نصب علــى الحــال ، وهذا الوجه هو الذي اختاره المؤلف .

والثاني : أن تكون الواو للعطف لا للحال ، والفعل المضارع مؤول بالماضي وهذا تخريج الشيخ عبد القاهر الجرحاني . ( انظر شرح أوضح المسالك لابن هشام ٣٥٧/٢ ).

(٤) الصف/ه . الشاهد في الآية دخول الواو على الفعل المقترن بقد ، وهو قوله تعالى : ﴿ وقد تعلمون ﴾ −

354- ( وجملة الحال سوى ما قدما ) وهي الجملة الاسمية مثبتة أو منفية ، والفعلية المصدرة بمنفى بلم أو بماض مثبت أو منفى ، بشرط أن تكون غير مؤكدة تأتى ( بواو ) فقط ، نحو : جاء زيد وعمرو قائم ، جاء زيد ولم تطلع الشمس ، جاء زيد وقد طلعت الشمس ، جاء زيد وما طلعت الشمس، وشرط جملة الحال المصدرة بالماضي المثبت المتصرف الجحرد من الضمير ، أن تقترن بقد ظاهرة أو مقدرة ، لتقربه من الحال ؛ واستشكله السيد ، وتبعه شيخنا العلامة الكافيجي بأن الحال الذي هو قيد على حسب عامله ؛ فإن كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا ، فكذلك الحال ، فــلا معنى لاشتراط تقريبه من الحال بقد ، قال : فما ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الزمان الحاضر ، وهو ما يقابل الماضي ، وبين ما يبين الهيئة المذكورة . انتهى . وقد أختار أبو حيان ، تبعا لجماعة عدم الاشتراط كما لو وجد الضمير (أو) تأتي ( بمضمر ) فقط ، نحو : ﴿ اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو ﴾ (١) ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ﴾ (٢) ﴿ أو جاؤكم حصرت صدورهم ﴾ (٢) جاء زيد ما قام أبوه ( أو بهما ) نحو ﴿ خرجوا من ديارهم وهم ألوف ﴾ (1) ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ (٥) ﴿ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

<sup>=</sup> ودخولها هنا واحب.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٣٦ . الشاهد في الآية ارتباط جملة الحال . وهي قوله تعالى : ﴿ بعضكم لبعض عدو ﴾ - بصاحب الحال - وهو الضمير في قوله تعالى ﴿ اهبطوا ﴾ وذلك عن طريق الضمير في كلمة ( بعضكم ) أي أن الارتباط هنا بالضمير فقط .

<sup>(</sup>٢) آل عمران /١٧٤ . وهنا أيضا ارتبطت جملة الحال - وهي قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَسْسَهُم ﴾ - بصاحب الحال - وهو الضمير فقط - وهو : (هم ) في قوله تعالى : ﴿ يُسْسَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) النساء / . ٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ حصرت صدورهم ﴾ إذ اشتملت جملة الحال هذه على ضمير يربطها بصاحب الحال ، وهو الواو في قوله تعالى : ﴿ جاءوكم ﴾ أما الضمير (هم ) وهو الرابط فقد اشتملت عليه كلمة (صدورهم ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة /٢٤٣ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ وهم ألوف ﴾ فقد ارتبطت جملة الحال بصاحبه ، وهـو الضمير في قوله تعالى : ﴿ خرجوا ﴾ وقد ارتبطت الجملة هنا برابطين : أحدهمــا الـواو ، والآخــر الضمـير (هم ) .

<sup>(°)</sup> النور /٦. وهنا أيضا ارتبطت جملة الحال - وهي قوله تعالى : ﴿ وَ لَمْ يَكُنَ لَهُمْ شَهَدَاء ﴾ - بصاحب الحال برابطي الواو والضمير.

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ﴾ (١) جاء زيد وما قام أبوه .

- 355 ( والحال قد يحذف ما فيها عمل ) حوازًا لدليل حالي ، كقولك للمسافر : راشدا مهديا ، أو مقالي نحو : ﴿ بلى قادرين ﴾ (٢) ( وبعض ما يحذف ) مما يعمل في الحال وجب فيه ذلك ، حتى إن ( ذكره حظل ) أي : منع منه ، كعامل المؤكدة للجملة ، والنائبة مناب الخبر ، كما سبق والمذكورة للتوبيخ نحو : أقاعدا وقد قام الناس ، أو بيان زيادة أو نقص بتدريج ، كتصدق بدينار فصاعدًا واشتره بدينار فسافلا وهو قياس ، وكهنيئا لك وهو سماع .

#### (ئتمة)

الأصل في الحال أن تكون جائزة الحذف وقد يعرض لها ما يمنع منه ، ككونها حوابا ، نحو : راكبا لمن قال : كيف جئت ؟ أو مقصودا حصرها ، نحو : لم أعده إلا حرضا ، أو نائبة عن خبر ، نحو : ضربي زيدا قائما ، أو منهيا عنها ، نحو : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ (٢) .

#### **@@@**

<sup>(</sup>١) البقرة /٧٥ . الشاهد في هذه الآية اشتمال جملة الحال - وهمي قولـه تعالى : ﴿ وقـد كـان فريـق منهـم يسمعون ﴾ - على رابطين يربطانها بصاحب الحال ، وهما الواو والضمير في قوله تعالى : ﴿ منهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) القيامة /٤. وقد ذكر الشيخ محمد محيى الدين صورا للدليـل المقـالي " منهـا أن يقـع في حـواب استفهام ، كأن يقـول كأن يقول لك قائل : كيف حثت ، فتقول في حوابه : راكبا ، ومنها أن يقع في حواب نفي ، كأن يقـول لك قائل :ما سافرت ، فتقول في حوابه : بل مصطحبا أسرتي ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بلى قادرين ﴾ ومنهـا أن تقع في حواب شرط ، نحو قوله تعالى : ﴿ فإن خفتم فرحالا أو ركبانا ﴾ أي : فإن خفتم فصلوا رحالا أو ركبانا ، فهذه مواضع حواز حذف عامل الحال " .

<sup>(</sup> انظر تحقيق أوضح المسالك ٢ / ٣٥٨ ) .

ومعنى هذا أن قوله تعالى : ﴿ بلى قادرين ﴾ إنما هو بمثابة دليــل مقالي واقع في حواب نفي ، تقديره : ألـن
تقدروا أن تجمعوا عظامه ، فكان الجواب على هذا الســـوال المنفى متضمنا لهـذا الدليـل المقــالي المتمــُل في
قوله تعالى : ﴿ بلى قادرين ﴾ . ووجه الاستدلال في هذه الآية إنما هو حذف عامل الحال ، والتقدير : بلى
نجمعها قادرين.

<sup>(</sup>٣) النساء / ٤٣ . والشاهد في هذه الآية ذكر الحال ، وهي قوله تعالى : ﴿ وأنتم سكارى ﴾ وذلك لكون الكلام نهيا ، والحال هي المقصودة بالنهي ، وهذا موضع يستلزم ذكر الحال فلا يمكن الاستغناء عنها.

## 29- بـَـابُ ( التَّـمْييــز )

اسْمٌ " بِمَعْنَى مِنْ " مُبِينٌ نَكِرَهُ \* \* يُنْصَبُ تَمْييْنِا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ كَشِبْسِ ارْضاً وَقَفِيسِز بُسرًا \* \* وَمَنَوَيْسِن عَسَلاً وَتَمْسِرًا 357 وَبَعْدَ ذِي وشِبْهِهَا اجْرُرُهُ إِذَا \* \* أَضَفْتَهَا كَ " مُدُّ حِنْطَةٍ غِلْهَ " 358 والنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَبَا \* \* إِن كَانَ مِثْلَ " مِلْءُ الأَرْضِ ذِهَبَا " 359 وَالْفَاعِلَ الْمعْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلا \* \* مُفَضِّلاً: كَ " أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً " 360 وَبَعْدَ كُلِّ مَا اقْتَضَى تَعَجُّبًا \* \* مَيِّزْ كَ " أَكْرِمْ بِأَبِي بَكْرِ أَبَا " 361 واجْرُرْ بِمِنْ إِنْ شِنْتَ غَيْرَ ذِي الْعَدَدْ \* \* وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى كَ " طَبِ نَفْسًا تُفَدّ " 362 وَعَامِـلَ التَّمْييـز قَـدُّمْ مُطْلَقَــا \* \* وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبقًا 363

#### هــذا (باب التمييز):

356 - وهو والمميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر بمعنى ، (اسم بمعنى من مبين) لإبهام اسم أو نسبة (نكره ينصب تمييزا) فخرج بالقيد الأول الحال ، وبالثاني اسم لا ، ونحو : "أستغفر الله ذنبا " (۱) وقد يأتي التمييز غير مبين فيعد مؤكدا نحو ﴿ إِنْ عَدَة الشّهُورِ عَنْدُ الله اثنا عَشْر شَهُرا ﴾ (٢) وقد يأتي بلفظ المعرفة نحو :

<sup>(</sup>١) الشاهد قطعة من صدر بيت من البسيط ، قال عنه محمد محيي الدين : " لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وتمامه :

لكن اللدي رجحه كثير من العلماء أن ( استغفر ) يتعدى بنفسه إلى مفعولين ، فيكون انتصاب قوله : ( ذنبـــاً ) على أنه مفعول به حقيقة ، لا على نزع الخافض .

<sup>(</sup> انظر تحقيق أوضح المسالك ٣٦٣/٢ الشاهد رقم ٢٨٣ ).

<sup>(</sup>۲) التوبة /۳۲. والشاهد في هـذه الآيـة أن التمييز هنـا – وهـو قولـه تعـالى ﴿ شـهـرا ﴾ قـد أتـى للتوكيـد ، و لم يأت للإبانة ، إذ غيابه لا يخلف إبهاما ، ودليل مجيئه للتوكيد أنه قد سبق بما يقوم مقامه من تبيـين وهـو قوله تعالى : ﴿ عدة الشهور ﴾ فلم تأت كلمة ( شهرا ) إذن بجديد سوى التوكيد.

## وطبت النفس يا قيس عن عمرو (١)

فيعتقد تنكيره معنى ونصبه ( بما قد فسره ) في تفسير الاسم ، و بالمسند من فعل أو شبهه في تفسير النسبة ، هذا والاسم المبهم الذي يفسره التمييز أربعة أشياء : العدد كر (أحد عشر كوكبا ) (٢) ولا يجوز حر تمييزه . والمقدار وهو مساحة :

- 357 ( كشبر أرضا و ) كيل ، نحو : ( قفيز برا و ) وزن نحو : ( منوين عسلا و مقوا ) وما يشبه المقدار ، نحو : ﴿ مثقال ذرة خيرا يـره ﴾ (٢) ، وفرع التمييز نحو : خاتم حديدا .
- 358- ( وبعد ذي ) الثلاثة المذكورة في البيت ( ونحوها ) (١) كالذي ذكرته بعد ( اجرره إذا أضفتها ) بعامل المضاف إليه ( كمد حنطة غذا ) ولا تحتقر ظلامة ولو شبر أرض ، ويجوز أيضا حره بمن كما سيذكره ، ورفعه على البدل .
- 259 ( والنصب ) للتمييز الواقع ( بعد ما ) أي : مبهم ( أضيف ) إلى غيره ( وجبا إن كان ) المميز لا يغني عن المضاف إليه ( مشل ملء الأرض ذهبا ) فإن أغنى ، نحو : هو أشجع الناس رجلا جاز الجر ، فتقول : هو أشجع الناس رجل .
- 360 (و) التمييز (الفاعل) في (المعنى انصبن بافعلا) الكائن (مفضلا كانت أعلى منزلا) إذ معناه علا منزلك ، بخلاف غيره فيجب جره به ، كزيد أكمل فقيه .

<sup>(</sup>١) أورده ابن هشام الأنصاري في ( أوضح المسالك ) مرتين : أحدهما في باب ( المعرفة بالأداة رقم ٦٣ ) والأحرى في باب التمييز ، والسذي أورده السيوطي قطعة من عجز البيت ، والبيت بتمامه :

رأيْت كَ لَمَّا أَنْ عَرَفِ تَ وَجُوهَنَا \* \* \* \* صَدَدْتَ وطِبْتَ النفْسَ يا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو " والبيت لرشيد بن شهاب اليشكري ، وزعم التوزي - نقلا عن بعضهم - أنه مصنوع لا يحتج به ، وليس كذلك " . ( المصدر السابق ١٨١/١ الشاهد رقم ٦٣ ) .

الشاهد فيه : قوله ( النفس ) فإنه تمييز ، والبصريون على أن التمييز يجب أن يكون نكرة ، فلذلك التزموا ادعاء أن ( أل ) فيه زائدة ، فأما الكوفييون فلم يوجبوا تنكيره ، فلذلك ذهبوا إلى أن ( أل ) هذه مفيدة للتعريف . ( المصدر السابق ٣٦١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) يوسف /٤ . الشاهد في هذه الآية أن التمييز - وهو قوله تعالى : ﴿ كُوكُبا ﴾ - قــد أتــى لتفسير الاســم المبهم في الآية - وهو قوله تعالى : ﴿ أحد عشر ﴾ .

ر**۴)** الزلزلة /v .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي " ابن عقيل " وغيره " وشبهها " وورد في " الأزهار الزينية " شرح متن الألفية لأحمد زيني دحلان ( ص ٩٤ ) البيت بلفظ " نحوها " . [ الناشر ]

- 361- ( وبعد كل ما اقتضى تعجبا ) سواء كان بصيغة ما أفعله ، أو أفعل به ، أم لا ( ميز ) ناصبا ( كأكرم بأبي بكر ) الصديق رضي الله عنه ( أبا ) و لله درك فارسا ، وحسبك بزيد رجلا ، وكفى به عالما ، ويا جارتا ما أنت جاره (١)
- 362- (واجرر بمن) أي: التبعيضية (إن شئت) كل تمييز (غير) أشياء التمييز (ذي العدد) أي: المفسر له كما تقدم (و) التمييز (الفاعل) في (المعنى) إن كان محولا عن الفاعل صناعة (كطب نفسا تفد) أو عن مضاف، نحو: زيد أكثر مالا والمحول عن المفعول، نحو: غرست الأرض شجرا.
- 363- ( وعامل التمييز قــدم مطلقـا ) عليـه اسمـا كـان أو فعـلا ، حــامدا أو متصرفـا ، ( والفعل ذو التصريف نزرا سبقا ) بضم أوله ، بالتمييز كقوله : وما كان نفساً بالفِرَاق تطيبُ (٢)

وقوله :

أَنَفْساً تطيب بنيلِ المنى <sup>(٣)</sup> وأحاز ذلك الكسائي والمبرد والمازني واختاره المصنف في شرح العمدة .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا عجز بيت للأعشى ميمون بن قيس ، وصدره قوله : بَانَتْ لِتَحْرُنَنَا عَفَارَهُ

الإعواب: (يا) حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (حارتا) منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا، وحارة: مضاف، وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه (ما) اسم استفهام مقصود به التعظيم مبتدأ، مبني على السكون في محل رفع (أنت) خبر المبتدأ (حاره) تمييز يقصد به بيان حنس ما وقع عليه التعجب وهو الجوار.

الشاهد فيه : قوله " حاره " حيث وقع تمييزا بعد ما اقتضى التعجب ، وهو قوله : " ما أنت " .

<sup>(</sup> التعليق على الشاهد رقم١٩٣ من شواهد ابن عقيل ٢٩١/٢ )

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت للمجنون - وقيل : لأعشى همدان ، وقيل : للمخبل السعدي - وصدره قوله : أتَهْجُرُ ليلي بالفِراقِ حَبِيْبَهَا

والشاهد فيه قوله: "نفسا " فإنه تمييز وقد قدمه على العامل نيه ، وهو قوله: (تطيب)، لأنه فعل متصرف. (٣) من شواهد أوضح المسالك (٢٨٦ ج ٢ / ٣٧٢) قال عنه محمد محيي الدين: "نسبوا هذا الشاهد لرحل من طبئ ، و لم يسموه ، والذي ذكره المؤلف صدر بيت من المتقارب ، وعجزه قوله: وداعى المنون يُنادي جهارًا

الشاهد فيه : قوله ( أنفسا ) فإنه تمييز ، وقد قدمه على العامل فيه وهو قوله : ( تطيب ) لأنه فعـل متصـرف ، وهذا نادر عند سيبويه والجمهور ، وهو موضع قياس عند الكسائي والمبرد " . ( المصدر السابق ) .

## 30- بسَابُ ( حُسرُوفُ الْجَسرِّ )

364 هَاكَ حُرُوفَ الجَرِّ وَهْيَ : مِنْ إِلَى \*\* حَتَّى خَلاً حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى 365 مُذْ مُنْ ذُرُبَّ اللّهُ كَيْ وَاوِّ وَتَا \*\* وَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَّ وَمَستَى 365 مُذْ مُنْ ذُرُبَّ اللّهُ كَيْ وَاوِّ وَتَا \*\* وَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَّ وَمَستَى 366 بِالظَّاهِرِ احْصُصْ : مُنْذُ مُذْ وَحَتَّى \*\* وَالْكَافَ وَالْوَاوَ وَرُبَّ وَالتَّا 366 وَاحْصُصْ بِمُذْ وَمُنْذُ وَقْتًا وَبِرُبَ \*\* مُنْكَسرًا ، وَالتَّاءُ لللهِ وَرَبُ 367 وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ " رُبَّهُ فَتَى " \*\* نَرْدٌ كَذَا " كَهَا " وَنَحْوُهُ أَتَى 368

#### هذا (باب حروف الجر):

- 364- ( هاك ) أي : خذ ( حروف الجر وهي ) عشرون ( من ) و ( إلى ) و ( حتى ) و ( خلا ) و ( حاشا ) و ( عدا ) و ( في ) و ( عن ) و ( على ) و
- 365- (مذ) و (منذ) و (رب) و (اللام) و (كي) وقل من ذكرها ، ولا تجر الا ما الاستفهامية ، وأن وما وصلتهما و (واو وتا والكاف والبا ولعمل) وقل من ذكر هذه أيضا ، ولا يجر بها إلا عقيل (ومتى) وقل من ذكرها أيضا ، ولا يجر بها إلا هذيل ، وزاد في الكافية لولا إذا وليها ضمير وهو مشهور عن سيبويه .
- 366- (بالظاهر اخصص منذ) و (مذوحتى والكاف والواو ورب والتا) فلا تجر بها ضميرا.
- 367- (واخصص بمذ وهنذ وقتا) غير مستقبل ، نحو : ما رأيته مذ يومنا ، أو منذ يـوم الجمعة (و) اخصص (برب منكوا) لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، كمـا قـال في شرح الكافية ، نحو : رب رجل وأخيه (والتاء) حـارة (الله ورب) مضاف إلى الكعبة أو الياء ، نحو : تـالله وترب الكعبة ، وتربى وسمع أيضا تالرحمن .
- 368- ( وما رووا من ) إدخال رب على الضمير ( نحو : ربه فتى نزر ) من وجهين : ادخالها على غير الظاهر ، وعلى معرفة ( كذا ) نزر إدخال الكاف على الضمير كقوله :

#### وإنَّ يكُ إنسانا (كَهَا ) الإنسُ تَفْعَلُ (١)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من لامية العرب وصدره :

فإن يك مِنْ جِنَّ لأَبرَجَ طارقا

(ونحوه) مما (أتى) كقوله:

كَهُ ولا كَهُنَّ إلا حاظِلا (١)

وكذا ادخال حتى عليه نحو :

حَتَّاكَ يا ابْنَ أبي زيادِ (٢)



- انظر : العيني ( ٣ : ٢٦٩ ) والهمع ( ٢ : ٣٠ ) والقالي ( ٣ : ٢٠٦ ) ، والبيت من لامية العرب كما مر بك . والشاهد فيه : قوله ( كها ) حيث دخلت الكاف على ضمير وهذا استجيز للضرورة .

( انظر خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي تحقيق عبد السلام محمد هارون ج١١ ص٣٤٣ الشاهد رقم٩٣٦ ).

(١) " هذا الشاهد من كلام رؤبة بن العجاج يصف حمارا وحشيا ، وقبل هذا الشاهد قوله :

#### فلا ترى بْعلاً ولا حَلاثِلاً

الشاهد فيه : قوله ( كه ) وقوله : ( كهن ) حيث حر الضمير في الموضعين بالكاف ".

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم٢٩٢ من شواهد أوضع المسالك ١٨/٣ – ١٩ ) .

(٢) من شواهـ ابن عقيل في شرحه ، وهـ و مـن الشواهد التي لا يعرف قائلها ، ذكر ذلك محمد محيي الديـن في تحقيقه للشاهد رقم ٢٠١ والشاهد بتمامه :

فسلا واللسه لا يُكُفِ عِي أنساس \*\*\* فتى حَتَاكَ يَا ابْنَ أَبِي زَيَادِ الإعراب: ( فلا ) لا : زائدة قبل القسم للتوكيد ( والله ) الواو للقسم ، ولفظ الجلالة مقسم به محرور بالواو ، وفعل القسم الذي يتعلق به الجار والمحرور محذوف وجوبا ( لا) نافية ( يلفي ) فعل مضارع ( أناس ) فاعل يلفي ( فتى ) مفعول به أول ليلفي ، ومفعول يلفي الثاني محذوف ، وتقدير الكلام : لا يلفي أناس فتى مقصودا لآمالهم إلى بلوغك ( حتاك ) حتى : حارة ، والضمير في محل حر بها ، والجار والمحرور متعلق بيلفي ( يا ) حرف نداء ( ابن ) منادى ، وابن مضاف و ( أبي ) مضاف إليه ، وأبي مضاف و ( زياد ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( حتاك ) حيث دخلت ( حتى ) الجارة على الضمير ، وهو شاذ . ( المصدر السابق ) .

## فَصْلٌ فِي ( مَعَانِي حُرُوفِ الْجَـرِّ )

369 بَعِضْ وبَيِّنْ وابْتَدِئْ فِي الأَمْكِنَهُ \* \* بَمِنْ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْء الأَرْمِنَـة نَكِرَةً: كَ " مَا لِبَاغِ مِنْ مَفَرْ " 370 وَزِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرْ \* \* وَمِنْ وبَاءٌ يُفْهِمَان بَلَدُلاً 371 لِلإِنْتِهَا: حَتَّسَى وَلاَمٌ وَإِلَسَى \* \* 372 وَاللَّهُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهِ فِ وَفِي \* \* تَعْدِيَةٍ - أَيْضًا - وَتَعْلِيل قُفِي 373 وَزِيدَ وَالظَّرْفِيَّةَ اسْتَبنْ بَبَا \* \* وَفِي وَقَدْ يُبَيِّنان السَّبَبَا 374 بالْبَا اسْتَعِنْ وَعَدِّ عَوِّضْ ٱلْصِق \* \* وَمِثْلَ "مَعْ" وَ"مِنْ" وَ"عَنْ" بهَا انْطِق 375 عَلَى لِلاِسْتِعْلاَ وَمَعْنَى "فِي"وَ"عَنْ " \* \* ابعَنْ تَجَاوُزاً عَنَى مَنْ قَدْ فَطِنْ 376 وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ "بَعْـدِ " وَ " عَلَى " ﴿ \* كَمَا "عَلَى" مَوْضِعَ "عَنْ " قَدْ جُعِلاً 377 شَبِّهُ بَكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَـدْ \* \* يُعْنَى وَزَائِـداً لِتَوكِيـــدٍ وَرَدْ مِنْ أَجْل ذَا عَلَيْهِمَا " مِنْ " دَخَللاً 378 وَاستُعملُ اسْماً وَكَذَا "عَنْ " وَ "عَلَى " \* أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ: كَ "جَنْتُ مُذْ دَعَا" 379 وَ" مُذْ ، وَمُنْذُ" اسْمَان حَيْثُ رَفَعَا \* هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْني "فِي" اسْتَبنْ 380 وَإِن يَجُــرًا فِـــي مُضِـــيٍّ فَكَمِـــنْ \* \* 381 وَبَعْدَ " مِنْ وَعَنْ وَبَاء " زيدَ " مَا " \* \* فَلَمْ يَعُـقْ عَـنْ عَمَل قَـدْ عُلِمَـا وقد تَلِيهمَا وَجَرٌّ لَمْ يُكَفُّ 382 وَزِيدَ بَعْدَ " رُبَّ " وَالْكَافِ فَكَفُّ \* \* وَالْفَا وبَعْدَ الْـوَاوِ شَـاعَ ذَا الْعَمَـلُ 383 وَخُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَلْ \* \* حَـــذُف وبَعْضُــهُ يُـــرَى مُـطّــردَا 384 وَقُدْ يُجَرُّ بسِوَى رُبُّ لَدَى \* \*

#### ( فصل ) في معاني حروف الجر:

369- (بعيض وبين) (١) الجنس (وابتدئ في الأمكنية) بالاتفاق (بمين) (١) خو: ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ﴾ (١) ، ﴿ فاجتنبوا الرجس من

<sup>(</sup>١) المقصود بهما التبعيض وبيان الجنس.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن هشام في أوضح المسالك ( ٣ / ٢٩ ) أن لمن سبعة معان : التبعيض ، وبيان الجنس ، وابتداء الغاية المكانية باتفاق والزمانية خلافا لأكثر البصريين ، والتنصيص على العموم ، ومعنى البدل ، والظرفية ، والتعليل .

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ٩٢ . وقد وردت (من) هنا بمعنى بعض ، ولهذا قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هـذه الآيـة : =

الأوثان ( ) ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ( ) ( وقد تأتى لبدء الأزمنة ) كقوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) ( ) ونفاه البصريون إلا الأحفش ، ومذهبه هو الصحيح لصحة السماع بذلك .

370- (وزيد ) أي : من عندنا (في نفي وشبهه ) وهو النهي (فجر نكرة كما لباغ من مفر ) و ﴿ هل من خالق غير اللّه ﴾ (٤) وزيد عند الأخفش في الإيجاب فحر النكرة والمعرفة ، نحو : قد كان من مطر .

( انظر تحقيق محمد محيي الدين لأوضع المسالك ٢١/٣ ).

لمسنِ الديسارُ بِقُهُنَّسةِ الحِبِجُسسِ ... اقَسُويُسنَ مسن حِبَسجِ ومسن دَهْسسِ وزعم البصريون أن ( من ) في الآية الأولى لابتداء الغاية في الأحداث ، وأن التقدير : من تأسيس أول يـوم ، وذهبوا إلى أن ( من ) في الآية الثانية للظرفية ، لا للابتـداء ، وقـدروا مضافـا في الكلام لتكون ( من ) لابتداء الغاية في الأحداث ، أي : من صلاة يوم الجمعة ، وأنكروا رواية بيـت زهـير ، وذكـروا أن الروايـة الثابتة الصحيحة : أقوين مذ حجج ومذ دهر .

ولئن سلمت رواية الكوفيين فيه فإن تأويلها ممكن ، ومما أولوها بـه تقدير مضاف لتكون ( مـن ) تعليليـة ، أي : أقوين من أجل مرور حجج ومرور دهر ، والظاهر من عبارة المؤلف يعـني بـه ابـن هشـام ، في المغـني اختيار مذهب البصريين ، خلافا لما اختاره هنا " .

( المصدر السابق ٢١/٣ - ٢٢ ) .

 <sup>(</sup> بعض ما تحبون ) .

<sup>(</sup>١) الحج / ٣٠. وهنا وردت (من) لبيان الجنس. قال الشيخ محمد محيي الدين " أكثر ما تقع (من) الـتي لبيان الجنس بعد (ما) و (مهما) لفرط إبهامهما ، نحو : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ ، ﴿ ما ننسخ من آية ﴾ ، ﴿ مهما تأتنا به من آية ﴾ ، وقد تقع بعد غيرهما نحو قوله تعالى : ﴿ ويلبسون ثيابا خضراً من سندس ﴾ . وقد أنكر جماعة من النحاة بحسيء (من البيان الجنس ، وقالوا : من في ﴿ من نندس ﴾ وفي ﴿ من ذهب ﴾ للتبعيض " .

<sup>(</sup>٢) الإسراء / ١. الشاهد في هذه الآية أن ( من ) قد وردت لابتداء الغاية المكانية.

<sup>(</sup>٣) التوبة /١٠٨ . وقد ساق المصنف هذه الآية ليستدل بها على أن من معاني ( من ) أنها تأتي لابتداء الزمان ، وقد أوردها ابن هشام أيضا في أوضحه ( ٢١/٣ ) . غير أن الشيخ محمد محيي الدين قد ذكر " أن محل النزاع بين النحويين إنما هو في محيء ( من ) لابتداء الغاية الزمانية ، فأهل الكوفة يثبتونه ، وأهل البصرة يمنعونه ، وأما ورودها لابتداء الغاية في المكان والأحداث والأشخاص فلا خلاف فيه ، وقد استدل الكوفيون على محيئها لابتداء الغاية في الزمان بقوله تعالى : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ﴾ ولا شك أن أول يوم من الزمان ، وكذا قوله تعالى : ﴿ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ﴾ ، وبقول زهير بن أبي سلمي المزنى :

<sup>(</sup>٤) فاطر /٣ . و ( من ) هنا زائدة ، والقول بزيادة ( من ) يستلزم شروطا ثلاثة : الشــرط الأول أن يسبقها نفي أو استفهام ، وقد سبقت هنا باستفهام وهو ( هل ) ، والشرط الثاني أن يكون بحرورهـا نكرة ، –

ويكثر فيهِ من حنين الأباعر (١).

371-و ( للانتهاء حتى) نحو : ﴿ حتى مطّع الفَجر ﴾ ( ولام ) نحو : ﴿ سقناه لبلد ميت ﴾ (<sup>۱)</sup> ( وإلى ) نحو : سرت البارحة إلى آخر الليل ( ومن وباء يفهمان بدلا ) نحو : ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ﴾ (<sup>1)</sup> فليت لى بهم قومًا إذا رَكِبوا (<sup>0)</sup>.

372 ( واللام للملك) نحو: ﴿ لله ما في السّموات وما في الارض ﴾ (¹) ( وشبهه) وهو الاختصاص نحو: السرج للدابة ( وفي تعدية أيضا وتعليل قفي) نحو: ﴿ فهب لى من لدنك وليا ﴾ (٧) ، وإني لَتَعْروني لذكراكِ هِزَّةٌ (^)

- وبحرورها هنا نكرة ، وهو قوله تعــالى : ﴿ خـالق ﴾ ، والشــرط الثـالث أن يكــون بحرورهــا إمــا فــاعلا أو مفعولا أو مبتدأ ، وهو هنا مبتدأ . ( انظر أوضح المسالك ٢٨/٣ ).

(١)هـنّـا عجز بيت غير منسوب ، وصدره :

#### يظل به الحرباءُ يَمْثُلُ قائماً

وهو من غير نسبة في شرح التسهيل لابن مالك (١٣٩/٣) ، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص ١٨٧ ، وشرح الكبرى للعينسي الجامع الصحيح ص ١٨٧ ، وشرح الكبرى للعينسي (٣٥/٣) بهامش حزانة الأدب طبعة بولاق ، وهمع الهوامع للسيوطي(٢٥/٢) والدر اللوامع (٣٥/٢).

والشاهد في البيت: قوله : " من حنين الأباعر " فقد حرت المعرفة وهي ( حنين الأباعر ) بحـرف الجـر الزائــد وهو ( من ) وذلك في حالة الإيجاب .

(٢) القدر /ه . والشاهد في الآية بحيء (حتى ) بمعنى انتهاء الغاية الزمانية.

(٣) الأعراف /٧٥ . واللام هنا لانتهاء الغاية المكانية.

(٤) التوبة /٣٨ . والتقدير : أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة فمن هنا بمعنى ( بدل ).

(٥) من شواهد ابن عقيل في شرحه ، أورده مرتين : الأولى في باب ( المفعول له رقم ١٦٤ ) والثانية فمي باب ( حروف الجر ١٩/٢ ) قال عنه محمد محيي الدين : " البيت من مختار أبي تمام في أوائــل ديـوان الحماســة ، وهو من كلمة لقريط بن أنيف أحد بنــي العنبر .

والشاهد الذي استدل به السيوطي إنما هو صدر البيت ، أما عجزه فقول الشاعر :

#### شَنُّوا الإغارةَ فرْساناً ورُكْبانا

الشاهد فيه: قوله " بهم " فقداستعمل الشاعر الباء بمعنى ( بدل )والتقدير : فليت لي بدلهم قوما .

(٦) البقرة / ٢٤٨ . والشاهد في هذه الآية أن اللام في قوله تعالى : ( لله ) بمعنى الملك .

(٧)مريم /٥ ، أما اللام هنا في قوله تعالى : ( لي ) فللتعدية ، أي أنه يطلب تعدية الولي من اللَّه إليه .

(٨) هذا صدر بيت من الطويل ، وهو لأبي صحر الهذلي ، وعجزه قوله :

#### كما انتفضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

الشاهد فيه: قوله " لذكراك " فإن اللام فيه للتعليل . ( انظر أوضح المسالك الشاهد رقم ٢٥٣بـاب المفعـول له ، وباب حروف الجر ، ابن عقيل ٢٠/٢ الشاهد رقم ٢٠٧ ).

373- (وزيد) للتوكيد نحو:

ولا لِلمَابِهِم أبداً دواء (١)

وتأتي للتقوية وهو معنى بين التعدية والزيادة نحو: ﴿ إِنْ كُنتُم للرؤيا تعبرون ﴾ (٢) ﴿ فَعَالَ لِمَا يَرِيد ﴾ (٣) قال في شرح الكافية : ولا يفعل ذلك في فعل متعد إلى اثنين ؛ لعدم إمكان زيادتها فيهما لأنه لم يعهد ولا في أحدهما لعدم المرجح ( والظرفية ) حقيقة أو مجازا ( استبن ببا وفي ) نحو : ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ﴾ (٤) ﴿ وما كنت بجانب الغربي ﴾ (٥) ، ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض ﴾ (١) ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات ﴾ (٧) ( وقد يبينان

فلا واللَّهِ لا يُلْفَى لما بي

الشاهد فيه : قوله ( للما ) فإن الشاعر أكد في هذه الكلمة اللام الجارة توكيدا لفظيا بإعادتها بلفظها مـن غـير أن يفصل بين المؤكّد والمؤكّد بفاصل ، مع أن اللام ليست من أحرف الجواب ، والتوكيد على هذا النحــو شاذ ولو أنه حاء به على ما تقتضيه العربية لقال : لمـا لما بهم " .

( المصدر السابق).

- (٢) يوسف /٤٣ . أما اللام هنا في قوله تعالى : ( للرؤيا ) فهي للتقوية ، تقوية العامل الذي ضعف ، والعــامل هنا هو الفعل ( تعبرون ) وسبب ضعفه تأخره عن المعمول وهو قوله تعالى : ( الرؤيا ) .
- (٣) هود /١٠٧ ، البروج /١٦ . واللام هنا أيضا كسابقتها لتقوية العامل ، ولكن ليس ضعف العامل هنا لتأخره عن المعمول كما في الآية السابقة بل لكونه من صيغ المبالغة ، أي أنه فرع في العمل .
  - (٤) الصافات ١٣٧ ، ١٣٨. والباء هنا ظرفية ، تقديرها : وفي الليل .
    - (٥) القصص /٤٤ . والباء هنا أيضا ظرفية ، تقديرها : فيه .
- (٦) الروم /٢ . و ( في ) هنا ظرفية مكانية ، بيد أن هذه الظرفية ظرفية حقيقية ، وليست مجازيــة كمـا في آيــة ( يوسف ) الآتية والتي ترد فيها الظرفية بصورة مجازية.
- (٧) يوسف /٧. وقد أورد المؤلف هذه الآية لبيان معنى من معاني (في) وهو الظرفية المحازية كما سبق، وقد عقب الأستاذ محمد محيي الدين على شاهد ابن هشام في أوضح المسالك، والذي يحمل معنى الظرفية المحازية كإحدى معاني (من) وهذا الشاهدهو قوله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ وقد وضح حزاه الله خيرا الفارق تماما بين الظرفية المحازية والظرفية الحقيقية قائلاً: " واعلم أن الظرفية هي التي يكون الظرف والمظروف فيهامن الذوات، فإن كانا جميعا من أسماء المعاني نحو قوله تعالى: ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ أو كان الظرف من أسماء المعاني والمظروف من أسماء المذات نحو قولك: ( المتقون في رحمة الله ) أو كان الظرف ذاتا والمظروف معنى كهذه الآية (وهي الآية التي استشهد بها =

<sup>(</sup>۱) من شواهد أوضح المسالك ،غير أن ابن هشام قد أورده في باب التوكيد ، قال محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد ( ٣٤٣/٢ الشاهد رقم ٤٠٧ ) : " هذا الشاهد من كلام لمسلم بن معبد الوالي ، وقال الشيخ خالد : " لرحل من بني أسد " و لم يعينه ، ومسلم أسدي ، والبيت من قصيدة طويلة ذكرها البغدادي في شرح الشاهد (١٣٤) من الخزانة ، وما أنشده المؤلف ( يعني به ابن هشام ) ههنا هـو عجز بيت من الوافر ، وصدره قوله :

السببا ) نحو : ﴿ فبظلم من الذين هادوا ﴾ (١) و " دخلت امرأة النارَ في هرةٍ حَسَيْها " (٢) .

374- (بالبا استعن) نحو: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (") (وعد) نحو: ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ (ن) ولا يجمع بينها وبين الهمزة و (عوض) والتعويض غير البدل ، نحو: بعتك هذا بهذا و (ألصق) نحو: وصلت هذا بهذا (ومشل مع ومن) التبعيضية (وعن بها انطق) نحو: ﴿ ونسبح بحمدك ﴾ (٥) ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ (١) ﴿ سأل سائل بعذاب ﴾ (٧).

(أوضح المسالك ٣٨/٣).

وعليه فإن الظرفية في هذا الشاهد ظرفية بحازية ، وذلك لكون الظرف ذاتـا وهـو قولـه تعـالى : ﴿ يوسـف ﴾ والظروف معنى وهو قوله تعالى : ﴿ آيات ﴾ .

(١) النساء /١٦٠ . والباء هنا سببية .

(٢) قد مر هذا الشاهد في باب المفعول له ، وقد ضرب المؤلف بهذا الحديث مثلاً للباء السببية ، والتقدير : دخلت امرأة النار بسبب هرة .

(٣) الفاتحة / ١ ، النمل / ٣٠ . والباء هنا للاستعانة ، و " علامة باء الاستعانة أن تكون داخلة على الآلة التي يصنع بها الفعل ، نحو ( نجرت بالقدوم ) ألا ترى أن القلم في مثال المؤلف ( حيث ضرب ابن هشام مثالا لباء الاستعانة بقوله : كتبت بالقلم ) آلة للكتابة ، وأن القدوم آلة للنجارة ، وهل الباء في البسملة من هذا القبيل مجازا ، قولان ذكرهما الزمخشري ، أحدهما أن الباء فيها للآلة بحازا ، لأن الفعل لا يتأتى على أتم وحه و أكمله إلا بالاستعانة بالله ، والثاني أن الباء فيها للمصاحبة ، وذلك تحاشيا من سوء الأدب مع الله حل حلاله أن يجعل آلة ولو مجازا " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك٣٥/٣).

(٤) البقرة /١٧. والباء هنا للتعدية ، " وقد قرئ في هذه الآية ﴿ أذهب الله بنورهم ﴾ وبهذه الآية الكريمة رد العلماء على المبرد والسهيلي اللذين زعما أن بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء فرقا . وحاصله أنك إذا عديت الفعل بالباء كان فاعل الفعل مصاحبا لدخول الباء ، ولا يلزم ذلك في التعدية بالهمزة ، فإذا قلت ( ذهبت بزيد ) كنت مصاحبا لزيد في الذهاب ، والرد بالآية واضح " .

( المصدر السابق).

(٥) البقرة /٣٠ . والباء هنا بمعنى ( مع ) والتقدير : نسبح مع حمدك .

(٦) الإنسان /٦ . ووحه الاستدلال في هذه الآية ورود الباء بمعنى ( من ) أي أنها للتبعيض ، والتقديــر : عينــا يشرب منها عباد اللّه.

وقال الشيخ محمد محيي الدين: " أثبت مجميء الباء للتبعيض الأصمعي والفارس والقتبي وابن مالك، واستدلوا بالآية الكريمة التي تلاها المؤلف ( وهي نفس الآية التي استدل بها السيوطي)، وبقوله تعالى ﴿ وامسحوا برءوسكم ﴾ وعلى هذا بني الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس ". ( المصدر السابق ٣٧/٣).

(٧) المعارج /١. والباء هنا بمعنى ( عن ) أي : سأل سائل عن عذاب .

<sup>=</sup> ابن هشام وليس السيوطي )كانت الظرفية محازية " .

375 - (على للاستعلا) حسانحو: ﴿ عليها وعلى الفلك تحملون ﴾ (١) أو معنى نحو: تكبر زيد على عمرو (ومعنى في ) نحو: ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلك سليمان ﴾ (٢) (و ) معنى (عن ) نحو : إذًا رضيت عليَّ بنو قُشَيْر (٣)

(بعن تجاوزا عني من قد فطن ) نحو: رميت السهم عن القوس.

376 - (وقد تجي موضع بعد ) نحو : ﴿ لـرّ كبن طبقا عـن طبق ﴾ (١) (و) موضع (على) نحو: لاهِ ابنُ عمكَ لا أفْضلتَ فِي حَسَبِ

عَنْــي

(١) المؤمنون /٢٢ ، غافر /٨٠ . و ( على ) هنا للاستعلاء ، وقال الشيخ محمد محيى الدين : " المسراد بالاستعلاء العلو ، فالسين والتاء للتوكيد ، وليسا دالين على الطلب ، ثـم الاستعلاء إمـا حقيقـي كمـا في الآية الكريمة التي تلاها المؤلف ( فقد استدل ابن هشام بنفس الآية الستي استدل بها السيوطي فيما بعد )

و إما مجازي كما في قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى من ربهم ﴾ وقوله ســبحانه : ﴿ وَإِنَّـكَ لَعْلَمَى خلق عظيم ﴾ ، ومنه قولهم : على فلان دين " . ( المصدر السابق ).

(٢) البقرة /١٠٢ . ووجه الاستدلال في هذه الآية بجيء (علمي ). معنى ( في ) والتقدير : واتبعوا ما تتلوا الشياطين في ملك سليمان.

(٣) من شواهد أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري ( الشاهد رقم ٢٩٨ ج ٤١/٣ ). قال عنه محمد محيى الدين : " هذا الشاهد من كلام القحيف العقيلي ،يمـدح حكيـم بـن المسيب القشـيري ، ومـا ذكـره المؤلف صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :

#### لَعَمْرُ اللَّهِ أعجبنِي رِضَاهَا

الشاهد فيه : قوله ( رضيت على ) فإن ( على ) فيه بمعنى ( عن ) وذلك من قبل أن الأصل في ( رضي ) أن يتعدى بعن ، لا بعلى ، مثل قوله تعالى : ﴿ رضى اللَّه عنهم ورضوا عنه ﴾ وقوله : ﴿ لقد رضى اللَّه عـن المؤمنين إذ يبايعونك ﴾ ، ومثل قول الشاعر:

إذا رَضِيَستْ عسني كِسرَامُ عشسيرتي \* \* \* فسلا زالَ غضبانساً علسيَّ لِنَامُهساً وإنما عدى الشاعر في بيت الشاهد ( رضي ) بعلى ، حملاً على ضده الذي هو غضب ، ومن سنن العرب أن يحملوا الشيء على ضده كما يحملونه على مثله ، وهذا تخريج الكسائي لهذه العبارة في هذا البيت .

وذهب أبو عبيلة إلى أن الشاعر ضمن رضي في هذا البيت معنى أقبل فعداه تعديته ، قـال : ﴿ إنمـا سـاغ هـذا لأن معناه أقبلت على ) أ هـ .

وذهب ابن هشام في مغني اللبيب إلى أن الكلام على التضمين ، لكنه حعل ( رضي ) مضمنا معنى عطف " . ( المصدر السابق ١١/٣ ، ٤٢ ).

(٤) الانشقاق / ١٩ . والشاهد في هذه الآية ورود (عن ) بمعنى بعد ، والتقدير : طبقا بعد طبق .

(٥) من شواهد ابن هشام أيضا ( رقم ٢٩٩ ) ، قال الشيخ محمد محيى الدين : هو من كلام ذي الإصبع العدواني ، واسمه الحارث بن محرث ، وكانت قد نهشت حية إصبعه فشلت ، فلقب بذي الإصبع لذلك ، وما ذكره المؤلف هو قطعة من بيت من البسيط ، وهو بتمامه:

( كما على موضع عن قد جعلا ) كما تقدم ، وهذا تصريح بأن لكل حرف معنى مختصاً به واستعماله في غيره على وجه النيابة .

377\_ (شبه بكاف) نحو : زيد كالأسد ( وبها التعليــل قــد يعنــى ) نحــو : ( اذكـروه كما هـداكم ) (¹) ( وزائدا لتوكيد ورد ) نحو : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (¹) .

378 ( واستعمل ) الكاف ( اسما ) مبتدأ نحو :

أبداً كالفراءِ فوقَ ذُراها (")

وفاعلا نحو :

فَصُيَرُوا مِثْلَ كعصفٍ مأكولٌ (٥٠

- لاهِ ابْنُ عمَّكَ لا أَفْ صَلَّتَ في حَسَبِ ... عني ولا أنست ديًاني فَتَخُسزوني والشاهد في البيت أن (عن) في قول الشاعر (لا أنضلت في حسب عني) معناها الاستعلاء بمنزلة على وجوز المحقق لرضي هذا الوجه ووجها آخر حاصله أن يكون (عن) باقيا على أصله ، ويكون الشاعر قد ضمن (أفضل) معنى تجاوز حيث قال: " يجوز أن يكون أفضلت مضمنا معنى تجاوزت في الفضل ، وأن يجعل عن بمعنى على " (المصدر السابق ٣ / ٤٣).

(١) البقرة /١٩٨ . قال الشيخ محمد محيي الدين : في تعليقه على أوضح المسالك ( ٤٦/٣ ) : وقد ادعى قوم أن الكاف في هذه الآية الكريمة للتشبيه ، وأن المقصود بقوله سبحانه ( واذكروه ) طلب الهداية ، فوضع الحاص – وهو طلب الذكر – موضع العام الذي هو طلب الهداية ، وكأنه قيل : فاهتدوا هداية مماثلة لهدايته إياكم . [ الناشر ] .

(٢) الشورى /١١. والكاف هنا زائدة للتوكيد ، والتقدير : ليس شيء مثله .

(٣) لم أعثر عليه منسوبا أو غير منسوب ، والراجح أنه عجز بيت . والشاهد فيه قوله : " كالفراء " فالكاف فيه اسم بمعنى ( مثل ) وهي مبتدأ.

(٤) من شواهد ابن عقيل في شرحه ( ٢٧/٣ الشاهد رقم ٢١١ ) ، وهو للأعشى ميمون بن قيس ، من قصيدته اللامية المشهورة ، والبيت بتمامه :

أتنتهون ولسن يَنهسى ذَوِي شَطَهم الإنكاري ، تنتهون : فعل وفاعل (لن) نافية ناصبة (ينهى ) الإعراب : (أتنتهون) الهمزة للاستفهام الإنكاري ، تنتهون : فعل وفاعل (لن) نافية ناصبة (ينهى ) فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف ( ذوي ) مفعول تقدم على الفاعل ، وذوي مضاف و (شطط) مضاف إليه (كالطعن) الكاف اسم بمعنى مشل فاعل ينهى ، والكاف مضاف ، والطعن مضاف إليه (يذهب) فعل مضارع (فيه) حار ومجرور متعلق بيذهب (الزيت) فاعل يذهب ( والفتل ) معطوف على الزيت ، والجملة من الفعل والفاعل في محل حر صفة للطعن ، أو في محل نصب حال منه ، وذلك لأنه اسم محلى بأل الجنسية .

الشاهد فيه: قوله (كالطعن) فإن الكاف فيه اسم بمعنى (مثل) وهي فاعل لقوله ينهى. (المصدر السابق). (٥) أورده ابن هشام الأنصاري في أوضحه (باب الأفعال الناسخة ظن وأخواتها الشاهد رقم ١٨٤ -

وبحرف نُحو :

## بكا للقوةِ الشغواءِ جُلْتُ فلم (١)

(وكذا عن وعلى ) يستعملان اسمين (مَن أجل ذا ) الاستعمال (عليهما من دخلا ) في قوله :

#### من عن يمين الحبيا (<sup>۱)</sup>

وقوله: غدت من عليه.

979 - (ومند ومند اسمان حيث رفعا ) نحو ما رأيته مذ يومان ، وهما في الماضي بمعنى أول المدة ، وفي غيره بمعنى جميع المدة ، والصحيح أنهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر ، وقيل بالعكس ، وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة (أو أوليا الفعل ) أو الجملة الاسمية (كجئت مذ دعا ) ، وما زلْتُ أبغي المالَ مذْ أنا يافعٌ (٢)

= ج٢/٢٥) ، وذكر محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد اختلاف النحاة في نسبة البيت ، فمنهم من ذكر أنه من كلام حميد الأرقط ، وذكر ابن هشام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنـه لرؤبه ابن العجـاج ، وهذا ما رجحه الأستاذ محمد محيى الدين حيث وحد البيت في ديوان رؤبة ، والذي ذكـره السيوطي عجـز بيت مـن السريع ، وصدره قوله :

وَلَعِبتُ طَيْرٌ بِهِمْ أَبَابِيلُ

الشاهد فيه قوله: " مثل كعصف " حيث جاءت الكافُّ نيه اسما لأنه مجرور بالإضافة .

(١) من شواهد ابـن النــاظم أبــى عبــد اللّـه بــدر الديـن محمــد ابـن الإمــام العلامــة حجــة العــرب جمــال الديــن محمد بن مالك صاحب الألفية ، وقد أورد ابن الناظم صدره فقط ، وعجزه قول الشاعر :

......أكــــن \* \* \* لأولــــع إلا بــــالكميّ المقتـــــع

قال الدكتور عبد الحميد السيد محمد محقق شرح ابن الناظم : " البيت بحهول القائل ".

وهو من شواهد العيني ( ٢٩٥/٣ ) ، والهمع ( ٣١/٢ ) ، والدرر ( ٢٨/٢ ) ، والأشموني ( ٢٢٥/٢ ) . **والشاهد في البيت في قوله** : " بكا للقوة " حيث حاءت الكاف فيه اسما لأنها بحرورة بالباء .

( انظر تحقيق شرح ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد محمد الشاهد رقم ٣٢٣ ص ٣٧١ ) .

(٢) والبيت بتمامه:

ف قلت للرك ب لمَّا أنْ عــلا بِهِـــــمُ \* \* \* \* مــنْ عــن يميــنِ الحبيــا نَظْــرَةٌ قَبَـــلُ وهو للقطامي من قصيدة له مطلعها :

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل \* \* \* وإن بليت وإن طالت بك الطيل والاستشهاد بهذا البيت على أن (عن) اسم بمعنى الجانب والجهة .

واعلم أن اسمية (عن) تتعين في ثلاثة مواضع (أحدها) أن تدخل عليها (من) وهو كثير، (والثاني): أن تدخل عليها (على) وذلك نادر، (والثالث): أن يكون مصدرها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد. (انظر شرح المفصل لابن يعيش ٤١/٨).

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن قيس ، وما ذكره المؤلف -

- 380 ( وإن يجرا في مضي فكمن ) الابتدائية ( هما وفي الحضور ) إن حرا ( معنى في ) أي : الظرفية ( استبن ) بهما .
- 381\_ ( وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق ) أي : يكف ( عن عمل قد علما ) وهو الحر ، نحو : ﴿ مما خطيئاتهم ﴾ (١) ﴿ عما قليل ﴾ (١) ﴿ فبما نقضهم ﴾ (١) قال في شرح الكافية : وقد تحدث مع الباء تقليلا وهي لغة هذيل .
  - 383 ( وزيد بعد رب والكاف فكف ) عن العمل وأدخلهمًا على الجمل نحو : ربح والكاف و

﴿ رَبُمَا يُودُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (°) ،

- ( یغنی به ابن هشام فالبیت من شواهده أیضا ) ههنا صدر بیت من الطویل ، وعجزه قوله :
 ولیداً وکهالاً حین شبئت واهرکا

الشاهد فيه : قوله ( مذ أنا يافع ) حيث دخلت ( مذ ) على ألجملة الاسمية " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٣٠٧ من شواهد أوضح المسالك ٦٣/٣ - ٦٤ ).

- (١) نوح /٢٥٠ . وفي هذا الشاهد وفي الشاهدين بعده زيدت (ما) بعد (من) و (عن) والباء فلم تكفهن عن العمل ، فجاءت الكلمات الثلاث بعدهن بحرورة .
- (٢) المؤمنون /. ٤ . والشاهد في الآية وكما مر بك حر كلمة ( قليل ) بحرف الحر ( عن ) من قوله تعالى ﴿ عما ﴾ حيث لم تكفه ( ما ) عن العمل .
- (٣) النساء /١٥٥ ، المائدة /٣ . والشاهد كما في الآية السابقة ، حيث حرت الباء في قولـه تعـالى ﴿ فبمـا ﴾ كلمة ( نقض ) من قوله تعالى ﴿ فبمـا ﴾ فلم تكفها ( ما ) عن العمل .
  - (٤) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا صدر بيت لجذيمة الأبرس ، وعجزه : ترْفَعَنْ ثُـوْبِي شَمَالَاتُ

الإعراب: (ربما) رب: حرف تقليل ، وما: حُرف كاف لرب عن العمل (أوفيت) فعل وفاعل ( في علم) جار وبحرور ( ترفعن ) ترفع: فعل مضارع ، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب ( ثوبي ) ثوب: مفعول به ، وياء المتكلم مضاف إليه ( شمالات ) فاعل ترفع .

الشاهد فيه : توله ( ربما أونيت ) حيث كف ما ( رب ) عن عمل الحر ، والدليل على أن ( ما ) كفتها دخولها على الجملة الفعلية ، ولو أبقت لها عملها لدخلت على الاسم فجرته .

( المصدر السابق ٧٠/٣ الشاهد رقم ٣١١ ) .

- (°) الحجر /۲ . والشاهد في الآية دخول ( رب ) المكفوفة .تما على الفعل المضارع ( يبود ) والمنزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه .
- " وقد قيل في تخريج الآية : إن المضارع عبر به عن حالة ماضية بطريق التجوز ، وقيل : التقدير ( رعما كان يود الذين كفروا ) فمد خولها ماض محذوف ، واسم كان ضمير الشأن ، وفي هذا الأخير نظر من وجهين ، الأول : أن حذف كان بعد غير إن ولو الشرطيتين نادر ، والثاني : أنه لابد بعد ذلك التقدير من تخريج يود على حكاية الحال الماضية " .

( انظر تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين ٢١/٣ ).

# ربما الجامِلُ المؤبَّلُ فيهمْ (') كما سيفُ عمرو لم تخنْهُ مضاربُهُ (') ( وقد يليهما ) ما ( وجر لم يكف ) نحو : ماوِيَّ يا رُبَّتمَا غَارةٍ ('') كما الناسُ مَجْرُومٌ عليه وجارمُ (').

(١) من شواهد أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري ( رقم ٣١٣ ج ٧١/٣ ) ، ونسبه الشيخ محمــد محيي الدين في تحقيقه له لأبي داود الإيادي ، وقال : هو صدر بيت من الخفيف ، وعجزه قوله : وعناجيجُ بَيْنَهُنَّ الِهَارُ

الشاهد فيه : قوله ( ربما الجامل فيهم ) حيث دخلت ( رب ) المكفوفة بما على الجملة الاسمية ، وهو نادر . (٢) قال الشيخ محمد محيى الدين : " هذا الشاهد من كلام نهشل بن حرى ، يرثى أخاه مالكا ، وكان قد قتل

في حيش على يوم صفّين ، وما ذكره المؤلف ( ابن هشام ) ههنا عجز بيت من الطويل ، وصدّره قوله : أخٌ ماجـلٌا لـم يَخْزُنـي يـوْمُ مَشْــهَـلـِ

الشاهد فيه : قوله ( كما سيف عمرو ) فإن الكاف حرف حر ، و (مًا ) كافة لها عن عمل الجر ، و ( سيف ) مبتدأ ، وجملة ( لم تخنه مضاربه ) في محل رفع خبر المبتدأ .

( المصدر السابق ٦٨/٣ الشاهد رقم ٣١٠ ).

(٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢١٦ ) ، أورده صدرا وعجزا ، وعجزه قول الشاعر :
 شغواء كاللذعة بالميسم

قال الشيخ محمد محيي الدين: البيت لضمرة النهشلي.

الإعراب: (ماوي) منادى مرخم، وحرف النداء محذوف، وأصله (ياماوية) (يا) حرف تنبيه (ربتما) رب : حرف تقليل وحر شبيه بالزائد، والتاء لتأنيث اللفظ، وما : زائدة غير كافة هنا (غارة) مبتدأ، مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد (شعواء) صفة لغارة (كاللذعة) حار وبحرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لغارة (بالميسم) حار وبحرور متعلق باللذعة.

الشاهد فيه : قوله ( ربتما غارة ) حيث دخلت ( ما ) الزائدة - الــتـي من شأنها أن تكـف حــرف الجــر عــن عمل الجر - على ( رب ) فلم تكفها عن عمل الجر في لفظ ما بعدها .

( شرح ابن عقيل ٣٤/٣ الشاهد رقم ٢١٦ ).

(٤) من شواهد أوضح المسالك ( رقمه ٣٠٩ ج ٦٧/٣ ) ، ذكر محمد محيي الدين أنه - أي الشاهد - من كلام عمرو بن براقة الهمداني ، وما ذكره السيوطي عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

#### وننصر مولانا وتعلَمُ أَنَّهُ

المشاهد فيه : قوله (كما الناس) حيث حرقوله (الناس) بالكاف مع اقترانها بما الكافة والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر (أن) وقوله (مجروم) خبر بعد خبر، فدل ذلك على أن اقتران (ما) بالكاف الجارة لا يجب معه أن يبطل عمل الكاف الجر، بل قد يبقى هذا العمل كما في هذا الشاهد.

( تحقيق أوضح المسالك ٦٨/٣ ).

: وحذفت رب فجرت ) مضمرة ( بعد بل ) وهو قليل نحو :

بلُ بلدٍ ملءُ الفجاج قَتَمُهُ (١)

( و ) بعد ( الفا ) وهو قليل أيضا نحو :

فمثلك خُبْلى قد طَرْقتُ ومرضع (٢)

(وبعد الواو شاع ذا العمل) حتى قال بعضهم إن الجر بالواو نفسها نحو: وليل كموج البحر أرخى ســدوله \* \* \* عليَّ بـأنواع الهمـوم ليبتَلِـي (٣) وربما حرت مُحذوفة دون حرف نحو:

رَسْمِ دَارِ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهُ ('') .

384 ( وقد يجر بسوى رب لدى حُذفٌ ) له وهو سماع ، كقول بعضهم - وقد قيل

(١) هذا صدر بيت لرؤبة بن العجاج ، وعجزه قوله :

#### لا يُشْترى كَتَّانُهُ و جَهْرَمُهُ

والشاهد في البيت قوله : ( بل بلد ) حيث حر ( بلد ) برب المحذوفة بعد بل .

( المصدر السابق ٧٧/٣ ).

(٢) هذا الشاهد من كلام امرئ القيس بن حجر الكندي ، من معلقته المشهورة ، والذي ذكره المؤلف صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :

#### فألهيتها عن ذي تمائم محول

والشاهد في البيت حر ( مثل ) برب المحذونة بعد الفاء .

(٣) الشاهد لامرئ القيس أيضا ومن معلقته المشهورة أيضا .

والشاهد في البيت قوله : ( وليل ) حيث جر ( ليل ) برب المحذوفة بعد الواو .

(٤) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا الشاهد من كلام جميل بن معمر الحدري ، وما ذكره المؤلف ( يعني به ابن هشام ) ههنا صدر بيت من الخفيف ، وعجزه قوله :

#### كِدْتُ أَ قُضى الحياةَ من جَلَلِهُ

الشاهد فيه قوله : ( رسم دار ) حيث حر قوله : ( رسم ) برب محذوفة من غير أن يتقدم هـذا الجحرور حـرف من الأحرف التي سبق ذكرها ( هي الفاء والواو وبل ) .

( المصدر السابق ٧٧/٣ الشاهد رقم ٣١٦)

وفي تعقيبه على شرح ابن هشام يقول محمد محيي الدين : " ومن كلام المؤلف نفهم أن عمل رب الجر وهـي محذونة على أربع مراتب :

الموتبة الأولى : أن يكون ذلك بعد الواو ، وذلك كثير في كلام العرب ، وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين .

الثانية : أن يكون ذلك بعد الفاء ، وهذا كثير في نفسه ، وإن لم يبلغ مبلغ المرتبة الأولى .

الثالثة : أن يكون ذلك بعد بل ، وهذا دون المرتبتين السابقتين .

الوابعة : أن يكون ذلك من غير أن يقع حرف من هذه الأحرف الثلاثة موقع رب " .

( المصدر السابق بتصرف طفيف ) .

له: كيف أصبحت؟: خير والحمد لله ، أي: على خير (وبعضه يرى مطرداً) يقاس عليه ، نحو: بكم درهم اشتريت؟ أي: بكم من درهم ، ومررت برجل صالح إلا صالح فطالح ، حكاه يونس أي: إن لا أمرر بصالح فقد مررت بطالح.



#### -31 بـُابُ

## ( الإضافة )

385 نُوناً تَلِي الإغرابَ أَوْ تَنْويناً \* \* مِمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورسِينا لَمْ يَصْلُح الا ذَاكَ والسلام خُلدا وَالثَّانِيَ اجْرُرْ وانْوِ "مِنْ" أَوْ "فِي" إِذَا \* \* أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بالَّذِي تَلاَ 387 لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلاً \* \* وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لاَ يُعْدُلُ 388 وَإِنْ يُشَابِهِ المُضَافُ " يَفْعَسِلُ " \* \* مُروَع الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيسِل كَـرُبُّ رَاجينَا عَظِيهِ الأَمَـل \*\* 389 390 وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهُ \* \* وَتِلْكَ مَحْضَةٌ وَمَعْنَويَّهُ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ: كَـ " الجَعْدِ الشَّعَرْ " 391 وَوَصْلُ " أَلْ " بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ \* \* : كَ " زَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي " 392 أَوْ بِالَّـذِي لَـهُ أُضِيـفَ الشَّانِــي \* \* 393 و كَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافِ: إِنْ وَقَعْ \* \* مُثَنَّى اوْ جَمْعاً سَبيلَـهُ اتَّبَـعْ مَعْنَـــي وَأُوِّلْ مُوهِـمـــاً إِذَا وَرَدْ 394 وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَـدْ \* \* تَأْنِيشاً إِنْ كَانَ لِحَادُف مُوهَالاً 395 وَرُبِّمَا أَكْسَبَ ثَانَ أُوَّلاً \* \* وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لِفَظا مُفْرَدَا 396 وبَعْضُ الاسْمَاء يُضَافُ أَبَدَا \* \* إيلاَؤُهُ اسْماً ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْماً امْتَنَعْ \* \* 397 وَشَــدٌ إِيلاءُ " يَـدَيْ " لِلَبَّــيْ كُوَحْدَ لَبَّى ودُوالَى سُعْدَي \* \* 398 " حَيْثُ " وَ" إِذْ " وَإِنْ يُنَوَّنْ يُخْتَمَلْ 399 وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَالُ \* \* أَضِفْ جَوَازاً نَحْوُ " حِينَ جَا نُبذْ " 400 إفْرَادُ إِذْ وَمَا كَاإِذْ مَعْنَى كَاذْ \* \* وَاخْتَرْ بنا مَتْلُو لِعْل لُنِيَا 401 وَابْن أَوَ اعْرِبْ مَا كَبِاذْ قَدْ أُجْرِيَا \* \* أَعْرِبْ وَمَسِن بَنَى فَلَسْ يُفَنَّدا 402 وَقَبْلَ فِعْلَ مُعْرَبِ أَوْ مُبْتَدَا \* \* جُمَل الإفْعَال كَ " هُنْ إِذَا اعْتَلَى " 403 وَأَلْزَمُوا " إِذَا " إِضَافَدةً إلَــى \* \*

#### هذا (باب الإضافة):

385- ( نونا تلي الإعراب )أي : حرفه ( أو تنوينا ) ملفوظا به أو مقدرا ( مما تضيف احذف ) لأن الإضافة تؤذن بالاتصال والتنوين وخلفه وهو النون يؤذنان

بالانفصال ( كطور سينا ) ودراهمك ، وغلامي زيد .

- ( والثاني ) وهو المضاف إليه ( اجرر ) وجوب بالحرف المقدر عند المصنف ، وبالمضاف عند سيبويه ، وبالإضافة عند الأخفش ( وانو من ) إن كان المضاف بعض المضاف إليه ، وصح إطلاق اسمه عليه ، كذا قال في شرح الكافية تبعا لابن السراج مخرجا بالقيد الأحير ، نحو : يد زيد ممثلا بنحو : حاتم فضة ، وثوب خز ( أو ) انو ( في إذا لم يصلح إلا ذاك ) نحو : ﴿ بل مكر الليل والنهار ﴾ ( واللام خذا ) ناويا لها .
- 387- ( لما سوى ذينك ) نحو : غلام زيد ( واخصص أولا ) بالثناني إن كنان نكرة ، كغلام رجل ( أو أعطه التعريف بالذي تلا ) إن كان معرفة ، كغلام زيد .
- 388- (وإن يشابه المضاف يفعل) أي: المضارع ، في كونه مرادا به الحال ، أو الاستقبال ، حال كونه (وصفا) كاسمي الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبهة ، (فعن تنكيره لا يعزل) سواء أضيف إلى معرفة ، أو نكرة ، ولذلك وصف به النكرة كر (هديا بالغ الكعبة ) (٢) ونصب على الحال كر (ثاني عطفه ) (٣) ودخل عليه رب .
  - -389 (كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل ) .
- 390- (وذي الإضافة) وهي إضافة الوصف إلى معموله (اسمها لفظيه) لأنها أفادت تخفيف اللفظ بحذف التنوين والنون (وتلك) الإضافة، وهي التي تفيد التعريف أو التخصيص، اسمها (محضة) أي : حالصة (ومعنويه) أيضا لأنها أفادت أمرا معنويا.
- 391 ( ووصل أل بذا المضاف ) إضافة لفظية ( مغتفر إن وصلت ) أل ( بالثاني )

<sup>(</sup>١) سبأ /٣٣ . والشاهد في الآية أن الإضافة هنا بمعنى ( في ) ، وضابطها - كما ذكره ابن هشام في أوضح المسالك ( ٨٦/٣ ) - أن يكون المضاف إليه - وهو قوله تعالى ﴿ الليل ﴾ - ظرف اللمضاف - وهو قوله تعالى ﴿ الليل ﴾ - ظرف للمضاف - وهو قوله تعالى ﴿ مكر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) [ المائدة /٩٥ ] . وهنا حاء المضاف – وهو قوله تعالى ﴿ بالغ ﴾ – صفة تشبه الفعـل المضـارع في دلالته على الحال أو الاستقبال ، وهذه الصفة كما ترى اسم فـاعل ، وهـو أحـد أنـواع الصفـة الثلاثـة مـع اسـم المفعول والصفة المشبهة . وهذا النوع من الإضافة والذي يكون فيه المضاف صفة لا يفيد المضاف شيئا مـن تعريف أو تخصص ، ودليل ذلك وصف النكرة به ، وهي قوله تعالى ﴿ هديا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [ الحج /٩] . أما المضاف هنا - وهو قوله تعالى ﴿ ثَانَي ﴾ فقد وقع حالا منصوبة ، وحاء كسابقه صفة تشبه المضارع ، وهمي اسم الفاعل ، ومن ثم فإن هذا النوع من الإضافة لا يفيد شيئاً من تعريف أو تخصيص .

أي: المضاف إليه (كالجعد الشعر).

- 392 (أو) وصلت (بالذي له أضيف الشاني كزيد الضارب رأس الجاني) أو بما يعود عليه إن كان ضميرا ، كما في التسهيل ، كمررت بالضارب ، الرحل والشاتمه ، ومنع المبرد هذه ، وجوز الفراء إضافة ما فيه أل إلى المعارف كلها كالضاربك والضارب زيد بخلاف الضارب رجل ، وقد استعمله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في خطبة رسالته ، فقال : الجاعلنا من خير أمة أخرجت للناس .

393 - (وكونها) أي : أل (في الوصف) فقط (كاف إن وقع مثنى) نحو : مررت المنتى المن

كما شرقت صدرُ القناةِ من الدَّم (١)

فأكسب القناة المؤنث الصدر المذكر التأنيث لمّا أضيف إليه . ونحو : رؤية الفكر ما يؤول له الأمسر \*\*\* معين على اجتناب التواني (٢) فأكسب الفكر المذكر رؤية المؤنث التذكير لما أضيف إليه ، وحرج بقوله : إن كان لحذف موهلا ، ما ليس أهلا له ، بأن يختل الكلام لو حذف فلا يكسبه ما ذكر ، كقام غلام هند ، وقامت امرأة زيد .

394- (ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى) فلا يضاف اسم لمرادفه ولا موصوف إلى صفته ، ولا صفة إلى موصوفها ، لأن المضاف يتعرف بالمضاف إليه ،

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للأعشى ميمون ، وصدره قوله : و تَشْوَقُ بالقول الذي قد أذعَّتُهُ

والشاهد في البيت قوله : " شرقت صدر القناة " حيث اكتسب المضاف المذكر - وهو قوله ( صدر ) - من المضاف إليه المؤنث - وهو قوله ( القناة ) - التأنيث .

<sup>(</sup>٢) " البيت غير معروف القائل ، وهـو مـن شـواهد العيـني ٣٦٩/٤ ، والهمـع ٤٩/٢ ، والـــدرر ٢٠/٢ ، والأشموني ٢٤٨/٢

والشاهد فيه : أن الشاعر أتى بالخبر - وهو قوله ( معين ) - مذكرا للمبتدأ المؤنث - وهو ( رؤية ) ، والـذي سهل ذلك إضافة ( رؤية ) إلى ( الفكر ) وهو مذكر فاكتسب منه التذكير " .

<sup>(</sup> دكتور عبد الحميد السيد محمد في تحقيقه لهذا الشاهد، فهو من شواهد ابن الناظم أيضا رقم ٣٤٣ ص ٣٨٧ ) .

أو يتخصص ، والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره ( وأول موهما ) لذلك ( إذا ورد ) نحو : هذا سعيد كرز ، أي : مسمى هذا اللقب ، ومسجد الجامع أي : مسجد اليوم الجامع ، أو المكان الجامع ، وجرد قطيفة ، أي : شيء جرد من قطيفة ، واعلم أن الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد ، وبعض الأسماء يمتنع إضافته كالمضمرات .

396 ( وبعض الاسماء يضاف ) إلى المفرد ( أبدا ) لفظا ومعنى كقصارى : وحمادى ، ولدى ، وبيد ، وسوى ، وعند ، وذي وفروعه ، وألي ( وبعض ذا ) الذي ذكر أنه يلزم الإضافة ( قد ) يلزمها معنى فقط و ( يأتي لفظا مفردا ) عنها ككل وبعض وأي ، نحو : ﴿ وإن كلا لما ليوفينهم ﴾ (١) ﴿ فضلنا بعضهم عملى بعض ﴾ (٢) ﴿ أياما تدعو ﴾ (٣) .

397 <sub>(</sub> وبعض ما يضاف حتما امتنع ايلاؤه اسما ظاهرا ) فلا يليه إلا ضمير (حيث وقع ) .

(٣) الإسراء /١١٠ . والحال هذه كالحال في (كل) و ( بعض ) ، قطعت ( أي ) عن الإضافة في اللفظ فقط مع التزامها الإضافة في المعنى .

<sup>(</sup>١) هود /١١١ . **والشاهد** في الآية قطع كلمة (كلا) عن الإضانة في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) البقرة /٢٥٣ ، الإسراء /٢١ . والشاهد هنا أيضا قطع كلمة (بعض) عن الإضافة في اللفظ فقط ، والتزامها الإضافة معنى ، قال الشيخ محمد محيي الدين : " واعلم أن كلا وبعضا تحب إضافتهما لفظا إذا وقعا نعتا أو توكيداً ، فمثال التوكيد ( جاء القوم كلهم ) ومثال النعت ( زيد الرحل كل الرحل ) ، فحواز قطعهما في اللفظ عن الإضافة خاص بغير هذين الموضعين .

واعلم أن للنحاة في هذين اللفظين عند قطعهما عن الإضافة لفظاً احتلافا ، هل هما معرفتان بالنظر إلى المضاف إليه المقدر ، أم هما نكرتان بالنظر إلى حالتهما الراهنة !

وقد ذهب ميبويه وجهور البصريين إلى أنهما معرفتان بالإضافة المنوية ، وذهب أبو على الفارسي إلى أنهما نكرتان نظراً إلى حالتهما الراهنة ، لأن نية الإضافة لا تكون سببا في التعريف ، ألا ترى أن لفظ النصف و ( ربع ) وما أشبههما قد يقطعان عن الإضافة فيقال ( خذ دينارا ونصفا وربعا ) مثلا ، وهما حينئذ نكرتان بالإجماع ، وهو كلام غير مستقيم من وجهين : الأول أن السعرب قد تقطع اللفظ عن الإضافة وهي تريد المضاف إليه إذا كان لفظ المضاف مما لا يتضح معناه من غير ذكر المضاف إليه ، ومن النوع الأول لفظ كل ولفظ بعض فإنهم لا يحذفون ما يضافان إليه إلا وهم يريدونه ، ومن النوع الثاني لفظ نصف وربع فإنهم حين يحذفون المضاف إليه منهما لا يلقون إليه بالا ، فمن أجل هذا كان لفظ كل وبعض معرفة سواء أنطقوا بالمضاف إليه معهما أم لم ينطقوا ، والوجه الثاني أنهم قد حاءوا بالحال من لفظ كل ولفظ بعض مع قطعهما عن الإضافة لفظا فقالوا : مررت بكل قائما ، وأعرضت عن بعض حالسا ، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ، فمن أجل هذا قلنا : إن لفظ كل وبعض معرفة ، سواء أذكر المضاف إليه معهما أم لم يذكر " . ( عمد حيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ١١٨٣ ) . سواء أذكر المضاف إليه معهما أم لم يذكر " . ( عمد حيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ١١٨٠ ) .

(۱) غافر /۱۲. والشاهد في هذه الآية إضافة كلمة (وحد) من كلمة (وحده) إلى الضمير - وهو الهاء، وقد ساقه ابن هشام في أوضح المسالك أيضا ( ١١٢/٣ ) مشيراً إلى أن كلمة (وحد) إنما تضاف لكل مضمر.

(٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٣٢٦ ج٣١ / ١١٢) ، حققه محمد محيي الدين فقال : " هذا الشاهد من قول عبد الله بن عبد الأعلى القرشي ، وما ذكره المؤلف بيت من الرحز المشطور ، وبعده قوله : لم يك شئ يا إلهي قبلكا

الشاهد فيه : قوله ( وحدكا ) حيث أضاف لفظ ( وحدً ) إلى ضمير المحاطب " . ( المصدر السابق ) .

(٣) من شواهد أوضُع المسالك أيضا ( ٣٢٧ - ٣١٢ ) ، وهو - كما ذكر الأستاذ محمـد محيـي الديـن -من كلام الربيع بن ضبع الفزاري ، وهو قطعة من بيت من المنسرح ، وهو بتمامه :

والمدنسب أخشاه إن مسررت بسيه \* \* \* و حدي وأخشى الريساح والمطسرا وقال الشيخ محمد محيي الدين : الشاهد فيه : قوله (وحدي) حيث أضاف لفظ (وحد) إلى ضمير المتكلم ، فدل هذا الشاهد والشاهد السابق والآية قبلهما على أن هذا اللفظ (لفظ وحد) يضاف إلى كل الضمائر على السواء ، لأنه في الآية مضاف إلى ضمير يستعمل في الدلالة على الغائب ، وفي الشاهد السابق مضاف إلى ضمير المتكلم ، وهذه الأنواع الثلاثة هي كل أنواع الضمائر ، ولا فرق في هذه الأنواع بين المذكر والمؤنث ولا بين ضمير المفرد وضمير المثنى وضمير الجمع .

واعلم أنهم اختلفوا في لفظ (وحد) أهو مصدر أم هو لفظ ؟ والذين قالوا: هو مصدر اختلفوا. أله فعل من لفظه أم ليس له فعل من لفظه ؟ فمنهم من حكى (وحده يحده وحدا) مثل وصفه يصفه وصفا ، وهؤلاء ذهبوا إلى أنه مصدر له فعل من لفظه ، ومنهم من قال : هو مصدر ليس له فعل من لفظه مثل العمومة والحثوولة والأبوة والبنوة ، وعبارة سيبويه تدل على أنه اسم وضع موضع المصدر ، فوحد – عنده – نائب مناب إيحاد ، وهذا المصدر مؤول باسم فاعل أو اسم مفعول يقع حالا ، وذهب يونس بن حبيب إلى أن (وحده) ظرف ، وأن انتصابه على الظرفية ، وأن معنى قولك (حاء محمد وحده) : حاء محمد على انفراده ، أي في حال انفراده ، وذلك مردود بأن (وحد ) ليس بظرف زمان ولا بظرف مكان ، فكيف يكون انتصابه على الظرفية ، وأشبه الأقوال في هذه المسألة هو قول القائلين بأنه مصدر لا فعل له من لفظه ، لأنه بأوزان المصادر ، ولم يثبت بجيء الفعل إلا في حكاية ضعيفة .

ثم اعلم أنك إذا قلت ( مررت بزيد وحده ) وجعلت ( وحده ) حالا ، فهل هو حال من الفاعل الذي هو تاء المتكلم ، أم هو حال من المجرور بحرف الجر ؟! ذهب الخليل بن أحمد إلى أنه حال من تاء المتكلم ، وعلى هذا يكون معنى ( مررت بزيد وحده ) أنك أفردته بالمرور به فلم تمر على غيره ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه حال من المجرور بالباء ، وأن معنى العبارة المذكورة أنـك مررت به في حال كونه منفردا ، وقد رحح العلماء ما ذهب إليه أبو العباس المبرد ، بسبب اطراده في كل الأمثلة التي يذكر فيها هـذا اللفظ نحو قولنا ( لا إله إلا الله وحده ) ألا ترى أن المعنى ، على ما ذهب إليه الخليل ، أنـك أفردت الله تعالى =

و (لبي) ويختص بضمير غير الغائب ، نحو: لبيك أي: إجابة بعد إجابة وهو عند سيبويه مثنى للتكثير ، وعند يونس مفرد ، أصله لبى بوزن فعلى ، قلبت ألفه ياء في الإضافة ، كانقلاب ألف لدى وعلى وإلى ، ورد بأنه لو كان مفردا جاريا محرى ما ذكر لم تنقلب ألفه إلا مع المضمر ، كلدى وقد وجد قلبها مع الظاهر في البيت الآتي ، (ودوالي) كلبي نحو: دواليك ، أي: تداولا بعد تداول و (سعدي) نحو: سعديك أي: سعداً بعد سعد (وشذ إيلاء يدي للبي) في قول الشاعر:

فلبَّي فلبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ (١) فلبَّي فلبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ (١) وكذاك ايلاؤه ضمير غائب في قوله :
لقلتُ لبيهِ لمنْ يدعوني (٢)

قاله في شرح التسهيل .

399 - ( وألزموا إضافة إلى الجمل ) اسمية كانت أو فعلية ( حيث وإذ ) نحو : جلست حيث جلس زيد ، وحيث زيد جالس ﴿ واذكروا إذ كنتم قليلا ﴾ (٢)

- بالألوهية ، والواقع أنه سبحانه منفرد بها من ذاته ، وفي النفس من هذا الترحيح شيء ؛ لأن المسلمين بحمعون على أن هذه العبارة تسمى كلمة التوحيد ، وعلى أن قائلها موحد وهذا لايتم إلا على المعنى الذي ذكره الخليل " . ( محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد عند ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك رقم ٣٢٧ ج٣١٨ ) .

(۱) قبال الشيخ محمد محيى الدين: "هذا الشاهد من أبيات سيبويه التي لم يعرفوا لهما قمائلا (ج١ ص١٧٦) وقال الشيخ خالد: إنه لأعرابي من بني أسد، ولم يعينه، وهو من شواهد ابن عقيل أيضا ( رقم ٢٢٢) والأشموني ( رقم ٢١٢) والذي ذكره المؤلف ( يعني به ابن هشام ) عجز بيت من المتقارب، وصدره قوله:

#### دعوت لما نابَني مِسُوراً

الشاهد فيه: قوله ( فلي يدي ) حيث أضاف ( لبي ) إلى الاسم الظاهر ، وهو قوله ( يدي ) ، وذلك شاذ " . ( المصدر السابق ١٢٤/٣ الشاهد رقم ٣٣١ ) .

(٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٣٣٠ ) حققه محمد محيي الدين فقال : " هذا بيت من الرحز المشطور ، و لم يتيسر لي العثور على نسبته إلى قـائل معـين ، وقـد استشـهد بـه الأشمونـي ( رقـم٦١٣ ) وابـن عقيـل ( رقم ٢٢١ ) وقبل هذا البيت قوله :

إنَّ لَـــو دَعَوْتَنِـــي ودونـــي \* \* \* \* زوْرَاءُ ذاتُ مُتَّ رَعِ بَيُــونِ الشاهد فيه : قوله ( لبيه ) حيث أضيف فيه ( لبي ) إلى ضمير الغائب ، وهو شاذ " . ( المصدر السابق ١٢٢/٣ ).

(٣) الأعراف /٨٦ . والشاهد في هذه الآية إضافة ( إذ ) إلى جملة فعلية ، وهي قوله تعالى ﴿ كنتم قليلا ﴾. وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين أن إضافة ( إذ ) إلى الجملتين الاسمية والفعليـة إنمـا تكـون بمنزلـة واحـدة ، -

#### ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ﴾ (١) وشَذْ إضافة حيث إلى المفرد في قوله : أما ترى حيثُ سُهَيْلِ طالعًا (٢)

( وإن ينون ) إذ ويكسر ذالها لالتقاء الساكنينَ ( يحتمل ) أي : يجوز ·

- 400 (إفراد إذ) عن الإضافة ويجعل التنوين عوضا عما يضاف إليه نحو: ﴿ وأنتم حينئذ تنظرون ﴾ (") (وما كإذ معنى )أي: في المعنى ، وهو كل اسم زمان مبهم ماض (كإذ أضف )إلى الجملتين (جوازا نحو: حين جانبذ )وحئتك حين الحجاج أمير .
- 401 (وابن ) على الفتح (أو اعرب ما كإذ قد أجريا ) أما الأول فبالحمل عليها ، وأما الثاني فعلى الأصل (و) لكن (اخستر بنا متلو) أي : واقع قبل (فعل بنيا ) ماض أو مضارع مقرون بإحدى النونين نحو:

على حينَ ألهي الناسَ جُلُّ أَمُورهم (١).

- خلافاً لحيث وأكثرية إضافتها إلى الجملة الفعلية عن الاسمية ، كما ذكر أن شرط الجملة الاسمية التي تضاف إذ إليها أن يكون خبر المبتدأ فعلا ماضيا ، لفظا كقوله تعالى ( إذ كنتم قليلا ) أو معنى كقوله سبحانه ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وقد اجتمع في قوله تعالى ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) إضافة إذ إلى الجملة الاسمية وإلى فعلية فعلها ماض ، وإلى فعلية فعلها مضارع . ( المصدر السابق ٣ / ١٢٥ ).

(١) الأنفال /٥٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَنتُم ﴾ حيث أَضيفُت ( إذ ) إلى جملة اسمية.

(٢) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٢٦ ج٢ / ٥٦ ) ، أورده كاملا ، صدراً وعجزا ، وعجزه قول الشاعر : نَجْماً يضيءُ كالشّهابِ لامِعَا

قال محمد محيى الدين : " البيت أحد الشواهد الجهول قائلها " .

الشاهد فيه : قوله (حيث سهيل) فإنه أضاف (حيث) إلى اسم مفرد ، وذلك شاذ عند جمهرة النحاة ، وإنما تضاف عندهم إلى الجملة ، وقد أحاز الكسائي إضافة (حيث) إلى المفرد ، واستدل بهذا البيت ونحوه ، واعلم أنه يروى هكذا :

أما ترى حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعٌ

برفع ( سهيل ) على أنه مبتدأ ، ورفع ( طالع ) على أنه خبره ، و ( حيث ) مضافة إلى الجملة ، فلا شــاهـد فيه حينئذ ، ولكن يبقى أن القوافي منصوبة كما ترى في البيت التالي له "

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم٢٢٦ من شواهد ابن عقيل ) .

- (٣) الواقعة /٨٤ . والشاهد في هذه الآية تنوين ( إذ ) عوضا عن المضاف إليه المحذوف وقد حذف المضاف إليه للعلم به .
- (٤) من شواهد ابن الناظم ( رقم ٢٢٩) ، حققه الدكتور عبد الحميد السيد محمد فقال : " القائل الأحوص أو حرير أو أعشى همدان يهجو لصوصا " .
- وهو من شواهد الكتاب لسيبويه ٢٥٩/١ ، والخصائص ١٢٠/١ ، والإنصاف ٢٩٣ ، والعيمني ٤٦/٣ ، ٣٣٥ والأشموني ٢٩٣ ، ١٦١٣ . -

- -402 (و) الواقع (قبل فعل معرب أو) قبل (مبتدأ أعرب) وحوبا عند البصريين، نحو: ﴿ هـذا يـوم ينفع الصادقين ﴾ (١) وحـوز الكوفيـون بنـاءه، واختـاره المصنف فقال: (ومن بنى فلن يفندا) كقراءة نافع ﴿ يوم ينفع ﴾ .
- 403- ( وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال ) فقط ( كهن إذا اعتلى ) أي : تواضع إذا تعاظم وتكبر ، وأحاز الأخفش والكوفيون وقوع المبتدأ بعدها ، ولم يسمع ، ونحو : ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ (٢) من باب : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك ﴾ (١) ونحو :

#### إذا باهليٌّ تحتهُ حنظليةٌ (٥)

- الإعراب : ( على ) حرف حر ( حين ) ظرف زمان ( ألهى ) فعل ماض ( الناس ) مفعول به ( حل ) فاعل ألهى ( أمورهم ) أمور : مضاف ، والضمير مضاف إليه .

الشاهد فيه قوله: (على حين) فإنه يروى بوجهين: بفتح نون (حين) على البناء وذلك لإضافتها إلى مبني كما هنا، وكسرها على الإعراب. (انظر شرح ابن عقيل ٢ / ٥٦٦ الشاهد رقم ١٦٢، وتحقيق شرح ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد ص ٢٦٨ الشاهد رقم ٢٢٩).

(١) المائدة /١١٩ . الشاهد في هذه الآية رفع كلمة ( يوم ) إعرابا لها ، وذلك لكون ما وليها فعلا مضارعا معربا ، وهو قوله تعالى : ﴿ ينفع ﴾ ، وهذا الإعراب – إعراب ( يــوم ) – أوجبه البصريون ، وحــوزه الكوفيون ، وقد اعترض على البصريين بقراءة نافع لهذه الآية ، بفتح كلمة ( يوم ) بناءً لها .

(٣) الانشقاق /١ . وهذا يعني أن تأويل وقوع المبتدأ – وهو قوله تعالى ﴿ السماء ﴾ – بعد ( إذا ) إنما هو من قبيل وقوعه بعد ( إذا ) في قوله تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك ﴾ .

(٤) التوبة /٦. وتأويل دخــول ( إنْ ) على الاســم هنـا أن الاســم مرفـوع بفعـل محـذوف ، والتقديـر : وإن استحارك أحد من المشركين .

(٥) من شواهد أوضح المسالك لابن هشام ( رقم٣٣٣ ج٣/١٢ ) حققه محمد محيي الديــن فقــال : " نسـب العينـي هذا الشاهد إلى الفرزدق ، وذكر مثل ذلك الشيخ خالد ، وأنشده في اللســان ( مــادة ذرع ) ولــم ينسبه ، والذي ذكره المؤلف ( ابن هشام ) ههنا صدر بيت مِن الطويل ، وعجزه قوله :

لهُ ولدٌ منها فذاكَ المَدَرُّ عُ

الإعراب: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (باهلي) اسم كان (تحته) تحت: ظرف مكان، وضمير الغائب مضاف إليه مبني (حنظلية) مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ وخبره في محمل نصب خبر كان المحذوفة (له) حار ومجرور (ولد) مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ وخبره في محمل رفع صفة لباهلي (منها) حار ومجرور (فذاك) الفاء واقعة في حواب إذا، وذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محمل رفع، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل لمه من الإعراب (المذرع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

# على إضمار كان كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله: الله إضمار كان كما أضمرت هي وضمير الله الشأن في الله المان الله المان أله الله المان الله المان أله المان أ



- فاعلا لفعل محذوف كما كان ذلك في قوله تعالى : ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَإِن أَحَدُ مِن المشركين استجارك ﴾ لأن في الآتيتين فعلاً متأخرا يفسر ذلك الفعل المحذوف ، وليس ذلك موجودا في هذا البيت فاعرفه " أ هـ .

(١) من شواهد ابن هشام أيضا (رقم ٣٣٤)، قال الشيخ محمد محيي الدين : "وهذا الشاهد قد اختلف في نسبته إلى قائله ، فقيل : هو لقيس بن الملوح المعروف بالمجنون ، وقيل لعبد الله بن الدمينة ، وقيل للصمة بن عبد الله القشيري ، وقد نسبه ابن حني إلى الأخير ، ونسبه ابن خلكان إلى إبراهيم بن العباس الصولي ، وما ذكره المؤلف ( فالبيت من شواهد ابن هشام أيضا ) ههنا قطعة من بيت من الطويل ، وهو بتمامه :

وَنُبُّنُ مِنْ لِيلِي أُرسِلَتْ بِشَفَاعَةً \* \* \* \* لِيُّ فَهِ الْأَنْفُ سُ لِيلِي شَفِيعُها الإعراب: ( نبئت ) نبئ : فعل ماض ، وتاء المتكلم نائب فاعله ( ليلي ) مفعول به ثان ( أرسلت ) أرسل : فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء حرف دال على تأنيث المسند إليه ، وفاعله ضمير مستر تقديره هي ، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب مفعول نبئ الثالث ( بشفاعة ) حار وبحرور ( إليًّ ) حار وبحرور ( فهلا ) الفاء حرف دال على السبية ، هلا : حرف تحضيض مبني على السكون ( نفس ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف و ( ليلي ) مضاف إليه ( شفيعها ) شفيع : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر لكان المحذوفة مع اسمها ، واسمها المحذوف ضمير شأن وقصة ، وتقدير الكلام : فهلا كان هو - أي الحال والشأن - نفس ليلي شفيعها .

الشاهد فيه: توله ( فهلا نفس ليلى ) فإن قوله ( نفس ليلى ) مبتدأ ، وقوله ( شفيعها ) خبر ، وهذه الجملة في محل نصب خبر لكان المضمرة مع اسمها ، والتقدير [ فهلا كانت هي ( أي : القصة ) نفس ليلى شفيعها ] وإنما له مجعل ( نفس ليلى ) اسم كان المحذوف حيث لم نوجب تقدير اسمها ضمير الشأن ، لأن قوله ( شفيعها ) اسم مفرد مرفوع لا يصلح لأن يكون خبرها إلا على وجه شاذ - وهو رفع الجزءين بكان - وهو وجه لا يجوز التخريج عليه " .

( المصدر السابق ١٣٠/٣ بتصرف ) .

## فَــرْع

404 لِمُفْهِمِ اثْنَيْنَ مُعَرَّفِ - بِسلاً \*\* تَفَرُّق - أُضِيفَ " كِلْتَا " وَ " كِلاً " وَ لَا تُضِيفَ فَ كَرَّرْتَهَا فَأَضِيفَ 405 وَلاَ تُضِيفْ لُنُفُرِ فَهُ عَسرَّفِ \*\* " أَيَّا " وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأَضِيفِ 406 أَوْ تَنْوِ الاَجْزَا وَاخْصُصَنْ بِالْمَعْرِفَهُ \*\* مَوْصُولَةً أَيَّا وَبِالْعَكْسِ الصِّفَةَ 406 وَإِن تَكُن شَرْطًا أَوِ اسْتِفْهَامَا \*\* فَمُطْلَقَا كَمِّلْ بِهَا الْكَلاَمَا

#### فــرع

مشبه إذا من أسماء الزمان المستقبل كإذ ، لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية ، قاله في شرح الكافية نقلا عن سيبويه ، واستحسنه وقال : لولا أنه من المسموع ما جاء بخلافه ، كقوله : ﴿ يوم هم بارزون ﴾ (۱) انتهى . وأجاب ولده عنها بأنها مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة الماضي ، وحينئذ قاسم الزمان فيه ليس بمعنى إذا ؛ بل بمعنى إذ ، وهي تضاف إلى الجملتين ، قال ابن هشام ، و لم أر من صرح بأن مشبه إذا كمشبه إذ يبنى ويعرب بالتفصيل السابق ، وقياسه عليه ظاهر ، ومنه : و ﴿ هذا يوم ينفع ﴾ (۱) لأن المراد به المستقبل انتهى . قلت : تقدم نقلا عنهم الاستدلال به على مشبه إذ لأنه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة الماضي ، لا سيما وفي أوله قال : بلفظ الماضي .

404- ( لمفهم اثنین ) لفظا ومعنی أو معنی فقط ( معرف بلا تفرق ) بعطف ( أضيف كلتا وكلا ) نحو : جاءني كلا الرجلين

<sup>(</sup>١) غافر / ١٦. يمنع سيبويه إضافة اسم الزمان المستقبل المبهم إلى الجملة الاسمية ، وظاهر هذه الآية أن (١) غافر / ١٦. يمنع سيبويه إضافة اسم الزمان مثل ( إذا ) ، وقد أضيف إلى الجملة الاسمية كما هـو واضح في الآية ، فيكون ذلك نقضاً لكلام سيبويه الذي يمنع إضافة اسم الزمان المستقبل المبهم إلى الجملة الاسمية .

وقد أورد ابن هشام في أوضحه ( ١٣٢/٣ ) رداً على هذا النقض ، وهاك نصه : " وهذا ونحـوه ممـا نـزل فيـه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة الماضي ".

وقد عقب على نصه هذا الشيخ محمد عيي الدين قائلا: " يريد أنا لا نسلم أن الظرف هنا مستقبل ، بـل هـو ظرف للزمان الماضي المبهم ، لأنا نريد من الماضي ما كان متحقق الوقوع ، سواء أعبر عنه بـالفعل المـاضي أم عبر عنه بالفعل المضارع ، وعلى هذا تكون الآيتان ( يقصد بهما آية السيوطي والآية الـتي استشهد بهـا أم عبر عنه بالفعل المضارع ، وعلى هذا تكون الآيتان ( يقصد بهما آية السيوطي أن المعنى ، وموافق ( إذ ) في المعنى ، وموافق ( إذ ) في المعنى ، وموافق ( إذ ) في المعنى ، وموافق ( إذ ) يجوز أن يضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية " .

<sup>(</sup> المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) المائدة /١١٩ . ووجه الاستدلال في هذه الآية رفع كلمة ( يوم ) إعرابًا لهما ، وفتحهما بناءً لهما في قراءة نافع .

#### وكِلا ذلكَ وجْهُ وقبلْ (١)

ولا يضافان لمفرد ولا لمنكر خلافا للكوفيين ولا لمفرق وشذ كلا أخيى وخليلي واجدِي عَضُداً (٢) .

405 (ولا تضف لمفرد معرف أيا ) بل أضفها إلى مثنى أو مجموع مطلقا ، أو مفرد منكر (وإن كررتها فأضف ) إلى المفرد المعرف ، نحو : أيّى وأيُك فارسُ الأحزابِ (").

(١) من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك ( رقم ٣٣٩ ج٢ ص ١٣٩ ) أورده كاملاً ، صدرا وعجزا ، وليس عجزاً كالسيوطي ، وصدره قوله :

#### إنَّ للخير وللشر مَدَّى

وقال الشيخ محمد محيى الدين: " هذا الشاهد من كُلام عبدُ اللَّه بن الزبعرى أحد شعراء قريش.

الإعواب: (إن) حرف توكيد ونصب (للخير) حار وبحرور (وللشر) الواو حرف عطف، للشر: حار وبحرور معطوف بالواو على الجار والمجرور السابق (مدى) اسم إن مؤخر عن خبره (وكلا) الواو حرف عطف، كلا: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وهو مضاف واسم الإشارة في (ذلك) مضاف إليه مبني على السكون في محل حر، والملام للبعد، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح (وحه) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (وقبل) الواو حرف عطف، قبل: معطوف بالواو على خبر المبتدأ، وسكن لأحل الوقف.

الشاهد فيه : قوله ( وكلا ذلك ) حيث أضاف ( كلا ) إلى مفرد لفظا ، وهو ( ذلك ) وساغ ذلك لأنه مثنى في المعنى بسبب عودته إلى اثنين هما الخير والشر " .

( المصدر السابق ١٣٩/٣ بتصرف ) .

(٢) من شواهد ابن هشام الأنصاري ( رقم ٣٤٠ ج٣/ ١٤٠ ) ، أورده صدرا كما أورده السيوطي ، وعجزه قوله :

#### في النائباتِ وإلمام الملِمَّات

وفي تحقيقه للشاهد قال محمد محيي الدين : " لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين .

الإعراب: (كلا) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وهو مضاف وأخ من (أخي) مضاف إليه، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (وحليلي) الواو حرف عطف، خليل: معطوف على أخي، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (واحدي) واحد: خبر المبتدأ، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (واحدي) منصوب بالفتحة الظاهرة (في النائبات) حار ومجرور (عضدا) حال من ياء المتكلم في (واحدي) منصوب بالفتحة الظاهرة (في النائبات) حار ومجرور (وإلمام) الواو حرف عطف، إلمام: معطوف على النائبات بحرور بالكسرة (الملمات) مضاف إليه بحرور بالكسرة.

الشاهد فيه: قوله (كلا أنني وخليلي) حيث أضاف لفظ (كلا) إلى متعدد مع التفرق بالعطف، وهذا الاستعمال نادر كل الندرة". (المصدر السابق).

(٣) قال الشيخ محمد تحيي الدين : لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وما ذكره المؤلف ( يعني به ابن هشام إذ البيت من شواهده أيضا ) ههنا هو عجز بيت من الكامل ، وصدره قوله :

فَلَئنْ لَقيتُكَ خالِيَيْن لَتَعْلَمنْ

- 406- (أو) إن (تنو الاجزا) فأضفها إليه نحو: أي زيد أحسن ، أي: أيُّ أجزائه (واخصصن بالمعرفة) مع اشتراط ما سبق (موصولة أيا) فلا تضفها إلى نكرة خلافا لابن عصفور ، نحو: (أيهم أشد) (() وبالعكس) أي: (الصفة) والحال ، في لا يضافان إلا إلى نكرة ، كمررت بفيارس أي فيارس ، وبزيد أي فارس .
- 407- (وإن تكن) أي: (شرطا أو استفهاما فمطلقا) سواء أضيفت إلى معرفة أو نكرة (كمل بها الكلاما) نحو: ﴿ أيما الأجلين قضيت ﴾ (٢) ﴿ فبأي حديث ﴾ (٣).

- الإعراب: (لتن) اللام موطعة للقسم حرف مبني على الفتح، إن: حرف شرط حازم (لقيتك) لقسي: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، وكاف المخاطب مفعول به (خاليين) حال من تاء المتكلم وكاف المخاطب منصوب بالياء، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وأصل الكلام: لهن لقيتك خاليا وخاليا (لتعلمن) اللام واقعة في حواب القسم مبني على الفتح، تعلم: فعل مضارع مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستر فيه وحوبا تقديره أنت، و نون التوكيد حرف مبني على السكون، وحواب الشرط عذوف يدل عليه حواب القسم (أي): مبتدأ مرفوع، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (وأيك) الواو حرف عطف، أي: معطوف على أي مرفوع بالضمة، وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه (فارس) خبر المبتدأ (الأحزاب) مضاف إليه.
- الشاهد فيه : قوله ( أبي وأيك ) حيث أضاف لفظ ( أي ) إلى مفرد معرفة لأنه تكرر ، ولولا هذا التكرار لـم تجز إضافته للمعرفة المفردة " ( المصدر السابق ١٤٢/٣ الشاهد رقم ٣٤١ ).
- (١) مريم / ٦٩ . والشاهد في الآية إضافة (أي) الموصولة إلى معرفة ، وهي الضمير في قوله تعالى : ﴿أَيهِم ﴾ . (٢) القصص / ٢٨ . أما هنا فقد أضيفت (أي) الشرطية إلى معرفة ، وهي قوله تعالى : ﴿ الأجلين ﴾ .
- (٣) الأعراف /١٨٥ . أما هذه الآية فقد مثل بها المؤلف لإضافة (أي) الاستفهامية إلى نكرة ، وهي قوله تعالى : ﴿ حديث ﴾ .
- وتعقيبا على ما سبق فإن الشيخ محمد محيي الدين قد ذكر أن لفظ (أي) يأتي في العربية على خمسة أنواع: الأول الوصفية، والثاني الحالية، والثالث الموصولة، والرابع الشرطية، والخامس الاستفهامية، وأنها في هذه المعانى كلها على ضربين:
- المضرب الأول : ما يجب أن يضاف لفظا ، وهو اثنان : الوصفية والحالية ، فكل من الموصوف بها والواقعة حالا لا يجوز قطعه في اللفظ عن الإضافة ، وكل منهما لا يضاف إلا إلى النكرة .
- المضرب الثاني: ما يجوز قطعه في اللفظ عن الإضافة ، وهو ثلاثة : الموصولة ، والاستفهامية ، والشرطية فأما الموصولة فإن أضيفت لفظاً فلا يجوز أن تضاف إلا إلى المعرفة ، وذلك لأنها بمعنى الذي أما الاستفهامية والشرطية فكل منهما يجوز أن يقطع عن الإضافة ، وإذا أضيف أحد هذين النوعين حاز أن يضاف إلى النكرة وإلى المعرفة .
  - ( انظر تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيى الدين ١٤٤/٣ ) .

408 وَٱلْزَمُوا إِضَافَـةً " لَـدُنْ " فَجَـرْ \* \* وَنَصْبُ " غُدُوَةٍ " بَهَا عَنْهُمْ نَدَرْ 409 وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيلٌ وَنُقِلْ \* \* فَتْحٌ وكَسْرٌ لِسُكُون يَتَّصِلْ 410 وَاضْمُمْ - بِنَاءً - "غَيرًا "انْ عَدِمْتَ مَا \* \* لَــ أُضِيــ فَ نَاوِيــًا مَـا عُدِمَــا 411 قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ \* \* وَدُونُ وَالجَهَاتُ أَيْضًا وَعَلَى " قَبْلاً " وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِراً 412 وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِّرًا \* \* عَنْهُ فِي الإعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا 413 ومَا يَلِي المُضافَ يَأْتِي خَلَفا \* \* قَدْ كَانَ قَبْلَ حَدْفِ مَا تَقَدَّمَا 414 وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا \* \* 415 لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا خُلُفْ \* \* مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ 416 ويُحْدَدُفُ الثَّانِسِي فَيَبْقَسِي الأَوَّلُ \* \* كَحَالِسِهِ إِذَا بِسِهِ يَتَّصِلُ مِثْل اللَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الأُوَّلاَ 417 بَشَرْطِ عَطْفِ وَإِضَافَةِ إلَى \*\* مَفْعُولاً اوْ ظَرْفاً أَجزْ وَلَمْ يُعَبِ 418 فَصْل مَضَافِ شِبْهِ فِعْل مَا نَصَب \* \* بأَجْنَبيُّ اوْ بنَعْتِ اوْ نِسكَا 419 فَصْلُ يَمِين وَاضْطِرَارًا وُجِدًا \* \*

#### فسرع

408- إذا أضيفت أي إلى مثنى معرفة أفرد ضميرها ، أو إلى نكرة طوبق ، ( والزموا إضافة لدن ) وهو ظرف لأول زمان أو مكان مبني ، إلا في لغة قيس ، ( فجر ) وإفرادها ( ونصب غدوة بها ) على التمييز أو التشبيه بالمفعول به ، أو إضمار كان واسمها الوارد ( عنهم ندر ) وكذا رفعها على إضمار كان ، كما حكاه الكوفيون ، ويعطف على غدوة المنصوبة بالجر ، لأن محلها جر ، وجوز الأخفش النصب ، قال المصنف : وهو بعيد عن القياس .

409 ( ومع ) اسم لمكان الاجتماع أو وقته ، معرب إلا في لغة ربيعة ، فيقولون :
 ( مع ) بتسكين العين ( فيها ) بناء وهو ( قليل ) وقال سيبويه ضرورة ، ومنه فريشي منكم وهواي معكم (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن هشام الأنصاري ( رقم ٣٤٣ ) ، نسبه الأعلم في شرح شواهد سيبويه ( ج٢ ص٤٥ ) إلى الراعي ، ونسبه العيني إلى جرير من كلمة يمدح فيها هشام بن عبد الملك بن مروان ، وما ذكره السيوطي صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :

(ونقل) في هذه الحالة (فتح وكسر) لعينها (لسكون يتصل) بها مستند الأول الخفة ، والثاني الأصل في التقاء الساكنين .

#### (ئتمـة)

لا تنفك مع عن الإضافة إلا حالا بمعنى جميع كقوله :

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها \*\*\* عن الجهل بعد الحلم استبكتا معا (واضمم بناء) وفاقا للمبرد (غيرًا ان عدمت ما له أضيف ) حال كونك (ناويا) معنى (ما عدما) قال في شرح الكافية لزوال المعارض للشبه المقتضى للبناء، وهو عدم الاستقلال بالمفهومية، قلت: وهي نظيرة أي، فيأتي في هذه ما قلته فيها، وهو وجود هذه العلة فيها إذا لم ينو المضاف إليه، مع قولهم بإعرابها حينتذ، فالأحسن ما ذهب إليه الأخفش من كونها معربة في هذه الحالة أيضا، كما أجمعوا على أن فتحها في هذه الحالة مطلقا، وضمها مع التنوين الذي هو قليل، حركتا إعراب، وشرط ابن هشام لجواز حذف ما تضاف إليه أن يقع بعد ليس نحو: قبضت عشرة ليس غير، أي: ليس المقبوض غير ذلك، أو ليس غير ذلك مقبوضا، وذكر ابن السراج في الأصول وغيرها وقوعها بعد لا ثم بناؤها على حركة؛ لأن لها أصلا في التمكين، ولولاه لم يفارقها البناء، وكانت ضمة لتملا يلتبس الإعراب بالبناء، قاله في شرح التسهيل، وحرج بقوله: إن عدمت إلى آخره، ما إذا لم يعدم المضاف إليه، وأما إذا عدم و لم ينو فإنها حينئذ معربة، وسيأتي تصريحه بهذه الحالة، وكذا إذا نوى لفظه دون فإنها حينئذ معربة، وسيأتي تصريحه بهذه الحالة، وكذا إذا نوى لفظه دون

وإنْ كَانَتْ زِيَارَتُكُمْ لِمَامَا

الإعراب: (فريشي) ريش: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (منكم) من: حرف حرب عرب وضمير المخاطبين مبني على السكون في محل جربمن (وهواي) الواو: حرف عطف، هوى: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (معكم) مع: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ومع مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (وإن) الواو حرف عطف والمعطوف عليه مخذوف، وإن: حرف شرط حازم (كانت) كان: فعل ماض ناقص، والتاء حرف دال على تأنيث المسند إليه (زيارتكم) زيارة: اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (لماما) خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة، وحواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام، والتقدير: إن كانت زيارتكم لماما فريشي منكم وهواي معكم.

الشاهد فيه : قوله ( معكم ) حيث وردت ( مع ) مبنية على السكون . ( انظر تحقيق الشاهد لمحمد محيى الدين ١٤٩/٣ ) .

معناه ، كما قاله في شرح الكافية ، وأخرجه تقييدي المنوي بالمعنى .

411- (قبل كغير ) أي : جميع ما تقدم ، فتبنى على الضم إذا حذف ما تضاف إليه ونوى معناه ، نحو : ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ (١) دون ما إذا لم يحذف نحو : ختت قبل العصر ، أو حذف و لم ينو نحو : فساغ لي الشَّرَابُ وكنتُ قبلاً (٢)

أو نوى لفظه نحو:

#### ومنْ قبلُ نادى كلُّ مولَى قرابةٍ (٦)

(١) الروم /٤ . والشاهد في هذه الآية بناء كل من (قبل) و ( بعد ) على الضم ، وذلك لحذف ما أضيفتا إليه لفظاً مع بقاء نيته معنى .

وللإبانة فقد نقلت لك كلاماً للشيخ محمد محيي الدين يوضح فيه المقصود من نية المضاف إليه لفظاً ونيته معنى ، يقول فيه : " إن المقصود بنية المضاف إليه معنى أن يكون معنى المضاف إليه ملاحظاً منظوراً إليه ، من غير نظر إلى كلمة معينة تدل عليه ، بل يكون المقصود هو المسمى معبراً عنه بلفظ أي لفظ كان ، فخصوص اللفظ غير ملتفت إليه نية ، أما نية لفظ المضاف إليه فمعناها أن يكون اللفظ المعين الدال على مسمى هذا المضاف إليه مقصوداً بذاته بحيث لو حئت بلفظ آخر يدل عليه لم تكن حئت بلفظ المضاف إليه " . ( المصدر السابق ١٥٩/٣) .

(٢) من شواهد ابن هشام الأنصاري (رقم ٣٤٥ ج٣/١٥٦)، قال الشيخ محمد محيي الدين: نسبه العيني إلى عبد الله بن يعرب، والصواب أنه ليزيد ابن الصعق، وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الوافر، وعجزه قوله:

أكادُ أغص بالماء الحميم

الإعراب: (ساغ) فعل ماض مبني على الفتح (لي) حار وبحرور (الشراب) فاعل ساغ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (وكنت) الواو واو الحال، كان: فعل ماض ناقص، وتاء المتكلم اسمه (قبلا) ظرف زمان منصوب بكان (أكاد) فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنا، وخملة الفعل وفاعله في محل (أغص) فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنا، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب خبر كان، وجملة كان واسمه وخبره في محل نصب خبر كان، وجملة كان واسمه وخبره في محل نصب حال (بالماء) حار ومجرور متعلق بأغص (الحميم) صفة الماء.

الشاهد فيه قوله : ( قبلًا ) حيث قطعه عن الإضافة بتة ، فلم ينو لفظ المضاف إليه ولا معناه ، ولـذلك أعـرب منونا ، وهو هنا منصوب على الظرفية . ( المصدر السابق ١٥٦/٣ ) .

(٣) من شواهد ابن هشام أيضا رقم ( ٣٤٤ ) ، أورده صدرا كما فعل السيوطي وعجزه قوله :
 فما عَطَفتْ موْلَى عليه العواطِفُ

قال محمد عيى الدين في تحقيقه للشاهد: " لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين .

الإعواب: (من) حرف حر (قبل) بحرور بمن (نادى) فعل ماض مبني على فتح مقدر (كل) فاعل نادى مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف و (مولى) مضاف إليه (فما) الفاء حرف عطف، وما: حرف نفي مبنى على السكون (عطفت) عطف: فعل ماض، التاء حرف دال على التأنيث،

والأحسن فيها أيضا وفيما بعدها ما اختاره الأخفش من الإعراب مطلقا ، ومثلها أيضا ( بعد ) فتبنى وتعرب على التفصيل المتقدم ، كالآية السابقة ، نحو : جئت بعد العصر ، وقرئ ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ (١) وكذا ( حسب ) نحو : قبضت عشرة فحسب ، أي : فحسبي ذلك ، وهذا حسبك من رجل و (أول) كما حكاه الفارسي من قولهم : ابدأ بذا من أول ، بالضم على نية معنى المضاف إليه ، والجر على نية لفظه ، والفتح على ترك نيته ، ومنع صرفه للوزن والوصف ( ودون والجهات ) الست ( أيضا ) نحو :

ولم يكن لقاؤك إلا من وراءُ وراءُ (١)

وحكى الكسائي (أفوق تنام أم أسفل) (<sup>۱۳)</sup> بـالنصب أي : أفوق هـذا ( **وعـل**) . يمعني فوق نحو :

## وأتيتُ فوقَ بني كُليبٍ من علُ (١) ،

- ( مولى ) مفعول به ، ( عليه ) على حرف جر ، وضمير الغائب مبني على الكسر في محل حر ( العواطف ) فاعل عطفت .

الشاهد فيه : قوله ( ومن قبل ) فإن الرواية بجر ( قبل ) من غير تنويـن : أمـا الجـر فلأنـه معـرب ، وأمـا تـرك التنوين فلأن المضاف إليه منوي ثبوت لفظه ، أي : ومن قبل ذلك " أ هـ .

( المصدر السابق ١٥٤/٣ بتصرف).

- (١) الروم /٤ . والشاهد في الآية حر (قبل) و ( بعد ) وتنوينهما ، وذلك لحذف ما أضيفتا إليه ، و لم ينو لفظه ولا معناه ، فصارتا نكرة .
- (٢) أورده الشيخ محمد محيي الدين في متابعاته على شواهد المؤلف في أوضح المسالك ، و لم ينسبه إلى أحـد ، وما أورده السيوطي إنما هو قطعة من الشاهد ، وهو بتمامه :

( المصدر السابق ١٦١/٣ ) .

- (٣) والشاهد فيما حكاه الكسائي نصب ( فوق ) إعرابا لهما ، إذ تعرب مثل هـذه الأسماء إذا أضيفت لفظا نحو : حئت من قبلِ زيد ، أو حذف المضاف إليه ونوى اللفظ كالحالة هذه ، والتقدير فيهما : أفوقَ هـذا تنام أم أسفل .
  - (٤) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٣٤٩ ) ، أورده السيوطي عجزا كما أورده ابن هشام ، وصدره قوله : ولقد سددت عليك كل ثني ق

قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا الشاهد من كلام الفرزدق يهجو جريرا، والشاهد عجز بيت من الكامل. الإعراب: ( لقد ) اللام موطئة للقسم، وقد: حرف تحقيق ( سددت ) سد: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله ( عليك ) حار وبحرور ( كل ) مفعول به لسد، وكل مضاف و ( ثنية ) مضاف إليه ( وأتيت ) الواو حرف عطف، وأتى فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله ( نحسو ) ظرف مكان، ونحو مضاف و ( بني ) =

# كجُلمود صَخْر حطَّه السيلُ من عَل (١)،

وفهم من ذكر المصنف لها حوّاز إضافتها لفظا ، وَبه صرح الجوهــري ، وخالفه ابن أبي الربيع .

- ( وأعربوا نصبا ) وحرا كما تقدم ، ورفعا ( إذا ما نكرا ) أي : قطع عن الإضافة لفظا ونية ( قبلا وما من بعده ) وقبله ( قد ذكرا ) وشمل ذلك عل وبه صرح بعضهم ، لكن قال ابن هشام : ما أظن نصبها موجودا ، ثم هو على الظرفية في قبل وما بعده إلا حسب فعلى الحالية ، وذكر المصنف أن أسماء الجهات ما عدا فوق وتحت تتصرف تصرفا متوسطا ، وأن دون تتصرف تصرفا نادرا .
- 413− ( وما يلي المضاف ) أي : المضاف إليه ( يأتي خلفا عنه ) أي : عن المضاف ( في الإعراب ) والتذكير والتأنيث وغيرها ( إذا ما حذفا ) نحو : ﴿ جاء ربك ﴾ (٢) أي : أمر ربك ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ (٣) أي : بدل شكر رزقكم ،

= مضاف إليه ، وبني مضاف و ( كليب ) مضاف إليه ( من ) حرف حر ( عل ) مبني على الضم في محل حر بمن ، وهو ظرف مكان بمعنى فوق .

الشاهد فيه : قوله ( من عل ) حيث بنى ( عل ) على الضم لكونه معرفة ، وقد حذف المضاف إليه وهو ينوي معناه ، والتقدير : من علهم ، أي من فوقهم " ( المصدر السابق بتصرف ١٦٤/٣ ) .

(١) هذا عُجز بيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة ، وصدره قوله : مِكُر مِفَر مُقْبِل مُدُبر مَعا

الإعراب: (مكر) نعت بحرور (مفر) نعت ثان (مقبل) نعت ثالث (مدبر) نعت رابع (معا) ظرف (كجلمود) جار وبحرور، وجلمود مضاف و (صحر) مضاف إليه (حطه) حط: فعل ماض، وضمير الغائب مبني على الضم في محل نصب (السيل) فاعل حط (من) حرف حر (عل) مجرور عن .

الشاهد فيه : قوله ( من عل ) حيث قطع ( عـل ) من الإضافة بتة ، فلم ينو لفظ المضـاف إليـه ولا معنـاه ، ولهذا أعربه ونونه ، وهو هنا مجرور لفظا بمن . ( المصدر السابق ١٦٥/٣ بتصرف ) .

- (٢) الفحر /٢٢ . والشاهد في هذه الآية حذف المضاف فعلفه المضاف إليه في إعرابه ، وقد قدر المؤلف المفاف المحذوف هكذا : وجاء أمر ربك ، وكذلك أيضا قدره ابن هشام في أوضح المسالك ( ١٦٨/٣ ) ، غير أن الأستاذ محمد محيي الدين قد رد هذا التقدير للمحذوف زاعما أن الأمر من المعانى والجيء لا يتعلق إلا بالأحسام ، ونظرا لأن الله تعالى منزه عن الجسمية وجب تقدير مضاف مناسب ، وقد قدره برسول لتناسبه مع الجيء .
- (٣) الواقعة /٨٢ . والتقدير : وتجعلون شكر رزقكم ، ثم حذف المضاف وهو كلمة ( شكر ) المنصوبة على المفعولية وخلفها المضاف إليه وهو قوله تعالى : ﴿ رزقكم ﴾ في الإعراب ، فانتصب المضاف إليه بعد أن كان مجرورا .

يَسقون مَنْ وَرَدَ البريصَ عليهم \* \* \* بَرَدى يُصَفّقُ بالرحيق السَّلسل (١) أي : ماء بردى ، وهو نهر بدمشق

#### والمسك من أردانها نافحة (٢)

أي : رائحته ، " إَنَّ هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمتى " (") أي : استعمالها ﴿ وَلَلْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

414- ( وربما جروا ) المضاف إليه ( الذي أبقوا كما قد كان قبل حـذف مـا تقدمـا ) وهو المضاف .

415- (لكن) لا مطلقا بل ( بشرط أن يكون ما حذف مماثلا ) في اللفظ والمعنى

(١) البيت لحسان بن ثابت .

الإعراب: (يسقون) فعل وفاعل (من) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به أول (ورد) فعل ماض والفاعل ضمير مستر (البريص) مفعول به (عليهم) حار وبحرور (بردى) مفعول به ثان، والأصل ماء بردى، فحذف المضاف وهو كلمة (ماء) المنصوبة على المفعولية - وخلفها المضاف إليه - وهو كلمة (بردى)، (يصفق) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل محذوف (بالرحيق) حار وبحرور (السلسل) نعت للرحيق.

ووجه الاستدلال في هذا البيت أن الشاعر " ذكّر الضمير في ( يصفق ) حيث أراد ماء بردى " .

( انظر شرح المفصل لابن يعيش ٢٥/٣ ).

(٢) البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وصدره :

#### مرَّتْ بنا في نِسُوةِ خُوْلَــَةٌ

الإعراب: ( مرت ) مر : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ( بنا ) حار وبجرور ( في نسـوة ) حـار وبحـرور في محـل نصب حال ( خولة ) فاعل مرفوع بالضمة (والمسك ) مبتدأ ( من أردانهــا ) حـار وبحـرور ومضـاف إليـه ( نافحة ) خبر المبتدأ ، والسكون لأحل الوقف ، وجملة ( المسك من أردانها نافحة ) في محـل نصب حـال حولة .

الشاهد فيه قوله :( والمسك نافحة ) فقد أنث الشاعر كلمة ( نافحة ) يريد رائحــة المسـك ، ولـو كـان يريـد المسك لقال : والمسك من أردانها نافع . ( شرح الأشموني ٢٥/١ ) .

(٣) "صحيح أخرجه الترمذي ( ٣٢١/١) والنسائي ( ٢٨٥/٢) والطيالسي ( ٥٠٦) وأحمد ( ٣٩٢/٤) والبيهقي ( ٢٧٥/٣) وأبو أحمد المفسر في حديث ( عبيد الله ابن عمر ) وكذا ابن وهب في الجامع ( ٢٠٢) والطحاوى في شرح المعاني ( ٢ / ٣٤٦) من طرق عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح " . ( انظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم ٢٧٧ ج ١٠٥/١) .

والشاهد في الحديث قوله ﷺ " هذين " فهو اسم إشارة منصوب بالياء ، وهو مضاف إليه ، بيد أنه قد أخذ حكم المضاف المحذوف في الإعراب ، والتقدير : إن استعمال هذين حرام على ذكور أمتى .

(٤) الكهف /١٩ . وكما في الشواهد السابقة فقد حذف المضاف – وهو قوله تعالى ﴿ أَهُلَ ﴾ – وحــل محلـه المضاف إليه – وهو قوله تعالى ﴿ القرى ﴾ – في الإعراب . ( لما عليه قد عطف ) أو مقابلا له فالأول نحو :

رَبِيَ عَيْدُ مِنْ اللَّهِ الآخرة ﴾ (١) أي : الآخرة كذا قدره ابن أبي الربيع .

416- ( ويحذف الثاني فيبقى الأول ) بلا تنوين ( كحاله إذا به يتصل ) .

-417 (بشرط عطف) على هذا المضاف (وإضافة) لهذا المعطوف (إلى مثل الذي له أضفت الأولا) كقولهم (قطع الله يد و رجل من قالها) (أأ أي: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها وقد يأتي ذلك من غير عطف، كما حكى الكسائي من قولهم (أفوق تنام أم أسفل).

418- (فصل مضاف) عن المضاف إليه بالنصب مفعول أجز (شبه فعل) صفة لمضاف ، أي : مصدر أو اسم فاعل (ما نصب ) ذلك المضاف فاعل فصل (مفعولا) تمييز (أو ظرف أجز) المعنى أجز أن يفصل الذي نصبه المضاف على

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٣٥١ ) ، وهو بيت من المتقارب ، ذكر ذلك الشيخ محمد محيي الديسن وقال وهذا الشاهد من كلام أبي داود الإيادي ، واسمه حارثة بن الحجاج .

الإعراب: (أكل) الهمزة حرف دال على الاستفهام ، كل : مفعول أول لقوله تحسبين الآتي منصوب ، وكل مضاف و (امرئ) مضاف إليه بحرور (تحسبين) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والياء فاعله (امرأ) مفعول ثان لتحسبين منصوب (ونار) الواو حرف عطف ، نار : مجرور بإضافة اسم يقع معطوفا على المفعول الأول ، وتقدير الكلام : وتحسبين كل نار (توقد) فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا ، والجملة من الفعل وفاعله في محل حر صفة لنار (بالليل) حار ومجرور (نارا) معطوف على امرأ منصوب .

الشاهد فيه: قوله (ونار) فإن الواو عاطفة ، ونار: إما بحرور بتقدير مضاف يكون معطوفا على (كل) في قوله (كل امرئ) وهذا هو الأقرب ، والذي اختاره ابن هشام ، وإما بحرور بإضافة مفعول أول محذوف لفعل بحذوف ، والتقدير: وتحسين كل نار ، وقوله (توقد بالليل) حملة في محل حرصفة لقوله: (نار) ، وقوله: (نار) هو المفعول الثاني لذلك المفعول المحذوف ، ضالواو على ذلك الوحه عطفت جملة ، وهذا الوجه هو الذي اختاره السيوطي .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد ١٦٩/٣ ) .

رُ ) الأنفالُ / ٦٧ . والآية بجر ( الآخرة ) ، وهذه قراءة ابن جماز كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك (٢) الأنفالُ / ٦٧ ) وقد قدرها المؤلف هنا بباقي الآخرة ، أما ابن هشام فقد قدرها بعمل الآخرة ، والمضاف هنا ليس معطوفا ، ولو كان المضاف معطوفا لنصبت ( الآخرة ) كما نصبت ( عرض ) بل المعطوف جملة فيها المضاف .

<sup>(</sup>٣) وهذا مذهب سيبويه وخالفه المبرد ، وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى " من قالها " ولا حـذف في الكلام : لا من الأول ، ولا من الثاني .

المفعولية أو الظرفية بينه وبين المضاف إليه كقراءة ابن عامر ﴿ قتل أولادهم شركائهم ﴾ (١) ، وقول بعضهم :

(١) الأنعام /١٣٧ . وذلك بنصب ( أولادهم ) على أنه مفعول به لقتل ، وحر ( شركائهم ) على أنه مضاف إليه ، وبهذا فقد استدل المؤلف بهذه القراءة لابن عامر على حواز الفصل بين المضاف – وهــو قولـه تعــالى ﴿ قَتَلَ ﴾ – والمضاف إليه – وهو قوله تعالى ﴿ شركائهم ﴾ – بمفعول به – وهو قوله تعالى ﴿ أولادهـــم ﴾ ، وقد نقل الشيخ محمد محيي الدين اعتراض البصريين على هذه القراءة قائلاً: " وقول قدامي البصريين إن هذه القراءة وهم من القارئ كقول الزمخشري في الكشاف ( وأما قراءة ابن عامر فشيء لو كان في مكـان الضرورة وهو الشعر كان سمحا مردودا فكيف به في الكلام المنثور ، فكيف بـه في القرآن المعجـز بحسـن نظمه وحزالته ، ) كلا الكلامين كلام قدامي البصريين وكلام الزمخشري بعيد عن التحقيــق الدقيــق ، فقــد علم أن قراءة القرآن سنة متبعة ، وأنها مروية عن رسول الله ﷺ ، وما كان لقارئ أن يبتكر قراءة من عند نفسه حتى يقال إنه وهم ، وقد علم المسلمون جميعا أن من كذب على رسول اللَّه ﷺ فقــد اسـتحق أشــد العقوبة ، فكيف بالكذب عليه فيما ينسبه إلى الوحى ويذكر أنه قرآن كريم تحدى الله بــه الإنس والجـن ، وشيء آحر أن النحاة الذين سوغوا هذا الفصل في السعة فقد استدلوا على بعض فروع هذه المسألة الأولى بما يروي العرب في كلامهم المنثور ( ترك يوما نفسك وهواها سعى لها في رداهــا ) وشــيء ثــالـث أن العلــة التي يذكرها النحاة لهذه المسألة تسلكها في المنهج المتعارف من كلام العرب ، وخلاصتها أن الـذي حسـن القول بجواز الفصل في سعة الكلام هنا ثلاثة أمـور ، الأول أن الفـاصل فضلـة لكونـه مفعـولا بـه والفضلـة مؤذنة بعدم الاعتداد بها ، والثاني أن هذا الفاصل ليس أحنبيا لأنه إما مفعول للمضاف وإما ظرف أو حــار وبحرور متعلق به ، والثالث أن هذا الفاصل مقدر التأخير عن المضاف إليه لكون منزلته متــأخرة عــن منزلــة المضَّاف إليه ، أفلا ترى أن المضاف إليه فاعل ورتبة الفاعل سابقة على رتبة المفعول وشبه المفعول الذي هو الظرف أو الجار والمحرور " .

( أوضح المسالك ١٧٩/٣ - ١٨٠ تحقيق محمد محيى الدين ) .

(٢) حيث أضيف المصدر. وهو قوله (ترك) - إلى فاعله - وهو قوله (نفسك) وقد فصل بينهما بالظرف - وهو قوله (يوما) (انظر تحقيق أوضح المسالك ٣ / ١٨٠ لمحمد محيي الدين، وكذلك شرح ابن عقيل، وقد حاء استشهاده بهذه المقولة هكذا: ومثال ما فصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته: (ترك يوما نفسك وهواها، سعي لها في رداها). أه كلام ابن عقيل ٨٢/٣.

(٣) إبراهيم /٤٧ . وهنا جاء المضاف وصفا ، وهو قوله تعالى : ﴿ مخلف ﴾ والمضاف إليه مفعوله الأول (أي : مفعول المضاف الأول ) وهو قوله تعالى : ﴿ رسله ﴾ والفاصل مفعوله الثاني ، وهو قوله تعالى : ﴿ وعده ﴾ .

(٤) من شواهد ابن هشام الحديثية ( ١٨٣/٣ ) وكذلك ابن عقيل ( ٨٣/٣ ) . و لم أحده بلفظه ، ونظيره قول النبي ﷺ : " هل أنتم تاركو لي أمرائي " .

( انظر صحيح الجامع لمحمد ناصر الدين الألباني ج٢/ حرف الهاء ) .

# كناحت يومًا صخرة بعسيل (١)

- 9419 ( ولم يعب فصل يمين ) حكى الكسائي هذا غلام والله زيد ( واضطرارًا وجدا ) الفصل ( بأجنبي ) من المضاف كقوله :
- ما إِنْ وَجِدِنَا لِلْهَوَى مِنْ طِبِ \* \* \* ولا عدِمْنا قهر وَجُدٌ صَبُ ('') وقوله:
- أنجب أيام والداه به \* \* \* إذْ نَجْ الله فنعْمَ مَا نَجَلا (")
- والشاهد فيه قوله ﷺ: ( تاركو لي صاحبي ) حيث فُصل بين المضاف وهو ( تاركو ) والمضاف إليه وهـ و ( صاحبي ) بالجار والمحرور والدليل على إرادة الإضافة حذف نون الجمع ، ولو لم تكـن الإضافة مقصودة لقيل " هل أنتم تاركون لي صاحبي " .
- (١) الشاهد رقم ( ٣٥٥) من شواهد ابن هشام الأنصاري أورده عجزا ومثله السيوطي ، وذكر محمد محيي الدين أنه من الشواهد التي أعيته بحثا عن قائلها ، ومع ذلك فلم يظفر بشيء ، وصدر الشاهد قوله :

## فَرِشْني بخيْرِ لا أكونَنْ ومِدْحَتي

- الإعراب: ( فرشني ) الفاء للاستئناف ، رش : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به ( بخير ) حار وبحرور ( لا ) حرف نفي ( أكونن ) أكون : فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، ونون التوكيد حرف مبني على السكون ( ومدحتي ) الواو واو المعية ، مدحة : مفعول به منصوب ، ومدحة مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ( كناحت ) حار وبحرور ( صخرة ) مضاف إليه بحرور بالكسرة ( يوما ) ظرف زمان ( بعسيل ) حار وبحرور .
- الشاهد فيه: توله: (كناحت يوما صحرة) فإن قوله: (ناحت) اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو قوله: (صحرة) وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله (يوما). (المصدر السابق ١٨٤/٣).
- (٢) أورده ابن هشام في أوضح المسالك عجزاً فقط ( ١٩٠/٣ الشاهد رقم ٣٥٩ ) وليس صدرا وعجزا كما فعل السيوطي، ذكر محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد أنه لم يقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين .
- الإعراب: (ما) نافية (إن) حرف زائد (رأينا) فعل وفاعل (للهوى) حار وبحرور (من) حرف حر زائد (طب) مفعول أول لرأى منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الحر الزائد (ولا) الواو حرف عطف، لا: حرف زائد لتأكيد النفي (عدمنا) فعل ماض وفاعله (قهر) مفعول به لعدم، وهو مضاف و (صب) مضاف إليه، وقوله: (وجد) فاعل لقهر الذي هو المصدر.
- الشاهد فيه: توله ( قهر وحد صب ) حيث فصل بين المضاف وهو قوله: ( قهر ) والمضاف إليه وهو قوله: ( صب ) بفاعل المضاف ، وذلك أن المضاف مصدر وهو قوله قهر ، والمضاف - وهو صب - مفعول ذلك المصدر ، والفاصل - وهو وحد - هو فاعل المصدر .
  - ( المصدر السابق ١٩٠/٣ ) .
- (٣) " هذا بيت من المنسرح ، وهو من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس يمدح فيها سلامة ذا فائش الحميري . الإعراب : ( أنجب ) فعل ماض ( أيام ) ظرف زمان ( والداه ) والــدا : فـاعل أنجب مرفـوع بـالألف ، وهـو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ( بجـلاه ) =

وقوله :

# تسقي امتياحا ندَى المسواكِ رِيقَــَتـِــهَا١)

وقوله :

- نجل : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، وضمير الغائب مفعول به ، ( فنعم ) نعم : فعل ماض دال على إنشاء المدح ( ما ) يجوز أن تكون موصولة ، وعليه يكون ( نجلا ) جملة الصلة لا محل لها من الإعراب ، وتقدير الكلام على هذا : فنعم الذي نجلاه ، ويجوز أن تكون ما نكرة ، وتكون جملة ( نجلا ) من الفعل وفاعله في محل نصب صفة لما ، والرابط محذوف والتقدير : فنعم هو مولودا نجلاه .

الشاهد فيه : قوله : ( أنحب أيام والداه به إذ نجلاه ) حيث فصل بين المضاف وهو قوله ( أيام ) والمضاف إليـه وهو قوله : ( إذ نجلاه ) فإن إذ ظرف زمان أضيف إلى أيام ، والفاصل بينهما أحنبي ليس معمولا للمضاف وأصل ترتيب البيت هكذا : أنجب والداه به أيام إذ نجلاه ، فنعم ما نجلا " .

( المصدر السابق ١٨٦/٣ بتصرف ) .

(١) أورده ابن هشام في أوضحه ( ١٨٧/٣ الشاهد رقم ٣٥٧ ) ، وكذلك أورده السيوطي ، وكلاهما أورده صدرا ، وعجز الشاهد قوله :

#### كما تَضَمَّنَ مَاء المزنَّةِ الرَّصَفُ

وهذا الشاهد من قصيدة لجرير بن عطية يمدح فيها يزيد بن عبد الملك بن مروان ويذم آل المهلب .

الإعراب: (تسقي) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستة (امتياحا) يجوز أن يكون حالا، وكأنه قال: تسقي هذه المرأة حال كونها ممتاحة، ويجوز أن يكون مصدر نائب عن اسم الزمان فهو منصوب على الظرفية الزمنية، وكأنه قال: تسقي هذه المرأة امتياحا أي: وقت امتياحها (ندى) مفعول ثان لتسقي، وندى مضاف وريقة من (ريقتها) مضاف إليه، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه، وقوله: (المسواك) مفعول أول لتسقي (كما) الكاف حرف حر، وما مصدرية (تضمن) فعل ماض (ماء) مفعول به لتضمن، وماء مضاف و (المزنة) مضاف إليه مجرور (الرصف) فاعل تضمن.

الشاهد فيه : قوله ( ندى المسواك ريقتها ) حيث فصل بين المضاف وهو قوله : ( ندى ) والمضاف إليه وهو قوله : ( المسواك ) فإنه مفعول لتسقي . وهو قوله : ( المسواك ) فإنه مفعول لتسقي . ( المصدر السابق ١٨٧/٣ بتصرف ) .

(۲) من شواهد ابن هشام أيضا ( رقم ۳٥٨ ) أورده صدرا وعجزا ، والشاهد قطعة من بيت من الوافر ،
 وهو بتمامه :

كما خُطَ الكتابُ بكف يومساً \*\*\* يه ودي يقسار به أو يُزِيسلُ والبيت كما ذكر النيخ محمد محيي الدين - من كلام أبي حية النميري ، واسمه الهيثم ابن الربيع بن زرارة . الإعواب : (كما) الكاف : حرف حر ، وما مصدرية ( خط ) نعل ماض مبني للمجهول ( الكتاب ) نائب ناعل ( بكف ) حار وبحرور ( يوما ) ظرف زمان ، وكف مضاف و ( يهودي ) مضاف إليه ( يقارب ) نعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر تقديره هو ( أو ) حرف عطف ( يزيل ) فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستر نه حوازا تقديره هو ، والجملة معطوفة بأو على جملة يقارب .

### ( او بنعت ) نحو :

# مِنَ ابنِ أبي شيخِ الأباطحِ طالبِ (١)

( أو ندا ) مثل له في شرح الكافية بقوله :

كَانَّ بَرِدُونَ أَبِ عَصِام \* \* \* فيد حمِار دُقَ باللجام (١) ويحتمل أن يكون على لغة إجراء أب بالألف على كل حال ، وزيد بدل منه أو عطف بيان ، قاله ابن هشام .

### ( نتمتا)

من الفواصل إما ، قال في الكافية : والفصل بها مغتفر كقوله :

- الشاهد فيه: قوله ( بكف يوما يهودي ) حيث فصل بين المضاف وهو ( كف ) والمضاف إليه وهو قولـه: ( يهودي ) بأجنبي من المضاف ، وهو قوله ( يوما ) فإنه ظرف لقوله ( خط ) وأصل نظام الكلام : كما خط الكتاب يوما بكف يهودي . ( المصدر السابق ١٨٩/٣ ).

(١) من شواهد ابن هشام الأنصاري ( رقم٣٦٦ ج ٣٦١٣ ) ، أورده عجزا كما فعل السيوطي ، وقد نسبوا هذا الشاهد إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وصدر البيت قوله :

#### نجوْتُ وقدُ بلُّ المَرادِئُ سَيْفَهُ

الإعراب: ( نجوت ) فعل ماض وفاعله ( وقد ) الواو واو الحال ، قد : حرف تحقيق ( بل ) فعل ماض ( المرادي ) فاعله ( سيفه ) سيف : مفعول به لبل ، وسيف مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، ( من ) حرف حر ( ابن ) محرور بمن ، وابن و ( أبي ) مضاف إليه ، وأبي مضاف و ( طالب ) مضاف إليه ، وقوله : ( شيخ الأباطح ) مركب إضافي يقع نعتا لقوله : ( أبي طالب ) وتقدير الكلام : من ابن أبي طالب شيخ الأباطح .

الشاهد فيه: قوله: (أبي شيخ الأباطح طالب) حيث فصل بين المضاف وهو قوله: (أبسي) والمضاف إليه وهو قوله ( طالب) بنعت المضاف وهو قوله ( شيخ الأباطح) وأصل الكلام هكذا: من ابن أبسي طالب شيخ الأباطح. ( المصدر السابق ١٩٣/٣).

(٢) " هذا بيت من الرجز ، أو بيتان من مشطوره ، ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، ولا عثرت له على سوابق أو لواحق تتصل به .

الإعراب: (كأن) حرف تشبيه ونصب (برذون) اسم كأن منصوب (أبا) منادى بحرف نداء محذوف، والتقدير: يا أبا عصام، وأبا مضاف، و (عصام) مضاف إليه، وبسرذون مضاف و (زيد) مضاف إليه (حمار) خبر كأن مرفوع (دق) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير مستتر (باللجام) حار وبحرور، وجملة (دق) ونائب فاعله في محل رفع صفة لحمار.

الشاهد فيه : أُمُوله : ( بردُون أبا عصام زيد ) حيث فصل بين المضاف وهو مُوله : ( بردُون ) والمضاف إليه وهو مُوله : ( زيد ) بالنداء وهو مُوله : ( أبا عصام ) وذلك كله على أن أبا عصام كنية رجل منادى وهو غير زيد " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم٣٦٢ من شواهد أوضح المسالك ١٩٨/٣ ) .

# هما خطَّتا إمَّا إسارِ ومِنسَّةِ \* \* \* وإمَّا دم والموتُ بالحُرُ أجدرُ (')

البيت لتأبط شرا من قصيدة من الطويل ، وقد روي برفع (إسار ومنة) وبخفضهما ، والمعنيُّ عند السيوطي خفضهما .

الإعراب: (هما) مبتدأ ( خطتا ) خبر ، وأصله خطتان حذفت النون للإضافة ( إما ) حرف تقسيم ، وخطتا مضاف و ( إسار ) مضاف إليه ( ومنة ) معطوف على إسار ( وإما ) الواو زائدة ، إما عاطفة ( دم ) معطوف على إسار بحرور ( والموت ) الواو للابتداء ، الموت : مبتدأ ( بالحر ) جار وبحرور ( أحدر ) خبر المبتدأ .

الشاهد فيه قوله : ( هما خطتا إما إسار ) نقد فصل الشاعر بإما بـين المضاف وهـو( خطتـا ) والمضـاف إليـه وهو( إسار ) . ( شرح الأشموني ٥٣٢/١ الشاهد رقم٢٠٥ ) .

# فَصْلٌ فِي ( الْمضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ )

420 آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا \*\* لَمْ يَسكُ مُعْتَلاً: كَرَامٍ وَقَلْكَ 420 أَوْ يَسكُ مُعْتَلاً: كَرَامٍ وَقَلْكَ 421 أَوْ يَسكُ كَابْنَيْنِ وَزَيْدِيسنَ فَسلْدِي \*\* جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُلْكِي 422 وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْسُواوُ وَإِنْ \*\* مَا قَسِبْلُ وَاوِ ضُسمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ 422 وَلُونًا سَلَمْ وَفِي المَقْصُورِ - عَنْ \*\* هُذَيْلِ - انْقِلا بُهَا يَساءً حَسَسنْ 423

# فصل في ( المضاف إلى ياء المتكلم ) :

الصحيح أنه معرب ، خلافا لابن الخشاب والجرجاني في قولهما أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن لإعراب المضاف إلى الكاف والهاء ، والمثنى المضاف إلى الياء ولبعضهم في قوله إنه ليس بمبنى لعدم السبب ، ولا معرب لعدم تغير حركته .

- 420 ( آخر ما أضيف لليا اكسر إذا لم يك معتلا ) أو جاريا بحراه كصاحبي وغلامي وغلامي وظَبْييُ ودلوي ، ولك حينئذ في الياء الفتح والسكون ، وحذفها لدلالـة الكسر عليها نحو : خليل أملك مني ، وفتح ماوليته فتنقلب ألفا ، نحو : شم آوى إلى أما وحذف الألف وإبقاء الفتح نحو :

وَلَسْتُ بَمَدُرِكِ مِنَا فِنَاتَ مَنِي \* \* \* بِلَهْفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لُو انِّي (١)

وما أورده ابن هشام يختلف صدره قليلا عما أورده السيوطي ، فقد أورد صدره هكذا :

### ولسنتُ براجعِ ما فات مني

الإعراب: (لست) ليس: فعل ماض، وتاء المتكلم اسمه (براجع) الباء حرف حر زائد، راجع: خبر ليس، وفي لفظ السيوطي (بمدرك) واعرابها كإعراب (براجع)، (ما) اسم موصول، مفعول به لراجع (فات) فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب (من) حار ومحرور (بلهف) الباء حرف حر، والمحرور به محذوف، ولهف: منادى، والتقدير: بقولي يالهفا (ولا) الواو حرف عطف، ولا: زائدة (بليت) الباء حرف حر، والمحرور محذوف، وليت: منادى (ولا) الواو للعطف، ولا: زائدة (لو) حرف امتناع لامتناع حرف (أني) أن: حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم اسم أن، وخبرها محذوف، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف، وهذا الفعل هو شسرط لو، وحوابها محذوف، وتقدير هذه المخذوفات كلها: لو ثبت كوني فعلت كذا وكذا لم أقع فيما أنا فيه، مثلا.

الشاهد فيه : قول ( بلهف ) وقوله : ( بليت ) فإن كل من لهف وليت منادى بحرف نداء محذوف ، وأصل كل منهما مضاف لياء المتكلم ، ثم قلبت ياء المتكلم في كل منهما ألفا بعد أن قلبت الكسرة التي -

<sup>(</sup>١) من شواهد قطر الندى لابن هشام أيضا ( رقم ٨٤ ) ، وقد حققه محمـد محيى الدين أيضا مع غيره من شواهد الكتاب ، قال : " لم أحد أحدا ممن استشهد بهذا البيت نسبه إلى قائل معين " .

فإن يك معتلا (كرام وقذى ) .

- 421 (أو يك ) مثنى أو مجموعا جمع سلامة (كابنين وزيدين فمذي جميعها اليما ) المضاف إليها (بعد ) بالضم (فتحها ) وسكون اليماء التي في آخر المضاف (احتذي ) ثم في ذلك تفصيل .
- 422 (و) ذلك أنه (تدغم اليا) التي في آخر المضاف (فيه) أي : في الياء المضاف اليه ، نحو : جماء قماضي ورأيت قماضي وغلامي وزيدي ، ومررت بقماضي وغلامي وزيدي (والواو) تدغم فيه أيضا بعد قلبها ياء ، نحو : أودى بني (۱) (وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن ) فإن فتح فأبقه ، نحو : هؤلاء مصطفى .
- 423 (والفا سلم ) نحو : محياي وعصاي وغلاماي وسلامة الألف الـــــي في المتنـــى في لغة الجميع (وفي ) التي في (المقصور عــن هذيــل انقلابهــا يـــاء حســـن ) نحــو : سبقوا هَوَيّ (١) .

( شرح قطر الندى للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد ص ٢٠٥ ) .

(١) هذا حزء من صدر بيت في الرثاء من كلام أبي ذؤيب الهذلي وتمامه : **أَوْدَى بَنِيَّ وَأَعْقَبُونِي حَسْرَةً** 

قال الشيخ محمد محيي الدين : وعجزه قوله : عِنْدَ الرُّقَادِ وَعَبْوَةً لاَ تُقْلِعُ

الإعراب : (أودى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر ، (بين) فاعل مرفوع بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل حر (وأعقبوني) الواو حرف عطف ، أعقب : فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب (حسرة) مفعول ثان لأعقب منصوب بالفتحة الظاهرة .

الشاهد فيه : قوله " بنيّ " حيث تلبت واو الجمع ياء عند إضافة هذا الجمع لياء المتكلم .

( التعليق على الشاهد رقم ٣٦٣ من أوضح المسالك ١٩٧/٣ بتصرف ) [ الناشر ]

(۲) هذا حزء من صدر بيت قال الشيخ محمد محيي الدين : وهو من أبيات قصيدة الشاهد السابق على هذا .
 والبيت بتمامه :

سَبَقُسُوا هَوَيُ وَأَغْنَقُسُوا لِهَوَاهُمُ \* \* \* فتُخُرِّمُوا ، وَلِكُلُلَ جَنْسِبِ مَصْرَعُ الإعراب : (سبقوا) سبق : فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله (هوي) مفعول به لسبقوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لإدغامها في ياء المتكلم على لغة هذيل منع من ظهورها التعذر ، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل حر (وأعنقوا) الواو حرف عطف ، أعنق : فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله ( لهواهم ) اللام حرف حر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ، هوي : محرور باللام وعلامة حره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، والجار والمحرور متعلق بأعنق . وهو مضاف وضمير الغائبين العائد إلى البنين مضاف إليه مبني على الضم في محل حر .

<sup>-</sup> قبلها فتحة ، ثم حذفت من كل منهما الألف المنقلبة عن ياء المتكلم ، واكتفى بالفتحة الـتــي قبلها " .

# 

المستعمل في إضافة أب وأخ وحم وهن إلى الياء أبي وأخي وحمي وهني ، وأحاز المبرد أبيّ برد اللام ، وفي فم : في ، وقلّ فمي ، وأحاز الفراء في ذي ذيّ وصححوا أنها لا تضاف إلى ضمير أصلا .



<sup>-</sup> الشاهد فيه: قوله " هويّ " وأصله : " هواي " الألف ألف المقصور والياء ياء المتكلم ، والعرب كافة إذا أضافوا المقصور إلى ياء المتكلم يبقون ألفه على حالها ، فيقولون : فتاي وعصاي وهواي ... الخ ، الإ هذيلا فإنهم يقلبون الألف ياء ويدغمونها في ياء المتكلم ، فيقولون : فيَّ وعصيّ وهويَّ . ( التعليق على الشاهد رقم؟ ٣٦ من أوضح المسالك ٩٩/٣ ، بتصرف ) [ الناشر ]

# 32- بــَابُ

# ( إعْمَالِ الْمَصْدَرِ )

424 بِفِعْلِهِ المَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلُ \* \* مُضَافَا اوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَسِعَ أَلْ 425 بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرِ عَمَلُ \* \* مَحَلَّهُ وَلاِسْمِ مَصْسَدَرٍ عَمَلُ 425 إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ (أَنْ) أَوْ مَا يَحُلُّ \* \* مَحَلَّهُ وَلاِسْمِ مَصْسِدَرٍ عَمَلُ 426 وَبَعْدَ جَرَّه الَّذِي أُضِيفَ لَهُ \* \* كَمِّلُ بنَصْسِدِ اوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ 426

427 وَجُرَّ مَا يَتْبَعُ مَا جُرَّ وَمَن \* \* رَاعَى فِي الإِتْبَاعِ المَحَلَّ فَحَسَنْ

### هذا باب (إعمال المصدر):

424 - وفيه إعمال اسمه ( بفعله المصدر ألحق في العمل ) سواء كان ( مضاف ) وهو أكثر ( أو مجرد ) منونا وهو أقيس ( أو مع أل ) وهو أندر ، ثم إنه لا يعمل مطلقا بل .

425 - (إن كان ) غير مضمر ولا محدود ولا مجموع وكان ( فعل مع أن أو ) مع ( ما ) المصدرية ( يحل محله ) نحو : ﴿ ولولا دفع الله الناس ﴾ (١) ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ﴾ (٢) ،

ضعيفُ النكاية أعداءهُ (٣) ،

بخلاف المضمر نحو : ضربك المسيء حسن ، وهو المحسن قبيح ، والمحدود نحـو :

<sup>(</sup>۱) البقرة /۲۰۱ . والشاهد في الآية عمل المصدر - وهو قول تعالى ﴿ دفع ﴾ - مضاف إلى قول ه تعالى : ﴿ اللّه ﴾ وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، وقد نصب هذا المصدر مفعولا - وهو قول ه تعالى : ﴿ الناس ﴾ - كما ينصبه الفعل .

<sup>(</sup>٢) البلد /١٤ . أما الشاهد هنا فمحيء المصدر منونا ، وهو قوله تعالى : ﴿ إطعام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضحه ( رقم ٣٦٥ ) وابن عقيل في شرحه ( رقم ٢٤٧ ) وقد أورده الأخير كاملا ، صدرا وعجزا ، بينما أورده الأول صدراً فقط ، وعجزه قول الشاعر :

يخالُ الْفِرَارَ يُراخِي الأَجَلُ

قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا البيت من شواهد الأشموني ( رقسم ٦٧٨ ) ومـن قبلـه سيبويه ( ٩٩/١ ) وهو من الشواهد التي لم يعرفوا لها قائلا.

الإعراب : (ضعيف ) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو ضعيف ، وضعيف مضاف و ( النكاية ) مضاف إليه ( أعداءه ) أعداء : مفعول به للنكاية ، وأعداء مضاف والضمير مضاف إليه ( يخال ) فعل مضارع ( الفرار ) مفعول أول ليخال ( يراخي ) فعل مضارع ( الأجل ) مفعول به ليراخي .

الشاهد فيه : قوله ( النكاية أعداءه ) حيث نصب بالمصدّر المجلى بـأل – وهـو قولـه ( النكايـة ) – مفعـولا – وهو قوله ( أعداءه ) – كما ينصبه بالفعل . ( شرح ابن عقيل ٩٥/٢ ) .

عجبت من ضربتك زيدا وشذ:

يُحَابِي بِهِ الْجَلْدُ الذي هـوَ حـازمٌ \* \* \* بضرَبَةِ كَفَيْهِ الملاَ نَفْسَ رَاكِبِ (') والمجموع ، وشذ: تركته بملاحس البقر أولادها (ولاسم مصدر) وهـو الاسم الدال على الحدث غير الجاري على الفعل إن كان غير علم ، ولا ميمي (عمل) عند الكوفيين والبغداديين نحو:

وبعدَ عطائِكَ المائَةَ الرُّتَاعَا (٢)

فإن كان علما ؛ كسبحان للتسبيح وفحار وحماد للفحرة والمحمدة ، فلا عمل لـ بالإجماع ، أو ميميا فكالمصدر بالإجماع نحو :

أظلومُ إِنَّ مُصَابِكُمْ رَجُلًا \* \* \* أَهَدَى السلام تحية ظُلْمُ (")

(١) أورده الشيخ محمد محيى الدين في شواهده الخاصة على أوضح المسالك ( ٢٠٤/٣ ) وقمد ذكر أن هـذا البيت شاذ " لأنه بيت لا يعرف قائله و لم يعرف له نظير " .

الإعراب: ( يحابي ) فعل مضارع ( به ) الباء للاستعانة أو السببية ، والضمير يرجع إلى الماء ( الجلد ) فاعل ( الذي ) اسم موصول ( هو حازم ) مبتدأ و خبر ، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب ( بضربة ) حار ومجرور ( كفيه ) كفي : مضاف إليه ، وكفي مضاف والهاء مضاف إليه ، وهو فاعل المصدر من إضافة المصدر إلى فاعله ( الملا ) منصوب بضربة ، أي : مفعول المصدر ( نفس ) مفعول يحابي منصوب ، ونفس مضاف و ( راكب ) مضاف إليه ، وعلة شذوذ الشاهد أن المصدر المحدود - وهو قول الشاعر ( ضربة ) - لا يعمل .

الشاهد فيه قوله: " بضربة كفيه الملا " حيث أضاف ( ضربة ) إلى ( كفيه ) على أنه فاعله ثم نصب ( الملا ) بضربة على أنه مفعوله . ( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١/٥٤٥ الشاهد رقم٢٢٥) .

(٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٣٦٧ ) وأورده السيوطي عجزاً كما أورده ابن هشام ، وصدره قوله : أكفُراً بعدَ ردِّ المؤتِ عني

قال الشيخ محمد محيي الدين : الشاهد من كلام القطامي ، واسمه عمير بن شييم من كلمة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي .

الإعراب: (أكفرا) الهمزة للاستفهام الإنكاري ، وكفرا: مفعول مطلق لفعل محذوف ، والتقدير: أأكفر كفراً (بعد) ظرف زمان ، وبعد مضاف و (رد) مضاف إليه ، ورد مضاف و (الموت) مضاف إليه ، (عني ) حار ومحرور (وبعد) الواو حرف عطف ، بعد: ظرف زمان معطوف ، وبعد مضاف وعطاء من (عطائك) مضاف إليه ، وعطاء مضاف والضمير مضاف إليه (المائة) مفعول به لعطاء (الرتاعا) نعت للمائة ، والألف للإطلاق الشاهد فيه: قوله: (عطائك المائة) حيث أعمل اسم المصدر ، وهو قوله قوله (عطاء) إعمال المصدر ، فأضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب ، ثم نصب المفعول به وهو قوله (المائة) . (تحقيق أوضع المسالك ٢١١/٣) .

(٣) أُورده أبن هُشام صَدَّرا فقط ، ونسبه في المُغني إلى العرجي ، ونسبه آخرون إلى الحارث بن خالد المخزومي ، وهذا ما صوبه الشيخ محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد ( رقم ٣٦٦ ) .

الإعراب: ( أظلوم ) الهمزة حرف لنداء القريب ، ظلوم : منادى مبني على الضم ( إن ) حـرف توكيـد =

-426 ( وبعد جره ) أي : المصدر معموله ( الذي أضيف له كمل بنصب ) به عمله إن أضيف إلى الفاعل ، وهو الأكثر ك ( منع ذي غنى حقوقا شين ) (() ( أو ) كمل ( برفع عمله ) إن أضيف إلى المفعول ، وهو كثير إن لم يذكر الفاعل غو : ﴿ لا يسأم الانسان من دعاء الخير ﴾ (() وقليل إن ذكر ، نحو : ( بذل مجهود مقل زين ) (() وحصه بعضهم بالشعر ، ورد بقوله : ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه ﴾ () .

#### (ئتمت)

قد يضاف إلى الظرف توسعا ، فيعمل فيما بعده الرفع والنصب . كحب يوم عاقل لهوا صبا (٥) .

427 ( وجر ها يتبع ها جر ) مراعاة للفظ ، نحو : عجبت من ضرب زيد الظريف ، ( ومن راعمى في الاتباع المحل ) فرفع تابع الفاعل ، ونصب تابع المفعول المجرورين لفظا ، ( فحسن ) فعله كقوله :

- ونصب ( مصابكم ) مصاب : اسم إن ، وهو مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه ، وهو من إضافة المصدر الميمي إلى فاعله ( رحلا ) مفعول به للمصدر ( أهدى ) فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه حوازا ( السلام ) مفعول به لأهدى ( تحية ) مفعول لأجله ( ظلم ) خبر إن مرفوع .

الشاهد فيه: قوله: (مصابكم رجلا) حيث أعمل الاسم الدال على المصدر عمل المصدر لكونه ميميا، وهو قوله: (مصاب) بضم الميم - فإنه مصدر ميمي للفعل أصاب، وقد أضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب، ثم نصب به مفعوله وهو قوله: (رجلا) وكأنه قد قال: إن إصابتكم رجلا، وخبر إن قوله (ظلم) في آخر البيت. (المصدر السابق ٢١٠/٣).

(١) ليست بشاهد ، ولكن مما تمثل به المؤلف ليستدل بـ على أن المصـدر قـد يضـاف إلى فاعلـه فيجـر فاعلـه بالإضافة ثم ينصب مفعوله .

(٢) فصلت /٤٩ . والشاهد في هذه الآية إضافة المصدر – وهو قوله تعالى ﴿ دعـاء ﴾ – إلى المفعـول – وهــو قوله تعالى : ﴿ الخير ﴾ مع عدم ذكر الفاعل .

(٣) مما تمثل به المؤلف أيضا ، وهو من بـاب إضافـة المصـدر إلى مفعولـه ثـم رفعـه الفـاعل مـع ذكـر الفـاعل ، وهو تليل كما أشار المؤلف ، وقد ضرب بالآية السابقة مثلاً علـى إضافـة المصـدر إلى مفعولـه مـع حـذف الفاعل .

(٤) آل عمران /٩٧ . والشاهد في هذه الآية إضافة المصدر – وهو قوله تعالى ﴿ حج ﴾ – إلى مفعوله – وهو قوله تعالى : ﴿ البيت ﴾ – ثم الاتيان بالفاعل ، والتقدير : وأن يحج البيــت المستطيع ، وفي الآيــة رد علــى من خصص إضافة المصدر إلى مفعوله ثم الإتيان بالفاعل بالشعر .

(٥) وهنا أضيف المصدر إلى الظرف ، ثم رفع الفاعل بعده ونصب المفعول . فالمصدر (حب ) وقد أضيف إلى الظرف وهو ( يوم ) ثم رفع الفاعل بعده ( عاقل ) ونصب المفعول ( لهوا ) .

# مَشْيَ الْهُلُوكِ عليها الخيعَلُ الفُضُلُ (١)

وقوله:

مَخَافَةَ الإفْلاسِ واللياناَ (٢) .

(ئتمت)

يجوز في تابع المفعول المحرور إذا حذف الفاعل مع ماذكر الرفع على تقدير المصدر ، بحرف مصدري موصول بفعل لم يسم فاعله .

(١) هذا عجز بيت للمتنخل الهذلي من قصيدة يرثي فيها ابنه أثيلة ، وصدره قوله :
 السَّالِكُ النَّعْرَةَ اليقْظانَ سالِكُها

قال الشيخ محمد محيى الدين: " فالمصدر ههنا - وهو قوله ( مشي ) - مضاف إلى فاعله ، وهو قوله ( الهلوك ) وقد نعت فاعل المصدر بقوله ( الفضل ) ، ورفعه تبعا لموضعه " .

الإعراب : (السالك) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو السالك (الثغرة) مفعول به (اليقظان) نعت (مشي) مفعول مطلق منصوب . وهو مضاف و (الهلوك) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله بحرور بالكسرة الظاهرة (عليها) حار وبحرور خبر مقدم (الخيعل) مبتدأ مؤخر (الفضل) نعت للهلوك فاعل المصدر مرفوع لأن (الهلوك) مرفوع باعتبار محله .

( انظر أوضح المسالك بتحقيق محمد محيي الدين ٢١٥/٣ بتصرف ) .

(٢) قبال الشبيخ محمد محيى الدين : " نسبوا هـذا الشاهد في كتــاب ســيبويه ( ج١ ص ٩٨ ) إلى رؤبــة ابن العجاج ، وقيل : ليست هذه النسبة صحيحة ، وإنما هو لزيادة العنبري ، وما ذكره المؤلـف ( يعـني بـه ابن هشام فالبيت من شواهده أيضا ) بيت من الرجز المشطور ، وقبله قوله :

قَدْ كُنْتُ داينْتُ بها حَسَّانَا

الإعراب: (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كنت) كان فعـل مـاض، وتـاء المتكلم اسمه مبني على الضم في محل رفع (داينت) فعل ماض وفاعله، والجملة في محل نصـب حـبركان (بها) حار وبحرور متعلق بداين(حسانا) مفعول به لداين(مخافة) مفعول لأجله وهـو مضـاف وقوله: (الإفلاس) مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى مفعوله (والليانا) الواو حرف عطف، الليانا: معطـوف على الإفلاس.

الشاهد فيه : قوله ( والليانا ) فإنه منصوب ، وهـو معطوف على الإفـلاس الـذي هـو بحـرور اللفـظ بإضافـة المصدر الذي هو قوله ( مخافة ) إليه ، لكنه لما كان مفعولا به لذلك المصدر كان في المعنى والمحل منصوبـا ، فلما أراد العطف عليه لاحظ ذلك المحل فنصب المعطوف مراعاة له " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٣٧٠ من شواهد أوضح المسالك ٢١٥/٣ ) .

## 33- بسًابُ

# ( إعْمَالِ اسْمِ الْفَاعِلِ )

كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلِ فِي الْعَمَلِ \* \* إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِل 428 أَوْ نَفْياً اوْ جَا صِفَـةً أَوْ مُسْنَـداً وَوَلِي اسْتِفْهَاماً اوْحَرْفَ نِدَا، \* \* 429 وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْ لُوفٍ عُرِفْ \* \* فَيَسْتَحِقُ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ 430 وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَفِي الْمُضِيِّ \* \* وَغَيْرِهِ إعْمَالُـهُ قَـدِ ارْتُضِي 431 فَعَّالٌ او مِفْعَالٌ او فَعُسولُ \* \* - فِي كَثْرَةٍ - عَنْ فَاعِلِ بَدِيلُ 432 فَيَسْتَحِقُ مَالَمَهُ مِنْ عَمَل \* \* وَفِي فَعِيلِ قَلَ ذَا وفَعِلِ 433 وَمَا سِـوَى المُفْرَدِ مِثْلَهُ جُعِـلُ \*\* فِي الحُكْم والشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمِــلُ 434 وَانْصِبْ بِذِي الإعْمَالِ تِلْواً وَاخْفِض \* \* وَهْ وَ لنَصْبِ مَا سِواهُ مُقْتَضِي 435 وَاجْرُرْ أُوِ انْصِبْ تَابِعَ الَّذِي انْخَفَضْ \* \* كَ " مُبْتَغِي جَاهِ وَمَالاً مَنْ نَهَضْ " 436 وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لإِسْم فَاعِل \* \* يُعْطَى اسْمَ مَفْعُول بِـلاَ تَفَـاضُل 437 مَعْنَاهُ كَ " المُعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي " فَهُوَ كَفِعْلَ صِيغَ لِلمَفْعُولَ فِي \* \* 438 وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْم مُرتَفِعٌ \* \* مَعْنىً، كَ "مَحْمُو دُالْمَقَاصِدِ الوَرعْ 439

### هذا باب ( إعمال اسم الفاعل ) :

هو كما قال في شرح الكافية ما صيغ من مصدر موازنا للمضارع ليدل على فاعله غير صالح للإضافة إليه وفي الباب إعمال اسم المفعول.

- 428 (كفعله اسم فاعل في العمل) مقدما ومؤخرا ظاهرا ، ومضمرا ، حاريا على صيغته الأصلية ، ومعدولا عنها (إن كان عن مضيه بمعزل) لأنه حينتذ يكون لفظه شبيها بلفظ الفعل المدلول به على الحال والاستقبال ، وهو المضارع . فإن لم يكن ؛ فإن كان صلة لأل فسيأتى ، وإلا فلا يعمل خلافا للكسائى .
- 249 (و) إن (ولي استفهاما ) نحو : أضارب زيد عمرا (أو حرف ندا ) نحو : ياطالعا جبلا ، وهو من قسم النعت المحذوف منعوته ، ولذا لم يذكره في الكافية (أو نفيا ) نحو : ما ضارب زيد عمرا (أو جا صفة ) نحو : مررت برحل ضارب زيدا ، أو جاء حالا ، نحو : حاء زيد ضاربا عمرا (أو ) حبرا

( مسندا ) لذي خبر ، نحو : زيد ضارب عمرا ، كان قيس محبا ليلى ، إن زيدا مكرم عمرا ، ظننت عمرا ضاربا خالدا .

430− (وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف ) نحو : ﴿ وَمِنَ النَّاسُ وَالدَّوَابُ وَالأَنْعَامُ مُخْتَلَفُ أَلُوانَهُ ﴾ (١) أي : صنف مختلف .

-431 (وإن يكن ) اسم الفاعل (صلة أل ففي المضى وغيره إعماله قد ارتضي ) عند الجمهور ، وذهب الرماني إلى أنه لايعمل حينئذ في الحال ، وبعضهم إلى أنه لا يعمل مطلقا ، وأن مابعده بإضمار فعل .

432 ( فعال او مفعال او فعول ) الدالات على المبالغة ( في كثرة عن فاعل بديل ) .

433 ( فيستحق ماله من عمل ) بالشروط المذكورة عنى جميع البصريين نحو : أما العسل فأنا شراب ، إنَّه لِمُنحَارٌ بوائِكَهَا (٢) .

ضَرُوبٌ بنصلِ السيف سُوقَ سِمَانِها <sup>(٣)</sup>

(وفي فعيل) الدال على المبالغة أيضًا (قل ذا) العمل حتى حالف فيه جماعة من

(٢) مما حكاه سيبويه ، والشاهد فيه : ( لمنحار بوائكها ) حيث أعمل صيغة المبالغة - وهي قوله : ( منحـــار ) - إعمال الفعل واسم الفاعل ، فنصب بها المفعول به - وهو قوله : ( بوائكها ) .

(٣) من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضع المسالك ( رقم ٣٧٣ ) أورده عجزا كما أورده السيوطي ، وصدره قول الشاعر :

إذا عَدِمُوا زَاداً فإنَّكَ عاقِرُ

قال محمد محيي الدين : " هذا الشاهد من كلام أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يرثسي أبا أمية بن المغيرة .

الإعراب: (ضروب) خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير: أنت ضروب ( بنصل ) حار وبحرور ( السيف ) مضاف إليه ( سوق ) مفعول به ( سمانها ) مضاف إليه محرورة بالكسرة ، وسمان مضاف والضمير مضاف إليه ( إذا ) ظرف لما يستقبل من الزمان ( عدموا ) عدم: فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله ( زادا ) مفعول به ( فإنك ) الفاء واقعة في حواب إذا ، إن : حرف توكيد ونصب ، وكاف المخاطب اسمه مبني على الفتح ( عاقر ) خبر إن مرفوع بالضمة .

الشاهد فيه : قوله : (ضروب سوق سمانها ) حيث أعمل صيغـة المبالغـة ، وهـي قولـه : (ضروب ) إعمـال الفعل واسم الفاعل ، فنصب بها المفعول به وهو قوله : ( سوق سمانها ) واسم المبالغة هنا معتمد على مخـبر عنه محذوف ، فإنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو ضروب ، أو نحوه " . ( المصدر السابق ٢٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>١) فاطر /٢٨ . قال الشيخ محمد محيي الدين : " والتمثيل بالآية الكريمة في هذا الموضع إما سهو وإما مبني على رأي ضعيف ، وبيان ذلك أن عمل اسم الفاعل الذي يشترط له الاعتماد على شيء مما ذكر إنما هو نصبه للمفعول به ، أما رفعه للفاعل مطلقا فلا يشترط له شيء مما ذكر ، وهذا هو الصحيح المعتمد عند النحاة ، وليس في الآية مفعول به حتى نلتمس لاسم الفاعل الذي هو مختلف شيئا يعتمد عليه " . (هامش أوضح المسالك ٢١٨/٣) .

البصريين (و) في ( فعل ) كذلك قل أيضا ، نحو : إن الله سميع دعاء من دعاه ، أتاني أنهم مَزقُونَ عِرْضي (١) .

434- ( وما سوى المفرد ) من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة كالمثنى والمجموع ( مثله جعـل في الحكم والشروط حيثما عمل ) كقوله :

القاتلينَ الْملكَ الحُلاحلا (٢)

وقوله:

# السمَّ زادوا أنَّهم في قومهم \* \* \* خُفُرٌ ذنبَهم غير فُخُرْ (")

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هـذا الشاهـد مـن كـلام زيـد الخـيـل ، وهـو الـذي سمـــاه النبي صلى اللّـه عليه وسلم زيـد الخيــر ،والشاهد صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :

جِحَاشُ الْكِرْمِلَيْنِ لَهَا فَدِيدُ

الإعراب: (أتاني) أتى: فعل ماض، والنّون للوقاية، وياًء المتكلم مفعول به (أنهم) أن: حرف توكيـد، وضمير الغائبين اسمه (مزقون) خبر أن (عرضي) عرض مفعول به، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (ححاش) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم ححاش، وححاش مضاف و (الكرملين) مضاف إليه (لها) حار وبحرور (فديد) مبتدأ مرفوع.

الشاهد فيه : قوله ( مزقون عرضي ) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة وهو قولهم : ( مزقون ) إعمال مفرده ، وبالتالي إعمال الفعل واسم الفاعل ، فنصب به المفعول ، وهو قوله : ( عرضي ) واسم المبالغة هنا معتمد على مخبر عنه وهو اسم إن " . ( المصدر السابق ٢٢٤/٣ الشاهد رقم ٣٧٥ ) .

(۲) من شواهد قطر الندى لابن هشام أيضا ( ص ۲۷۰ الشاهد رقم ۱۲۲ ) أورده المؤلف صدرا وعجزا ، وعجزه قوله :

### خَيْرَ مَعَدُ حَسَباً وناثِلا

والبيت من كلمة لامرئ القيس ، يقولها بعد أن قتل بنو أسد أباه ، وخرج يطلب ثأره منهم ، وقبل هــذا البيــت قوله :

واللّب لا يذهب شينجي بساطِلاً ••• حسى أُبين مالِكسا وكساهِلا الإعراب : ( القاتلين ) صفة لقوله مالكا وكاهلا في البيت السابق عليه ( الملك ) مفعول به ( الحلا حلا) صفة للملك ، وخير مضاف و ( معد ) مضاف إليه ( حسباً ) تمييز ( ونائلا ) معطوف .

الشاهد فيه : قوله : ( القاتلين الملك ) حيث أعمل اسم الفاعل ، وهو قولـه ( القـاتلين ) في المفعـول بـه ، مـع كونه محلى بأل ، ولو كان بحردا منها لما أعمله " . ( شرح قطر الندى لمحمد محيي الدين ص ٢٧٠ ) .

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا الشاهد من كلام طرفة بن العبد البكري "

الإعراب: (ثم) حرف عطف (زادوا) فعل وفاعل (أنهم) أن: حرف توكيد ونصب، وضمير الغائبين اسمه (في قومهم) حار وبحرور ومضاف إليه (غفر) خبر أن مرفوع بالضمة (ذنبهم) ذنب: مفعول به، وضمير الغائبين مضاف إليه (غير) خبر ثـان لأن، وغير مضاف و (فخر) مضاف إليه وسكنه لأحل الوقف.

### (ئتمة)

المصغر من اسم الفاعل والمفعول لا يعمل إلا عند الكسائي .

- -435 (وانصب بذي الإعمال تلوا) له (واخفض) بالإضافة (وهو لنصب ما سواه) من المفاعيل (مقتض) كأنت كاس حالدا ثوبا ، ومعلم اللاء عمرا مرشدا الآن أو غدا وخرج بذي إعمال ما بمعنى الماضي فلا يجوز: الأجر تاليه . ونصب ما عداه بفعل مقدر .
- 436- (واجرر أو انصب تابع) المفعول (الذي انخفض) بإضافة اسم الفاعل اليـه أمـا الأول فبالحمل على اللفظ، وأما الثناني فبـالحمل على الموضع عنـد المصنف، وبفعل مقدر عند سيبويه (كمبتغي جاه ومالا من نهض).
- 437 ( وكل ما قرر لاسم فاعل ) من عمل بالشروط السابقة ( يعطى اسم مفعول بلا تفاضل ) .
  - -438 ( فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي ) .
- ( وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى ) بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه بالمفعول به وإن كان اسم الفاعل لا يجوز فيه هذا ( كمحمود المقاصد الورع ) إذ الأصل الورع محمودة مقاصده ، شم صار الورع محمود المقاصد ، ثم أضيف .



الشاهد فيه: قوله: (غفر ذنبهم) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة وهو قوله: (غفر) فإنه جمع غفور، وغفور مبالغة غافر، وقد أعمل هذا الجمع إعمال مفرده، وبالتالى إعمال الفعل واسم الفاعل، فنصب به المفعول وهو قوله: (ذنبهم) وصيغة المبالغة هنا معتمدة على مخبر عنه مذكور وهو اسم أن ".
 (شرح أوضح المسالك ٢٢٨/٣ الشاهد رقم ٣٧٧)

# -34 بـُـابُ

# ( أَبْنِيَةِ الْمَصَادِر )

440 فَعْلِ قِيَاسُ مَصْدَرِ المُعَدَّى \* \* مِنْ ذِي ثَلاَثَهِ كَد " رَدَّ رَدًا " 441 وَفَعِلَ السلاَّذِمُ بَابُسهُ فَعَل \* \* كَفَرح وَكَجَوى وَكَشَلَلْ 442 وَفَعَلَ السلاَّزمُ مِثْلَ قَعَدا \* \* لَـهُ فُعُولٌ بِاطِّرَادٍ كَغَدا 443 مَا لَمْ يَكُن مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً \*\* أَوْ فَعَلاَناً - فَادْر - أَوْ فُعَالاً 444 فَا وَالسَّانِ الْمُتِنَاعُ كَا بَسِي \* \* وَالشَّان لِلَّاذِي اقْتَضَى تَقَلُّبَا 445 لِلدَّا فُعَالٌ أَوْ لِصَوْتِ وشَمِلٌ \* \* سَيْرًا وَصَوْتَا الْفَعِيلُ كَصَهَلْ 446 فُعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلِا \* \* كَسَهُلَ الأَمْرُ وزَيْدٌ جَزُلاً 447 وَمَا أَتَكِ مُخَالِفًا لِمَا مَضَى \* \* فَبَابُهُ النَّقْلُ كَسُخُطٍ وَرضَي 448 وَغَيْدُ ذِي ثَلاثَةٍ مَقِيدً سُ \* \* مَصْدَرهِ كَقُدِّهُ التَّقْدِيدِ سُ 449 وَزَكِّهِ تَزْكيه قَ وَأَجْمِهِ لا \* \* إَجْمَالَ مَنْ تَجَمُّه لا تَجَمُّه لا تَجَمُّه لا تَجَمُّه 450 وَاسْتَعِلْ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ \* \* إَقَامَةً وَغَالِبًا ذَا التَّا لَلِهُ 451 وَمَا يَلِي الآخِرُ مُلدَّ وَافْتَحَا \* \* مَعْ كَسْرِ تِلْو الثَّانِ مِمَّا افْتَتِحَا 452 بِهَمْزِ وَصْل : كَاصْطَفَى وَضُمَّ مَا \* \* يَرْبَعُ فِي أَمْثَال قَدْ تَلَمْلُما 453 فِعْ اللَّهُ اوْ فَعْلَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَقِيسًا ثَانِيسًا لا أَوَّلاً 454 لِفَاعَلَ: الفِعَالُ والْفَاعَلَه \* \* وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ 455 وَفَعْلَةً لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهُ \* \* وَفِعْلَةٌ لِهَيْنَةٍ كَجِلْسَة 456 فِي غَيْرِ ذِي الثَّلاَثِ بالتَّا المَـرَّةُ \* \* وَشَـدٌ فِيهِ هَيْئَـةٌ كَالْحِمْرة

# هذا باب (أبنية المصادر):

وأخره وما بعده في الكافية إلى التصريف ، وهو الأنسب .

-440 (فعل) بفتح الفاء وسكون العين (قياس مصدر المعدى من) فعل (ذي ثلاثة) مفتوح العين كضرب ضربا ،أو مكسورها كفهم فهما ، أو مضاعفا (كرد ردا).

- -441 ( وفعل اللازم ) بكسر العين ( بابه فعل ) بفتح الفاء والعين سواء في ذلك الصحيح ( كفرح ) مصدر فرح ( و ) المعتل اللام ( كجوى ) مصدر خوى ( و ) المضاعف ( كشلل ) مصدر ، شلت يده ، أي : يبست إلا إن دل على حرفة أو ولاية ، فقياسه الفعالة .
- 442 ( وفعل اللازم ) بفتح العين ( مثل قعدا له فعول ) مصدر ( باطراد كغدا ) غدوا .
- 443- ( ما لم يكن مستوجبا فعالا ) بكسر الفاء ( أو فعلانا ) بفتح الفاء والعين ( فادر أو فعالا ) بضم الفاء أو الفعيل أو الفعالة بكسر الفاء .
- 444- (فأول) وهو فعال بالكسر مصدر (لذي امتناع كأبي) إباء ونفر نفارا ، وشرد شرادا (والثاني) وهو فعلان مصدر (للذي اقتضى تقلبا) كحال حولانا .
- -445 ( للدا ) الثالث وهو ( فعال ) بالضم ، كسعل سعالا ( أو لصوت ) كصرخ صراحا ( وشمل سيرا وصوتا ) الرابع وهو ( الفعيل كصهل ) صهيلا ، ورحل رحيلا ، وللحرفة والولاية الخامس ، كخاط خياطة ، وسفر بينهم سفارة أي : أصلح و :
- -446 ( فعولة ) بضم الفاء و ( فعالة ) بفتحها مصدران ( لفعلا ) بفتح الفاء وضم العين ( كسهل الأمر ) سهولة وصعب صعوبة ( وزيد جزلا ) جزالة وفصح فصاحة .
- -447 ( وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل ) عن العرب كشكور وشكران وذهاب و ( كسخط ورضا ) وبلج وبهج وشبع وحسن .
- 448- ( وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره ) فقياس فعل صحيح اللام التفعيل ، ومعتلها التفعلة ، وأفعل الصحيح العين الإفعال ، والمعتبل كذلك ، لكن تنقبل حركتها إلى الفاء فتنقلب ألفا فتحذف وتعوض منها التاء ، وتفعل التفعل واستفعل الاستفعال ، فإن كان معتلا فكأفعل ( كقدس التقديس ) وسلم التسليم .
- 944- (وزكه تزكية) وسم تسمية (وأجملا إجمال من تجملا تجملا) وأكرم إكرام من تكرم تكرماً .
- 450− (واستعذ استعاذة) واستقم استقامة (ثم أقم إقامة) وأعن إعانة (وغالباذا) المصدر (التالزم) ونادرا عرى منها، كقوله تعالى: ﴿ وإقام الصلاة ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأنبياء /٧٣ ، النور /٣٧ . والشاهد في هذه الآية حذف التاء من مصدر الفعل (أقمام) ، قمال الشيخ محمد محيي الدين : " وحذف التاء على ضربين : كثير فصيح وقليل غمير فصيح ، فأمما الكثير ال

- 451– ( وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان ) وهو الثالث ( مما افتتح ) .
- 452- ( بهمز وصل ) فيصير مصدره ( كاصطفى ) اصطفاء واقتدر اقتدارا واحرنجم احرنجاما ( وضم ما يربع ) أي : الرابع ( في أمثال قد تلَمْلُما ) تلَمْلُمًا .
- 453- ( فعلال ) بكسر الفاء ( أو فعللة ) بفتحها مصدران ( لفعللا ) بفتح الفاء والملحق به ، كدحرج دحرجة ، وحوقل حوقلة ، وسرهف سرهافا ( واجعل مقيسا ثانيا لا أولا ) ومنهم من يجعله أيضا مقيسا .
- 454- (لفاعل) مصدران (الفعال) بكسر الفاء (والمفاعلة) نحو: قاتل قتلا ومقاتلة ، ويغلب ذا فيما فاؤه ياء ، نحو: ياسر مياسرة (وغير ما مر السماع عادله) نحو: كذب كذابا ، ونزى تنزيا ، وتملق تملاقا .
- 455 ( وفعلة ) بفتح الفاء ( لمرة ) من الثلاثي ، إن لم يكن بناء المصدر العام عليها ( كجلسة ) فإن كان فيدل على المرة منه بالوصف فرحم رحمة واحدة ( رفلة ) بكسر الفاء ( لهيئة ) منه كذلك ، ( كجلسة ) فإن كان بناء المصدر العام عليها فبالوصف ، كنشدت الضالة نشدة عظيمة .
- 456- ( في غير ذي الثلاث بالتا ) يـدل على ( المرة ) إن لم يكن بناء المصـدر عليهـا كانطلق انطلاقة ، فإن كان فبـالوصف كاستعانة واحـدة ، ( وشـذ فيـه ) أي : في غيرالثلاثي ( هيئة كالخمرة ) والعمة والقمصة .



<sup>-</sup> نفيما إذا أضيف المصدر ، لأن المضاف إليه يقوم مقام التاء ، وأما القليل غير الفصيح نفيما إذا لم يضف المصدر ، وذلك كما حكاه الأخفش من قولهم : أحاب إحابا " .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٢٣٨/٣ ) .

### -35 بـُـابُ

# ( أَبْنيَةِ أَسْمَاء الْفَاعِلِينَ وَالمَفْعُولِينَ وَالصِّفَاتِ المشبَّهَةِ بِهَا )

مِنْ ذِي ثَلاثَةٍ يَكُونُ كَغَلْدُا كَفَاعِـل صُـغ اسْـمَ فَاعِــل إِذَا \* \* وَهْ وَ قَلِيلٌ فِي فَعُلْتُ وَفَعِلْ \* \* غَيْرَ مُعَدَّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلْ 458 459 وَأَفْعَلُ فَعْلَانُ نَحْوُ أَشِر \* \* وَنَحْوُ صَدْيَانَ وَنَحْوُ الأَجْهَرِ كَالضَّخْمِ وَالْجَمِيلِ وَالْفِعْـلُ جَمُـلْ وَفَعْلٌ اوْلَى وَفَعِيلٌ بِفَعُلٌ \* \* 460 وَبسوَى الفَاعِل قَدْ يَغْنَى فَعَلْ وَأَفْعَ لَ فِيهِ قَلِيلٌ وَفَعَلٌ \* \* 461 مِنْ غَيْرِ ذِي الشَّلاَثِ كَالْمُواصِل وَزنَـةُ المُضَارع اسْمُ فَاعِـل \*\* 462 وضم ميسم ذائد قد سَبقًا مَـعْ كَسْـر مَتْلُـوِّ الأَخِيرِ مُطْلَقَــا \*\* 463 صَارَ أَسْمَ مَفْعُول كَمِثْل الْمُنْتَظَرْ وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْـهُ مَا كَانَ انْكَسَرْ \* \* 464 زنَّةُ مَفْعُولَ كَآتٍ مِنْ قَصَدْ 465 وَفِي اسْمَ مَفْعُولِ الثَّلاَثِيِّ اطَّرَدْ \* \* نَحْوُ فَتَاةٍ أَوْ فَتى كَحِيل 466 وَنَابَ نَقْلاً عَنْهُ ذُو فَعِيل \* \*

#### هذا باب

# ( أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها ) :

- 457 وفيه أبنية أسماء المفعولين (كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة ) بحرد مفتوح العين لازما أو متعديا ، أو مكسورها متعديا (يكون كغذا ) بالمعجمتين ، أي : سال فهو غاذ ، وذهب فهو ذاهب ، وضرب فهو ضارب ، وركب فهو راكب .
- 458 (وهو قليل) مقصور على السماع (في فعلت) بضم العين (وفعل) بكسرها حال كونه (غير معدى) كحمض فهو حامض، وأمن فهو آمن (بل قياسه) أي: فعل، بالكسر، أي: إتيان الوصف منه في الأعراض (فعل).
- 959 (و) في الخلقة والألوان (أفعل) وفيما دل على الامتلاء وحسرارة الباطن (فعلان نحو: أشو) وفرح (ونحو: صديان) وعطشان وشبعان وريان (ونحو: الأجهر) وهو الذي لا يبصر في الشمس، والأحول والأعور والأخضر.
- -460 (وفعـل) بسكون العـين (أولى وفعيـل بفعـل) بضمنهـا مـن فـاعل وغـيره (كالضخم) والفعل ضخم (والجميل والفعل جمل).

- 461 ( وأفعل فيه قليل ) مقصور على السماع كخطب فهو أخطب ، ( و ) كذا ( فعل ) بفتح العين كبطل فهو بطل ، وفعال بفتح الفاء كجبن فهو جبان ، وبضمها كشجع فهو شجاع ، وفعل بضم الفاء والعين كجنب فهو جنب ، وفعل بكسر الفاء وسكون العين ، كعفر فهو عفر ، ( وبسوى الفاعل قد يغني ) بفتح الياء والنون ( فعل ) كشاخ فهو شيخ ، وشاب فهو أشيب ، وعف فهو عفيف ، وجميع ماذكر غير وزن فاعل صفات مشبهة .
- 462 (و) على (زنة المُصارع) يأتي (اسم فاعل من غير ذي الثلاث) بحرداً أو مزيداً (كالمواصل).
- -463 (مع كسر متلو الأخير مطلقا) مفتوحا كان في المضارع أو مكسورا (وضم ميم زائد قد سَبقا) أول الكلمة كمدحرج ومكرم ومفرح ومتعلم ومتباعد ومنتظر ومجتمع ومستخرج ومقعنسس ومعشوشب ومتدحرج ومحرنجم.
- 464- ( وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثــل اَلمنتظــر ) والمدحــرج والمكرم إلى آخره .
  - 465 ( وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد زنة مفعول كآت من قصد ) فهو مقصود .
- -466 (وناب نقلا) أي : سماعا (عنه) أي : عن وزن مفعول ، ثلاثة أشياء أحدها : ( فو فَعِيل ) ويستوي فيه المذكر والمؤنث ( نحو فتاة أو فتى كحيل ) بمعنى مكحول ، وثانيها : فعْل كقَبْض بمعنى مقبوض ، وثالثها : فعْل كذّبْح بمعنى مذبوح ، ذكرهما في شرح الكافية ولا تعمل هذه الثلاثة عمل اسم المفعول ، فلا يقال : مررت برجل ذِبْح كبشهُ ولاصريعٌ غُلامه وأجازه ابن عصفور .



### -36 بـــاب

# (إعْمَالِ الصِّفَةِ المشبَّهَةِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ)

467 صِفَةُ اسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ \*\* مَعْنَى بِهَا الْمُشْبِهِةُ اسْمَ الْفَاعِلِ 468 وَصَوْغُهَا مِنْ لاَزِمِ لَحَاضِرِ \*\* كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ 469 وَعَمَلُ اسْمٍ فَاعِلِ اللَّعَدَّى \*\* لَهَا عَلَى الحَدُ الَّذِي قَدْ حُدًّا 469 وَعَمَلُ اسْمٍ فَاعِلِ اللَّعَدَّى \*\* لَهَا عَلَى الحَدُ الَّذِي قَدْ حُدًّا 470 وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَبْ \*\* وَكُونُ نُدهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَسِبْ 471 فَارْفَعْ بِهَا وانْصِبْ وجُرَّ – مَعَ أَلْ \*\* وَدُونَ أَلْ – مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ 472 بِهَا : مُضَافًا اوْ مُجَرَدًا وَلا \*\* تَجْرُرْ بِهَا – مَعْ أَلْ – سُما مِنْ أَلْ خَلاَ 473 وَمِنْ إضَافَةٍ لِتَالِيهَا وَمَا \*\* لَمْ يَخْلُ فَهُو بِالجَوازِ وُسِمَا

### هذا باب ( إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ) :

- -467 (صفة استحسن جر فاعل معنى بها) بعد تقدير تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها ، هي : (المشبهة اسم الفاعل) فخرج . بما ذكره : زيد ضارب أخوه ، وبما زدته : زيد كاتب أبوه ، واستحسان حر الفاعل بها بأن تضاف إليه ، يدرك بالنظر في المعنى .
- 468 (و) تخالف اسم الفاعل في أن (صوغها ) لا يكون إلا (من لازم لحاضر ) وفي أنها تكون محارية للمضارع (كطّاهر القلب ) وغير محارية له ، بل هو الغالب ، نحو : (جميل الظاهر ) .
- 94- ( وعمل اسم فاعل المعدى ) ثابت ( لها على الحد الذي قد حدا ) في اسم الفاعل ، وهو الاعتماد على ما ذكر ، نحو : زيد حسن الوجه ، لكن النصب هنا على التشبيه بالمفعول بخلافه ثمة .
- -470 (و) مما خالفت فيه اسم الفاعل أن (سبق ما تعمل فيه مجتنب) لفرعيتها بخلاف غير معمولها ، كالجار والمجرور فيجوز تقديمه عليها (و) أن (كونه ذا سببية ) بأن اتصل بضمير موصوفها لفظا أو معنى (وجب) نحو: زيد حسن وجهه ، وحسن الوجه أي: منه بخلاف غير المعمول .
- 471 (فارفع بها ) على الفاعلية ( وانصب ) على التشبيه بالمفعول بـ في المعرفة ، وعلى التمييز في النكرة (وجر ) بالإضافة حال كونها (مع أل ودون أل )

وقوله: ( مصحوب أل) هو المتنازع فيه ، نحو: رأيت الرجل الجميل الوجه ، والجميل الوجه ، والجميل الوجه ، والجميل الوجه ، ورأيت رجلا جميلا الوجه وجميلا الوجه ، لكن هذا ضعيف ، وجميل الوجه وعطف على مصحوب أل قوله: ( وما الصل ) .

- 472 ( بها ) أي : بالصفة حال كونه ( مضافا ) إلى مافيه أل ، أو إلى الضمير ، أو إلى مضاف إلى الضمير ، أو إلى مجرد ، فالأول نحو : رأيت الرجل الحسن وجه الأب ، والحسن وجه الأب ، والحسن وجه الأب ، والحسن وجه الأب ، والثاني الأب ، وحسنا وجه الأب ، لكن هذا ضعيف وحسن وجه الأب ، والثاني نحو : رأيت الرجل الحسن وجهه ، والحسن وجهه ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجهه وحسن وجهه ، لكن هذان ضعيفان ، والثالث نحو : رأيت الرجل الحسن وجه أبيه والحسن وجه أبيه ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه أبيه ، وحسنا وجه أبيه ، وحسن وجه أبيه ، ولكن هذان ضعيفان ، والرابع نحو : رأيت الرجل الحسن وجه أب ؛ لكنه قبيح ، والحسن وجه أب ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه أب ، وحسن وجه أب ، وحسن وجه أب ، وحسنا وجه أب ، وحسن وجه أب ، والحسن وجها، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجها ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجها ، لكنه قبيح ، والحسن وجها ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجها ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجها ، ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجها ، ولا تجر ولا تجر كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجه ، كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجه ، كما سيأتي ، ورأيت رجلا حسنا وجه ، لكنه قبيح ، وحسنا وجها وحسن وجه ، كما سيأتي ، ورأيت ربها ) حال كونها ( هم أل شما من أل خلا ) .

473 ( ومن إضافة لتاليها) فلا تقل الحسن وجهه ، أو وجه أبيه أو وجه ، أو وجه أب ، ( وما لم يخل) مما ذكر ( فهو بالجواز وسما) وقد سبق ذلك مشروحا ممثلا ، مبينا فيه الحسن والضعيف والقبيح ، ولله الحمد .



# 37- بـُـابُ ( التَّعَجُّـبِ )

474 بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ ( مَا ) تَعَجُّبَا \* \* أَوْ جَيْ بِـ (أَفْعِلْ) قَبْلَ مَجْرُور ببَـا أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بهمَا 475 وَتِلْوَ أَفْعَلَ انْصِبَنَّـهُ كَـ (مَـا) \*\* إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ 476 وَحَذْفَ مَـا مِنْـهُ تَعَجَّبْتَ اسْتَبِـعْ \* \* مَنْعُ تَصَرُّف بِحُكْم حُتِمَا 477 وَفِي كِــلاَ الْفِعْلَينِ قِـدْمــاً لَزِمَــا \* \* 478 وَصُغْهُمًا مِنْ ذِي ثَلاثٍ صُرُّفَا \* \* قَابِل فَصْل تَمَّ غَيْر ذِي انْتِفَا 479 وَغَيرِ ذِي وَصْـفِ يُضَاهِي أَشْهَلاً \* \* وَغَيْــر سَــالِكِ سَــبــــلَ فُعِــــلاً 480 وَأَشْدِدَ او أَشَدَّ أَوْ شَبْهُهُمَا \* \* يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا 481 وَمَصْدَرُ الْعَادِم - بَعْدُ - يَنْتَصِبْ \* \* وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرُّهُ بِالْبَا يَجِبْ وَلاَ تَقِس عَلَى الَّـٰذِي مِنْهُ أَثِرْ 482 وبالنُّدُور احْكُــمْ لِغَيْر مَــا ذُكِـرْ \* \* مَعْمُولُـهُ وَوَصْلَـهُ بِمَا الْزَمَـا 483 وَفِعْلُ هَـٰذَا الْبَابِ لَـنْ يُقَدَّمَا \*\* مُسْتَعْمَلٌ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ 484 وَفَصْلُهُ بِظَـرْفِ اوْ بِحَرْفِ جَــرْ \* \*

#### هذا باب ( التعجب ) :

وله صيغ كثيرة نحو: ﴿ كيف تكفرون باللَّمه وكنتم أمواتا فأحياكم ﴾ (١) " سبحانَ اللَّه إنَّ المؤمنَ لا يُنْجُس " (٢) .

# واهاً لليلي ثُمَّ واهاً واها (٣)

<sup>(</sup>١) البقرة /٢٨ . وقد مثل المؤلف بهذه الآية لصيغة من صيغ التعجب .

<sup>( )</sup> رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن حذيفة ، والنسائي عن ابن مسعود ، وانظر كذلك إرواء الغليل للألباني ( ١٧٤ ) والجامع الصحيح ( ١٩٣٣ ) والحديث صيغة من صيغ التعجب أيضا .

<sup>(</sup>٣) من شواهد ابن هشام الأنصاري ( ٨٤/٤ الشاهد رقم ٢٦١ ) ، غير أنه قد أورده في باب ( أسماء الأفعال ) مستشهدا فيه بقول الشاعر : ( واها ) فإنه اسم فعل بمعنى أعجب ، أما السيوطي فقد أورده في باب ( التعجب ) مستشهدا به كصيغة من صيغ التعجب .

وقد نسبُ هذا البيتُ لرؤبة بن العجاج ، ومنهم من نسبه إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ، والبيت من الرجز المشطور ، وبعده قوله :

هي المنسى لو أنسا نلناها هنه يا ليست عيناها لنسا وَفَاهَا بِعْمُونَ رُوْضِيَ إِنَّا الْمُعْمِينَ عَلَيْهِ الْمُ

والمبوب له في النحو صيغتان أشار إليهما بقوله :

- 474- ( بأفعل انطق ) حال كونه ( بعد ما ) النكرة ، إن أردت ( تعجب أو جمي العل ) وهو خبر بصيغة الأمر ( قبل ) فاعل له ( مجرور ببا ) زائدة لازمة .
- 475 ( وتلو أفعل ) أي : الذي بعده ( انصبن ) مفعولا ، وتلو أفعل اجرره كما تقدم ( كما أوفى خليلينا وأصدق بهما ) .
- 476− ( وحذف ما منه تعجبت ) وإبقاء صيغة التعجب ( استبح إن كان عنــد الحــذف معناه يضح ) ولا يلتبس ، كقوله تعــالى : ﴿ أسمـع بهــم وأبصـر ﴾ (١) ، وقــول على رضي الله عنه :

جزى الله عني والجزاءُ بفَضْلهِ \* \* \* ربيعةَ خيرًا ما أعنَّ وأكْرَمَا (٢) -477 ( وفي كلا الفعلين ) أفعل وأفعل به (قدما لزما منع تصرف بحكم ) من جميع النحاة (حتما ) أي : نفذوهما نظير ليس وعسى وهب وتعلم .

478- ( وصغهما من ) فعل ( ذي ) أحرف ( ثلاث ) بخلاف دحرج وانطلق واقتدر واستخرج واحمر واحرنجم ( صوفا ) بخلاف نعم وبئس ( قابل فضل ) أي : زيادة كعلم وحسن بخلاف نحو : مات وفني ( ثم ) بخلاف كان وكاد ( غير ) فعل ( ذي انتفا ) أي : منفي بخلاف نحو : ما عاج به الدواء ، وما ضربت زيدا .

479- ( وغير ) فعل ( ذي وصف يضاهي أشهلا ) في كونه على أفعل ، بخلاف ذي

#### قَدُّ بلغاً في الجد غايتاها

الإعراب: ( واها ) اسم فعل بمعنى أعجب ( لسلمى ) حار وبحرور ( ثم ) حرف عطف ( واهــا ) اســم فعــل مضارع كالسابق ( واها ) توكيد لاسم الفعل السابق .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٤٦١ من شواهد أوضح المسالك ٨٤/٤ ) .

(١) مريم /٣٨ . الشاهد في هذه الآية حذف المتعجب منه بعد الفعل (أبصر) وذلك لكون هذا الفعل معطوفا على فعل آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف ، وهو الفعل (اسمع).

(٢) البيت لعلي رضي الله عنه كما ذكر المؤلف ، يمدح فيه ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين .

الإعواب: ( جزى ) فعل ماض ( الله ) فاعل ( عني ) حار وبحرور ( والجزاء ) الواو واو الحال ، الجزاء : مبتدأ مرفوع ( بفضله ) حار وبحرور ومضاف إليه ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال ( ربيعة ) مفعول أول لجزى ( خيرا ) مفعول ثان لجزى ( ما ) تعجيبة مبتدأ ( أعف ) فعل ماض مبني ، وفاعله ضمير مستتر ، وله مفعول محذوف ، وتقديره : ما أعفهم وأكرمهم ( وأكرما ) الواو حرف عطف ، أكرم : معطوف على أعف والألف للإطلاق .

الشاهد فيه : قوله ( ما أعف وأكرما ) حيث حذف مفعول فعل التعجب لأنه ضمير يدل عليه سياق الكلام ، والتقدير ( ما أعفها وأكرمها ) . ( المصدر السابق ٢٦٠/٣ الشاهد رقم ٣٨٠ ) .

الوصف المضاهيه ، نحو : سود وعور (وغير ) فعل (سالك سبيل فعلا ) في كونه مبنيا للمفعول ، بخلاف السالك ذلك ، نحو : ضرب وشتم ، لكن يستثنى ما كان ملازما لذلك ، نحو : عنيت بحاجتك ، فيقال : ما أعناه .

- ( وأشدد او أشد أو شبههما ) كأكثر وأكثر به ( يخلف ) في التعجب ( ما بعض الشروط عدما ) بأن كان زائدا على ثلاثة أحرف ، أو وصفه على أفعل ، أو ناقصا ، نحو : ما أشد دحرجته وحمرته ، وأشدد بكونه مستقبلا ، وكذا إن كان منفيا أو مبنيا للمفعول ، لكن مصدرهما مؤول ، نحو : ما أكثر أن لا تقوم ، وأعظم بأن يضرب ، ومثل ابن الناظم للذي لا يقبل الفضل بما أفحع موته ، وأفجع بموته ، وقال ابن هشام : لا يتعجب منه البتة .
- 481- (ومصدر) الفعل ( العادم) للشروط ( بعـد ) أي بعـد أشـد ( ينتصـب وبعـد أفعل ) أي : أشدد ( جره بالبا يجب ) كغيره ، كما تقدم .
- -482 ( وبالندور ) أي : القلة ( احكم لغير ما ذكر ) كقولهم : ما أذرعها من امرأة ذراع، أي : خفيفة اليد في الغزل ، وما أخصره من اختصر ، وما أعساه وأعس به من عسى ، وما أحمقه من حمق فهو أحمق ، فإنه سمع ذلك ( ولا تقس على الذي منه أثر ) أي : روي عن العرب كل ما شابهه .
- 483- ( وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ) عليه ( ووصله به الزما ) بـلا خـلاف فيهما .
- 484- (وفصله) عن معموله (بظرف أو بحرف جر مستعمل) نظما ونثرا كقوله: وقال نَبعيّ المسلمينَ تقدموا \*\*\* وأحبب إلينا أنْ يكون المقدَّمَا (¹) وقول عمرو بن معدي كرب (ما أحسن في الهيجاء لقاءها) (¹) (والخلف

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٧١ ج٢ ص ١٥٧ ) ، وهو للعباس بن مرداس ، أحد المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم رسول الله لله من سبي حنين مائة من الإبل .

الإعراب: (وقال) فعل ماض (نبيّ) فاعل، نبيّ مضاف و (المسلمين) مضاف إليه (تقدموا) فعل أمر وفاعله، والجملة في محل نصب مقول القول (وأحبب) فعل ماض حاء على صورة الأمر، فعل تعجب (إلينا) حار ومحرور (أن) مصدرية (تكون) فعل مضارع ناقص (المقدما) خبر تكون، واسمه ضمير مسترّ فيه وحوبا.

الشاهد فيه: قوله: ( إلينا ) حيث فصل به بين فعل التعجب الذي هو ( أحبب ) وفاعلـه الـذي هـو المصـدر المنسبك من الحرف المصدري ومعموله ، وهذا الفاصل حار وبحرور معمول لفعل التعجب ، وذلـك حـائز في الأصح من مذاهب النحويين .

<sup>(</sup> شرح ابن عقیل ۱۵۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) وتمام المقولة : وأكثر في اللزبات عطاءها ! وأثبت في المكرمات بقاءها ، وعمرو بن معد يكــرب فــارس =

في ذاك ) الفصل هـل يجـوز أولا ( استـقــر ) ، فذهــب الجرمــي وجماعــة إلى الجواز ، والأخفش والمبرد إلى المنع .



<sup>-</sup> مشهور ، صاحب الصمصامة ، وقد وفد على بحاشع السلمي فأعطاه ما قرت به عينه . ( انظر تحقيق شواهد ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد محمد ص ٤٦٦ ) .

### -38 بـــاب

# (نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا)

485 فِعْ الأَن عَيْسُ مُتَ صَرِّفَيْسِنِ \*\* نِعْمَ وَبِئْسَ رَافِعَ انِ اسْمَيْسِنِ 486 مُقَارِنَيْ " أَلْ " أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا \*\* قَارَنَهَا : ك " نِعْمَ عُقْبَى الْكُرَمَا " 486 وَيَرْفَعَ ان مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ \*\* مُمَيُّرٌ: كَ " نِعْمَ قَوْماً مَعْشَرُهُ " 488 وَيَرْفَعَ ان مُضْمَراً يُفَسِّرِه \*\* فِيهِ خِلاَف عَنْهُمُ قَلِا اسْتَهَرْ 488 وَجَمْعُ تَمْيِيْزٍ وَفَاعِلِ ظَهِرِ \*\* فِي نَحْوِ " نِعْمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ " 489 وَ " مَا " مُمَيِّرٌ وَقِيلَ : فَاعِلُ \*\* فِي نَحْوِ " نِعْمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ " 490 وَيُذْكَرُ المَحْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَا \*\* أَوْ خَبَرَ السَّمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا 491 وَيُذْكَرُ المَحْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَا \*\* ك " الْعِلْمُ نِعْمَ المُقْتَنَى وَالمُقْتَفَى " 491 وَإِنْ يُقَدِّمُ الْمُقْتَنَى وَالمُقْتَفَى " 492 وَاجْعَلْ كَبْسَ " سَاءَ " وَاجْعَلْ فَعُلاَ \*\* مِنْ ذِي ثَلاَنَةٍ كَنِعْمَ مُمُسْجَلاً \$ 49 وَمِثْلُ نِعْمَ " حَبَّذَا " الفَاعِلُ " ذَا " \*\* وَإِنْ تُرِدْ ذَمَّا فَقُلْ : " لاَ حَبَّذَا " المَحْصُوصَ أَيَّا كَانَ لاَ \*\* تَعْدِلْ بِذَا فَهُو يُضَاهِي المَشَلاً \$ \$ 494 وَاوْلُ " ذَا " المَحْصُوصَ أَيَّا كَانَ لاَ \*\* بِالْبَا وَدُونَ " ذَا " انْضِمَامُ الحَاكَثُورُ \*\* بِعَبَّ أَوْ فَجُرٌ \*\* بِالْبَا وَدُونَ " ذَا " انْضِمَامُ الحَاكَثُورُ \*\* بِالْبَا وَدُونَ " ذَا " انْضِمَامُ الحَاكَثُورُ \*\* بِعَبَّ أَوْ فَجُرٌ \*\* بِالْبَا وَدُونَ " ذَا " انْضِمَامُ الحَاكَثُورُ \*\*

# هذا باب ( نعم وبئس وما جرى مجراهما ) :

- 485 في المدح والذم من حبذا وساء ونحوهما ( فعلان غير متصرفين نعم وبئس) لدخول تاء التأنيث الساكنة عليهما في كل اللغات ، واتصال ضمير الرفع بهما في لغة حكاها الكسائي ، وذهب الكوفيون على ما نقله الأصحاب عنهم في مسائل الخلاف إلى أنهما اسمان ، وقال ابن عصفور : لم يختلف أحد في أنهما فعلان ، وإنما الخلاف بعد إسنادهما إلى الفاعل ، فالبصريون يقولون : نعم الرجل وبئس الرجل ، جملتان فعليتان، والكسائي : اسميتان محكيتان بمنزلة تأبط شرًا ، نقلاً عن أصلهما ، وسمي بهما المدح والذم ( رافعان اسمين ) فاعلين لهما .

486− ( مقارني أل ) الجنسية نحو : ﴿ فنعم المولَى ونعم النصير ﴾ (١) ( أو مضافين لما قارنها ) أو لمضاف لما قارنها ( كنعم عقبي الكرما ) ونعم ابن أخت القوم .

-487 ( ويرفعان مضمرا ) مسترا ( يفسره تميز ) بعده ( كنعم قوما معشره )

<sup>(</sup>١) الحج /٧٨ . والشاهد في الآية رفع الفعل ( نعم ) لفاعلين معرفين بأل الجنسية ، وهما قوله تعالى : ( المولى ) و ( النصير ) .

و ﴿ بنس للظالمين بدلا ﴾ (١) وقد يستغنى عن التمييز للعلم بجنس الضمير ، كقوله صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوضاً يومَ الجمعةِ فَبها ونِعْمَتْ " (٢)

#### (ئتمة)

حكى الأخفش: أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة .

488- (وجمع) بين (تمييز وفاعل ظهر) كنعم الرجل رجلا مثلا (فيه خــلاف عنهـم قد اشتهر) فذهـب سيبويه والسيرافي إلى المنع لاستغناء الفـاعل بظهـوره عـن التمييز المبين له ، والمبرد إلى الجواز ، واختاره المصنف ، قال : لأن التمييز قد يجاء به توكيدا كما سبق ، ومنه قوله :

والتَّغْلبِيُّونَ بِنْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ \* \* \* فَحْللًا ......<sup>(")</sup> وقوله:

ولقد علمت بأنَّ دينَ محمد \* \* \* من خير أديان البريةِ دينا (١)

(١) الكهف /٥٠ . وهنا رفع الفعل ( بئس ) ضميرا مستترا هو فاعلها ، وقد فسر هذا الضمير - لإبهامه - بالتمييز الذي هو قوله تعالى : ( بدلا ) .

(٢) مر تحقيق هذا الشاهد في باب (شرح الكلام).

(٣) من شواهد ابن عقيل في شرحه ( الشاهد رقم ٢٧٥ ) أورده صدرا وعجزا ، والشاهد لحريـر بـن عطيـة ، من كلمة له يهجو فيها الأخطل التغلبي ، والبيت بتمامه :

والتغلبيُّ ون بئسَ الفحْلُ فحُلُهُمُ \*\*\* فحُللً وأُمُّهُمُ وَزُلاَءُ مِنْطِيقُ الإعراب: ( التغلبيون ) مبتدأ ( بئس ) فعل ماض ( الفحل ) فاعل بئس ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم ، وقوله فحل من ( فحلهم ) مبتدأ مؤخر ، وفحل مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي في أول الكلام ( فحلا ) تمييز ( وأمهم ) الواو للاستئناف أو هي عاطفة ، وأم : مبتدأ ، وأم مضاف والضمير مضاف إليه ( زلاء ) خبر المبتدأ ( منطيق ) نعت لزلاء ، أو خبر ثان .

الشاهد فيه : قوله : ( بئس الفحل ... فحلا ) حيث جمع في كلام واحمد بين فعاعل بئس الظاهر - وهمو قوله : ( الفحل ) والتمييز ، وهو قوله : ( فحلا ) .

(شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيى الدين ١٦٤/٢).

(٤) من شواهد ( قطر الندى ) ( رقم١٠٧ ص ٢٤٢ ) والبيت من كلام أبي طالب بن عبد المطلب ، عم النبي صلى الله عليه وسلم .

الإعراب: (لقد) اللام موطئة للقسم، وقد: حـرف تحقيق (علمت) فعل وفـاعل (بـأن) البـاء حـرف حر، وأن: حرف توكيد ونصب (دين) اسم أن، ودين مضاف و (محمد) مضاف إليه (من حير) حار وبحرور، وحير مضاف و (أديان) مضاف إليه وأديان مضاف و (البرية) مضاف إليه (دينا) تمييز منصوب.

- 489- ( وما مميز) عند الزمخشري وكثير من المتأخرين ، فهي نكرة موصوفة ( وقيل) أي : قال سيبويه وابن خروف ، هي ( فاعل) فتكون معرفة ناقصة تارة وتامة أخرى ( في نحو) قولك : ( نعم ما يقول الفاضل) وقوله : ﴿ إِنْ تَبِدُوا الصدقات فنعما هي ﴾ (١) ﴿ بنس ما اشتروا به أنفسهم ﴾ (٢) ومال المصنف في شرح الكافية إلى ترجيح القول الثاني .
- 490- ( ويذكر المخصوص) بالمدح والذم ( بعد) أي : بعد نعم وبئس وفاعلهما ، نحو : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل أبو لهب ، وهو إما ( مبتدأ ) حبره الجملة قبله ( أو خبر اسم ) محذوف ( ليس يبدو ) أي : يظهر ( أبدا ) كما ذكرت ذلك في آخر باب الابتداء .
- 491- ( وإن يقدم ) هو أو ( مشعر به كفى ) ذلك عن ذكره بعد ( كالعلم نعم المقتنى والمقتفى ) ونحو : ﴿ إنا وجدناه صابرا نعم العبد ﴾ (٣) .
- 492 (واجعل كبنس) في جميع ما تقدم (ساء) نحو: (ساء مشلا القوم) (ئ) وساء الرجل زيد، وساء غلام القوم زيد، ولك أن تقول: هـل هـي مثلها في الاختلاف في فعليتها ؟ (واجعل فعلا) بضم العين المصوغ (من ذي ثلاثة كنعم) وبئس (مسجلا) نحو: علم الرجل زيد و (كبرت كلمة تخرجُ من أفواهِهم ) (٥) في فاعله الوجهان الآتيان في فاعل حـب، وقوله: سحلا أي: مطلقاً أشار به إلى خلاف قائل بما ذكر في: علم وجهل وسمع.

<sup>-</sup> الشاهد في البيت قوله : ( دينا ) فإنه تمييز ، وقد حاء مؤكدا لما سبقه ، و لم يأت مؤكـدا لعاملـه الـذي هـو ( خير ) ( شرح قطر الندى ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة /٢٧١ . والتقدير : فنعم الشيء هي ، وذلك باعتبار ( ما ) فاعل فتكون معرفة تامة .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٩٠ . وقد اختلف في (ما) هذه ، فقال قوم : هي نكرة منصوبة على التمييز ، وفاعل (نعم) ضمير مستتر ، وقيل : هي الفاعل ، وهي اسم معرفة ، وهذا مذهب ابن حروف ، ونسبه إلى سيبويه ، وهذا ما أورده المؤلف .

<sup>(</sup>٣) ص /٤٤ . إذا تقدم المخصوص بالمدح تعين إعرابه مبتدأ ، وإذا تقدم ما يُشعر به حُذِف المخصوص ، وقد ساق المؤلف هذه الآية شاهدا على حذف المخصوص لتقديم ما يشعر به ، والتقدير : نعم العبد هو .

<sup>(</sup>٤) الأعراف /١٧٧ . وأصل ( ساء ) سوأ بالفتح فحول إلى ( فَعُـلَ ) بالضم فصار قاصرا ثـم ضمن معنى ( بئس ) فصار حامدا .

والشاهد في الآية إنزال ( ساء ) منزلة ( بئس ) من حيث رفعها ضميرا مستترا هـ و فاعلهـا ، وقـد فسـر هـذا الضمير لإبهامه بالتمييز الذي هو قوله تعالى : ﴿ مثلا ﴾ .

<sup>(</sup>د) الكهف /ه . والشاهد في الآية إنزال الفعل (كبر ) الثلاثي مضموم العين منزلة الفعلين ( نعم وبئس ) فرفع ضميرا مستترا هو فاعله ، وقد فسر هذا الضمير بالتمييز الذي هو قوله تعالى : ﴿ كلمة ﴾ .

# 493- ( ومثل نعم ) في معناها وحكمها ( حبذا ) كقوله : يا حَبَّلُا جَبَلُ الريَّانِ من جبلِ (١)

وقوله :

### فحبذاً رَبًّا وحبًّ دينا (١)

والصحيح أن حب فعل ماض و( الفاعل ) له ( ذا ) وقيل : الجملة اسم مبتداً خبره ما بعده ، لأنه لما ركب مع ذا غلب جانب الإسمية فجعل الكلّ اسما ، وقيل المجموع فعل فاعله ما بعده ، تغليبا لجانب الفعل لما تقدم ( وإن ترد ذما فقل : لا حبذا ) كما قال الشاعر :

ألاً حبَّـذَا أَهْـلُ المَـلا ، غَيرَ أنَّـه \* \* \* إذا ذُكِرَتْ مَيٌّ فلا حبَّذا هِيَـا ")

(١) هذا صدر بيت لجرير بن عطية بن الخطفي ، وعجزه قوله : وحبّدا ساكنُ الريان مَنْ كانا

الإعراب: (يا حبذا) حب: فعل ماض، وذا: اسم اشارة فأعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم (حبل) مبتدأ مؤخر، و (الريان) مضاف إليه، وهذا إعراب سيبويه، وقال آخرون: (حبذا) معلما و (حبذا) فعل ماض و (حبل) فاعله، وفيها الشاهد، (وحبذا) معطوفة على (حبذا) السابقة (ساكن) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (الريان) مضاف إليه محرور بالكسرة (من) موصولة (كانا) فعل ماض، والألف للإطلاق.

الشاهد فيه قوله: ( يا حبذا حبل ) حيث استعمل الشاعر ( حبذا ) للمدح كنعم ، وقد أخذت حكمها أيضا فرفعت الاسم بعدها فاعلالها ، وهو قوله : ( حبل ) .

( تحقيق محمد محيي الدين ٣/٤/٣ بأوضع المسالك ) .

(٢) القائل عبد اللَّه بن رواحة ( رضي اللَّه عنه ) وقبل آلشاهد قوله :

باسمه الإله وبه بدينه المهدية ولهو عبدنه غيره شقينه والبيت من شواهد الهمع ٢ / ٨٨ ، والدرر ٢ / ١١٥ ، والأشموني ٢ / ٤٢ .

المعنى : باسم اللَّه وباللَّهَ نبدأ ولو عبدنا غير اللَّه خبنا ، فنعم الزب اللَّه وحبذا عبادته ودينه .

الإعراب: (فحبذا) حب: فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب، وذا: اسم إشارة فاعل حب مبني على السكون في محل رفع ، والجملة من فعل المدح وفاعله في محل رفع خبر مقدم ، والمبتدأ محذوف تقديره: الله ، إذ الأصل: فحبـذا الله ربـا ( ربـاً ) تمييز ، ( وحـب ) الـواو حرف عطف ، حب: فعل ماض دال على إنشاء المدح ( دينا ) تمييز ، والأصل: وحبت عبادته دينا .

الشاهد فيه: " وحب دينا " حيث حاء ( حب ) للمدح مفتوحة الحاء مع غير ( ذا ) والتقدير : حبت عبادته ، وذكر ضميرها لتأولها بالدين ، وكان الأصل ضم حائها هنا ، وهي لغة .

( انظر تحقيق شرح ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد ص ٤٧٧ الشاهد رقم٤٣١).

(٣) البيت لكنزة ، من أبيات تهجو فيها مية صاحبة ذي الرمة ، وقد نسبه التبريزي شارح الحماسة لذي الرمــة نفسه .

الإعراب: (ألا ) أداة استفتاح ( حبـذا ) فعـل وفـاعل ، والجملـة في محـل رفـع خـبر مقـدم ( أهـل ) مبتـدأ -

494- (وأول ذا) المتصلة بحب (المخصوص) بالمدح أو الذم (أيا كان) مفردا أو مثنى أو مجموعا ، مذكرا كان أو مؤنثا ، و (لا تعدل بذا) بأن تغير صيغتها ، بل ائت بها باقية على حالها ، نحو : حبذا هند والزيدان والهندان والهندان والزيدون والهندات ، (فهو يضاهي المثلا) الجاري في كلامهم ، من قولهم : الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء للجميع ، وهذا علة لعدم تغيره ، وعلله ابن كيسان ؛ بأن المشار إليه بذا مفرد مضاف إلى المخصوص حذف وأقيم هو مقامه ، فتقدير حبذا هند حبذا حسنها ، مثلا وفهم من قوله : وأول إلى آخره ، أن مخصوصها لا يتقدم عليها ، وهو كذلك لما ذكر ، وقال ابن بابشاذ : لئلا يتوهم أن في حبَّ ضميرا وذا مفعول .

495 ( وها سوى ) لفظ ( ذا رفع بحب ) إذا وقع بعده على أنه فاعله ، نحو : حب زيد رجلا ( أو فجر بالبا ) الزائدة نحو :

# وَحَبَّ بها مقتولةً حين تُقْتلُ (١)

(ودون) وجود ( ذا انضمام الحا) بضمة منقولة من العين (كثر) كالبيت السابق، وفتحها ندر كقوله: وحب دينا، ومع ذا وجب.

#### **@@@**

- مؤخر ، وأهل مضاف و ( الملا ) مضاف إليه ( غير ) نصب على الاستئناء ( أنه ) أن : حرف توكيـد ونصب ، وضمير الشأن اسمـه ( إذا ) ظرف تضمن معنى الشـرط ( ذكـرت ) ذكـر : فعـل مـاض مبـني للمجهول ، والتاء للتأنيث ( مي ) نائب فاعل ( فلا ) الفاء واقعة في حواب إذا ، لا : نافية ( حبـذا ) فعـل وفاعل ( هيا ) مبتدأ مؤخر .

الشاهد فيه : قوله : (حبذا أهل الملا ، ولا حبـذا هيـا ) حيث استعمل (حبـذا ) في صـدر البيت في المـدح كاستعمال (نعم) واستعمل ( لا حبذا ) في عجز البيت في الذم كاستعمال ( بيس ) .

( شرح ابن عقيل ٢ / ١٦٩ تحقيق الشاهد رقم ٢٧٧ لمحمد محيي الدين ) .

(١) من شواهد ابن عقيل أيضا ( رقم ٢٧٨ ) أورده صدرا وعجزا ، وصدره قول الشاعر - وهو الأخطل التغلبي - :

### فقلتُ : اقْتُلُوها عنْكُمُ بِمِزَاجِهَا

الإعراب: ( نقلت ) فعل وفاعل ( اقتلوها ) فعل أمر وفاعله و مفعوله ( عنكم ، بمزاحها ) متعلقان باقتلوا ( وحب ) الواو حرف عطف ، حب : فعل ماض دال على إنشاء المدح ( بها ) الباء حرف حر زائد ، وها : فاعل حب ( مقتولة ) تمييز أو حال ( حين ) ظرف ( تقتل ) فعل مضارع مبني للمحهول ونائب الفاعل ضمير مستر ، والجملة في محل حر بإضافة ( حين ) إليها .

الشاهد فيه : قوله ( وحب بها ) فإنه يروى بفتح الحاء من ( حـب ) وضمهـا ، والفـاعل غـير ( ذا ) ، وكـلا الوجهين – في هذه الحالة – حائز، فإن كان الفاعل ( ذا ) تعين فتح الحاء.. ( المصدر السابق١٧٢/٢ ) .

# 39- بـَـابُ ( أَفْعَلِ التَّفْضِيلُ )

496 صَنْ مِنْ مَصُوعِ مِنْهُ لِلتَّعَجُّبِ \*\* "أَفْعَلَ " لِلِتَفْضِيلِ وَأْبَ اللَّهُ أَبِي 497 وَمَا بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ \*\* لِمَانِع بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ 498 وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَسِدَا \*\* تَقْدِيراً او لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا \*\* وَأَنْ يَوَحَسِداً وَ وَأَفْظَى بِمِنْ إِنْ جُرِدَا \*\* أُلْزِمَ تَذْكِيسِراً ، وَ أَنْ يُوحَسِداً وَ وَالْ يُومَى مَعْرِفَهُ 500 وَتِلْوُ " أَلْ " طِلْقَ وَمَا لِمَعْرِفَهُ \*\* لَمْ تَنْوِ فَهُ وَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ 501 مَنْ يَتْلُو " مِنْ " مُسْتَفْهِمَا \*\* فَلَهُمَا كُنْ بَتِلُو " مِنْ " مُسْتَفْهِمَا \*\* فَلَهُمَا كُنْ أَبَلُو " مِنْ " مُسْتَفْهِمَا \*\* فَلَهُمَا كُنْ أَبُسِداً مُقَدِيسِمُ نَرْاً وَرَدَا 502 كَمِثْلِ " مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ " وَلَدَى \*\* إِخْبَارِ التَّقْدِيسِمُ نَسْرُوا وَرَدَا وَرَدَا

### هذا باب (أفعل التفضيل):

496 (صغ من) فعل (مصوغ منه) صيغة (للتعجب أفعل للتفضيل) نحو: هذا أفضل من زيد، وأعلم منه (وأب) أن تصوغ أفعل التفضيل من (اللذ أبي) صوغ التعجب منه، فلا تصغه من غير فعل، ولا من زائد على ثلاثة إلى آخر ما تقدم، وشذ هو أقمن بكذا، وأخصر منه، وأبيض من اللبن.

497 ( وما به إلى تعجب وصل لمانع ) من أشد وما جرى بحراه ( به إلى التفضيل صل ) لمانع وائت بمصدر الفعل الممتنع المصوغ منه بعده منصوبا على التمييز ، نحو : هذا أشد احمرارا من الدم .

498 ( وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن ) التي لابتداء الغاية ( إن جردا ) من أل والإضافة ، نحو : ﴿ أَنَا أَكْثُرُ مَنْكُ مَالًا وَأَعْزَ نَفُرا ﴾ (١) أي : أعـز منـك فإن لم يجرد فلا وقوله :

<sup>(</sup>۱) الكهف /٣٤ . وقد مثل المؤلف بهذه الآية لحالة من حالات اسم التفضيل الثلاث ، والتي يؤتى بعده فيها - أي بعد اسم التفضيل - بمن حارة للمفضول ، وقد تحذف ( من ) والمفضول بعدها وقد لا يحذفان ، وقد حاء هذا الشاهد بالإثبات والحذف معا ، فشاهد الإثبات قوله تعالى : ﴿ أَنَا أَعْزَ مَنْكُ مَالًا ﴾ بإثبات ( من ) والمفضول بعدها ، وشاهد الحذف قوله تعالى : ﴿ وأعـز نفرا ﴾ أي : وأعـز منك نفرا ، بحـذف ( من ) والمفضول بعدها والآية من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك غير أنه قـد أوردها ممثلا للحالة الأولى من حالات اسم التفضيل والتي يكون فيها الاسم بحردا من أل والإضافة .

# ولستَ بالأكثرِ منهم حَصَّى (١)

من فيه لبيان الجنس لا لابتداء الغاية .

- 499 ( وإن لمنكور يضف ) أفعل التفضيل ( أو جردا ) من أل والإضافة ( لزم تذكيرا وأن يوحدا ) وإن كان صاحب الصفة بخلاف ذلك ، نحو :
- ( ليوسف وأحوه أحب ) (٢) ( قبل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب إليكم ) (٣) .
- 500 (وتلو أل) أي: المعرف بها (طبق) أي: مطابق لموصوفه في الإفراد والتذكير وفروعهما ، نحو: زيد الأفضل ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، وهند الفضلى ، والهندان الفضليان ، والهندات الفضليات ، أو الفضل ، (وما لمعرفة أضيف ) فهو ( ذو وجهين ) مرويين (عن ذي معرفة ) وجه يجريه بحرى المجرد ، نحو: ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس ﴾ (أ) وآخر يجريه بحرى المعرف بأل ، نحو: ﴿ وَكَابِر مجرميها ﴾ (أ) .
- 501 (هذا ) الحكم ( إذا ) قصدت بأفعل المذكور التفضيل بأن ( نويت معنى من وإن ) لم تقصده به بأن ( لم تنو ) معناها ( فهو طبق ما بــه قـرن ) أي : مطابق

الإعراب: (لست) ليس فعل ماض، وتاء المخاطب أسمه ( بالأُكثر ) الباء حرف حر زائد، والأكثر خبر ليس ( منهم ) حار ومجرور ( حصى ) تمييز منصوب ( وإنما ) الواو عاطفة : إنما : أداة حصر ( العزة ) مبتدأ مرفوع ( للكاثر ) حار ومجرور .

الشاهد فيه : قوله ( بالأكثر منهم ) حيث يدل ظاهره على أن الشاعر قد جمع بين ( أل ) الداخلة على أنعل التفضيل وبين ( من ) الداخلة على المفضول عليه ، وإنما سبيل ( من ) أن تأتي مع أنعل التفضيل المنكر .

( محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٣٩٦ من شواهد أوضح المسالك ٣٩٥/٣ ) .

(٢) يوسف / ٨. وهنا حاء اسم التفضيل - وهو قوله تعالى : ﴿ أحب ﴾ - مجردا من أل والإضافة ، فرأيناه مفردا مذكرا .

(٣) التوبة /٢٤ . وهنا أيضا التزم اسم التفضيل الإفراد والتذكير لكونه مجردا من أل والإضافة .

- (٤) البقرة /٩٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أحرص الناس ﴾ فقــد أضيف أفعل التفضيل إلى معرفة ، ومن ثـم حـاز فيـه الوجهـان ، أحدهما : استعماله كـالمجرد فلـم يطـابق مـا قبلـه ، والآيـة شـاهد علــى ذلك ، والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام ، وهذا تجب مطابقته لما قبله ، والآيـة المقبلـة شـاهد علـى ذلك .
  - (٥) الأنعام /١٢٣ . ( انظر الشاهد السابق ) .

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى ميمون بن قيس ، يهجو علقمة بن علائة ويفضل عليه عامر بن الطفيل ، وما أورده السيوطي ههنا عجز بيت من السريع ، وصدره قوله : وإنّما العِزّةُ للكاثِر

له كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان ، ولما كان لأفعل التفضيل مع من شبه بالمضاف مع المضاف إليه ، كان حقه أن لا يتقدم عليه (و) لكن .

502 ( إن تكن بتلو من مستفهما فلهما ) أي : لمن وتلوها ( كن أبدا مقدمــــا ) على أفعل وجوبا ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام .

503 (كمثل ممن أنت خير ) أصله أخير ، ولا يكاد يستعمل ومما جاء منه : بلال خيْرُ الناسِ وابْنُ الأخْيَرِ (١)

وكذا شر ، ومما جاء منه على الأصل قراءة أبي قلابة : ﴿ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ﴾ (٢) (ولدي إخبار) بتلو من (التقديم) لهما (نزرا وردا) كقوله:

بلُ ما زوَّدَتْ منهُ أطيبُ (٣) .

#### (ئتمة)

لا يفصل بين أفعل ومن بأجنبي لما ذكرنا وجاء الفصل في قوله :

<sup>(</sup>١) الرجز بحهول القائل .

الإعراب : ( بلال ) مبتدأ ( خير ) خبر ( الناس ) مضاف إليه ( وابن ) الواو عاطفة ، ( بن ) : معطوف على خير ( الأخير ) مضاف إليه .

والشاهد في الرجز بجيء ( أحير ) على الأصل .

<sup>(</sup>٢) القمر /٢٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ الأشر ﴾ فقد حاء أفعل التفضيل على الأصل .

<sup>(</sup>٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٨٢ ) أورده كاملا وليس قطعة منه ، وهــو للفــرزدق مــن أبيــات يقولهــا في امرأة من بني ذهل ، وهو بتمامه .

فقالت لنا أهلك وسهلاً وزودت \*\*\* جَنَى النحل بل مازودت منه أطيب الإعراب : ( نقالت ) قال : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستر تقديره هي ( لنا ) حار وبحرور ( أهلا وسهلا ) منصوبان بفعل محذوف ( وزودت ) الواو عاطفة ، زود : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ( حنى ) مفعول به ، وحنى مضاف و ( النحل ) مضاف إليه ( بل ) حرف للإضراب الإبطالي ( ما ) اسم موصول : مبتدأ ، وجملة ( زودت ) وفاعله المستتر لا محل لها صلة ( منه ) حار وبحرور ( أطيب ) خير المبتدأ .

الشاهد فيه قوله: (منه أطيب) حيث قدم الجار والمجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه، وليـس المجرور اسم استفهام ولا مضافا إلى اسم استفهام، وذلك التقديـم شاذ في غير الاستفهام، وقد حعـل جماعـة مـن النحاة قوله: (منه) متعلقا بقوله: (زودت) أي: بل الـذي زودت منـه، وعلـى ذلـك لا شـاهد في البيت، ويكون قد حاء على المشهور الفصيح.

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل ١٨٤/٢ ) .

# لأكلة من أقِطِ وسَمْنِ \* \* \* ألينُ مسًّا في حشايا البطنِ من أقِطِ وسَمْنِ (١)



<sup>(</sup>١) الرجز غير معروف القائل ، وهو من شواهد المخصص ١٨/١٤ ، وابن يعيش ٨٢/١ ، والعيمني ٤٦/٤ ، والعيمني ٤٦/٤ ، واللسان مادة ( خشن ) ومادة ( قذذ ) .

الإعراب : (لأكلة ) مبتدأ ( من أقط ) حار وبحرور ( وسمن ) الواو عاطفة ، وسمــن : معطـوف ( ألـين ) خـبر ( مسًّا ) تمييز ( في حشايا البطن ) حار وبحرور ومضاف إليه ( من يثربيات ) حار وبحــرور ( مّــذاذ ) نعـت ليثربيات ، ( خشن ) نعت ثان .

الشاهد في الرحز قوله : " ألين مسّا " فقد فصل بـالأحنبي - وهـو قولـه ( مسًّا ) بـين الفعـل ( ألـين ) وبـين ( من ) .

<sup>(</sup> انظر تحقيق شرح ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد محمد ص ٤٨٥ الشاهد رقم٤٣٨ ) .

# (فَصْلٌ)

504 وَرَفْعُهُ الظَّاهِ رَ نَنْرٌ وَمَتَى \*\* عَاقَبَ فِعْ الْأَفَصْ لُ فَكَثِيرًا ثَبَتَا 505 كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِن رَفِيقِ \*\* أَوْلَى بِهِ الْفَصْ لُ مِنَ الصِّدُيقِ 505

### (فصل):

504 - يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة (ورفعه الظاهر نزر) لضعف شبهه باسم الفاعل ، ومنه حكاية سيبويه مررت برجل أفضل منه أبوه ، (ومتى عاقب) أفعل التفضيل (فعلا) بأن صلح إحلاله محله ، وذلك إذا سبقه نفي ، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين (فكثيرا) رفعه الظاهر (ثبتا) نحو: "ما مِنْ أيام أحَبُّ إلى اللّهِ فيها الصومُ منه في عَشْرِ ذي الحجة " (۱) وما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين ، أولهما للموصوف ، وثانيهما للظاهر كما تقدم ، وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل من إما على الظاهر ، نحو : من كحل عين زيد ، أو محله نحو : من عين زيد أو ذي المحل ، نحو : من زيد ، ومما جاء من كلامهم ما أحد أحسن به الجميل من زيد ، والأصل من حسن الجميل بزيد ، أضيف الجميل إلى زيد ثم حذف ، ونظيره قول المصنف :

505 ( كلن ترى في الناس من رفيق ) أي : صاحب (أولى به الفضل من ) أبي بكر ( الصديق ) رضي الله تعالى عنه ، إذ الأصل أولى به الفضل من ولاية الفضل بالصديق ، ثم من فضل الصديق ، ثم من الصديق .

### (خائمة)

أجمعوا على أن أفعل التفضيل يعمل في التمييز والحال والظرف ، وعلى أنه لا يعمل

<sup>(</sup>١) لم أقف على لفظه ، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد لـــه فيهـــا من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر " .

<sup>[</sup> رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه عن أبي هريرة ، وانظر جمع الجوامع للسيوطي العدد العشرين من الجزء الثالث رقم ٧٤٥ - ١٩١١٧ ] .

والشاهد هنا: رفع المصدر المؤول (أن يتعبد) بأفعل التفضيل (أحب).

أما الشاهد في لفظ السيوطي فقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحب ... الصوم ) فالصوم اسم ظاهره مرفوع بأفعل التفضيل ( أحب ) وذلك لإمكانية وقوع فعل بمعناه موقعه .

في المفعول المطلق ، ولا في المفعول به وأما قوله تعالى : ﴿ اللّه أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (١) فحيث مفعول به لفعل مقدر ، دل عليه أعلم ، أو مفعول به على السعة ، كذا قالوه ، قال أبو حيان : وقواعد النحو تأباه ؛ لنصهم على أن حيث لا تتصرف ، وأنه لا يتوسع إلا في الظرف المتصرف ، قال : والظاهر إقرارها على الظرفية المحازية ، وتضمن أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف ، فالتقدير : الله انفذ علما حيث يجعل رسالته ، أي : هو نافذ العلم في هذا الموضع .



<sup>(</sup>١) الأنعام /١٢٤ . وقد ذهب المؤلف هذا المذهب بالمفعول به والذي هو قوله تعالى : ﴿ حيث ﴾ لإثبات أن العامل ليس هو أفعل التفضيل ( أعلم ) والذي لا يعمل في المفعول به ، وإنما هو فعل مقدر دل عليه الفعل ( أعلم ) وتقديره : الله أنفذ علما حيث يجعل رسالته ، وأن هذا المفعول به وهو ( حيث ) إنما هو مفعول به على السعة ، وبذا فقد أقصى المؤلف أفعل التفضيل ( أعلم ) عن العمل في المفعول به ( حيث ) .

# (النُّعْتِ)

506 يَتْبَعُ فِي الإِعْرَابِ الاَسْمَاءَ الأُولُ \*\* نَعْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلُ 507 فَالنَّعْتُ تَابِعِ مُتِمٌ مَا سَبَقُ \*\* بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ 507 وَلَيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا \*\* لِمَا تَلاَ كَ " امْرُرْ بَقَوْمٍ كُرَمَا " 508 وَهُو لَذَى التَّوْجِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ \*\* سِواهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفُوا 509 وَهُو لَذَى التَّوْجِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ \*\* سِواهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفُوا 509 وَالْتَنْكِيرِ أَوْ \*\* سِواهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفُوا 509 وَالْتَنْكِيرِ أَوْ \*\* سِواهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفُوا 500 وَالْتَسْبِبُ وَذَرِبُ \*\* وَشِبْهِ لِي كَذَا وَذِي والْمُنتسِبُ 510 وَانْعَتْ بِمُسْتَقٌ كَصَعْبِ وَذَرِبُ \*\* وَإِنْ أَتَتْ فَالْقُولَ أَعْمِيتُ مُعَلِيتُ مُحَبِرا \*\* فَأَعْطِيتَ فَالْقُولَ أَعْمِيرُ تُصِيبِ 512 وَامْنَعْ هَنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَسِ \*\* وَإِنْ أَتَتْ فَالْقُولَ أَعْمِيرُ تُصِيبِ 513 وَنَعْتُ مَعْنَى \*\* فَعَاطِفَا فَرُقُولُ أَعْمِيرًا الإِفْرِيرَا 514 وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مُعْنَى \*\* فَعَاطِفَا فَرُقُولُ أَنْعِيرِ اسْتِثْنَا 516 وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مُعْنَى \*\* فَعَاطِفَا أَوْ بَعْضِهَا اقْطُعْ مُعْلِيلَا 516 وَالْفُعْ وَالْعَلَى عُمْولَى مُعْنَى \*\* بِلُولِها أَوْ بَعْضِهَا اقْطُعْ مُعْلِينا 518 وَالْغُمْ وَالْعُلُمُ مُعْلِينا 518 وَالْعُمْ وَالْعُلُمُ مُعْلِينا 518 وَالْفُعْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ مُعْلِينا 518 وَالْفُعْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ مُعْلِينا 518 وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْ

#### هذا (باب النغت):

506 - وهو والوصف بمعنى ، ولما كان أحد التوابع بدأ بذكرها إجمالا ، ثم فصل فقال : (يتبع في الإعراب الاسماء الأول ) أربعة أشياء (نعت وتوكيد وعطف وبدل ) وسيأتى بيان كل .

- 507 (فالنعت تبابع) أي: تبال لا يتقدم أصلا وهو جنس (متم) أي: مكمل (ما سبق) فصل يخرج عطف النسق والبدل (بوسمه) أي: ما سبق، ويسمى نعتا حقيقيا (أو وسم ما به اعتلق) ويسمى سببيا، وهذا فصل ثبان يخرج التوكيد والبيان، وشمل قوله: متم ما سبق ما يخصصه، نحو: (فتحرير رقبة مؤمنة) (۱) وما يوضحه، نحو: مررت بزيد الكاتب، ويلحق به مايمدحه

<sup>(</sup>١) النساء /٩٢ . والشاهد في هذه الآية أن النعت - وهو قوله تعالى : ﴿ مؤمنة ﴾ - قد حاء لتخصيص =

- أو يذمه أو يرحم عليه أو يؤكده ، نحو : ( الحمد لله رب العالمين ) (') أو يذمه أو يرحم عليه أو يؤكده ، نحو : ( الحمد الله مستن الشيطان الرحيم اللهم أنا عبدك المسكين ('') ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) ('') .
- 508- ( وليعط ) النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا ( في التعريف والتنكير ما ) ثبت ( لما تـــلا ) أي : لمتبوعــه ، ويجـب حينتــذ أن يكــون المتبــوع أعــرف مــن النعـت أو مساويا له ، ( كامرر بقوم كرما ) وبالرجل الفاضل .
- 509 ( وهو ) أي : النعت ( لمدى التوحيد والتذكير ) أي : عند ثبوتهما للمتبوع ( أو سواهما ) وهو التثنية والجمع والتأنيث ( كالفعل ) فإن رفع ضمير المنعوت المستتر ، وافقه في التثنية والجمع أو الظاهر أو الضمير البارز فلا ، إلا على لغة أكلوني البراغيث ، ويوافقه أيضا في التأنيث إذا رفع ضميره ، وإلا فعلى التفصيل السابق في باب الفاعل ( فاقف ما قفوا ) .
- كابنين بريان شُاج قلباهما \*\*\* وامرأتين حسن مرآهما (١) ( وانعت بمشتق ) وهو مادل على حدث وصاحبه ، كأسماء الفاعل والمفعول والتفضيل والصفة المشبهة ، ( كصعب ودرب ) وبالدال المهملة (٥) وهو الخبير بالأشياء المحرب لها ( وشبهه ) وهو ما أقيم مقامه من الأسماء العارية عن الاشتقاق ( كذا ) المشار بها ( وذي ) بمعنى صاحب ( والمنتسب ) نحو : رجل تميمي جاءني .

<sup>-</sup> المنعوت النكرة - وهو قوله تعالى : ( رقبة ) .

<sup>(</sup>١) الفاتحة /٢ . أما النعت هنا – وهو قوله تعالى : ﴿ رَبُّ ﴾ – فلمجرد المدِّح .

<sup>(</sup>٢) ليست بآية ، أما الآية فقوله تعالى : ﴿ فاستعذ باللَّه من الشيطان الرحيم ﴾.

والشاهد في المقولة بحيء النعت - وهو كلمة ( الرحيم ) - لمحرد الذم ، كما حاء للترحم في قول : اللهم أنا عبدك المسكين .

<sup>(</sup>٣) النحل /٥١ . الشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ اثنين ﴾ فهي نعت لكلمة ( إلهين ) والنعت هنا للتوكيد ، إذ أن معرفة العدد قد سبقت قوله تعالى : ﴿ اثنين ﴾ ومن ثم فلا فائدة من النعت سوى توكيد العدد ( اثنين ) ، ومثل هذه الآية الآية التي استدل بها المؤلف في أوضح المسالك ، وهي قوله تعالى : ﴿ نفخة واحدة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الراجح أنه ليس بشاهد ولكن مما تمثل به المؤلف ، فلم أحده في شيءٍ من كتب اللغة أو النحو التي اطلعت عليها .

والشاهد فيما تمثل به المؤلف أن النعت يجري بحرى الفعل إذا رفع ظاهراً فيكون مفردا . فالنعت (حسن ) قــــد جاء مفرداً رغم أنه رفع فاعلاً مثنًى وهو ( مرآهما ) حكمه في ذلك حكم الفعل إذا رفع اسماً ظاهرا .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة : ( بالذال المعجمة ) . [ الناشر ]

511 - (ونعتوا بجملة ) اسما (منكرا ) لفظا ومعنى نحو : ﴿ وَاتَّقُوا يُومُا تُرْجَعُونَ فَيُمُ اللَّهُ ﴾ (١) أو معنى نحو :

# ولقد أُمرُ على اللئيم يَسُبني (٢)

( فأعطيت ) حينئذ ( ما أعطيته ) حال كونها ( خبرا ) من الرابط ومــن تعلقهــا بمحذوف وحوبا إذا كانت ظرفا أو حارا وبحرورا وغير ذلك مما سبق ذكره .

512 - (وامنع هنا ايـقــاع) الجملـة (ذات الطلــب) وإن لم يمـنع إيقاعها حـبرا (وإن أتت) من كلام العرب (فالقول أضمر) نعتا (تصب) نحو: جاؤا بمذْق هل رأيتَ الذنبَ قَطْ (٣)

(١) البقرة / ٢٨١ . والشاهـد في هذه الآية قوله تعالى : " ترجعون " فهي جملـة وقـد وقعـت نعتـا " وللنعـت بالجملة ثلاثة شروط : شرط في المنعوت ، وهو أن يكون نكرة إما لفظاً ومعنى نحو ﴿ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ﴾ أو معنى لا لفظا ، وهو المعرف بأل الجنسية ، كقوله :

#### ولقد أمر على اللئيم يسبني

وشرطان في الجملة ، أحدهما : أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، إما ملفوظ به كما تقـدم ، أو مقدر كقوله تعالى : ﴿ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شـيئا ﴾ أي : لا تجـزي فيـه ، والشاني : أن يكون خبرية ، أي : محتملة للصدق والكذب " . ( تحقيق أوضح المسالك ٣٠٧/٣ ).

(٢) "هذا صدر بيت من الكامل ، وقد نسب هذا الشاهد في كتاب سيبويه إلى رحل من بني سلول ، و لم
 يعينه أحد ، وقد ذكر الأصمعي في كتابه " الأصمعيات " خمسة أبيات هذا صدر ثالئها ، وعجزه قوله :
 فمضيتُ ثُمَّتَ قلْتُ لا يعنيني

ونسبها إلى شمير بن عمرو الحنفي .

الإعراب: (لقد) اللام موطئة للقسم، وقد: حرف تحقيق (أمر) فعل مضارع (على اللئيم) حار وبحرور (يسبني) يسب: فعل مضارع، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به (فمضيت) الفاء حرف عطف (مضى) فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله (ثميت) ثم: حرف عطف، والتاء لتأنيث اللفظ (قلت) فعل ماض وفاعله (لا يعنيني) لا: حرف نفي، يعني: فعل مضارع، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به.

الشاهد فيه : قوله ( اللئيم يسبني ) حيث وقعت الجملة ، وهي يسبني نعتا للمعرفة وهو قوله : ( اللئيم ) ، وإنما ساغ ذلك لأنه – وإن كان معرفة في اللفظ – نكرة في المعنى ، لأن ( أل ) المقترنة به حنسية " .

( المصدر السابق ٣ / ٣٠٧ الشاهد رقم ٣٩٣ بتصرف ).

(٣) من شواهد ابن هشام أيضا ( رقم ٣٩٤ ) وقبل هذا البيت قوله : حتَّى إذا جَنَّ الظلامُ واخْتلطْ

والشاهد بيت من الرحز المشطور ، قيل : هو للعجاج بن رؤبة ، وقيل لراجز آخر .

الإعراب : ( حاءوا ) فعل وفساعل ( بمـذق ) حـار وبحـرور ( هـل ) حـرف استفهام ( رأيـت ) فعـل وفـاعـل ( الذئب ) مفعول به لرأى ( قط ) ظرف لما مضى من الزمان ، وسكن لأحل الوقف .

الشاهد فيه : قوله : ( بمذق هل رأيت الذئب ) فإن ظاهره يفيـد وقـوع الجملـة الاستفهامية وهـي قولـه : -

- أي: مقول فيه هل رأيت.
- 513- (ونعتوا بمصدر كثيرا) على تقدير مضاف (فالتزموا) لذلك (الإفسراد والتذكيرا) له وإن كنان المنعوت بخلاف ذلك كامرأة رضا وعدلين رضا، ولا ينعت بغير ما ذكر من الجوامد.
- 514- (ونعت غير واحد) وهو المثنى والمجموع ، ولا يكون إلا متعددا (إذا اختلف) معناه (فعاطفا) لبعضه على بعض (فرقه) ، نحو : مررت برجلين عالم وجاهل ، و (لا) تفرقه (إذا ائتلف) نحو : مررت برجلين عاقلين .
- 515- (ونعت معمولي) عاملين (وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثنا) نحو: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، فإن احتلف العاملان معنى وعملا أو في أحدهما ؟ وجب القطع.
- 516- ( وإن نعوت كثرت وقد تلت ) اسما ( مفتقرا ) في الإيضاح والتعيين ( لذكرهن أتبعت ) وحوبا .
- 517- ( واقطع أو اتبع إن يكن ) المنعوت ( معينا بدونها ) كلها ( أو بعضها اقطع معلنا ) إن كان معينا به دون غيره ، وأتبع الباقي بشرط تقديمه .
- 518- (وارفع أو انصب) النعت (إن قطعت مضمرا) بكسر الميم (مبتدأ) رافعا له (أو) فعلا (ناصبا) له (لن يظهرا) أبدا، نحو: الحمد لله الحميد، أي: هو (واهرأته حمالة الحطب) (١) أي: أذم.
- 519- ( وما من المنعوت والنعت عقل ) أي : علم ( يجوز حذفه ) نحو : ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ (٢)

<sup>- (</sup> هل رأيت الذئب ) نعتا للنكرة التي هي قوله : ( مذق ) وهذا الظاهر غير مراد ، بـل جملـة الاستفهام مفعول به قد حذف عامله ، وهذا العامل المحذوف هو الذي يقع نعتا ، وأصل الكلام : حاءوا بمذق مقـول عند رؤيته هل رأيت الذئب .

<sup>(</sup> المصدر السابق ٣١٠/٣ الشاهد رقم ٣٩٤).

<sup>(</sup>١) المسد /٤. بنصب ( حمالة ) مفعولا لفعل محذوف تقديره : أذم حمالة الحطب .

وحقيقة القطع كما عرفه ابن هشام ( ٣١٨/٣ ) : "أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ ، أو مفعولا لفعـل .فـإن كـان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وحب حذف المبتدأ أو الفعل ، كقولهم : ( الحمـد الله الحميد ) بالرفع بإضمار ( هو ) ، وقوله تعالى : ﴿ وامرأته حمالة الحطب ﴾ بالنصب بإضمار ( أذم ) .

وإن كان لغير ذلك حاز ذكره ، تقول : ( مررت بزيد التاجر ) بالأوجه الثلاثة ، ولك أن تقــول : هــو التــاحر وأعنى التاجر " .

<sup>(</sup>٢) الصافات /٤٨ ، ص /٥٢ . والتقدير : وعندهم نساء قاصرات الطرف ، بحذف المنعوت .

فلمْ أُعْطَ شيئا ولم أُمنع <sup>(۱)</sup> أي : شيئا طائلا ( و ) لكن الحذف ( في النعت يقُل ) وفي المنعوت يكثر .



<sup>(</sup>١) الشاهد للعباس بن مرداس السلمي يخاطب به النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وما ذكره السيوطي عجـز بيـت من المتقارب ، وصدره قوله :

وقلاً كنتُ في الحربِ ذا تُلاْرًإ

الإعراب: ( قد ) حرف تحقيق ( كنت ) فعل وفاعل ( في الحرب ) حار وبحــرور ( ذا ) حــبر كــان ( تــدرا ) مضاف إليــه ( فلــم ) الفــاء حــرف عطـف ، لم : حــرف نفــي ( أعــط ) فعــل مضارع مبــني للمحهــول ، ونائب فاعله ضمير مستنز ( شيئا ) مفعول ثان ( و لم ) الواو حرف عطف ، لم : حرف نفي وحزم وقلــب ( أمنع ) فعل مضارع مبني للمحهول .

الشاهد فيه: قوله: ( فلم أعط شيئا ) حيث ذكر المنعوت وهو قوله: ( شيئا ) وحذف النعت ، وأصل الكلام: فلم أعط شيئا عظيما ، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup> المصدر السابق ٣٢٢/٣ الشاهد رقم ٣٩٩ ) .

# 41- الثَّانِي مِنَ التَّوابع ( التَّوْكِيـدُ )

520 بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ الإِسْمُ أُكِّداً \* \* مَعَ ضَمِيرٍ طَابَدِقَ الْمُؤكَّدِدا 521 وَاجْمَعْهُمَا بِأَفْعُلُ إِنْ تَبِعَا \* \* مَالَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَّبِعَا 522 وَكُلاَّ اذْكُرْ فِي الشُّـمُول وَكِلاَ \* \* كِلْتَا ، جَمِيعاً بالضَّمِير مُوصَــلاَ 523 واسْتَعْمَلُوا أَيْضاً كَكُلِّ فَاعِلَهُ \* \* مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَهُ 524 وَبَعْدَ كُلِّ أَكَّدُوا بِأَجْمَعَا \* \* جَمْعَاءَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ جُمَعَا 525 وَدُونَ كُلِّ قَدْ يَجِيءُ: أَجْمَعُ \* \* جَمْعَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمَّ جُمَعُ وَإِنْ يُنْفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورِ قُبِلْ \* \* وَعَنْ نُحَاةِ البَصْرَةِ المَنْعُ شَمِلْ 527 وَاغْـنَ بِكِلْتَـا فِـي مُثَنَّـى وَكِـلاً \* \* عَـنْ وَزْن فَعْـلاَءَ وَوَزِن أَفْعَـلاً وَإِن تُوَكِّدِ الضَّمِيرَ المُتَّصِيلُ \* \* بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ فَبَعْدَ المُنْفَصِلْ 528 عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ وَأَكَّـدُوا بِمَا \* \* سِواهُمَا وَالقَيْدُ لَـنْ يُلْتَزَمَـا مُكَرَّرًا كَقَوْلِكَ: ادْرُجي ادْرُجي وَمَا مِنَ التَّوْكِيلِهِ لَفْظِيٌّ يَجِي \* \* 530 531 وَلاَ تُعِدْ لَفْظَ صَمِير مُتَصِلْ \* \* إلاّ مَعَ اللَّفْظِ الَّـذِي بِهِ وُصِلْ 532 كَذَا اللَّحَرُوفُ غِيرَ مَا تَحَصَّلاً \* \* بهِ جَـوَابٌ : كَنَعَـمْ وَكَبَلَى 533 وَمُضْمَرُ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ \* \* أَكِّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ اتَّصَلْ

# هذا الثاني من التوابع ( التوكيد ) :

520-ويقال له التأكيد ، وهو كما في شرح الكافية تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره ( بالنفس أو بالعين ) بمعنى الذات ( الاسم أكدا ) تأكيدا معنويا يقتضي التقرير ( مع ضمير ) متصل بهما ( طابق المؤكدا ) بفتح الكاف في إفراده و تذكيره و فروعهما ، كجاء زيد نفسه متيما بهند نفسها .

521 - (واجمعهما) أي: النفس والعين (بأفعل إن تبعا ما ليس واحمدا) أي: مثنى أو مجموعا، فقل جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، (تكن متبعا) للغة الفصحى، ويجوز أن تأتي بهما مفردين، وهو دون الجمع، فتقول: جاء الزيدان نفسهما، أو مثنيين وهو دون الإفراد، فتقول جاء الزيدان نفساهما.

522 ( وكلا اذكر في ) التوكيد المقتضي ( الشمول ) أي : العموم لجميع أفراد المؤكد وأجزائه ، ( وكلا ) و (جميعا ) قال المصنف : وأغفلها أكشر

النحويين ، ونبه سيبويه على أنها بمنزلة " كل " معنًى واستعمالا ، ولم يذكر لها شاهدا من كلام العرب وائت (بالضمير) المطابق (هوصلا) بهذه الأربعة كهم جميعهم لقوهم كلهم \* \* \* والدار صارت كلها محلهم (١) حمل - 523 - (واستعملوا أيضا ككل) لفظا على وزن (فاعله) مشتقا (من عم في التوكيد) فقالوا : حاء الناس عامة ، وهو (مثل النافله) تاؤه تصلح للمذكر والمؤنث .

524 - (وبعد كل أكدوا بأجمعا ) للمذكر و (جمعاء ) للمؤنث و (أجمعين ) لجمع المذكر (ثم جمعا ) لجمع المؤنث ولا يؤكد بها قبله عندهم .

525 - (و) لكن (دون كل قد يجيء ) في الشعر (أجمع ) و (جمعاء ) و (أجمعون ثم جمع )كقوله :

إذاً ظَلِلْتُ الدَّهْرَ أَبِكَى أَجِمَعًا (٢) والمُختار جوازه في النثر قال صلى الله عليه وسلم " فله سَلَبُه أَجْمَعُ " (٣) .

#### (ئتمة)

أكدوا بعد أجمع بأكتع فأبصع فأبتع ، وبعد جمعاء بكتعاء فبصعاء فبتعاء ، وبعد

(۱) والشاهد فيما تمثل به المؤلف - إذ الراجع أنه ليس بشاهد - اتصال التوكيد المعنوي الوارد بضمير يطابق المؤكد ، ف ( جميعهم ) توكيد معنوي للضمير (هم ) قبله ، وقد أضيف إلى ضمير يطابق المؤكد قبله وهو الضمير (هم ) في قوله: ( كلهم ) فهو توكيد معنوي أيضا ، وقد أضيف إلى ضمير يطابق المؤكد قبله وهو الضمير (هم ) في قوله: ( لقوهم ) ، أما التوكيد المعنوي (كلها ) فهو توكيد للضمير المستتر (هي ) بعد الفعل ( صارت ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا عجز بيت لراجز لا يعلم اسمه ، وصدره قوله : إذا بَكَيْتُ قَبَلْتَنِي ٱرْبَعَا

الإعراب: (إذا) ظرف ضمن معنى الشرط، وجملة (بكيت) في محل حر بإضافة إذا إليها (قبلتني) قبل: فعل ماض، والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه حوازاً تقديره هي، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول أول (أربعا) مفعول ثان، وأصله نعت لمحذوف، والجملة لا محل لها حواب (إذا) الشرطية (إذا) حرف حواب (ظللت) ظل: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه (الدهر) ظرف زمان (أبكي) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستر (أجمع) توكيد للدهر.

الشاهد في البيت : قوله : ( الدهر...أجمعا ) حيث أكد الدهر بأجمع ، من غير أن يؤكده أولا بكل . ( شرح ابن عقيل ٢١٠/٣ الشاهد رقم ٢٨٩ )

(٣) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن قتادة ، وأحمد عن أنس ، وأحمد وابن ماجه عن سمرة بلفظ : " فله سلبه " وعليه فلا شاهد في هذه الرواية ، أما رواية المؤلف والتي فيها شاهد فقد انفرد بها أبـو داود في سننه عن إياس بن سلمة (كتاب الجهاد الجزء الثالث ص١١٣ ) .

والشاهد في الحديث قوله صلى اللَّه عليه وسلم : ( أجمع ) فهو توكيد غير مسبوق بكلمة ( كله ) .

أجمعين بأكتعين فأبصعين فأبتعين ، وبعد جمع بكتع فبصع فبتع ، وشذ بحيء ذلك حــلاف هذا ، ثم إن النكرة إذا لم يفد توكيدها بأن كانت غير محدودة كحين وزمان ، فــلا يجـوز باتفاق .

526- ( وإن يفد توكيد منكور ) بأن كان محدودا كيـوم وشـهر وحـول ( قبـل ) عنـد الكوفيين قال المصنف : وهو أولى بالصواب سماعا وقياسا ، ومنه :

يا ليتني كنشتُ صَبِيتًا مُرْضَعًا \*\*\* تخمِلُنَي الذَلْفَاءُ حَوْلًا أَكُتَعَا (١) (وعن نحاة البصرة المنع) من توكيد النكرة (شمل) ما أفاد أيضا.

527 ( واغن بكلتا في مثنى وكلا عـن وزن فعـلاء ) أي : جمعـاء في المؤنـث ( ووزن أفعلا ) أي : أجمع في المذكر ، وأجاز الكوفيون استعمال ذلك قياسا .

528 ( وإن يؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد ) أن يؤكده ( المنفصل )

929 (عنيت) بهذا الضمير (ذا الرفع) نحو: قوموا أنتم أنفسكم ، بخلاف قوموا أنفسكم ، ويجوز تأكيد ذي النصب والحر بهما وإن لم يؤكد بمنفصل (وأكدوا) الضمير المتصل المرفوع (بما سواهما والقيد) المذكور حينتذ (لن يلتزما) فيجوز تركه .

530 - (ومَّا من التوكيد لفظي) هو الذي (يجي مكررا) ويكون في المفرد والجملة، فالأول إما بلفظه (كقولك ادرجي ادرجي) أو بمرادفه كقوله: أنت بالخير حقيق قمن (١)،

والثاني : إما أن يقترن بحرف عطف ، وهو الأكثر كقوله تعالى : ﴿ أُولَى لَكُ فأولى ثم أولى لك فأولى ﴾ (٢) أو لا كقولك :

<sup>(</sup>١) استدل به ابن عقيل بحتمعا مع الشاهد الثاني من شواهد الباب ، فهمــا مــن قصيــدة واحــدة ، يسـبق فيهــا الحاضر الماضي ، وقد أعطاهما الشيخ محمد محيي الدين في تحقيقه لهما رقما واحدا ( ٢٨٩ ) .

الإعراب : ( ياليتني ) يا : حرف تنبيه ، ليت : حرف تمن ، والنون للوقاية ، والياء اسم ليت ( كنت ) كان واسمه ( صبيا ) خبر كان ( مرضعا ) نعت لصبي ، وجملة ( كان ) واسمه وخبره في محل رفع خبر ( ليت ) ، ( تحملنى ) تحمل : فعل مضارع ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ( الذلفاء ) فاعل تحمل ( حولا ) ظرف زمان ( أكتعا ) توكيد لحول .

الشاهد فيه : قوله ( حولاً أكتعا ) فإنه يدل لما ذهب إليه الكوفيون من حواز توكيد النكرة إذا كــانت محــدودة بأن يكون لها أول وآخر معروفان ، كيوم وشهر وعام وحول ونحو ذلك .

<sup>(</sup> انظر تحقيق الشاهد قبل الماضي ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في شيء من الكتب التي اطلعت عليها .

والشاهد فيه قوله : " حقيق قمن " نقد أكد بالمرادف لفظة ( حقيق ) .

### 

- 531 (ولا تعد لفظ ضمير متصل ) اذا أكدته توكيدا لفظيا ( إلا مع اللفظ الـذي بــه وصل ) نحو : مررت بك بك ، ورأيتك رأيتك ، ولوضوح أمر المنفصــل سـكت عنه .
- 532 (كذا) أي: كالضمير المتصل ( الحروف غير ما تحصل ابه جواب ) فيجب إعادة ما اتصل بها ، نحو: ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ) (٢) وشذ:

# حتَّى تَرَاهَا وكأنَّ وكأنُّ (٣)

= اللفظي بحرف العطف ( ثم ) .

وقد نص أبو حيان في الارتشاف على أن حرف العطف الذي يعطف الجملة المؤكدة على الجملة قبلها هـو ( ثم ) ولكنه لم يصرح بأنه لا يجوز العطف بغير هذا الحرف ، و لم يمثل ابن مالك في شرح التسهيل إلا يمــا كان العاطف فيه ( ثم ) لكن المحقق الرضى صرح بأن الفاء مثل ( ثم ) في هذا الموضع " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٣٣٦/٣ ) .

(۱) القائل غير معروف ، واستشهد به في العيني ٤/٧٠ والهمع ١٢٥/٢ والدرر ١٦٠/٢ والأشموني ٨٠/٣. الإعراب : ( أيا ) للنداء ( من ) منادى (لست ) ليس : فعـل مـاض ، والتـاء فـاعل ( أقـلاه ) أقلى : فعـل ، والهـاء والهاء مفعول به ( ولا ) الواو عاطفة ، لا : نافية ( في البعد ) حار وبحرور ( أنساه ) فعل وفـاعل ، والهـاء

مفعول به ( لك ) حار ومجرورر خبر مقدم ( اللّه ) مبتدأ مؤخر ( عَلَى ذَاك ) حـــار وبحــرور ( لــك ) حــار ومجــرور ( لــك ) حــار ومجــرور ( لــك ) حــار ومجــرور خبر مقدم ( اللّه ) مبتدأ مؤخر ( لك اللّه ) توكيد للأولى .

الشاهد فيه : التأكيد بالجملة في قوله : " لك الله لك الله " .

( الدكتور عبد الحميد السيد محمد في تحقيقه للشاهد رقم ٥٠٣ من شواهد ابن الناظم ص ٥٠٩ ) .

(۲) المؤمنون /۳٥ : ( فأن ) المفتوحة الهمزة في ( أنكم ) مؤكدة ( لأن ) المفتوحة الهمزة الأولى في ﴿ أنكم إذا متم ﴾ وقد فصل بين التأكيد والمؤكد بالظرف وما يليه ، وقد أعيد مع ( أن ) الثانية الضمير المتصل – وهو الكاف والميم – فتحقق الشرطان " .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للآية ص ٣٤٠/٣ من أوضع المسالك ) .

(٣) " هذا بيت من الرجز المشطور ، وقد نسبوا هذا الشاهد إلى الأغلب العجلي ، ومنهم من ينسبه إلى خطام المجاشعي يصف إبلا ، وبعد هذا البيت قوله :

#### أعْناقَهَا مشدَّدَاتٌ بَقَرنْ

الإعراب : (حتى ) حرف غاية وحر ( تراها ) ترى : فعل مضارع ، وفاعلـه ضمير مستتر ، وضمير الإبـل مفعول به ( وكأن ) الواو واو الحال ، كأن : حرف تشبيه ونصب ( وكأن ) توكيـد لـلأول ( أعناقهـا ) أعناق : اسم كأن منصوب بالفتحة ، وأعناق مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه ( مشـددات ) خـبر كأن مرفوع ( بقرن ) حار ومجرور .

الشاهد فيه : قوله ( وكأن وكأن ) حيث أكد كأن التي هـي حـرف تشبيه ونصـب توكيـدا لفظيـا بإعـادة -

وأشذ منه : " ولا لِلِمابهم " (') والحروف (كنعم وكبلى ) فيحوز أن تؤكد بإعادتها وحدها .

533 - (ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل) مرفوعا كان أو غيره ، نحو : (اسكن أنت وزوجك ) (١) وقمت أنت ، وأكرمتك أنت ،



- لفظها ، مع عدم الفصل بين المؤكد والمؤكد بمعمول أولهما ، مع أن (كأن ) ليس من أحرف الجواب ، والتوكيد على هذا الوحه شاذ " .

( المصدر السابق ٣٤٢/٣ الشاهد رقم ٤٠٦ بتصرف ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا قطعة من بيت من الوافر ، وهو كلام لمسلم بن معبد الوالبي ، وقال الشيخ خالد " لرحل من بني أسد " و لم يعينه ، والبيت من قصيدة طويلة ذكرها البغدادي في شرح الشاهد ( ١٣٤ ) من الخزانة ، والبيت بتمامه :

فلا والله لا يُلُسفَى لما بسي \*\*\* ولا لِلمَسابهم أبسك دواءُ الإعراب: ( فلا ) الفاء حرف عطف ، ولا : حرف نفي ( والله ) الواو حرف قسم وحر ، واسم الجلالة بحرور به ( لا ) نافية ( يلفى ) فعل مضارع مبني للمجهول ( لما بي ) اللام حرف جر ، وما اسم موصول مبني في محل حر ، وبي : حار وبحرور ( ولا ) الواو حرف عطف ، لا زائدة ( للمابهم ) الملام الأولى حرف حر ، والثانية توكيد للأولى ، وما : اسم موصول ، وبهم : حار وبحرور ( أبدا ) ظرف زمان

( دواء ) نائب فاعل .

( عراء ) عليه على . الشاعر أكد في هذه الكلمة اللام الجارة توكيدا لفظيا بإعادتها بلفظها من غير الشاهد فيه : قوله ( للما ) فإن الشاعر أكد في هذه الكلمة اللام الجست من أحرف الجواب ، والتوكيد على هذا النحو شاذ ، ولو أنه حاء به على ماتقتضيه العربية لقال : ( لما لمابهم ) وقد ذكر المؤلف هذا الشاهد ليقرر أن الشذوذ الذي فيه أقوى وأشد من الشذوذ الذي في قول الشاعر في الشاهد السابق ( وكأن وكأن ) .

( المصدر السابق ٣٤٣/٣ الشاهد رقم ٤٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) البقرة /٣٥ ، الأعراف /١٩ .

# 42- الثَّالِثُ مِنَ التَّوَابِعِ ( الْعَطْفُ )

العَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانَ أَوْ نَسَتَ \*\* وَالْغَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبَتَ فَ لَهُ وَالْغَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبَتَ فَلَدُو البَيَانِ تَابِعٌ شَبْهُ الصِّفَهُ \*\* حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنكَشِفَهُ فَأُولِيَنْهُ مَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النَّعْتُ وَلَى فَأَوْلِينَنْهُ مَصَنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النَّعْتُ وَلَى فَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النَّعْتُ وَلَى فَا وَلِي فَا وَلِي النَّعْتُ وَلَى فَا وَلَيْ اللَّهُ وَسَانِ مُنكَرَّيْسِ \*\* كَمَا يَكُونَان مُعَرَّفَيْنِ وَفَاقِ الأَوْل النَّعْتُ وَلَى فَقَد فَيَسْنِ فَقَال اللَّوْسَ وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّةِ يُعِمُرَ \*\* فِي غَيْرِ نَحْوِ " يَا غُلاَمُ يَعْمُرا " وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّةِ يُعِمْرَ يَعْدُ وَلَيْسَ أَنْ يُبْدِل لَا عَلَامُ يَعْمُرا " وَنَحْوِ " بِشْرٍ " تَابِعِ البَكْرِيِّ \*\* وَلَيْسَ أَنْ يُبْدِل لَا بِالْمَوْضِيِّ \*\* وَلَيْسَ أَنْ يُبْدِلُ بِالْمَوْضِيِّ

## ( الثالث من التوابع العطف ) :

534 ( العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق ) .

535- ( فذو البيان تابع شبه الصفه ) في أن ( حقيقة القصد به منكشفه ) لكنه مخالف لها في أنه لا يكون مشتقا ولا مؤولا به .

536- ( فأولينه من وفاق الأول ) أي : المتبوع ( ما من وفاق الأول النعت ولي ) من تذكير وإفراد وغير ذلك إذا علمت ذلك .

537- ( فقد يكونان ) أي : العطف ومتبوعه ( منكرين ) نحو : اسقي شرابا حليبا ، ( كما يكونان معرفين ) نحو : ذكرت الله في البوادى المقدس طوى (١) وأشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأولوي ، لأن احتياج النكرة إلى البيان أشد من غيرها إليه خلاف من منع إتيانهما نكرتين كالزمخشري ، وذهب إلى اشتراط زيادة تخصيصه .

## (فائدة)

جعل أكثر النحويين التابع المكرر به لفظ المتبوع ، كقوله : لقائلٌ يا نصْرُ نصرا نصْرا (٢) ،

<sup>(</sup>۱) أما الآية فقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبَكَ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ إِنْكُ بَالُوادُ الْمُقَدَّسُ طُـوى ﴾ [ طـه /۱۲ ] ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ بَالُوادُ الْمُقْدَسُ طُوى ﴾ [ النازعات /۱۲ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لرؤبة ، وهو من شواهد سيبويه ( رقم ١١٧ ) وصدره : إنَّى وأَسْطار سُطِرْنَ سَطْراً

الشاهد فيه قوله : ( نصرا نصرا ) فالثاني توكيد لفظي للأول .

<sup>(</sup> انظر خزانة الأدب للبغدادي ج٢ ص ٥٦ وانظر كذلك شرح ابن عقيل ٢١٨/٣ ) .

عطف بيان ، قال المصنف : والأولى عندي جعله توكيدا لفظيا ؛ لأن عطف البيان حقم أن يكون للأول به زيادة وضوح ، وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك .

- 538 (وصالحا لبدلية يرى) عطف البيان (في) جميع المسائل (غير) مسألتين: الأولى: أن يكون التابع مفردا معربا والمتبوع منادى (نحو: ياغلام يعمرا) فيجب في هذه الحالة كونه عطف بيان، ولايجوز أن يكون بدلا لأنه لو كان لكان في تقدير حرف النداء فيلزم ضمه.
- 539 (و) الثانية أن يكون المعطوف حاليا من لام التعريف ، والمعطوف عليه معرفا بها بحرورا بإضافة صفة مقترنة بها (نحو: بشر) الذي هو (تابع البكري) في قوله: أنا ابنُ التارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ (١)

فيحب في هذه الحالة أن يكون عطفاً ( وليس أن يبدل بالمرضي ) عندنا لأنه حينئذ يكون في تقدير إعادة العامل فيلزم إضافة الصفة المعرفة باللام إلى الخالي منها ، وهو غير حائز كما تقدم ، وهو مرضي عند الفراء لتحويزه ما يلزم عليه ، وقد تقدم تأييده .

#### ( ئنبيـ٧)

استشكل ابن هشام في حاشية التسهيل ما عللنا به هاتين المسألتين ؛ بأنهم يغتفرون في الثواني مالا يغتفرون في الأوائل ، وقد حوزوا في إنك أنت ، كون أنت تأكيدا وكونه بدلا مع أنه لا يجوز إن أنت .

#### $\oplus \oplus \oplus$

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا الشاهد من كلام المرار بن سعيد بن نضلة ، وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :

#### عليهِ الطيرُ ترْقُبُهُ وُقُوعاً

الإعراب: (أنا) ضمير مبتدأ (ابن) حبر المبتدأ ، وابن مضاف و (التارك) مضاف إليه ، والتارك مضاف و (البكري) مضاف إليه (بشر) عطف بيان على البكري (عليه) حار ومحرور (الطير) مبتدأ مؤخر ، والجملة في محل نصب مفعول ثان للتارك ، ومفعوله الأول قوله : البكري (ترقبه) ترقب : فعل مضارع مرفوع ، وضمير الغائب مفعول به (وقوعا) حال .

الشاهد فيه: قوله: (البكري بشر) حيث يتعين في بشر أن يكون عطف بيان ، ولا يجوز أن يكون بدلا ، لأنه لو كان بدلا والبدل على نية تكرار العامل للزم أن يصح أن يضاف قوله: التارك إلى قوله: بشر ، فيلزم عليه إضافة الاسم المقترن بأل إلى اسم بحرد منها ومن الإضافة إلى المقترن بها أو إلى ضميره ، وذلك لا يجوز ، غير أن الفراء قد حوز إضافة الوصف المقترن بأل إلى الاسم العلم ولكن هذا مذهب غير مقبول . (الأستاذ محمد عيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١١٤ من شواهد أوضح المسالك ج٣٥١/٣٠) .

# عَطْفُ الْنَّسِق

540 تَال بِحَرْفِ مُتْبِعِ عَطْفُ النَّسَقُ \*\* كَاخْصُصْ بِودٌ وتَنَاءِ مَنْ صَدَقُ 541 فَالْعَطَّ فَ مُطْلَقاً بِواوِ ، ثُمَّ ، فَا \*\* حَتَّى، أَمَ، اوْ، كَ" فِيكَ صِدْقٌ وَوفَا " 542 وَأَتْبَعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ \*\* لَكِنْ كَ " لَم يَبْدُ امْرُوُّ لَكِنْ طَلاَ " 542 وَأَتْبَعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ \*\* فِي الحُكْمِ أَوْ مُصَاحِباً مُوافِقا 543 فَاعْطِفْ بِواوِ لاَحِقاً أَوْ شَابِقاً \*\* فِي الحُكْمِ أَوْ مُصَاحِباً مُوافِقا 544 وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لاَ يُغْنِي \*\* مَتْبُوعُهُ كَ " اصْطَفَّ هَذَا وَابْنِي " 544 وَاضْصُ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لاَ يُغْنِي \*\* وَ " ثُمَّ " لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ \*\* وَ " ثُمَّ " لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ 545 وَاخْصُصْ بِهَاء عَطْفَ مَالَيْسَ صِلَهُ \*\* عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصَّلَهُ 546 وَاخْصُصْ بِهَاء عَطْفَ مَالَيْسَ صِلَهُ \*\* يَكُونُ إِلاَّ غَايَـةَ الَّهِ لَيَ يَسِلِ الْمَلَهُ 547 بَعْضاً بِحَتَّى اغْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلاَ \*\* يَكُونُ إِلاَّ غَايَـةَ السَّذِي تَهِ لَيَ

### القسم الثاني من قسمي العطف (عطف النسق):

- 540- وهو بفتح السين اسم مصدر نسقت الكلام أنسق ، أي : عطفت بعضه على بعض والمصدر بالتسكين (تال بحرف متبع) بكسر الباء (عطف النسق كاخصص بود وثناء من صدق).
- 541- ( فالعطف مطلقا ) أي : لفظا ومعنى ( بواو ) و ( ثم ) و ( فا ) و ( حتى ) بالإجماع وكذا ( أم ) و ( أو ) على الصواب ( كفيك صدق ووفا )
- 542- (وأتبعث لفظا فحسب) أي: لا معنى (بل) عند سيبويه (ولا) و (لكن) عند الجميع ، وليس عند الكوفيين (كلم يبدُ المرؤ لكن طلا) أي: ولـد بقـر الوحش.
- (۱) فاعطف بواو لاحقا) في الحكم نحو: ﴿ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ﴾ (۱) ( أو سابقا في الحكم ) نحو: ﴿ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللّه ﴾ (۱) ( أو مصاحبا موافقا ) فيه ، نحب و: ﴿ فأنجيناه وأصحباب

<sup>(</sup>١) الحديد /٢٦ . والشاهد في الآية أن الواو في قوله تعالى : ﴿ وإبراهيم ﴾ إنما عطفت لاحقا في الحكم وهــو ( إبراهيم ) وذلك لأن ( نوحا ) سابق عليه في الإرسال .

<sup>(</sup>٢) الشورى /٣. أما الواو هنا فقد عطفت متقدما في الحكم " فالذين من قبلك : معطوف على ضمير المخاطب وهو الكاف المجرور محلا بإلى مع إعادة العامل مع المعطوف ، والمعطوف سابق في وقت الحكم وهو الإيجاء على المعطوف عليه بغير تردد " .

السفينة ﴾ (١) .

- 544 ( و ) على هذا ( اخصص بها عطف الـذي لا يغني متبوعـه ) عنـه كفـاعل مـا يقتضى الاشتراك ( كاصطف هذا وابني ) وتخاصم زيد وعمرو .
- 545 (والفاء للـ ترتيب باتصال) وتعقيب ، نحو: (الذي خلقك فسواك) (۱) وأما قوله تعالى : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) (۱) فمعناه أردنا إهلاكها فجاءها ، وقوله تعالى : (والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى) (۱) (فمعناه) فمضت مدة فجعله ، (وثم للـ ترتيب) ولكـن (بانفصال) ومهلة نحو: (فأقبره ثم إذا شاء أنشره) (۱) وتاتي بمعنى الفاء نحو:

# جَرَى في الأنابيبِ ثمَّ اضْطَرَبُ (١)

546 - ( واخصص بفاء عطف ما ليس صلة ) بأن حلا من العائد ( على الذي استقر

- ( انظر تحقيق أوضح المسالك ٣٥٦/٣ ) .

كهزِّ الرُّدينيِّ تختَ العَجَاجِ

<sup>(</sup>١) العنكبوت /١٥ . " فأصحاب السفينة معطوف على ضمير الغائب الذي هو الهاء عطف مصاحب في الإنجاء على مصاحبه " . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) الانفطار /٧. فسواك معطوف على ( حلقك ) ومترتب عليه ، إذ أن مرحلة التسوية عاقبة لمرحلة الخلق ومترتبة عليها .

<sup>(</sup>٣) الأعراف /٤ . وظاهر هذه الآية ينقض صفتي الترتيب والتعقيب للفاء ، وذلك لأن الإهملاك إنما يعقب بحيء اليأس ولكنه سبقه في الآية ، وأحيب عن ذلك بأن المعنى : أردنا إهلاكها .

<sup>(</sup>٤) الأعلى /٤ . وهذه أيضا أحيب عنها بأن التقدير : فمضت مدة فجعله غثاء .

<sup>(</sup>٥) عبس /٢١ ، ٢٢ . فالنشور مترتب على الإقبار غير التراخي الذي يعقب الإقبــار حتى النشــور ، وبذلـك فقد أفادت ( ثم ) في الآية الترتيب والتراخي .

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ محمد محيمي الدين : هذا الشاهد من كلام أبي دواد ، واسمه حارثة ( ويقال : حارية ) بن الحجاج ، الإيادي ، وما ذكره المؤلف عجز بيت من المتقارب ، وصدره قوله

الإعراب : (كهز ) حار وبحرور ، هز مضاف ، والرديني مضاف إَليه ( تحت ) ظرف مكان ، وهـو مضاف و ( العجاج ) مضاف إليـه ( حـرى ) فعـل مـاض ( في الأنـابيب ) حـار وبحـرور ( ثـم ) حـرف عطـف ( اضطرب ) فعل ماض .

الشاهد فيه : قوله : (ثم اضطرب) فإن الظاهر أن (ثم) في هذه العبارة قد خرحت عن أصل وضعها إلى موافقة الفاء في معناها ، ألا ترى أن اضطراب الرمح يحدث عقيب اهتزاز أنابيبه من غير مهلة بين الفعلين ، ولو بقيت ثم على أصلها لدل الكلام على أن الاهتزاز يجري في أنابيب الرمح ثم تحدث فترة ثم يكون اضطراب الرمح بعد هذه الفترة ، وذلك غير مستقيم .

<sup>(</sup> انظر تحقيق البيت من شواهد ابن هشام الأنصاري ( رقمه ١٥ ج٣٦٣/٣ ) .

أنه الصلة ) نحو: الذي يطير فيغضب زيد الذباب ، ولا يجوز عطف بغيرها لأن شرط ما عطف على الصلة أن يصلح لوقوعه صلة ، وإنما لم يشترط ذلك في العطف بالفاء لجعلها ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة لاشعارها بالسببية .

547- ( بعضا ) تحقيقا أو تأويلا ( بحتى اعطف على كل ) نحو : أكلت السمكة حتى رأسها .

القَى الصحيفةَ كَيْ يَخفف رَحْـلَهُ \* \* \* والـزادَ حـتّــى نعلَـهُ أَلقاهَــا (١) ( ولا يكون ) المعطوف بها ( إلا غاية الذي تلا ) رفعة أو حسة نحو :

قَهَرناكمُ حتى الكماةَ فأنتُم \* \* \* تَهَابوننا حَتّى بَنينا الأَصَاغِرا (٢)



<sup>(</sup>١) من شواهد ابن هشام الأنصاري ( ٤١٦ ) ، قال الشيخ محمد محيي الدين : والبيت من الكامل من كــــلام أبي مروان النحوي ، يقوله في قصة المتلمس ، وفراره من عمرو بن هند .

الإعراب: (ألقى) فعل ماض (الصحيفة) مفعول به (كي) حرف تعليل وحر (يخفف) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد كي (رحله) رحل: مفعول به ، وهو مضاف والضمير مضاف إليه (والنزاد) الواو عاطفة والزاد معطوف على رحله (حتى) حرف عطف (نعله) نعل - بالنصب - مفعول لفعل عذوف ، والتقدير: حتى ألقى نعله ، ونعل مضاف والضمير مضاف إليه ، فأما رواية الجر فتخرج على أن (حتى) حرف جر ، ونعله بحرور بحتى ، وأما رواية الرفع فتخرج على أن (نعله) مبتدأ ، وخيره هو جملة (ألقاها) أما الاستشهاد بهذا البيت فهو على رواية النصب ، والذي سوغ عطف (نعله) على ما قبله - مع أنه يشترط في العطف بحتى أن يكون المعطوف بعض المعطوف عليه - هو التأويل في المعطوف عليه .

<sup>(</sup> المصدر السابق ٣٦٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

<sup>(</sup> انظر شرح التسهيل لابن مالك لوحة ١٩٥ والأشموني ٩٧/٣ والهمع ١٣٦/٢ والدرر ١٨٨/٢ ) .

وقد ذكر ابن هشام في كتابه ( مغني اللبيب ) أن " لمعطوف حتى ثلاثة شروط : ... الثالث أن يكون غاية لما قبلها إما في زيادة أو نقص فالأول نحو : ( مات الناس حتى الأنبياء ) والشانى نحو : ( زارك الناس حتى الحجامون ) وقد احتمعا في قوله : قهرناكم حتى الكماة ... " .

<sup>(</sup>انظر مغنى اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام الأنصاري الشاهد رقم ٢٠٤ ص ١٧٢).

# فَــرْغٌ

#### (فسرع):

548- "حتى " في عدم الترتيب كالواو (وأم) باتصال (بها اعطف بعد همز التسويه) وهي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، نحو: (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) (١)

أموتِي نَاء أمْ هُوَ الآنَ وَاقِعُ (٢) ، (سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ﴾ (٣) ( أو همزة عن لفظ أي :

<sup>(</sup>١) إبراهيم /٢١ . الشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ أَجزَعنا أَم صبرنا ﴾ إذ وقعت ( أم ) بين جملتين فعليتين ، عطفت إحداهما على الأخرى ، وهاتان الجملتان الفعليتان هما ( حزعنا ) و ( صبرنا ) أما همزة التسوية فقد دخلت على الجملة الفعلية الأولى وهي قوله تعالى : ﴿ أَجزَعنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم٤١٧ ) ، وقائله غير معروف ، ذكر ذلك محمد محيي الدين وقـال : ومــا ذكــره المؤلف عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

ولسْتُ أَبالِي بعد فقديَ مالكاً

الإعراب: (لست) فعل وفاعل (أبالي) فعل مضارع (بعد) ظرف زمان (فقدي) بعد مضاف وفقد من (فقدي) مضاف إليه، فقد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (مالكا) مفعول به (أموتي) الهمزة للاستفهام، موت: مبتدأ، وياء المتكلم مضاف إليه (ناء) خبر المبتدأ (أم) حرف عطف (هو) مبتدأ (الآن) ظرف زمان (واقع) خبر المبتدأ.

الشاهد فيه: قوله: (أموتي ناء أم هو واقع) فإن أم وقعت بين جملتين وقد عطفت إحـدى هـاتين الجملتين على الأخرى، وهاتان الجملتان اسميتان، فإن كل واحدة منهما مؤلفة من مبتدأ وخبر. (تحقيق أوضح المسالك ٣٦٨/٣)

<sup>(</sup>٣) الأعسراف /١٩٣ . وهنــا وقعــت ( أم ) بــين جملتــين مختلفتــين ، الأولى فعليــة وهــي قولــه تعـــالى : ﴿ أدعوتموهم ﴾ ، وقد اقترنت بهمزة التسوية كما هو ظاهر ، أما الثانية فهي جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ –

مغنیه) بأن طلب بها وبأم التعیین ، نحو : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِیبِ أَمْ بعید ما توعدون ﴾ (۱) ، ﴿ أَأَنتُم أَشَد خلقا أَمْ السماء بناها ﴾ (۱) ، شُعَیْثُ بنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَیْثُ ابْنُ مِنْقَرِ (۱) ، فقمتُ للطّیْفِ مُرْتَاعًا فَأَرَّقنی \* \* فقلتُ : أَهْیَ سَرَتْ أَمْ عَادَنی حُلُهُ أَنْ

🗕 وخير ، وهي قوله تعالى : ﴿ أنتم صامتون ﴾ .

( المصدر السابق ٣/٠٧٣ ) .

(٢) النازعات /٢٧ . قال الشيخ محمد محيى الدين : "والسؤال في هذه الآية الكريمة عن المحكوم عليه - وهو أنتم والسماء - وقد توسط بينهما المحكوم به - وهو أشد خلقا - وليس السؤال عنه ، وأوقع أحد المسؤول عنهما بعد الهمزة - وهو أنتم - والثاني بعد أم - وهو السماء - ليفهم السامع من أول الأمر الشيء الذي يطلب المتكلم منه تعيينه ، وهذا هو الهذي تقتضيه الهمزة المعادلة ، وكان يجوز أن يقال : (أأنتم أم السماء أشد خلقا) فتؤخر المحكوم به الذي لا يسأل عنه عن المحكوم عليه " .

( تحقيق أوضح المسالك ٣٧٠/٣ ) .

(٣) قبال الشيخ محمد محيى الدين : " هــذا الشــاهد قــد نســبه ســيبويه في كتابــه ( ج١ ص ٤٨٥ ) إلى الأسود ابن يعفر التميمي ، ونسبه جماعـة منهــم المـبرد في الكـامل ( ج١ ص ٣٤٨ ) إلى اللعـين المنقـري ، وما ذكره المؤلف عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله :

#### لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنَّ كُنتُ دَارِياً

الإعراب: (لعمرك) اللام لام الابتداء ، عمر: مبتداً ، وضمير المخاطب مضاف إليه ، وخبر المبتداً عندوف ، وتقدير الكلام: لعمرك قسمي (ما) حرف نفي (أدري) فعل مضارع (وإن) الواو اعتراضية ، إن: شرطية (كنت) كان: فعل ماض ، والتاء اسمه (داريا) خبر كان (شعيث) مبتدأ (ابن) خبر ، وهو مضاف و (سهم) مضاف إليه (أم) حرف عطف (شعيث) مبتدأ (ابن) خبر ، وهو مضاف و (منقر) مضاف إليه وجملة (شعيث ابن سهم) في محل نصب مفعول به لأدري .

الشاهد فيه : وقوع أم المعادلة للهمزة بين جملتين اسميتين ، وذلك لأن قوله : ( شعيث بن سهم ) مبتدأ وخبر ، وكذلك قوله : ( شعيث بن منقر ) . ( المصدر السابق ٣٧٢/٣ الشاهد رقم١٩٤ )..

(٤) من شواهد أوضح المسالك أيضا ( رقم ٤١٨ ) وهو من كلام زياد بن حمل كما ذكر الشيخ محمد محيى الدين .

الإعراب: ( فقلت ) الفاء حرف عطف ، قال : فعل ماض ، وتاء المتكلم فاعله ، ( أهي ) الهمزة للاستفهام ، هي : فاعل ( سرت ) سرى : فعل ماض ، والتاء تاء تأنيث ، والفاعل ضمير مستتر تقديره : هي ( أم ) حرف عطف ( عادني ) عاد : فعل ماض ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به ( حلم ) فاعل عاد . الشاهد فيه : وقوع أم معادلة لهمزة الاستفهام بين جملتين فعليتين ، وذلك بسبب أن قوله ( هي ) فاعل -

<sup>(</sup>١) الأنبياء /١٠٩ . قال الشيخ محمد محيي الدين : " والسؤال في هذه الآية الكريمة عن المحكوم به - وهو قريب وبعيد - وقد تأخر عنهما المحكوم عليه - وهو ( ما توعدون ) فتقدم المحكوم به ومعادله عن المحكوم عليه . ومن هنا تفهم أن ( قريب ) خبر مقدم ، و ( بعيد ) معطوف عليه بأم ، و ( ما ) اسم موصول مبتدأ مؤخر ، وجملة ( توعدون ) لا محل لها من الإعراب صلة ، ويجوز أن يكون ( قريب ) مبتدأ ، ( وبعيد ) معطوفا عليه ، و ( ما ) اسما موصولا فاعلا تنازعه كل من قريب وبعيد سد مسد خبر المبتدأ " .

- (۱) ﴿ أقريب ما توعدون أم يجعل ﴾ (۱) .
- 549− (وربما أسقطت الهمزة إن كان خفا المعنى بحذفها أمن ) نحو : ﴿ سـواء عليهـم أنذرتهم ﴾ (٢) ،

بسبْع رَمَيْنَ الجمْرَ أَمْ بشمانِ (ت) .

- 550 (وبانقطاع و) هي التي (بَمَعنى بل وفت) ('') مع اقتضاء الاستفهام كثيرا (إن تك مما قيدت به) من تقدم إحدى الهمزتين عليها (خلت) نحو: (لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) (°) (أهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد ) (¹) وقد لا تقتضي الاستفهام نحو: (أم هل تستوى الظلمات والنور) (٬)
  - لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير : أسرت هي سرت أم عادني .
    - ( المصدر السابق ٣/٠٧٣ ) .
- (١) الحسن / ٢٥ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أَقْرِيبٍ ﴾ فقد حاءت الهمزة مغنية عن لفظ أي ،
   والتقدير : أيهما أقرب ، وحاءت بعدها وكما ترى أم المتصلة .
- (٢) البقرة /٦ ، يس ١٠ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أَنذرتهم ﴾ حيث حذفت همزة التسوية من الجملة الفعلية السابقة لأم لدلالة أم عليها ، والتقدير : أأنذرتهم.
- (٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٩٤ ) ذكره كاملا ، صدرا وعجزا ، وهو لعمر بن أبسي ربيعة المخزومي ، أحد شعراء قريش المعدودين ، وما ذكره السيوطي إنما هو عجز البيت ، وصدره قوله :

لَعَمْرُكَ مَا أَدري وإنْ كُنْتُ دارياً

- الإعراب: (لعمرك) اللام للقسم ، عمر: مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، وتقدير الكلام: لعمرك قسمي ، وعمر مضاف والضمير مضاف إليه (ما) نافية (أدري) فعل مضارع (وإن) الواو واو الحال ، إن زائدة (كنت) كان: فعل ماض ، والتاء اسمه (داريا) خبره (بسبع) حار وبحرور (رمين) رمى: فعل ماض ، ونون النسوة فاعل (الجمر) مفعول به (أم) عاطفة (بثمان) حار وبحرور .
- الشاهد فيه : قوله ( بسبع .... أم بثمان ) حيث حذف منه الهمزة المغنية عـن لفــظ ( أي ) وأصــل الكــلام : أبسبع رمين ...... إلخ ، وإنما حذفها اعتماداً على انسياق المعنى .
  - ( شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدين ٢٣٠/٣ ) .
- (٤) "أي : إذا لم يتقدم على (أم) همزة التسوية ، ولا همزة مغنية عن أي ، فهي منقطعة تفيد الإضراب كبل ، كقوله تعالى : ﴿ لا ريب فيه من رب العالمين ، أم يقولون افتراه ﴾ أي : بـل يقولون افتراه ، ومثله : " إنها لإبل أم شاء " أي بل هي شاء " .
  - ( ابن هشام الأنصاري في أوضع المسالك ٢٣١/٣ ) .
- (٥) يونس ٣٨/٣٧ . وإذا لم يتقدم على (أم) همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة ، وتفييد الإضراب كبل ، كما هو الحال في هذه الآية ، والتقدير هنا : بل يقولون افتراه .
  - (٦) الأعراف /١٨٥ . والشاهد في الآية بجيء (أم) بمعنى (بل) والتقدير : بل لهم أيد .
- (٧) الرعد /١٦ . وأم هنا منقطعة ، و لم تقتضى الاستفهام كما هو ظاهر ، إذ لا يدخل استفهام على =

551 (خير أبح قسم بأو ) نحو : تزوج هندا أو أختها ، واقرأ فقهاً أو نحـوا ، والاسـم نكرة أو معرفة ، والفرق بين الإباحة والتخيير : حـواز الجمع في تلـك دونه ( وأبهم ) بها أيضا ، نحو : ﴿ إِنَا أَو إِياكُم لَعْلَى هَدَى أَو فِي ضَلَالَ مَبِينَ ﴾ (') ( واشكك ) نحو : ﴿ لِبثنا يوما أو بعض يوم ﴾ (') ( وإضراب بها أيضا نمـي ) أي : نسب للكوفيين وأبي علي وابن برهان نحو :

ماذا ترى في عيال قدْ بَرِمْتُ بهمْ \*\* لم أُحْصِ عدَّتَهُمْ إلاَّ بعَدَّادِ كَانُوا ثَمانِين أو زَادُوا ثَمَانِيةً \*\* لَولاَ رَجَاؤُكَ قدْ قَتَلْتُ أَوْلاَدِي (")

- استفهام ، والتقدير : بل هل تستوى وقد ذكر الشيخ محمد محيي الدين في تعقيبه على هذه الآية : " أن مذهب جمهور البصريين أن ( أم ) المنقطعة تدل في كل مثال على الإضراب والاستفهام معا ، أما الكوفيون فيرون أن " أم " هذه تدل على الإضراب دائما ، وقد تدل على الاستفهام مع دلالتها على الإضراب ، وقد لا تدل على الاستفهام " .

( تحقيق أوضح المسالك ٣٧٥/٣ بتصرف ) .

(١) سبأ /٢٤ . والشاهد في الآية بحيء ( أو ) للإبهام .

(٢) الكهف / ١٩ ، المؤمنون / ١١ ، أما (أو) هنا فللشك ، وقد عقب الشيخ محمد محيي الدين على حلط بعض العلماء بذكرهم التشكيك والإبهام بمعنى واحد قائلا : " اعلم أولا أن بعض العلماء يذكر التشكيك في موضع الإبهام ، فيفهم من هذا الصنيع أن التشكيك والإبهام بمعنى واحد ، وبعض العلماء يذكر الشك والتشكيك والإبهام ، فذكر الثلاثة يدل على أن لكل واحد منهما معنى خاصا ، وهو الحق ، فأما الشك فهو كون المتكلم نفسه واقعا في الشك والتردد ، وأما التشكيك فهو أن يوقع المتكلم المخاطب في الشك والتردد ، وأما الإبهام فهو أن يكون المتكلم عالما محقيقة الأمر غير شاك ولا متردد فيه ، وانظر إلى الآية الكريمة (وإنا أو إياكم ... الخ ) نحد المتكلم عالما علما علم علم عنيره هو الذي يكون في ضلال مبين ، ومع والتوجه إليه هو الذي يكون على هدى ، وأن من أشرك معه غيره هو الذي يكون في ضلال مبين ، ومع ذلك لم يورد الكلام في صورة الخبر القاطع بما يعلمه ، بل أورده في صورة الاحتمال ليسترعي انتباه المخاطب ، ويحمله على سماع الكلام وتفهمه " . (أوضح المسالك ٣٧٨٣) ) .

(٣)من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٩٥ ) وهما لجرير بن عطية ، يقولهما لهشام بن عبد الملك .

الإعراب: (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) خبر (ترى) فعل مضارع (في عيال) جار وبحرور (قد) حرف تحقيق (برمت) فعل وفاعل (بهم) جار وبحرور (لم) نافية (أحص) فعل مضارع (عدتهم) مفعول به ، والضمير مضاف إليه (إلا) أداة استثناء ملغاة (بعداد) جار وبحرور (كانوا) كان واسمها (ثمانين) خبر كان (أو) حرف عطف بمعنى بل (زادوا) فعل وفاعل (ثمانية) مفعول به (لولا) حرف امتناع لوجود (رحاؤك) رحاء: مبتدأ ، والخبر محذوف ، تقديره: موجود ، ورجاء مضاف والكاف مضاف إليه (قد) حرف تحقيق (قتلت) فعل وفاعل (أولادي) مفعول به ، وياء المتكلم مضاف إليه .

الشاهد فيه: قوله (أو زادوا) حيث استعمل فيه (أو) للإضراب بمعنى بل. (شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيى الدين ٢٣٢/٣). 552- (وربما عاقبت ) أو ( الواو ) أي : جاءت بمعناها ( إذا لم يلف ذو النطق ) أي : لم يجد المتكلم ( للبس منفذا ) بل أمنه ، نحو : جَاءَ الحِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً (')

553 ( ومثل أو في ) إفادة ( القصد إما الثانيه في نحو ) انكح ( إما ذي وإما النائيه ) وحالس إما الحسن وإما ابن سيرين ، إلى آخره . وأكثر النحويين على أن إما هذه عاطفة ، وخالف ابن كيسان ، وأبو على ، وتابعهما المصنف تخلصا من دخول عاطف على عاطف ، وفتح همزتها لغة تميمية .



<sup>(</sup>١) من شواهمد ابن عقيل أيضا ( رقم ٢٩٦ ) والبيت لجريسر بسن عطيمة يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وما ذكره السيوطي إنما هو صدر البيت ، وعجزه قوله : كما أتى ربّه موسى على قَدَر

الإعراب: ( جاء ) فعل ماض ( الخلافة ) مفعول به ( أو ) عاطفة بمعنى الواو ( كانت ) كان : فعل ماض والتاء للتأنيث ( له ) جار وبحرور ( قدرا ) خبر كان ( كما ) الكاف جارة ، ما : مصدرية ( أتى ) فعل ماض ( ربه ) رب : مفعول به مقدم على الفاعل ، ورب مضاف والهاء مضاف إليه ( موسى ) فاعل أتى ( على قدر ) جار وبحرور .

الشاهد فيه: قوله (أو كانت) حيث استعمل فيه (أو) بمعنى الواو، ارتكانا على انفهام المعنى وعدم وقوع السامع في لبس (شرح ابن عقيل ٣٣٤/٣).

# فَسرْغٌ

554 وَأُولِ "لَكِنْ "نَفْياً او نَهْياً وَ "لاً " \* \* نِلدَاءً اوْ أَمْرًا أو الْبَاتا تَللاً 554 وَبَلْ كَلَكِنْ بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا \* \* كَلَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعِ بَلَ تَيْهَا 555 وَبَلْ كَلَكِنْ بِهَا لِلشَّانِ حُكْمَ الأَوَّلِ \* \* فِي الْخَبَرِ الْمُشْبَةِ وَالأَمْرِ الْجَلِي 556

يستغنى عن إما بأو ، نحو : قام إما زيد أو عمرو ، وعن الأولى بالثانية كقوله : نهاض بدار قد تقادَمَ عَهْدُهَا \*\* وإمَّا بأمواتِ أَلَـمَّ خَيَالُهَـا (١) وعن إما بألا كقوله :

فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحِي بِصِدْقِ \*\* فأعرفَ مِنْكَ غَنِّي مِنْ سَمِيني وَإِلاَ فَاطَّرِحْنِي وَاتَخذِني \*\* عَدُوًّا أَتَّقِيكَ وتتقيني (٢) وقد يستغنى عن ما كقوله:

وَقَدْ كَذَبَتْكَ نفسُكَ فاكذِبَنْها \* \* فإن جزَعا وإن إهمالَ صبرِ (")

<sup>(</sup>١) البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وقد ذكره الأستاذ محمد محيي الدين في شواهده الخاصة بأوضح المسالك (٣٨١/٣) ، وكان مطلع البيت عنده ( تلم بدار ) وليس ( نهاض بدار ) كما ذكر السيوطي . الإعراب : ( نهاض ) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو نهاض ( بدار ) حار وبحرور ( قد ) حرف تحقيق ( تقادم ) فعل ماض ( عهدها ) عهد : فاعل والضمير مضاف إليه ( وإما ) الواو زائدة ، إما : حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ( بأموات ) حار وبحرور معطوف على ( دار ) السابقة ( ألم ) فعل ماض ( خيالها ) خيال : فاعل ، والضمير مضاف إليه .

الشاهد فيه قوله : ( نهاض بدار ) حيث حذف الشاعر ( إما ) الأولى ، والتقدير : نهاض إما بـدار قـد تقـادم عهدها ، وإما بأموات .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وهما من شواهد محمد محيى الديــن الخاصــة والــواردة في تحقيقــه لأوضح المسالك ( ٣٨١/٣ ) وكذلك في تحقيقه لشرح ابن عقيل ( ٣٣٥/٣ ) .

الإعراب: ( فإما ) حرف دال على التقسيم ( أن ) حرف نصب ( تكون ) فعل مضارع ( أخي ) أخ: خبر تكون ، والياء مضاف إليه ( بصدق ) حار ومجرور ( فأعرف ) فعل مضارع منصوب بالفاء ( منك ) حار ومجرور ( غثي ) غث: مفعول به ، والياء مضاف إليه ( من سميني ) حار ومجرور ومضاف إليه ( وإلا ) الواو زائدة ، إلا : عاطفة قامت مقام ( إما ) ( فاطرحني ) فعل أمر ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ( واتخذني ) معطوف على ( فاطرحني ) ، ( عدوا ) مفعول به ثان ( أتقيك ) فعل ومفعول ( وتتقيني ) معطوف على القعل ( أتقيك ) .

الشاهد فيه قوله: ( وإلا فاطرحني ) حيث قامت ( إلا ) مقام ( إما ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لدريد بن الصمة .

وقد تجيء إما عارية عن الواو كراوية قطرب:

لا تفسدوا أبا لكسم \*\* أيْما لنا أيمًا لكم (١)

- 554 ( وأول لكن ) عارية من الواو ( نفيا أو نهيا ) وأتبعها بمفرد ، نحو : ما قام زيد لكن عمرو ولا تضرب زيدا لكن عمرا ( ولا نداء او أمرا أو اثباتا تلا ) كيا ابن أخي لا ابن عمي ، واضرب زيدا لا عمرا ، وقام زيد لا عمرو ، وخالف ابن سعدان في الأولى ، و" لا " مبتدأ حبره تلا الناصب لما قبله مفعولا .
- 555- ( وبل كلكن بعد مصحوبيها ) وهما النفي والنهي ( كلم أكن في مربع بـل تيها ) ولا تضرب زيدا بل عمرا .
- 556 ( وانقل بها للثان حكم الأول ) إذا وقعت ( في الخبر المثبت والأمر الجلمي ) نحو : قام زيد بل عمرو ، واضرب زيدا بل حالدا ، وأجاز المبرد كونها ناقلة في غير ما ذكر .



<sup>-</sup> الإعراب: (لقد) اللام للقسم، قد: حرف تحقيق (كذبتك) فعل والكاف مفعول به (نفسك) نفس: فاعل، و الكاف مضاف إليه (فاكذبنها) فعل أمر، والنون للوقاية، والضمير مفعول به (فإن) أصله (فإما) فاستغنى عن (ما) وهو حرف دال على التقسيم (حزعا) مفعول مطلق (وإن) عاطفة (إجال) معطوف على (حزعا) (صبر) مضاف إليه.

الشاهد فيه قوله : ( فإن حزعا وإن إجمال ) فإن في المرتين أصلها ( إما ) فاستغني عن ( مـا ) والتقديـر : فإمـا حزعا وإما إجمالا ، وحذف ( ما ) من ( إما ) ضرورة .

<sup>(</sup>١) البيت لقطرب .

الإعراب: ( لا ) ناهية ( تفسدوا ) فعل مضارع بحزوم ببلا وعلامة حزمه حذف النون ( أبا لكم ) أبا : مفعول به ، لكم : حار وبحرور ( أيما ) حرف دال على التقسيم مبني على السكون ، لا محل له من الإعراب ( لنا ) حار وبحرور ( أيما ) الثانية حرف عطف مبني على السكون ( لكم ) حار وبحرور معطوف بأيما على الجار والجحرور الأول .

الشاهد فيه قوله: ( أيما لكم ) فقد حاءت ( أما ) الثانية بحردة من الواو .

# فَصْلُ

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِــلُ \* \* عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِـيرِ الْمُنْفَصِـلْ 557 أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِللاً فَصْلِ يَرِدْ \* \* فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقِلْ 558 وَعَوْدُ خَـافِضَ لَـدَى عَطْفٍ عَلَى \* \* ضَمِـيرِ خَفْضِ لأَزِماً قَـدْ جُعِــلاَ 559 وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزما إذْ قَدْ أَتَسَى \* ﴿ فَي النَّـثْرِ وَالنَّظْمِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا 560 وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ \* \* وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهْيَ انْفَرَدَتْ 561 مَعْمُولُهُ دَفْعـاً لِوَهْـم اتَّقِـي بعَطْفِ عَامِل مُنزَال قَدْ بَقِي \* \* 562 وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ \* \* وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْـل يَصِـحْ 563 وَعَكْسُنَا اسْتَعْمِلْ تَجَـدْهُ سَهْــلاَ وَاعْطِفْ عَلَى اسْمِ شِبْهِ فِعْلِ فِعْلاً \* \*

#### (فصل):

- 557 الضمير المنفصل والمنصوب المتصل كالظاهر في جواز العطف عليه من غير شرط ( وإن على ضمير رفع متصل ) بارز أو مستتر ( عطفت فافصل ) بينهما ( بالضمير المنفصل ) نحو ( كنتم أنتم و آباؤكم ) (۱) ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) (۱) .
- 558 (أو فــاصــل مـــا) نحـو : ﴿ يدخلــونها ومن صلح ﴾ (٢) ، ﴿ ما أشركنا ولا آباؤنا ﴾ (١) (وبلا فصل يرد ) العطف عليه ( في النظــم فاشــيا ) وفي النثر قليلا ، نحو :

### مالم يْكنْ وأبّ له لينالا <sup>(٠)</sup>

<sup>(</sup>١) الأنبياء / ٥٤ . والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ أنتم ﴾ فهو ضمير منفصل فصل به بين ضمير الرفع المتصل والموجود في ( كنتم ) وبين المعطوف .

 <sup>(</sup>٢) البقرة /٣٥ ، والأعراف /١٩ . وهنا تم الفصل بين ضمير الرفع المستنز وبين المعطوف بضمير منفصل وهو
 (أنت) .

<sup>(</sup>٣) الرعد / ٢٣ . وقد فصل هنا بين التابع والمتبوع بمن .

<sup>(</sup>٤) الأنعام /١٤٨ . **والشاهد** في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ لا ﴾ نقد فصل به بين العاطف وهو الضمير ( نــا ) من قوله تعالى : ﴿ أَشركنا ﴾ وبين المعطوف وهو قوله تعالى : ﴿ آباؤنا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) ذكر الشيخ محمد محيي الدين أن الشاهد لجرير بن عطية ، يهجو فيه الأخطل التغلبي وقومه ، وما ذكره
 السيوطي عجز بيت من الكامل ، وصدره قوله :

وحكى سيبويه مررت برجل سواء والعدم ( و ) مع ذلك ( ضعفه اعتقد ) ..

- ( وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا ) عند جمهور البصريين نحو: ﴿ فقال لها وللأرض ﴾ (١) ﴿ نعبد إلهك وإله آباتك ﴾ (٢) وعللوه ؛ بأن ضمير الجر حينتذ شبيه بالتنوين ومعاقب له ، فلم يجز العطف عليه كالتنوين ، وبأن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر ، وضمير الجر لايصلح لذلك فامتنع إلا مع إعادة الجار ، قال المصنف :
- 560 (وليس عندى لازما) تبعا ليونس والأخف ش والزحاج والكوفيين ؛ لأن شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ، والإبدال منه كالتنوين ، مع أن ذلك جائز بالإجماع ، ولأنه لو كان الحلول شرطا في صحة العطف لم يجز : رب رجل وأخيه ، لامتناع دخول رب على المعرفة كما تقدم من جوازه ، وأيضا لنا السماع (إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا) كقراءة حمزة وابن عباس والحسن وبحاهد وقتادة والنجعي والأعمش وغيرهم (الذي تسآءلون به و الأرحام ) (") وحكاية قطرب : ما فيها غيره وفرسه ، وإنشاد سيبويه :

فَمَا بِكَ وَالأَيامِ مِنْ عَجَبِ (١) .

#### ورجا الأخيْطلُ من سفَاهَةِ رأْيهِ

الإعواب: (رجا) فعل ماض (الأخيطل) فاعل (من سفاهة) حارً وبحرور (رأيه) رأي مضاف والضمير مضاف إليه (ما) نكرة بمعنى شيء أو اسم موصول بمعنى الذي (لم) حرف نفي (يكن) فعل مضارع (وأب) الواو حرف عطف وأب معطوف على الضمير المستتر في يكن (له) حار وبحرور (لينالا) السلام للمحمود، ينالا: فعل مضارع وألف الاثنين فاعله وجملة الفعل والفاعل في محل نصب حبر يكن.

الشاهد فيه : قوله ( لم يكن وأب ) حيث عطف الاسم الظاهر المرفوع - وهو قوله أب - على الضمير المرفوع المستر في " يكن " الذي هو اسم يكن من غير أن يؤكد ذلك الضمير بالضمير المنفصل أو يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشيء .

( تحقيق الشاهد رقم ( ٤٢٥ ) من أوضح المسالك ٣٩٠/٣ ) .

(١) فصلت /١١ .

(٢) البقرة /١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) النساء /١ · والشاهد في الآية عطف قوله ( الأرحام ) على الضمير المحرور بالباء دون إعادة الجار [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٤) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٩٨ ) ذكره كاملا ، صدراً وعجزا ، وهو من شواهد سيبويه التي لم يعزهــا أحد لقائل معين ( ٣٩٢/١ من كتاب الشواهد لسيبويه ) والبيت بتمامه :

- ( والفاء قد تحذف مع ما عطفت ) اذا أمن اللبس ، نحو : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ) (۱) أي : فأفطر فعدة ( و ) كذا (الواو ) تحذف مع ما عطفت ( إذ لا لبس ) نحو : ( سرابيل تقيكم الحر ) (۲) أي : والبرد ، وقد يحذف العاطف فقط ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " تصدق رجلٌ مِن دينارِه من دِرْهمِه من صاع بره من صاع تمره " (۳) وحكاية أبي عثمان عن أبي زيد : أكلت خبزا لحما تمرا ( وهي ) أي : الواو ( انفردت ) .
- 562 (بعطف عامل مزال) أي : محذوف و (قد بقي معموله) مرفوعا كان نحو : (اسكن أنت وزوجك الجنة) (٥) أي : وليسكن زوجك ، أو منصوبا ، نحو : (الذين تبوءوا الدار والإيمان) (١) أي : وألفوا الإيمان ، أو بحرورا ، نحو : ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ، أي : ولا كل بيضاء ، و لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام (دفعا لوهم اتقي) وهو رفع الأمر للظاهر في الأول ، وكون الإيمان متبوأ في الثاني ، والعطف على معمولي عاملين في الثالث .

الشاهد فيه : قوله : ( فما بك والأيام ) حيث عطف قوله : ( الأيام ) على الضمير المحرور محلا بالبـــاء – وهـــو الكاف – من غير إعادة الجار .

( شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدين ٣ ( ٢٤٠ ) .

(١) البقرة /١٨٤ . الشاهد في هذه الآية حذف الفاء مع معطوفها ، والتقدير : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأنطر فعدة .

(٢) النحل / ٨١ . أما الشاهد هنا فحذف الواو مع معطوفها ، والتقدير : سرابيل تقيكم الحر والبرد .

- (٣) رواه مسلم عن حرير ، والحديث بتمامه: "تصدقوا قبل أن لا تصدقوا ، تصدق رحل من ديناره ، تصدق رحل من ديناره ، تصدق رحل من بره ، تصدق رحل من بره ، تصدق رحل من شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة " . والشاهد في الحديث حذف العاطف ، والتقدير : تصدق رحل من ديناره ومن درهمه .....
- (°) البقرة /٣٥ ، والأعراف /١٩ . والشاهد في هذه الآية عطف الواو عاملا محذوفا مع بقاء معموله مرفوعا ، وهو قوله تعالى : ﴿ زوحك ﴾ أما العامل المحذوف فتقديره : وليسكن ، أي : وليسكن زوجك .
- (٦) الحشر /٩ . وهنا أيضا عطفت الواو عـاملا محذوف بيـد أن معمولـه بقـي منصوبـا ، وهــو قولـه تعـالى : ﴿ الإيمان ﴾ أما العامل المحذوف فتقديره : ألفوا ، أي : وألفوا الإيمان .

<sup>-</sup> فَاليومَ قَرَّبُتَ تَهْجُونا وتشتُ مُنَا \* \* \* فَاذَهَبْ فَمَا بِكَ وَالْآيامِ من عَجَبِ الإعراب : ( قربت ) فعل واسمه ( تهجونا ) فعل ومفعوله ( وتشتمنا ) الواو عاطفة ، وتشتمنا معطوف على تهجونا ( فاذهب ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر ، اذهب : فعل أمر ، والفاعل تقديره أنت ( فما ) الفاء للتعليل ، ما : نافية ( بك ) حار وبحرور ( والأيام ) معطوف على الكاف المحرورة محلا بالباء ( من ) زائدة ( عجب ) مبتدأ مؤخر .

- 563 (وحذف متبوع بدا) أي : ظهر (هنا استبح) نحو : (ولتصنع على على على عينى ) (۱) أي : لترحم ولتصنع (وعطفك الفعل على الفعل) إن اتحدا في الزمان (يصح) نحو : (لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ) (۲) ولا يضر اختلافهما في اللفظ نحو : ( تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ) (۳) .
- 564 ( واعطف على اسم شبه فعل فعل فعل ) نحو : ﴿ فالمغيرات صبحا فأثرن ﴾ ( ن ) وعكسا استعمل تجده سهلا ) نحو : ﴿ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ ( ن ) .



 <sup>(</sup>٢) الفرةان / ٤٩ . والشاهد في هذه الآية أن الواو قد عطفت فعلا مضارعـــا وهــو قولــه تعـــالى : ﴿ نســقيه ﴾
 – على فعل مضارع آخر – وهو قوله تعالى : ﴿ نحيى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان / ١٠ . أما الواو هنا فقد عطفت فعلا مضارعـا - وهـو قولـه تعـالى : ﴿ يَجعـل ﴾ - على فعـل ماض - وهو قوله تعالى : ﴿ جعل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) العاديات / ٣،٢ . والشاهد في هذه الآية أن الفاء قد عطفت فعلا - وهو قوله تعالى : ﴿ فَأَثْرِنَ ﴾ - على اسم - وهو قوله تعالى : ﴿ فَأَثْرِنَ ﴾ - لتشابههما في المعنى .

<sup>(</sup>٥) الأنعام /٩٥ . أما الواو هنا نقد عطفت اسما - وهو قوله تعالى: ﴿ مُخْرَجٍ ﴾ - على فعل - وهو قوله تعالى: ﴿ مُخْرَجٍ ﴾ . تعالى: ﴿ مُخْرَجٍ ﴾ .

# 43- الرَّابِعُ مِنَ التَّوابِعِ ( الْبَدَل )

565 التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلاَ \*\* وَاسِطَةٍ هُوَ الْسَمَّى بَدَلاً 565 مُطَابِقاً أَوْ بَعْضاً اوْ مَا يَشْتَمِ لْ \*\* عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِبَلْ 566 مُطَابِقاً أَوْ بَعْضاً اوْ مَا يَشْتَمِ لْ \*\* وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ 567 وَذَا لِلإضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْداً صَحِبْ \*\* وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ 568 كَذَرُرْهُ خَالِداً وَقَبُلْهُ الْدَ سَدًا \*\* وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدَى

### الرابع من التوابع ( البدل )

- 565 (التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا ) فخرج بالمقصود غيره ؛ وهو النعت والتوكيد والبيان والعطف بالحرف غير بل ولكن في الإثبات ، وبنفي الواسطة المقصود بواسطة ، وهو العطف ببل ولكن في الإثبات .
- 566 (مطابقا ) للمبدل منه (أو بعضا ) منه (أو ما يشتمل عليه يلفى ) البدل بأن يدل على معنى في المتبوع ، أو يستلزمه فيه (أو كمعطوف ببل ) .
- 567 (وذا) القسم (للاضراب) والبداء (اعز إن قصدا) صحيحا لكل منهما (صحب) وللنسيان إن قصد الأول ثم تبين فساده (ودون قصد) للأول (علط) وقع فيه (به) أي :بالبدل (سلب) فالأول :
- 568 (كزره خالدا و ) الثاني واشترط كثير مصاحبته ضميرا عائدا على المبدل منه ، وأباه المصنف ، نحو (قبله اليدا ) ، ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع ﴾ (١) ﴿ و ) الثالث : وهو كالثاني ، نحو : (اعرفه حقه ) ﴿ قتل أصحاب الأخدود النار ﴾ (١) ﴿ و ) الرابع والخامس والسادس ، نحو : (خذ نبلا مدا ) جمع مدية وهي السكين ، والأحسن في هذه الثلاثة أن يؤتى ببل .



<sup>(</sup>١) آل عمران /٩٧ . والشاهد في هذه الآية اتصال البدل بضمير مقدر يعود على المبدل منه ، تقديره : منهم .

 <sup>(</sup>٢) البروج /٤ . فالنار بدل اشتمال من (الأخدود)وقد قدر ضميره العائد على المبدل منه بالنار فيــه ، وقيــل :
 الأصل ( ناره ) ثم نابت أل عن الضمير ، وهذا ما ذهب إليه ابن هشام في أوضح المسالك ( ٤٠٣/٣ ) .

# فَصْلُ

569 وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ \*\* تُبْدِلْهُ إِلاَّ مَا إِحَاطَةً جَلاَ 570 أَوِ اقْتَضَى بَعْضَا أَوِ اشْتِمَالا \*\* كَإِنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَمَالاً \$\$ 570 وَبَدَلُ الْمُضَمَّنِ الْهَمْزَ يَلِي \*\* هَمْزاً كَ " مَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلِي " 571 ويُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَ " مَنْ \*\* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ "

#### فصـــا

569 - يبدل الظاهر من الظاهر ، معرفتين كانا أو نكرتين ، أو مختلفتين ، والضمير من الظاهر والظاهر من ضمير الغائب (ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله ) خلافا للأخفش والظاهر مفعول تبدله متعلق من في أول البيت (إلا ما إحاطة جلا ) نحو : ﴿ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ﴾ (١) .

570 ( أو اقتضى بعضا ) نحو :

أوعدني بالسجن والأداهم (٢)

رجْلي (أو اشتمالا كانك ابتهاجك استمَالا ) .

571 - (وبدل ) الاسم (المضمن ) معنى (الهمز ) للاستفهام (يلي همزا كمن ذا أسعيد أم على ) وكيف أصبحت أقويا أم ضعيفا ؟ .

#### (نتمسة)

بدل المضمن معنى الشرط يلي حرف الشرط نحو مهما تصنع إن حيرا

الإعراب : (أوعدني) فعل ماض ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ( بالسَّمَن ) حار وبحرور ( والأداهم ) معطوف على السحن ( رحلي ) رحل : بدل بعض من ياء المتكلم في أوعدني ، ورحل مضاف والياء مضاف اليه ( فرحلي ) الفاء للتفريع ، ورحل مبتدأ ، وياء المتكلم مضاف إليه ( شئنة ) خبر المبتدأ ،

<sup>(</sup>١) المائدة /١١٤ . والشاهد في هذه الآية أنه أبدل الظـاهر – وهـو قولـه تعـالى : ﴿ أُولنـا وآخرنـا ﴾ – مـن ضمير الحاضر المجرور باللام في قوله تعالى : ﴿ لنا ﴾ وهو ( نا ) .

<sup>(</sup>٢) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٠٣ ) نسبه العيني للعديل بن الفرخ ، وهو بتمامه : أوعدني بالسجن والأداهم \* \* \* \* رِجْلِي فْرِجْلِي شَشْنَةُ المناسِمِ

الشاهمة فيه : قوله ( أوعدني رجلي ) حيث أبدل الاسم الظاهر – وهو قوله ( رجلي ) – من ضمير الحاضر – وهو ياء المتكلم الواقعة مفعولا به لأوعد – بدل بعض من كل . ( شرح ابن عقيل ٢٥١/٣ ) .

وإن شرا تجز به .

572 - (و) كما (يبدل) الاسم من الاسم يبدل (الفعل من الفعل) بدل كل نحو: متى تُاتِنا تُلْمِمْ بنا في دِيارِنا (١)

لأن الإلمام هو الإتيان ، وبدل اشتمال (كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن ) لأن الاستعانة تستلزم معنى الوصول ، وهو نجحه ، كذا قاله ابن الناظم ومنع ابن هشام الاستلزام قال : فقد يستعين ولا يعان فلايكون الوصول منححا ، قال : فالواحب رفع يستعين حالا كتعشو في قوله :

متى تأتِهِ تعشو إلى ضوء ناره <sup>(۲)</sup> .

(١) هذا البيت من شواهد سيبويه ( ج١ ص ٤٤٦ ) ذكر ذلك محمد محيي الدين في تحقيقه لشواهد قطر الندى ( فالبيت من شواهده أيضا ) غير أن نسخا وقع في هذا الشاهد ، مرجعه – كما ذكر الأستاذ محمد محيمي الدين – أن لبيد بن ربيعة العامري يقول :

فـأصبحْتَ أنْـــــى تأتِهــــا تلتبـــسْ بهــا • • • كــــلا مرْكِبَيْهــا تحْـــتَ رجلِــكَ شـــاجرُ ويقول شاعر آخر :

متى تأتنا تُلْمِهُ بنسا في ديارنسا هذه تجهد حَطَبسًا جَهزُلاً ونسارا تَأَجَّجُسا فأخذ النحاة صدر بيت لبيد فركبوه على عجز ذلك البيت الآخر ، مع أن أحدهما لا يلتشم مع الآخر ، وقد أكمله بعضهم هكذا:

#### تجدُّ فرجًا منها إليكَ قريبا

الإعراب: ( متى ) اسم شرط ( تأتنا )فعل مضارع فعـل الشـرط ، والضمـير مفعـول بـه ( تلمـم ) بـدل مـن ( تأتنا ) بحزوم ( بنا ) حار وبحرور ( في ديارنا ) حار وبحرور ومضاف إليه ( تحـد ) فعـل مضـارع بحـزوم حواب الشرط ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ( حطبا ) مفعول به ( حزلا ) نـعـــت لحطبـا ( ونـارا ) معطـوف على ( حطبا ) ، ( تأجحا ) نعت لـ ( نارا ) .

الشاهد فيه : قوله ( تأتنا تلمم ) فتلمم بدل كل من( تأتنا ) بحزوم .

(شرح قطر الندى ص٩١ الشاهد رقم٣٠).

(٢) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٣٤ ) ذكره كاملا ، صدرا وعجزا ، وهو للحطيئة من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر ، وعجز الشاهد :

#### تجدُّ خيَر نار عندها خيرُ مُوقِدِ

الإعراب: (متى) اسم شرط (تأته) فعل الشرط بحزوم بحذف الياء ، والهاء مفعوله: (تعشو) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة ، والفاعل ضمير مستر تقديره أنت ، والجملة في محل نصب حال (إلى ضوء) حار ومجرور ، وضوء مضاف ونار من (ناره) مضاف إليه ونار مضاف والهاء مضاف إليه (تجد) فعل مضارع مجزوم حواب الشرط (عندها) عند: ظرف ، وعند: مضاف وها: مضاف إليه (خير) مبتدأ مؤخر ، وخير مضاف و (موقد) مضاف إليه .

( شرح ابن عقيل ٣٦٥/٣ ) .

الشاهد فيه : قوله : " تأته تعشو " فتعشو حال من الضمير المستتر في فعل الشرط والذي تقديره أنت .

(ئتمة)

تبدل الجملة من الجملة نحو: ﴿ أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ﴾ (١) والجملة من المفرد نحو:

إلى اللَّهِ أشكو بالمدينة حَاجة \* \* \* وبالشام أُخرى كيفَ يلتقيانِ (١)

<sup>(</sup>١) الشعراء /١٣٢ ، ١٣٣ . وقد مثل المؤلف بهذه الآية الكريمة لبدل الجملة من الجملة ، فقـد أبدلت جملة ( أمدكم بأنعام وبنين ) من جملة ( أمدكم بما تعلمون ) وهو بدل بعض من كل .

<sup>(</sup>٢) من شواهد أوضع المسالك ( رقم ٤٢٩ ) وقد نسبوا هذا البيت للفرزدق ، ذكر ذلك الشيخ محمد محيى الدين .

الإعراب: ( إلى ) حرف حر ( اللّه ) بحرور بإلى ( أشكو ) فعل مضارع ( بالمدينة ) حــار وبحــرور ( حاحــة ) مفعول به ( وبالشام ) معطوف ( أخرى ) معطوف بــالواو علــى حاحــة الســابق ( كيـف ) اســم اســتفهام ( يلتقيان ) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون .

الشاهد فيه: قوله: (كيف يلتقيان) فإن هذه الجملة بدل من قوله: (حاحة) وقوله: (أحرى) فيكون فيه إبدال الجملة من المفرد. (تحقيق أوضح المسالك ٤٠٨/٣).

# 44- بَابُ ( النّسدَاء )

573 ولِلْمُنَادَى النَّاء أَوْ كَالنَّاء " يَا " وَ " أَيْ " وَآ " كَذَا " أَيا ا "ثُمَّ " هَيَا " أَوْ "يَا" وَغَيْرُ " وَا "لَدَى اللَّبْس اجْتُنِبْ 574 وَالْهَمْزُ لِلدَّانِي وَ " وَا " لِمَنْ نُدِبْ \* \* 575 وَغَيْسِرُ مَنْسَدُوبِ وَمُضْمَسِ وَمَسَا \* \* جَا مُسْتَغَاثاً قَدْ يُعَرِّي فَاعْلَمَا وَذَاكَ فِي اسْمِ الْجِنْسِ وَالْمُشَارِ لَـهُ \* \* قُلَّ وَمَــنْ يَمْنَعْـهُ فَانْصُــرْ عَاذِلَـهُ 576 عَلَى الَّـذِي فِي رَفْعِـهِ قَـدْ عُهِـدَا وَابْنِ الْمُعَـرُّفَ الْمُنَادَى الْمُفْـرَدَا \* \* 577 وَانْو انْضِمَامَ مَا بَنُوا قَبْلَ النَّدَا \* \* وَلْـيُجْرَ مُجْـرَى ذِي بناء جُـدُدا 578 وَالْمُفْرَدَ الْمَنْكُورَ والْمُضَافَ \* \* وَشِبْهَا أَنْصِابُ عَادِماً خِلاَفَا 579 نَحْوِ " أَزَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ " لاَ تَهِنْ وَنَحْوَ " زَيْدٍ " ضُمَّ وافْتَحَنَّ مِنْ \* \* 580 أَوْ يَسِلِ الإِبْسَ عَلَمٌ قَسَدُ حُتِمَا وَالضَّمُّ إِنْ لَـمْ يَـلِ الابْـنُ عَلَمَـاً \* \* 581 مِمَّا لَـهُ اسْتَحْقَاقُ ضَـمٌ بُيِّنَا واضْمُمْ أَو انْصِبْ مَا اضْطِراراً نُوِّنا \* \* 582 إلاَّ مَعَ " اللَّهِ " وَمَحْكِي الجُمَلْ وَباضْطِرَار خُصَّ جَمْعُ " يَا " وَ" أَلْ " \* \* 583 وَشَـدٌ " يَااللَّهُمَّ " فِي قَريسِض وَالأَكْشَرُ " اللَّهُمَّ " بِالتَّعْوِيــض \* \* 584

#### هذا باب النداء

573 - ( وللمنادى الناء ) أي : البعيد ( أو ) الذي ( كالمناء ) كالنائم والساهمي ( يا وأي ) بفتح الهمزة وسكون الياء ( وآ ) بألف بعد الهمزة ( كذا أيا ثم هيا ) .

574 ( والهمز ) فقط ( للداني ) أي للقريب ( و وا ) ائت بها ( لمن ندب أو يا وغير وا ) وهو يا ( لدى اللبس ) بغير المندوب ( اجتنب ) بضم التاء .

575- (و) كل منادى (غير مندوب ومضمر وما جا مستغاثا) واسم الله كما في الكافية (قد يعرى) من حرف النداء بأن يحذف (فاعلما) نحو: (يوسف أعرض عن هذا) (١) ، (رب اغفر لى ولوالديّ) (١) ، ولا يجوز حذفه من

 <sup>(</sup>١) يوسف /٢٩ . والشاهد في هذه الآية حذف حرف النداء (يا) و قال الشيخ محمد محيي الدين: " اعلم
 أنه لا يقدر عند الحذف من بين حروف النداء إلا (يا) بسبب كون هذا الحرف أم الباب وكونه أعم
 حروفه استعمالا " . ( انظر تحقيق أوضح المسالك ١٠/٤) .

<sup>ِ (</sup>۲) نوح /۲۸ . والشاهله هنا قوله تعالى : ( رب ) فهو منادى حذف حرفه ، والتقدير : يارب .

- المندوب ولا المستغاث لأن المقصود فيهما تطويل الصوت ، ولا المضمر على أن نداءه شاذ ولا الاسم الكريم إذا لم تعوض في آخره ميما مشددة .
- 576- (وذاك) الحذف بحيثه (في اسم الجنس) المعين (والمشار له قبل) نحو:
  "ثوبي حجر "(١)، (ثم أنتم هؤلاء تقتلون) (١)، وهل يقاس عليه
  أو يقتصر على السماع ؛ البصريون والمصنف على الثاني ، والكوفيون على
  الأول (و) أما (من يمنعه) سماعا وقياسا (فانصر عاذله) أي: لائمه على
  ذلك لأنه مخطئ في منعه.
- 577- ( وابن المعرف ) إما بالعلمية أو بالقصد ( المنادى المفردا ) لتضمنه معنى كاف الخطاب ( على الذي في رفعه قد عهدا ) كيازيد يا زيدان يا زيدون .
- 578- ( وانو ) أي : قدر ( انضمام ما بنوا ) أو حكوا كما ، في العمدة ( قبل الندا ) كيا سيبويه ( وليجر مجرى ذي بناء جددا ) فليحكم عليه بنصب محله .
- 579 ( والمفرد المنكور ) الذي لم يقصد ( والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا ) معتدا به ؛ نحو : يا غافلا والموت يطلبه ، ويا عبد الله ، وياحسن الوجه ، وأحاز ثعلب ضمه ، ويا ثلاثة وثلاثين .
- 580- (ونحو زيد ضم وافتحن من ) كل علم مضموم إذا وصف بابن أو ابنة متصلا مضاف إلى علم ( نحو : أزيد بن سعيد لا تهن ) ويا هند بنت عاصم (٢) ويجوز في هذه الحالة حذف ألف ابن خطًا ، والضم حتم إن فصل نحو: يا سعيد المحسن ابن خالد .
- 781 (و) كذا (الضم إن لم يل الابن) بالرفع (علما أو) لم (يل الابن) بالنصب (علم قد حتماً) نحو: يا غلام ابن أخينا، ويا زيد ابن أخينا،

<sup>(</sup>١) هذه قطعة من حديث متفق عليه في قصة سيدنا موسى عليه السلام واغتساله عريانا ؛ البخاري (رقم؟ ٣٤٠) ومسلم ( ٧٥/٣٣٩) . [الناشر] .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٨٥. والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ هؤلاء ﴾ فهو اسم إشارة حذف معه حرف النداء ، قال الشيخ محمد محيي الدين : " وقد حمل الكوفيون قوله تعالى ﴿ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ﴾ على أن ( هؤلاء ) اسم إشارة منادى بحرف نداء محذوف ، والتقدير : ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وزعم البصريون أن كل ما احتجوا به ضرورة ، أو مؤول ، ونحن نختمار لك في هذه المسألة مذهب الكوفيين لتعدد الشواهد ولأن منها ما هو وارد في النثر الذي ليس محل ضرورة ، وقد احتاره ابن مالك من قبل " . ( أوضح المسالك ٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هي هند بنت عاصم السدوسية شاعرة من شواعر العرب كانت عند ربيعة بن غزالة الكندي (أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ٢٣٦/٥) [ الناشر ] .

ويا غلام ابن زيد .

582- ( واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا ) نحو :

سلامُ اللَّهِ يا مطَّرٌ عليها (') يا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأواقى ('')

والأول أولى إن كان علما ، قاله في الكافية .

583- ( وباضطرار خص جمع يا وأِل ) لِمُحو :

فَيَا الغُلامان اللذان فرًّا (")

(١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٣٧ ) وهو من كلام الأحوص ، وما ذكره السيوطي هنا صدر بيت من الوافر ، وعجزه قوله :

#### وليس عليك يا مطرُ السّلامُ

الإعراب : ( سلام ) مبتدأ ، وهو مضاف و ( الله ) مضاف إليه ( يـا ) حـرف نـداء ( مطـر ) منـادى مبنــي على الضم ( عليها ) جار وبحرور ( وليس ) الواو حرف عطف وليس : فعل ماض ( عليك ) جار وبحرور ( يا ) حرف نداء ( مطر ) منادى مبنـى على الضم ( السلام ) اسم ليس مرفوع .

الشاهد فيه : قوله : ( يا مطر عليها ) حيث أتى بالمنادى المفرد العلم منونا مرفوعا حيث اضطر إلى تنوينه . ( المصدر السابق ٢٨/٤ ) .

(٢) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٠٨ ) وهمو للمهلهل بن ربيعة أخي كليب بن ربيعة ، وصدر الشاهد قبله :

#### ضربت صدرها إلى وقالت

الإعراب: (ضربت) فعل وفاعل مستتر (صدرها) صدر: مفعول به والضمير مضاف إليه ( إليّ ) حار وجرور ( وقالت ) فعل وفاعل مستتر ، والتاء للتأنيث ( يا ) حرف نداء ( عديا ) منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ( لقد ) اللام واقعة في حواب قسم وقد: حرف تحقيق ( وقتك ) وقى: فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والكاف مفعول به ( الأواقي ) فاعل وقى .

الشاهد فيه : قوله : ( يا عديا ) حيث اضطر إلى تنوين المنادى فنونه ، و لم يكتف بذلك بـل نصبـه مـع كونـه مفردا علما ، ليشابه به المنادى المعرب المنون بأصله ، وهو النكرة غير المقصودة .

( شرح ابن عقيل ٢٦٣/٣ ).

(٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٠٩ ) وهو من الشواهد التي لم يعثر لها على نسبة إلى قائل معين كمما ذكسر الشيخ محمد محيى الدين ، وعجز الشاهد :

### إياكما أنْ تُعْقِبَانَا شَرًا

الإعراب: (يا) حرف نداء (الغلامان) منادى (اللذان) صفة (فرا) فعل وفاعل (إياكما) إيا: منصوب على التحذير بفعل مضمر وجوبا، تقديره: أحذركما (أن) مصدرية (تعقبانا) فعل مضارع منصوب، وألف الاثنين فاعل، ونا: مفعول به (شرا) مفعول ثان.

الشاهد فيه : قوله ( فيا الغلامان ) حيث جمع بين حرف النداء ، وأل في غير اسم اللّه تعالى ومــا سمــي بـه مــن المركبات الإخبارية ( الجمل ) ، وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر .

( شرح ابن عقيل ٢٦٤/٣ ) .

ولا يجوز في السعة خلافا للبغداديين ، كراهة الجمع بين أداتي تعريف ومحل جواز نداء مافيه أل ، إذا كانت لغير العهد ، فإن كانت له لم يناد أصلا ، قاله ابن النحاس في تعليقه ( إلا مع الله ) فيحوز في السعة أيضا لكثرة الاستعمال ، ويجوز حينئذ قطع ألفه وحذفها ، ( و ) إلا مع ( محكي الجمل ) نحو : يا الرحل منطلق .

584- (والأكثر) في اسم الله إذا نودي أن يقال: (اللهم بالتعويض) عن حرف النداء ميما مشددة في آخره ؛ ولذا لا يجمع بينهما (وشذ: يا اللهم) الآتي (في قريض) أي شعر وهو قوله:

إنَّى إِذَا مَا حَدَثُ أَلَمَا \* \* \* أَقُولُ: يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا (')



<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل أيضا ، قال الشيخ محمد محيي الدين : هو لأمية بن أبي الصلت ، وزعــم العينــي أنـه لأبي خراش الهذلي .

الإعراب ( إني ) إن واسمها ( إذا ) ظرف ( ما ) زائدة ( حدث ) فاعل ( ألما ) ألم : فعل ماض ، والألف للإطلاق ( أقول ) فعل مضارع ( يا ) حرف نداء ( اللهم ) الله منادى مبني على الضم في محل نصب ، والميم المشددة زائدة .

الشاهد فيه: قوله ( يا اللهم يا اللهما ) حيث جمع بين حرف النداء والميم المشددة التي يؤتى بها للتعويض عن حرف النداء ، وهذا شاذ لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه .

<sup>(</sup> المصدر السابق ٢٦٥/٣ الشاهد رقم ٣١٠ ) .

## فَصْلٌ

585 تَابِعَ ذِي الضَّمِّ المُصَافَ دُونَ أَلْ \*\* أَلْزِمْ لهُ نَصْبِاً كَأَرَيْ لهُ ذَا الحِيَالُ 586 وَمَا سَوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلاً \*\* كَمُسْتَقِالٌ نَسَقَا وَبَاللاً 586 وَمَا سَوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلاً \*\* فَفِيهِ وَجْهَان وَرَفْعٌ يُنْتَقَى 587 وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \*\* يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي المَعْرِفَ لُهُ 588 وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \*\* يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي المَعْرِفَ لُهُ 589 وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \*\* وَوَصْفُ أَيِّ بِسِوَى هَذَا يُسِرَدُ 580 وَأَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ فِي الصِّفَ \* \* وَوَصْفُ أَيِّ بِسِوَى هَذَا يُسِرَدُ 590 وَدُو إِشَارَةٍ كَانًى فِي الصِّفَ \* \* إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ المَعْرِفَ هُ 590 وَيُ ضَعْدُ الأَوْسِ يَنْتَصِبْ \* \* ثَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ اوَّلاَ تُصِبِعْ \* \* ثَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ اوَّلاً تُصِبِعْ

### ( فصل ) في أحكام توابع المنادى

- 585- ( تابع ) المنادى ( ذي الضم المضاف ) صفة لتابع ( دون أل ألزمه نصبا ) إذا كان نعتا أو توكيدا أو بيانا ( كأزيد ذا الحيل ) وأجاز ابن الأنباري رفعه .
- (وها سواه) أي: سوى المضاف المجرد من أل كالمفرد والمضاف المقرون بها ( ارفع ) حملا على اللفظ ، نحو : يا زيد العاقل والكريم الأب ، ويا تميم أجمعون ، ويا غلام بشر ، (أو انصب ) حملا على الموضع ، نحو : يا زيد العاقل والكريم الأب ، ويا تميم أجمعين ، وياغلام بشرا ، (واجعلا كمستقل نسقا ) مجردا من أل (وبدلا) فضمهما حيث يضم المنادى ، وانصبهما حيث ينصب ، وإن كان المتبوع بخلاف ذلك .
- 587- ( وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ) نصب وهو عند أبي عمرو ويونس والجرمي مختار ( ورفع ) وهو عند الخليل والمازني والمصنف ( ينتفى ) وفصل المبرد بين مافيه أل للتعريف فالنصب ، ومالا فالرفع .
- 588- (وأيها) مبتدأ أول (مصحوب أل) مبتدأ ثنان (بعد) أي: بعد أيها حال كونه (صفة) لها (يلزم) وهو الخبر لأنها مبهمة لا تستعمل بغير صلة إلا في الجزاء والاستفهام، فلما لم توصل لزمت الصفة لتبينها وهي معربة (بالرفع لدى ذي المعرفة)، نحو: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانَ إِنْكَ كَادِحٍ ﴾ (١) وقد تزاد فيها التاء

<sup>(</sup>١) الانشقاق /٦. فأي منادى مبني على الضم ، والـ ( هـ ا ) حرف تنبيه ، و ( الإنسان ) نعت لأي -

للمؤنث ، نحو : ( يا أيتها النفس المطمئنة ) (١) ( ووصف ) أي باسم الإشارة نحو : يا .

589- ( أَيُّهَاذُا) وبالموصول نحو : يـ ( أيها الذي ورد ) فقبل ، ومنه : ألا أَيُّهذا البَاخِعُ الوجْدُ نَفْسَهُ (٢)

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي نَزِلَ عَلَيْهِ الذَّكُو ﴾ (٣) ( ووصف أي بسوى هذا ) الــذي ذكـر (رد ) على قائله ، ولا يقبل منه .

590 ( وذو إشارة كأيّ في) لزوم ( الصفه) المرفوعة لها ( إن كان تركها ) أي : الصفة ( يفيت المعرفه) فإن لم يكن جاز النصب ، وهو لا يوصف إلا بما فيه أل .

591-و ( في نحو ) : يا ( سعدُ سعدُ الاوس ) ( ن و " زيد زيد اليعملات " ( ه ) ، وكل ما كرر فيه اسم مضاف في النداء ( ينتصب ثان ) لأنه مضاف ( وضم وافتح

- مرفوع بالضمة وهذا هو الشاهد .

(١) الفحر /٢٧ . فـ (أية ) منادى مبني على الضم بزيادة تناء التأنيث على (أي ) التي هي للمذكر ، والـ (ها ) حرف تنبيه ، و ( النفس ) نعت لأية مرفوع بالضمة وفيها الشاهد .

(٢) الشاعر هُو ذُو الرمة غيلان يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنهم ) وما ذكره المؤلف ههنا صدر البيت ، وعجزه قوله :

#### بشيء نَحَتْهُ عن يديهِ المقادرُ

والبيت من شواهد السيرة ١٩٤ والمقتضب ( ٢٥٩/٤ ) وابن يعيش ( ١٥٢٧/٢ ) والعينـــي ( ٢١٧/٤ ) و والأشموني ١٥٢/٣ ، ديوانه ( أي ديوان ذي الرمة ) ٢٥١ .

الإعراب: (ألا) أداة تنبيه (أيهذا) أي: منادى بحرف نـداء محـذوف، و (هـا) حـرف تنبيه، ذا: اسـم إشارة نعت لأي (الباخع) بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة (الوجد) نعت للباخع (نفسه) نفس: مفعول به، ونفس مضاف والضمير مضاف إليه (بشيء) حار وبحرور (نحته) فعل ومفعول في محل نعت لشيء (عن يديه) حار وبحرور ومضاف إليه (المقادر) فاعل مرفوع بالضمة.

الشاهد فيه قوله: ( ألا أيهذا ) حيث وصف المبهم الذي هو ( أي ) باسم الإشارة .

( انظر تحقيق شرح ابن الناظم للدكتور عبد الحميد السيد محمد ص ٧٦٥ الشاهد رقم٢٢٥ )

(٣) الحجر /٦ . والشاهد في هذه الآية نعت المنادى – وهو كلمة (أي) في قوله تعالى : ﴿ أَيُهَا ﴾ – بالاسم الموصول المقترن بأل – وهو قوله تعالى : ﴿ الذي ﴾ .

(٤) قال الشيخ محمد محيى الدين : وقعت هذه العبارة في قول الشاعر :

أَيَا سَعْدُ سَعْدَ الأَوْسِ كُنُ أَنْتَ مَانِعُنا \*\*\* وَيَا سَعْدُ الْخَزْرَجَيْنِ الْفَطَارِفِ الْفَطَارِفِ أَجِيبَ الْفَطَارِفِ أَجِيبَ اللّهِ فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَارِفِ أَجِيبَا إِلَى دَاعِي الْهُدَى وَتَبَوْءً \*\*\* مِنَ اللّهِ فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَارِفِ شرح ابن عقيل ( ٢٧٠/٣ هامش ٢ ) [ الناشر] .

(٥) قال الشيخ محمد محيي الدين: هذه قطعة من بيت لعبد الله بن رواحة الأنصاري يقوله في زيد ابن أرقـم -

أولا تصب ) أما الضم فلأنه مفرد معرفة ، وأما النصب فلأنه مضاف إلى ما بعـ د الثاني وهو تأكيد عند سيبويه ، وقال المبرد : إلى محذوف ، والفراء : كلاهما إلى ما بعد الثاني .



- وهو بكماله:

يَا زَيْسَدَ زَيْسَدَ الْيَعْمُسِلاَتِ اللهُبُسِلِ . . . تَطَاوَلَ اللَّيْسِلُ عَلَيْسِكَ فَانْسِزِلِ الإعراب: (يا) حرف نداء (زيد) منادى مبنى على الضم في محل نصب أو منصوب بالفتحة الظاهرة (زيد) منصوب لاغير وهو مضاف و (اليعملات): مضاف إليه (الذبل) صفة لليعملات.

الشاهد فيه: قوله: " يا زيد زيد اليعملات " حيث تكرر لفظ المنادى ، وأضيف ثاني اللفظين . ويجوز في الأول من وجوه الإعراب : الضم على أنه منادى مفرد ، والنصب على أنه منادى مضاف ، وفي الثاني النصب ليس غير . ( شرح ابن عقيل ) ٢٧٢/٣ الشاهد رقم ٣١٢) . [ الناشر ] .

# فَصْلٌ فِي (المنادَى المضَافِ إلَى يَاء المتَكَلَمِ )

592 وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِياً \*\* كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَــبْدِيا 592 وَأَقْتِحُ اوْ كَسُرٌ وَحَذْفُ الْيَا اسْتَمَرْ \*\* في يَا ابْسَنَ أُمَّ يَا ابْسَنَ عَــمَّ لاَ مَفَرْ 593 وَفِي النَّذَا " أَبَتِ ، أُمَّتِ " عَرَضْ \*\* وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الْيَا التَّاعِـوَضْ 594

### ( فصل ) في ( المنادى المضاف إلى ياء المتكلم )

592 - وفيه المضاف إلى المضاف إليها ( واجعل منادى صح ) كغلام وظبي ( إن ) بكسر الهمزة ( يضف ليا ) على وجه من أوجه خمسة ، أحسنها أن تحذف الياء وتبقى الكسرة للدلالة عليها ( كعبد ) ويليه أن تثبتها ساكنة ، نحو : ( عبدي ) وإن شئت فاقلب الكسرة فتحة والياء ألفا واحذفها ، نحو : ( عبد ) وأحسن منه أن لا تحذف ، نحو : ( عبدا ) وأحسن من هذا ثبوت الياء محركة نحو : ( عبديا ) وزاد في شرح الكافية سادسا وهو : الاكتفاء من الإضافة بنيتها وجعل المنادى مضموما كالمفرد ، ومنه : ﴿ رب السجن أحب إلي ﴾ (١) .

593- (و) كل من (فتح اوكسر وحذف اليا) أي : ياء المتكلم (استمر في) ما إذا نودى المضاف إلى المضاف إليها، وكان لفظ أم أو عم، نحو : (يا ابن أم يا ابن عم لا مفر) أما استمرار الكسرة فللدلالة على الياء، وأما الفتحة فللدلالة على الألف المنقلبة عنها، وشذ إثبات الياء، نحو:

يا ابْنَ أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نفسي (٢)

<sup>(</sup>١) يوسف /٣٣ . والشاهد في هذه الآية ضم المنادى ( رب. ) كما يضم المنادى المفرد والاكتفاء من الإضافة بنيتها ، وقد فعل هذا بذاك المنادى لكونه يكثر فيه ألا ينادى إلا مضافا .

<sup>(</sup>٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم٢٤٤ ) ، قال الشيخ محمد محيي الدين : هو من كلام أبي زبيد الطائي ، واسمه حرملة بن المنذر ، من كلمة يرثى فيها أخاه ، وعجز البيت :

أنْتَ خَلَّفْتَني لدهْر شديدِ

الإعراب: (يا) حرف نداء (ابن) منادى منصوب، وأم من (أمي) مضاف إليه، وأم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (ويا شقيق) الواو حرف عطف، يا: حرف نداء، شقيق: منادى منصوب، وهو مضاف ونفس من (نفسي) مضاف إليه، وياء المتكلم مضاف إليه (أنت) مبتدأ (خلفتني) خلف: فعل ماض، وتاء المخاطب فاعله، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به (لدهر) حار وبحرور (شديد)

وكذا إثبات الألف المنقلبة عنها ، نحو :

يا ابنةَ عمَّا لا تلومي واهجعي(١)

ولا تحذفِ الياء في غير ما ذكر .

594 – (وفي الندا ابت امت ) بتاء التأنيث (عرض واكسـر ) التـاء (أو افتـح ) وهـو الأكثر (ومن اليا التا عوض ) فلذا لا يجمع بينهما .

= نعت لدهر .

الشَّاهِدُ فيه : قوله ( يا ابن أمي ) حيث أثبت ياء المتكلم ضرورة .

<sup>(</sup> أوضح المسالك - تحقيق الشاهد رقم٢٤٢ ج٤ ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك أيضا ( رقم ٤٤٣ ) وقال الشيخ محمد محيي الدين : هو من كلام أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ، وهو بيت من الرجز المشطور ، وقبله :
حتى إذا واراك أفق فارجعي

الشاهد فيه : قوله ( ابنة عما ) حيث أثبت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضرورة .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١١/٤ ) .

# فَصْلٌ فِي ( أَسْمَاء لاَزَمَتِ النَّدَاءَ )

595 وَ " فُلُ " بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنَّذَا \* \* " لُؤْمَانُ ، نَوْمَانُ " كَذَا وَاطَّرَدَا 595 فِي سَبِّ الأُنْثَى وَزْنُ " يَا خَبَاثِ " \* \* وَالأَمْسِرُ هَكَذَا مِنَ الثَّلاَثِسِي 596 فِي سَبِّ الأُنْثَى وَزْنُ " يَا خَبَاثِ " \* \* وَلاَ تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ " فُلُ " 597 وَشَاعَ فِي الشِّعْرِ " فُلُ "

### ( فصل ) في ( أسماء لازمت النداء )

595 - فلا تستعمل في غيره إلا لضرورة ( وفل ) للرجل ، وفلة للمرأة ، ( بعض ما يخص بالندا لؤمان ) بضم اللام وسكون الهمزة ولؤمان وملأمان وملأم بمعنى : كثير اللؤم ( ونومان ) بفتح النون وسكون الواو بمعنى : كثير النوم ( كلا ) أي : يخص بالنداء ، وكذا مكرمان وذلك سماع لا يطرد ( واطردا ) وقيس :

596 ( في سب الانثى ) استعمال أسماء في النداء على ( وزن ) فعال ، نحو : (يا خباث ) ويالكاع ( والأمر هكذا ) أي : على وزن فعال مطرد مقيس ( من ) الفعل ( الثلاثي ) التام المتصرف كنزال .

597 ( وشاع في سب الذكور ) استعمال أسماء في النداء على وزن ( فعل ) بضم الفاء وفتح العين ، نحو : يا فسق ويا غدر ( ولا تقس ) هذا خلاف الابن عصفور ( وجر في الشعر فل ) اضطرارا ، كما رخم ما ليس بمنادى لذلك إذ اختصاص هذه الأسماء بالنداء نظير اختصاص الترخيم به .



# فَصْلٌ فِي (الإسْتِغَاثَةِ)

598 إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمٌ مُنَادىً خُفِضَا \*\* بِاللهَّم مَفْتُوحَا كَيَا لَلْمُوْتَضَى 598 وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ "يَا " \*\* وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالكَسْرِ اثْتِيَا 599 وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ "يَا " \*\* وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجُّبٍ أُليفَ 600 وَلاَمُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِف \*\* وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجُّبٍ أُليف

### فصل في (الاستغاثة)

598 - (إذا استغيث اسم منادى ) ليخلص من شدة ، أو يعين على دفع مشقة (خفضا ) إعرابا ( باللام مفتوحا ) فرقا بين المستغاث به والمستغاث من أجله ، (كيا للمرتضى وافتح ) اللام أيضا .

599 - (مع ) المستغاث ( المعطوف ) على مثله ( إن كررت يا ) نحو :

يا لقومي ويا لأمثال قومي \* \* \* لأناس عُتُوهُم في ازدياد (١) (وفي سوى ذلك) وهو المستغاث من أجله والمعطوف بدون يا (بالكسر انتيا) نحو:

# فيا للناسِ للواشي المطاعِ (٢)

(١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٤٧ ) ، قال محمد محيى الدين : " لم أحــد أحـداً نسب هـذا الشــاهد إلى قائل معين " والشاهد من بحر الخفيف .

الإعراب : (يا ) حرف نـداء ( لقومـي ) الـلام لام المستغاث بـه ، وقـوم بحـــرور ، واليـــاء مضـــاف إليـــه ( ويا لأمثال ) الواو حرف عطف ، **ويا حرف نداء واستغا**ثة ، ولأمثال : جار وبحرور ( قومـــي ) مضـــاف ومضاف إليه ( لأناس ) حار وبحرو**ر ( عتوهم ) مبتدأ ومض**ـاف إليه ( في ازدياد ) حار وبحرور .

الشاهد فيه : قوله ( يا لقومي ويا لأمشال قومي ) فإنه حر المستغاث بـه في الكلمتين بــــلام واحبــة الفتـــح ، أما الأول فظاهر سببه ، وأما الثاني قسببه أنه تكرر وأعيد معه يا .

( تحقيق أوضع المسالك ٢٦/٤ ) .

(۲) هذا عجز بیت لجمیل ، وصدره قوله :
 تُکُنْفُ الرَّفَالَةُ مَانْهَالَتَ

تُكَنَّفَني الوشاةُ وأَوْعَدُوني

الإعراب : (تكنفني ) فعل ومفعول ( الوشاة ) فاعلّ ( وأوعدوني ) فعل وفاعل ومفعول ( فيــا ) حــرف نــداء ( للناس ) خفض باللام الزائدة وفتحت لام الناس لأنها لام المستغاث بهم ، وكان حقها الكسر ( المطاع ) نعت للواشي .

( انظر شرح جمل الزحاج لابن هشام الأنصاري دراسة وتحقيق الدكتور علي محمد عيسي ) .

### يا للْكُهُول وللشبان للعجَبِ (١)

600- ( ولام ما استغيث عاقبت ألف ) تَلَي آخره َ، إذا وجدت فقدت اللام ، نحو : يا يزيدا لإِملِ نَيْلَ عِزِّ (٢)

واللام فقدت هي كما تقدم (٣) وقد لا يوّجدان ، نحو : ألا يـا قـــوم لِلْعَجَــبِ الْعَجِيــبِ \* \* \* وللغَفَـلاَتِ تَعْرِضُ لِللَّرِيـــبِ (١٠)

= قال الدكتور في تحقيقه: " وقيل: (أي الشاهد) لقيس ونسب أيضا لحسان بن تــابت. انظــره في ( الكتاب ٢١٦/٢ وفيــه: أزعجوني ٢١٩/٢ ) والجمـل: ١٧٩ وشــرح المفصــل ( ١٣١/١ ) والمقــرب لابن عصفور: ٣٨ وشرح شواهد الألفية للعينـي ( ٤ / ٢٥٩ ) "

( المصدر السابق ص ٢٤٩ ) .

(١) قال الشيخ محمد محيي الدين : " هذا الشاهد من الشواهد التي لم يتيسر لي الوقوف على نسبتها إلى قائل معين ، والذي أنشده المؤلف ههنا عجز بيت من البسيط ، وصدره قوله :

#### يَبْكيكَ ناء بعيدُ الدار مُغْتَربٌ

الإعراب: (يا) حرف نداء واستغاثة (للكهول) السلام لامُ المستَغاث به ، وهي حرف حر ، الكهول: عرور ( وللشبان ) الواو حرف عطف ، للشبان : حار ومجرور ( للعجب ) حار ومجرور .

الشاهد فيه: في هذا البيت شاهدان: أحدهما قوله: ( للشبان) حيث كسر لام المستغاث به لكونه معطوفا و لم تتكرر معه ( يا ) والثاني في قوله: ( للعجب ) حيث حاءت لام المستغاث من أجله مكسورة " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٤٤٨ من شواهد أوضح المسالك ٤٨/٤ بتصرف ) .

(٢) قال الشيخ محمد محيي الدين : " لم أحد أحدا نسب هذا الشاهد إلى قائل معين ، والـذي أنشـده المؤلـف صدر بيت من الخفيف ، وعجزه قوله :

#### وَغِنيً بعد فاقةٍ وهوان

الإعراب: (يا) حرف نداء واستغاثة (يزيدا) مستغاث به مبني على ضم مقدر (لآمل) اللام لام المستغاث من أجله، وآمل بحرور باللام (نيل) مفعول به لآمل (عز) مضاف إليه (وغنى) معطوف على نيل: عز (بعد) ظرف زمان منصوب وبعد مضاف و (فاقة) مضاف إليه (وهوان) معطوف على

الشاهد فيه: قوله ( يا يزيدا ) حيث جاء بالمستغاث به مختتما بالألف لكونه لم يأت معـه بـاللام المفتوحـة الـتي تدخل على المستغاث به .

( المصدر السابق ٤٩/٤ الشاهد رقم ٤٥٩ بتصرف ).

( $^{(7)}$ ) لعل العبارة فاللام فقدت . قاله مصحح طبعة " الحلبي " .

(٤) من شواهد أوضح المسالك أيضا ( رقم ٤٥٠ ) غير أن ابن هشام قد أورده صدرا فقط ، وهو من الشواهد المجهول قائلها .

الإعراب: ( ألا ) حرف تنبيه ( يا ) حرف نداء واستغاثة ( قوم ) مستغاث به ( للعجب ) حار وبحــرور بــلام المستغاث لأحله ( العجيب ) نعت للعجب ( وللغفلات ) الواو حرف عطف ، وللغفلات : حـــار وبحــرور ( تعرض ) فعل مضارع ( للأريب ) حار وبحـرور .

( ومثله) أي : مثل المستغاث في جميع أحواله ( اسم ذو تعجب ألىف) نحو : ياللعجب ، أي : يا عجب احضر فهذا وقتك .

الشاهد فيه: قوله ( يا قوم ) حيث جاء المستغاث به خاليا من اللام المفتوحة في أوله ومن الألف في آخره .
 ( المصدر السابق ٤/٠٥ ).

# فَصْلٌ فِي (النَّدْبَةِ)

601 مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لِمَنْدُوبِ وَمَا \*\* نُكِّرَ لَمْ يُنْدَبُ وَلاَمَا أَبْهِمَا 602 وَيُنْدَبُ المُوصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَرْ \*\* كَ" بِعْرَ زَمْزَمِ " يَلِي " وَامَنْ حَفَرْ " 603 وَمُنْتَهَى المَنْدُوبِ صِلْهُ بِالألِف \*\* مَتْلُوَّهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُلِف 603 وَمُنْتَهَى المَنْدُوبِ صِلْهُ بِالألِف \*\* مِنْ صِلَةٍ أَوْغَيْرِها نِلْتَ الأَمَلُ 604 كَذَاكَ تَنْوِينُ الَّذِي بِهِ كَمَلْ \*\* مِنْ صِلَةٍ أَوْغَيْرِها نِلْتَ الأَمَلُ 605 وَالشَّكُلَ حَتْماً أَوْلِهِ مُجَانِسَا \*\* إِنْ يَكُن الفَتْحُ بِوَهْمٍ لاَبِسَا \$60 وَوَاقِفا زِدْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُسَرِدْ \*\* وَإِنْ تَشَا فَالَدُّ وَالْهَا لاَتَسزِدْ 607 وَقَائِلٌ : وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعَبْدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُديا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدُيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدُيا وَاعْبُدُونِ الْعَنْسُانُ عَلَى وَالْهَا وَالْعُونِ الْعَلَادِيلُ وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدُونِ الْعَنْدِيا وَاعْبُدِيا وَاعْبُدُونَ أَنْعُونَ الْعُلُولُ وَالْعَلَادُ عَالِمُ وَالْعَالَادُ وَالْعَالَا الْعَالَادُونَ الْعُلْمَا الْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَالِيْ وَالْعَلِمَا الْعَلَادَ اللْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَالَالَالَالَالْعَالَالَا الْعَلَادُ اللْعُلُولُ الْعَلَادُ اللْعُلُولُ الْعَلَادُ اللْعُلِولُ الْعَلَادُ اللْعُلَادُ اللْعُلَادُ

### فصل في النَّدْبة:

وهي كما في شرح الكافية : إعلان المتفجع باسم من فقده لموت أو غيبة .

601- ( ما ) ثبت ( للمنادى ) من الأحكام المتقدمة ( اجعل لمندوب ) فضمه إن كان مفردا ، أو انصبه إن كان مضافا ، وإن اضطرت إلى تنوينه حاز نصبه وضمه ومنه :

### وافَقْعَساً وأينَ منّي فقْعسُ (١)

( وما نكر لم يندب ) لأنه لا يعذر النادب لــه ( ولا ما أبهما ) كأي ، واسم الجنس المفرد ، واسم الإشارة .

#### أإبلي ياخذها كروس

الشاهد فيه قوله: " وانقعساً " فإن الراحز حينما اضطر نونه بالنصب . ( انظر تحقيق شرح ابن الناظم ص ٩٢ الشاهد رقم ٥٣٦ ) .

وقال محمد محيي الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ( ٧/٤ ) : " ذكر ابسن عصفـور ( وا ) فـى حـروف النـداء ، و استشهد لها بقول الراحز :

#### وافَقْعَساً وأينَ منّى فقْعسُ

والجمهور على أن ( وا ) حرف لا يستعمل في غير الندبة " . ( وانظر كذلك شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني ١٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) الرجز غير معروف القائل ، وقد نسبه الكسائي لبعض بـني أســد وهــو مــن شــواهد بحــالس تُعلـب ٤٢ ٥ والمقــرب ٣٩ والمعــني ٢٧٢/٤ والهمـع ٢٧٢/١ ، ١٧٩ والــدرر ١/ ١٤٨ ، ١٥٥ والأشمونــي ٢٦٨/٣ ، وبعده قوله :

- 602 ( و ) لكي ( يندب الموصول بالذي اشتهر ) شهرة تزيــل إبهامــه ( كبــئر زمــزم يلي وا من حفر ) أي : كقولك : وامن حفــر بــئر زمزمــاه ، فإنــه بمنزلــة واعبـــد المطلباه .
  - 603 ( ومنتهى المندوب ) أي : آخره ( صله بالألف ) بعد فتحه نحو : وقُمْتَ فيهِ بأمْرِ اللّهِ يا عُمَرًا (')
- وأجاز يونس وصلها بآخر الصفة نحو : وازيد الظريفاه ( متلوها ) أي : الـذي قبل هذه الألف وهو آخر المندوب ( إن كان مثلها ) أي : ألفا ( حذف ) نحو : واموساه .
- 604- (كذاك) يحذف (تنوين الذي به كمل) المندوب (من صلة) نحو: وا من نصر محمداه، (أو غيرها) كمضاف إليه وعجز مركب، نحو: واغلام زيداه وامعدي كرباه (نلت الأمل).
- 605- (والشكل) الذي في آخر المندوب (حتما أوله) حرفا (مجانسا) له بأن تقلب الألف ياء أو واوا (إن يكن الفتح) والألف لو بقيا (بوهم لابسا) نحو: وا غلامكي للمخاطبة، وا غلامه و للغائب، واغلامكمو للجمع، لأنك لولم تفعل وأبقيت الألف لأوهم الإضافة إلى كاف الخطاب، وهاء الغيبة والمثنى.
  - 606- ( وواقفا زد هاء سكت إن ترد ) ولا تزدها في الوصل ، وشذ : ألا يَسا عـمـــرُو عـمـــرَاهُ ﴿ اللَّهِ مَــرُو بــــنُ الزَّبَــيْــرَاهُ ﴿ ا

### حُمُّلْتَ أَمْراً عَظِيما فاصْطَبَوْتَ لَهُ

الإعراب: (حملت) فعل ونائب فاعله (أمرا) مفعول ثان (عظيما) صفة لأمر (فاصطبرت) الفاء عاطفة ، واصطبرت: فعل وفاعل (فيه) عاطفة ، واصطبرت: فعل وفاعل (فيه) حار وبحرور (وقمت) الواو عاطفة ، وقمت فعل وفاعل (فيه) حار وبحرور (بأمر الله) حار وبحرور ومضاف إليه (يا) حرف نداء وندبة (عمرا) منادى مندوب مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة المأتي بها لمناسبة ألف الندبة.

الشاهد فيه : قوله ( يا عمرا ) حيث استعمل " يـا " في الندبـة لوضـوح الأمـر ؛ لأن المقـام للتفجـع والتوجـع لا للنداء ، وخـتـم بألف الندبة ، وثبوت هذه الألف دليل على أنه مندوب ، إذ لو كان منـادى لبنـاه علـى الضم ، لكونه علما مفردا .

( محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد من شواهد أوضح المسالك ٩/٤ ، ٥٣ الشاهد رقم ٤٣٠ ) .

(١) قال الدكتور عبد الحميد السيد محمد في تعليقه على شرح ابن الناظم ( الشــاهد رقــم٥٣٨ ) : البيـت غــير معروف القائل وهو من شواهد المقرب ٣٩ ، والأشموني ١٧١/٣ .

والشاهد فيه قوله : " عمراه " حيث زيدت الهاء الـتـي تجتلب للسكت في حالة الوصل ضرورة [ الناشر ] .

<sup>(</sup>١) أورده ابـن هشــام عجــزا في بــابي النــداء والندبــة ، وهــو لجريــر بـن عطيــة يرثــي فيــه أمــير المؤمنــين عمـــر ابن عبد العزيز رضي اللّـه تعالى عنه ، وصدر الشاهد :

(وإن تشأ فالمد ) كاف في الوقف (والها لا تزد ) .

607 - (وقائل ) إذا ندب المضاف إلى الياء (وا عبديا واعبدا من ) فاعل قائل أي : يقول ذلك الذي (في الندا اليا ذا سكون أبدى ) أي أظهر ، ومن أتى بها مفتوحة يقول : واعبديا فقط ومن فعل غير ذلك يقول : واعبدا فقط .

### (ئتمة)

إذا ندب مضاف إلى مضاف الياء لزمت الياء لأن المضاف إليها غير مندوب.



# فَصْلٌ فِي (التَّرْخِيْم)

تَوْخِيمًا احْلَفْ آخِسرَ الْمُنسادَى \*\* كَيَا سُعَا فِيمَنْ دُعَا سُعَادَا وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقَاً فِي كُلِّ مَا \* \* أَنْتُ بِالْهَا ، وَالَّذِي قَدْ رُخَّمَا 609 بِحَـٰدُ فِهَـا وَفَّـرْهُ بَعْــدُ وَاحْظُــلا \* \* تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَــٰذِهِ أَلْهَا قَـدْ خَــلا 610 إِلَّا الرُّبَاعِيَّ فَمَا فَسوْقُ الْعَلَسِم \* \* دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنادٍ مُتِسمٌّ 611 وَمَعَ الآخِر احْدُوفِ الَّدِي تَدلاً \*\* إِنْ زِيدَ لَيْنِاً سَاكِناً مُكَمِّلاً 612 أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَالْخُلْفُ فِي \* \* وَاو وَيَاء بِهِمَا فَتُحْ قُفِي 613 وَالْعَجُزَ احْلِفْ مِنْ مُرَكِّبِ وَقَلْ \* \* تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرُو نَقَلْ 614 وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَـذْفِ مَا حُـذِف \* \* فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِـلْ بِمَا فِيهِ أُلِـفْ 615 وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنُو مَحْدُوفًا كَمَا \* \* لَوْ كَانَ بِالآخِر وَضْعًا تُمِّمَا 616 ثَمُو " وَ " يَاثَمِي " عَلَى الثَّانِي بيًّا فَقُلْ عَلَى الْأَوَّلِ فِي ثَمُودَ :" يَا \* \* 617 وَالْتَــزِمِ الأَوَّلَ فِـــى كَمُسْلِمَـــه \* \* وَجَـوِزُ الْوَجْهَين فِي كَمَسْلَمَـهُ 618 وَلاِضْطِـرَارِ رَخَّـمُــوا دُونَ نِــــدَا \* \* مَا لِلنَّدَا يَصْلُحُ نَحْوُ أَحْمَدَا 619

### ( فصل ) في ( الترخيم ) :

- 608- وهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص (توخيما ) أي لأجل الـترخيم ( احذف آخر المنادى كياسعا فيمن دعا سعادا ) .
- 609- ( وجوزنه مطلقا في كل ما أنت بالها ) علما كان أم لا زائدا على ثلاثة أم لا ( والذي قد رخما ) .
- 610- ( بحذفها وفـره بعـد ) فـلا تحـذف منـه شـيئا آخـر ، فقـل في عقنبـاة : يـا عقنبـا ( واحظلا ) أي : امنع ( ترخيم ما من هذه الها قد خلا ) .
- 611- ( إلا الرباعي فما فوق العلم دون ) تركيب ( إضافة وإسناد متم ) فأجز ترخيمه نحو : جعفر وسيبويه ومعدي كرب ، بخلاف الثلاثي كعمر ، وغير العلم كعالم ، والمضاف كغلام زيد ، والمسند كتأبط شراً ، وسيأتي نقل ترخيم هذا .

- 612- ( ومع ) حذفك ( الآخر احذف الذي تبلا إن زيبد ) وكان ( لينا سياكنا مكملا ) .
- 613- (أربعة فصاعد) قبله حركة من جنسه نحو: ياعثم، ويا منص، ويا مسك، في عثمان ومنصور ومسكين، بخلاف مختار وهبيخ وسعيد وفرعون وغرنيق. (والخلف) ثابت (في) حذف (واو وياء) ليس قبلها حركة من جنسهما بل (بهما فتح قفي) فأجازه الفراء والجرمي لعدم اشتراطهما ما ذكرناه، ومنعه غيرهما.
- 614- ( والعجز احذف من مركب ) كقولك في معدي كرب وسيبويه به وبختنصر يا معدي ويا سيب ويا بخت ( وقل ترخيم جملة ) إسنادية ( وذا عمرو ) وهو سيبويه ( نقل ) عن العرب .
- 615- ( وإن نويت بعد حذف ) بالتنوين ( ما حذف فالباقى استعمل بما فيه ألف ) قبل الحذف ، فأبق حركته ولا تعله إن كان حرف علة .
- 616- ( واجعله ) أي : الباقي ( إن لم ينو محـذوف (١) كما لـو كبان بـالآخر وضعـا تمما ) فأعله وأجر الحركات عليه .
- 617 (فقل على الأول في ثمود) وعلاوة وكروان: (ياثمو) بالواو ويا علاو ويا على الأول في ثمود ) وعلاوة وكروان: (ياثمو) بالفتح ويا كرو بإبقاء الواو مفتوحة ، وفي جعفر ومنصور وحارث: ياجعف بالفتح ويا منص بالضم ويا حار بالكسر (و) قل: (ياثمي على الثاني بيا) مقلوبة عن الواو ؛ لأنه ليس لنا اسم معرب آخره واو قبلها ضمة غير الأسماء الستة ، وقل: يا كرا بقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ويا جعف ويا حار بضمهما .
- 618 (والستزم الأول) وهو نية المحذوف (في) ما فيه تاء التأنيث للفرق (كمسلمه) بضم الميم الأولى (وجوز الوجهين في) ما ليست فيه التاء للفرق (كمسلمه) بفتح الميم الأولى .
- 619 (ولاضطرار رخموا ) على اللغتين (دون نبدا ما للنبدا يصلح نحو أحمدا ) كقوله:

لَنِعْمَ الفتي تعشُو إلى ضوء نـارِهِ \* \* \* طَرِيــفُ بـــنُ مـــال ..... (٢)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : " تنو محذوفاً " . [ الناشر ] .

<sup>(ُ</sup>٢) مَن شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٥٦) وهو لامرئ القيس بن حجر الكندي ، والبيت بتمامه : لنهم الفتى تعشو إلى ضوء نساره \* \* \* \* طريفُ بنُ مالِ ليلةَ الجوعِ والخصرِ -

بخلاف ما لا يصلح للنداء ومن ثم كان خطأ قول من جعل من ترخيم الضرورة :

أَوَالِفًا مكَّةً من وُرْقِ الحمَى (') .



<sup>-</sup> الإعراب : (لنعم) اللام موطئة للقسم ، ونعم : فعل ماض (الفتى) فاعل نعم (تعشو) فعل مضارع حال (إلى ضوء) حار وبحرور ، وضوء مضاف ونار من (ناره) مضاف إليه ، ونار مضاف والهاء مضاف إليه و (طريف) مبتدأ مؤخر أو همو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف (ابن) صفة لطريف ، وهو مضاف و (مال) مضاف إليه ، وأصله مالك فرخمه في غير النداء اضطرارا (ليلة) ظرف زمان ، وليلة مضاف و (الجوع) مضاف إليه (والخصر) معطوف على الجوع.

الشاهد فيه : قوله : ( ابن مال ) حيث رخم الاسم غير المنادى وأصله ( ابن مالك ) .

<sup>(</sup> تحقيق أوضح المسالك ٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١) " البيت للعجــاج مــن أرحــوزة طويلــة ، وهــو مــن شــواهد ســيبويه ( ١ - ٨ ، ٦٦ ) والأشمونــي ( رقم٧٠٠) .

الإعراب : (أوالفا) حال من " القاطنات " المذكور في بيـت سـابق ( مكـة ) مفعـول بـه ( مـن ورق ) حـار وبحرور ، وورق مضاف و ( الحمي ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( الحمَى ) فإنه أراد ( الحمام ) ولكنه اقتطع بعض الكلمة للضرورة ، وأبقى بعضها ، لدلالة المبقى على المحذوف منها ، وبناها بناء يد ودم ، وحبرها بالإضافة ، وألحقها الياء في اللفظ لوصل القافية .

<sup>(</sup> انظر شرح ابن عقيل ١١٦/٣ ) ٢٩٥ الشاهد رقم٢٦٢ ) .

# فَصْل

# فِي ( الإخْتِصَاصِ )

620 الإخْتِصَاصُ: كَنِسدَاء دُونَ يَسا \*\* كَ " أَيُّهَا الْفَتَى " يَاثْرِ " ارْجُونِيَا " 620 وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ " أَيُّ " تِلْوَ " أَلْ " \*\* كَمِثْلِ "نَحْنُ العرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ " 621 وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ " أَيٍّ " تِلْوَ " أَلْ " \*\*

### ( فصل ) في ( الاختصاص ) :

- 620 (الاختصاص كنداء لفظا ) لكن يخالفه في أنه يجيء (دون ياء ) وفي أنه لا يجيء في أول الكلام ، ثم إن كان أيها أو أيتها استعملا كما يستعملان في النداء ، فيضمان ويوصفان بمعرف بأل مرفوع (كأيها الفتى ياثر ارجونيا ) واللهم اغفر لنا أيتها العصابة .
- 621 (وقد يرى ذا دون أي تلو أل ) فينصب وحينتذ يشترط تقدم اسم بمعناه عليه والغالب كونه ضمير تكلم (كمثل نحن العرب أسخى من بـذل ) وقـد يكـون ضمير خطاب نحو بك الله نرجوا الفضل .



# فَصْلٌ فِي ( التَّحْذِيبِ وَالإِغْسِرَاءِ )

622 " إِيَّاكَ والشَّرَّ " وَنَحْوَهُ نَصَبْ \* \* مُحَـذَّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَـبْ

623 وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِإِيَّا انْسُبْ وَمَا \* \* سِواهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا

624 إلا مسع العَطْفِ أو التَّكْرار \* \* كَ"الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارى"

625 وَشَدَّ " إِياَّيَ " وَ " إِيَّاهُ " أَشَدَّ \* \* وَعَنْ سَبِيلِ القَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَدْ "

626 وَكَمُحَدِّر بِسِلاً إِيَّا اجْعَسِلاً \* \* مُغْرَى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلاً

### ( فصل ) في ( التحذير ) :

وهو إلزام المحاطب الاحتراز عن مكروه ( والإغراء ) وهو إلزام العكوف على ما يحمد العكوف عليه ، من مواصلة ذوي القربي والمحافظة على العهود ونحو ذلك .

- 622 (إياك والشر ونحوه) كإياكما وإياكم وجميع فروعه (نصب محذر) بكسر الذال ( بما استتاره وجب ) لأن التحذير بإيا أكثر من التحذير بغيره ، فجعل بدلا من اللفظ بالفعل .
- 623 ( ودون عطف ) نحو : إياك الأسد ( ذا ) الحكم المذكور وهو النصب بالازم الاستتار ( لإيا انسب ) أيضا ( وما سواه ) أي : المحذر بأيا ( ستر فعله لن يلزما ) نحو : نفسك الشر ، أي : جنب ، وإن شئت فأظهره .
- 624- ( إلا مع العطف ) فإنه يلزم أيضا ستر فعله ، نحو : ماز رأسك والسيف ( والتكرار ) فإنه يلزم أيضا ( كالضيغم الضيغم ) أي : الأسد الأسد ، ( يا ذا الساري ) والشائع في التحذير أن يراد به المخاطب .
- 625- (وشـذ) بحيته للمتكلم نحو: (إيـاي) وأن يحذف أحدكـم الأرنـب (۱) ، أي: نحني عن حذف الأرنب ، ونحه عن حضرتي (و) بحيته للغــائب نحـو: (إيـاه) وإيا الشواب (أشذ وعن سبيل القصد من قاس) على ذلك (انتبذ).

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ينهى أصحابه عن حذف الأرنب ونحوه بنحو حجر ويأمرهم بالذبح .

<sup>(</sup> من تحقيق شرح ابن عقيل ٣٠٠/٣ بتصرف ) . [ الناشر ] .

626 - (وكمحذر بلا إيا اجعلا مغرى به في كل ما قد فصلا ) فأوجب إضمار ناصب مع العطف نحو : الأهل والولد ، والتكرار نحو : أخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَالَكُ أَدَّ اللهُ \* \* \* كَسَاعٍ إِلَى الهَيْجا بغيرِ سِلاَحٍ (١) وأجزه مع غيرهما نحو :الصلاة جامعة .

<sup>(</sup>١) نسب الأعلم ( ٢٩/١) هذا الشاهد لإبراهيم بن هرمة القرشي والصواب أنه لمسكين الدارمي ، ذكر ذلك الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد .

الإعراب : (أخاك) أخا : منصوب بفعل محذوف وجوبا ، وتقدير الكلام : الـزم أخـاك ، والضمير مضـاف إليه (أخاك) توكيد لفظي للأول (إن) حرف توكيد ونصب (من) اسم موصول اسـم إن (لا) نافية للجنس (أخا) اسم إن (له) مضاف إليه ، واللام مقحمة بين المضـاف والمضـاف إليه (كسـاع) حار وبحرور (إلى الهيحا) حار وبحرور ( بلاح ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله : ( أخاك أخاك ) فإن النصب في مثل هذا بعامل واحب الحذف لكونه مكررا .

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٥٥٩ من شواهد أوضح المسالك ٧٩/٤ بتصرف ) .

### 45 بـُـابُ

# ( أَسْمَاء الأَفْعَال وَالأَصْوَاتِ )

627 مَا نَابَ عَـنْ فِعْلِ كَشَتَّانَ وَصَه \*\* هُوَ اسْسَمُ فِعْلِ وَكَلْدَا أُوَّهُ وَمَهُ 628 وَمَا بِمَعْنَى افْعَلْ كَ " آمِينَ " كَثُرْ \*\* وَغَيْرُهُ كَ " وَيْ وَهَيْهَاتَ " نَزَرْ 629 وَالْفِعْلُ مِـنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا \*\* وَهَكَلْدَا دُونَكَ مَـعْ إِلَيْكَا 630 وَالْفِعْلُ مِـنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا \*\* وَهَكَلْدَا دُونَكَ مَـعْ إِلَيْكَا 630 كَلْدَا رُويَسْدَ بَلْهُ نَاصِبَيْنِ \*\* وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْسِضَ مَصْدَرَيْنِ 631 وَمَا لِما تَنْدوبُ عَنْهُ مِـنْ عَمَلُ \*\* فَا وَأَخْرَ مَا لِلْي فِيهِ الْعَمَلُ 631 وَمَا لِما تَنْدوبُ عَنْهُ مِـنْ عَمَلُ \*\* فَا وَأَخْرِ مَا لِلْي فِيهِ الْعَمَلُ 632 وَمَا لِما تَنْكِيرِ اللّذِي يَنَـوَّنُ \*\* مِنْهُا وَتَعْرِيفُ سِـواهُ بَيِّسْنُ 633 وَمَا بِـهِ خُوطِبِ مَا لاَ يَعْقِلُ \*\* وَالْزَمْ بِنَا النَّوعَيْنِ فَهُ وَ قَدْ وَجَبْ 634 كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَ " قَسِ" \*\* وَالْزَمْ بِنَا النَّوعَيْنِ فَهُ وَ قَدْ وَجَبْ

### هذا باب (أسماء الأفعال والأصوات):

- 628 (وها) كان (بمعنى افعل) في الدلالة على الأمر (كآمين) بمعنى استجب (كثر) وروده ومنه: نزال بمعنى انزل، و رويد بمعنى أمهل، وهيت وهيا بمعنى أسرع، وإيه بمعنى امض في حديثك، وحيهل بمعنى ائت أو عجل أو أقبل، وها بمعنى خذ، وهلم بمعنى احضر أو أقبل ( وغيره) كالذي بمعنى المضارع (كوي) ووا وواها بمعنى أعجب، وأف بمعنى أتضجر، وكالذي بمعنى الماضي، نحو: (هيهات) بمعنى بعد ووشكان وسرعان بمعنى سرع، وبطان بمعنى بطؤ (نزر) وكذا اسم الأمر من الرباعي كقرقار بمعنى قرقر.
- 629 (والفعل من أسمائه) ما هو منقول عن حرف حر وظرف نحو: (عليكا) . معنى الزم (وهكذا دونك) . معنى خذ (مع إليكا) . معنى تنح، ولا يستعمل هذا النوع إلا متصلا بضمير المخاطب، وشذ: عليه رجلا، وعلى الشيء وإلى ، ومحل الضمير المتصل بهذه الكلمات حر عند البصريين، ونصب عند الكسائي ورفع عند الفراء.

- 630- و (كذا) أي : كما يأتى اسم الفعل منقولا مما ذكر يأتي منقولا من المصدر نحو : (رويد) إذ هو من أروده إروادا ، بمعنى : أمهله إمهالا ، ثم صغر الإرواد تصغير ترخيم ثم سموا به فعله فبنوه على الفتح ، وكذا (بله) إذ هو في الأصل مصدر فعل مرادف لدع ثم سمي به الفعل فبني ، وهذا حال كونهما (ناصبين) نحو : رويد زيدا وبله زيدا (ويعملان الخفض مصدرين) معربين نحو : رويد زيد وبله زيد .
- 631- (وما لما تنوب عنه من عمل) ثابت (لها) فترفع الفاعل ظاهرا ومسترا، وتتعدى إلى المفعول بنفسها وبحرف الجر، ومن ثم عدى حيهل بنفسه لما ناب عن ائت ، وبالباء لما ناب عن عجل، وبعلى لما ناب عن أقبل، (وأخر ما لذي فيه العمل) عنها خلافا للكسائي.
- 632 (واحكم بتنكير الذي ينون منها ) لزوما نحو : واهـا وويهـا ، أو لا كصـه ومـه (وتعريف سواه ) أي : الذي لم ينــون (بـين ) لزومـا نحـو : نـزال أو لا كصـه ومه .
- 633 (وما به خوطب ما لا يعقل) أو ما هو في حكمه كصغار الآدميين (مين مشبه اسم الفعل صوتا يجعل) كقولك لزجر الفرس: هلا هلا، وللبغل عدس، وللحمار عد.
- 634 (كذا المدي أجدى ) أي : أعطى ، بمعنى : أفهم (حكايمة ) لصوت (كقب ) لوقع السيف ، وغاق للغراب ، وخازباز للذباب ، وخاق باق للنكاح (والزم بنا النوعين فهو قد وجب ) لما قد سبق في أول الكتاب .



# 46- بَابُ ( نُونَى التَّوْكِيدِ )

كَنُونَى اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا 635 لِلْفِعْلِ تَوْكِيدٌ بنُونَيْنِ هُمَا \*\* 636 يُـوَّكُــدَان افْعَــلْ وَيَفْعَــلْ آتِـيَــا \* \* ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا امَّا تَالِيَا 637 أَوْ مُثْبِتَ فِي قَسَم مُسْتَقْبَلاً \* \* وَقُلَّ بَعْدَ " مَا ، وَلَمْ " وَبَعْدَ " لا " وَآخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ كَابْرُزَا 638 وَغَيْس إمَّسا مِسنْ طَوَالِسبِ الجَسزَا \* \* 639 وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَـر لَيْــن بمَـا \* \* جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكِ قَدْ عُلمِاً وَإِنْ يَكُنْ فِسِي آخِرِ الْفِعْـلِ أَلِـفْ 640 وَالْمُضْمَ لَ احْدِفَنَّــهُ إِلاَّ الأَلِــفْ \* \* 641 فَاجْعَلْـهُ مِنْـهُ رَافِعـًا غَيْـرَ اليَـا \* \* وَالوَاوِ يَاءً كَاسْعَيَنَّ سَعْيا وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِع هَاتَـيْن وَفِي \* \* وَاو وَيَـا شَكْـلٌ مُجَانِسٌ قُفِـي 643 نَحْوُ "اخْشَينْ يَاهِنْدُ " بالكَسْرِ وَ " يَا \* \* قَوْم اخْشَوُنْ " وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَويًا 644 وَلَـمْ تَقَعْ خَفِيفَـةٌ بَعْدَ الأَلِسفْ \* \* لَكِنْ شَدِيدَةٌ وَكَسْرُهَا أُلِـفْ 645 وأَلِفاً زِدْ قَبْلَهَا مُؤكِّدا \* \* فِعْلاً إِلَى نُون الإِنَاثِ أُسْنِدَا 646 وَاحْـٰذِفْ خَفِيفَــةً لِسَـاكِن رَدِفْ \* \* وَبَعْدَ غَيْر فَتْحَةٍ إذَا تَقِفْ 647 وَارْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِــى الْوَقْـٰفِ مَــا مِنْ أَجْلِهَا فِي الوَصْل كَانَ عُدِمَا 648 وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحَ أَلِفًا \* \* وَقُفاً كَمَا تَقُولُ فِي قِفَنْ قِفَا

### هذا باب (نوني التوكيد)

635 ( للفعل توكيد بنونين هما ) شديدة وحفيفة (كنوني اذهبن واقصدنهما ) . 636 ( يؤكدان افعل ) أي : الأمر مطلقا ، نحو : اضربـن ( ويفعـل ) أي : المضـارع بشرط أن يكون ( آتيا ذا طلب )نحو :

فإياك والميتاتِ لا تَقْرَبَنُّهَا (١) ،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا صدر بيت للأعشى ميمون بن قيس ، وعجزه قوله : ولا تعبدِ الشيطان واللّه فاعْبُدًا

ونحو :

وهلْ يمنعَنِّي ارتيادُ البلادِ (١) ،

ونحو:

هَلاَّ تَمَنَّنْ بوعدِ غيرَ مُخْلِفَةٍ (٢) ،

ونحو:

فليتكِ يوم الْمُلْتَقَى تَرَيِنَّني (٦) ،

( الشيطان ) مفعول به ( والله ) الواو حرف عطف والله : لفظ الجلالة منصوب على التعظيم
 ( فاعبدا ) الفاء زائدة ، اعبدا : فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا لأحل الوقف .
 الشاهد فيه قوله " ( لا تقربنها ) حيث أكد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة ، وذلك لسبقه بلا الطلبية .

(أوضح المسالك ١١٣/٤ الشاهد رقم٧٧٤).

(١) قال الشيخ محمد محيى الدين : البيت مجهول القائل ، وعجزه قول الشاعر : مِنْ حَلَر المؤت أَنْ يَاتِينُ

الشاهد فيه قوله : ( يمنعني ) حيث أكد الشاعر الفعل المضارع بالنون الثقيلة لوقوعه بعد حرف الاستفهام وهو هل . ( المصدر السابق ١٠٢/٤ )

(٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٦٩ ) قال محمد محيى الدين : " لم أحد أحداً نسب هذا الشاهد إلى قائل معين ، وعجز الشاهد قول الشاعر :

كما عَهَدُتُكَ فِي أيام ذي سَلَم

الإعراب: (هلا) حرف تحضيض (تمنن) فعل مضارع (بوعد) حار وبحرور (غير) حال من ياء المخاطبة المحذوفة (مخلفة) مضاف إليه (كما) الكاف حرف حر، وما: مصدرية (عهدتك) عهد: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، والكاف مفعوله (في أيام) حار وبحرور، وأيام مضاف و (ذي) مضاف إليه، وذي مضاف و (سلم) مضاف إليه.

الشاهد فيه قوله : (تمنن ) حيث أكده لكونه فعلا مضارعا واقعا بعد حرف التحضيض الذي هو ( هلا ) . ( المصدر السابق ٩/٤ الشاهد رقم ٤٦٩ ) .

(٣) من شواهد أوضح المسالك أيضا ( رقم ٤٧٠ ) وهو كما ذكر الشيخ محمد محيمي الدين : بحهول القائل أيضا ، وعجز الشاهد قوله :

لكي تعلمي أنِّي امْرُقُ بِكِ هائِمٌ

الإعراب: (ليتك) حرف تمـن واسمه (يوم) ظرف زمـان (الملتقـى) مضـاف إليـه (ترينـني) خـبر ليـت (لكي) اللام لام التعليل، وكي: حـرف مصـدري ونصب (تعلمـي) فعـل مضـارع منصـوب، ويـاء المخاطبة فاعله (أني) أن واسمه (امرؤ) خبر أن (بك) حار وبحرور (هائم) صفة لخبر أن .

الشاهد فيه : قُوله ( ترينني ) حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد أداة التمني وهي قوله : ( ليت ) . ( المصدر السابق ٢٠٠/٤ ) . ( أو شرطا اما تاليا) نحو : ﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ﴾ (١) .

637 ( أو مثبتا في قسم مستقبلا) متصلا بلامه ، نحو : ( تالله لتسئلن ) (٢) بخلاف المنفي نحيو : ( لا أقسم بيروم المنفي نحيو : ( لا أقسم بيروم القيامة ) (٤) وإن منعه البصريون ، وغير المتصل باللام نحيو : ( لإلى الله تحشرون ) (٤) ، ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) (١) .

### ( ئنبيہ)

لا يلزم هذا التوكيد إلا بعد القسم كما ذكره في الكافية ( وقل) توكيده إذا وقع ( بعد ما ) الزائدة نحو :

قليلاً به ما يَحْمَدَنَّكَ وارثٌ (٧).

وأقل منه أن يتقدم عليها رب نحو:

رُبَّمَا أُوفيت في عَلَه \* \* \* تَرْفَعَنْ ثوبي شَمَالاتُ (^)

(١) يونس /٢٦ . والشاهد في الآية توكيد الفعل المضارع ( نرينك ) بالنون الثقيلة ، وذلك لوقوعه شرطا لإن المؤكدة بما .

- (٢) النحل /٥٦ . والشاهد توكيد الفعل المضارع " تسئلن " لكونه مثبتـا متصـــلا بــاللام وفي قســـم مســـتقبل . [ الناشر ] .
- (٣) يوسف /٨٥ . والشاهد في الآية عدم توكيد الفعل المضارع ( تفتـؤ ) بـالنون لكونـه منفيـا ، والتقدير : لا تفتؤ .
  - (٤) القيامة /١ . والفعل هنا لم يؤكد بأي من النونين لكونه حالا .
- (٥) آل عمران /١٥٨ . والشاهد في هـذه الآية عـدم حـواز توكيـد الفعـل المضـارع ( تحشـرون ) بـأي مـن النونين ، وذلك لانفصاله عن لام الجواب .
  - (٦) الضحى /٥ . وهنا أيضا مُنع الفعل ( يعطيك ) من التوكيد للفصل بينه وبين لام الجواب بسوف .
- (٧) قال الشيح محمد محيي الدين : هذا صدر بيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي الجواد المعروف ، وعجزه قوله :

### إذَا نَالَ مِمَّا كُنتَ تَجْمَعُ مَعْنَمَا

- الإعراب: (قليلا) نعت لمنعوت محذوف (به) حار وبحرور (ما) زائدة (يحمدنك) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والكاف مفعول به (وارث) فاعل (إذا) ظرف (نال) فعل ماض (مما) حار وبحرور (كنت) فعل ماض ناقص وتاء المخاطب اسمه (تجمع) فعل مضارع (مغنما) مفعول به لنال.
- الشاهد فيه : قوله ( ما يحمدنك ) حيث أكد الفعل المضارع الذي هو قوله : ( يحمد ) بالنون الثقيلة ، وهــذا الفعل واقع بعد ( ما ) . ( المصدر السابق ١٠٥/٤ ) .
  - (٨) هذا البيت من المديد ، وهو لجذيمة الأبرش كما ذكر الشيخ محمد محيي الدين .

(و) بعد (لم ) نحو :

يْحسَبُهُ الجاهِل مالم يعْلما (١)

(وبعد لا ) نحو :

﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم حاصة ﴾ (٢) .

638 - (و) بعد (غير إما من طوالب الجزا) وهي كلمات الشرط نحو: ومهما تشأمِنْهُ فَــزارةُ تَمنعاً (٣) .

- الإعراب : ( ربما ) رب : حرف تقليل ، وما : حرف كاف لرب ( أونيت ) فعل وفاعل ( في علم ) حار وبحرور ( ترفعن ) ترفع : فعل مضارع ، ونون التوكيد الخفيفة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ( ثوبي ) ثوب : مفعول به لترفع وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل حر ( شمالات ) فاعل ترفع مرفوع بالضمة الظاهرة .

الشاهد فيه قوله : ( ربما ... ترفعن ) حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد ( ما ) المتصلة برب " وقد صرح ابن مالك في شرح كافيته بأن توكيد المضارع الواقع بعد ( ما ) المتصلة برب شاذ ، ووجهه أن الفعل الواقع بعد ( ربما ) ماضي المعنى غالبا ، ونون التوكيد تقتضي الاستقبال ، فهما كالمتناقضين ، وكلام سيبويه يشعر بجواز توكيد المضارع الواقع بعد ربما " .

( انظر تحقيق أوضح المسالك ٧٠/٣ ، ١٠٦/٤ ) .

(١) هذا بيت من مشطور الرحز ، نسبه الشيخ خالد إلى أبي حيان الفقعسي ، والذي عليه الناس أنه لأبي الصمعاء مساور بن هند العبسي ، وبعده قوله :

#### شيخاً على كرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا

الإعراب : ( يحسبه ) فعل مضارع ، والضمير مفعول به ( الجاهل ) فاعل ( ما ) مصدرية ظرفية ( لم ) حـرف نفي ( يعلما ) يعلم فعل مضارع ، والألف منقلبة عـن نـون توكيـد خفيفـة ( شـيخاً ) مفعـول ثـان ليعلـم ( على كرسيه ) حار وبحرور ومضاف إليه ( معمما ) صفة لشيخ .

الشاهد فيه قوله : ( لم يعلمن ) حيث أكد المضارع الذي هو قولـه : ( يعلـم ) بـالنون الخفيفـة ، بعـد حـرف النفي الذي هو لم . ( المصدر السابق ١٠٦/٤ الشاهدرقم٤٧٤ ) .

(٢) الأنفال /٢٥ . والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ( لا تصيبن ) فقد أكد الفعل المضارع المنفي بـــلا بنــون التوكيذ الثقيلة .

قال الشيخ محمد محيي الدين "وقد جعل ابن هشام الأنصاري توكيد الفعل المضارع المنفي بــلا شــاذا ، وذكر في هذه الآية أن ( لا ) هنا يجوز أن تكون ناهية فيكون التوكيد حاريا على الكثير لأن المضــارع واقع بعــد أداة طلب ، وعلى هذا الوحه تكون جملة ( لا تصيبن ) نعتا للفتنــة على تقدير القــول لأن الجملـة الطلبيـة لا تقع نعتا للنكرة إلا على هـذا التقدير ، وذكر مع ذلك أن ( لا ) فــي الآيـة يحتمـل أن تكون نافيـة فيكون تأكيد المضارع بعدها شاذا ، وهذا كلام لا نقره عليــه لوقوعـه فــي القـرآن الكريـم وفيما ذكرنا من الشواهد " .

( محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ١٠٣/٤ بتصرف طفيف ) .

(٣) هذا عجز بيت لابن الخرع ، وهو من شواهد سيبويه ( ٢ / ١٥٢ ) ، وصدره قوله : فمهما تشأ منه فزارةً تُعْطِكُمْ

### (ئتمت)

حاء توكيد المضارع خاليا مما ذكر ، وهو في غاية من الشذوذ ، ومنه قوله : لَيْتَ شِعْرِي ، وأَشْعُرُنَّ إِذَا مَا \* \* \* \* قَرَّبُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ (١) وأشذ منه توكيد أفعل في التعجب في قوله : فأحْرِ به مِنْ طُولِ فَقْرٍ وَأَحْرِيا (٢) ، وأشذ من هذا توكيد اسم الفاعل في : وأشذ من هذا توكيد اسم الفاعل في : أَخْضِروا الشَّهُودَا (٣) ،

" الإعراب : ( فمهما ) شرطية ( تشأ ) فعل الشرط بحزوم ( منه ) حار وبحرور ( فزارة ) فاعل مقدم ( تعطكم ) حواب الشرط بحزوم ، والضمير مفعول به ، والميم علامة الجمع ( ومهما ) الواو عاطفة ( تشأ ) فعل الشرط بحزوم ( منه ) حار وبحرور ( فزارة ) فاعل ( تمنعا ) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بالنون الخفيفة .

الشاهد فيه : قوله ( تمنعا ) حيث أكد هذا الفعل بــالنون الخفيفـة وذلـك لأنـه واقــع بعــد مهمــا الــتي هــي أداة شرط ، وقد قلب النون الخفيفة ألفا للوقف . ( المصدر السابق ١٠٨/٤ ) .

(١) الشاعر هو السموأل بن عاديا الغساني اليهودي ، والبيت من شواهد العيني ٣٣٢/٤ والأشمونــي ٣٢١/٣ والأسمونــي و٢١/٣

الشاهد فيه قوله: " وأشعرن " حيث أكد الفعل المضارع من غير شرط من الشروط المتقدمة على حهـة الشذوذ . ( انظر تحقيق شرح ابن الناظم ص ٦٢٥ رقم٥٦٣ ) .

(٢) البيت بجهول القائل ، واستشهد به ثعلب ، و لم يعزه لأحد ، وصدره :
 ومُستَبْدِل مِنْ بغد غَضْبَى صُرْئِمةً

الإعراب: (ومستبدل) الواو واو رب ، مستبدل: مبتدأ ( من بعد غصبى ) حار وبحرور ومضاف إليه ( صريمة ) مفعول به لمستبدل ( فأحر ) فعل ماض حاء على صورة الأمر ( به ) الباء زائدة ، والضمير فاعل أحر ( من طول ) حار وبحرور ( وأحريا ) الواو عاطفة ، وأحريا : فعل ماض حاء على صورة الأمر ، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف .

الشاهد فيه : قوله : ( وأحريا ) حيث أكد صيغة التعجب بالنون الخفيفة ، وقد علمت أن نون التوكيد يختـص دخولها بالأفعال . ( تحقيق ابن عقيل ١٤٨/٢ الشاهد رقم ٢٦٨ ) .

(٣) قال الشيخ محمد محيي الدين: "هذا بيت من مشطور الرحز ، وقد نسب هذا البيست إلى رؤبة بن العجاج ،
 ولا يوجد في ديوانه ، ولكنه نشر في زيادات الديوان ، وقد أورده السكري في أشعار الهذليين لرجل منهم مع أبيات أخرى .

الإعراب: (أقائلن) الهمزة للاستفهام، قائلن: خبر مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، والنون المحذوفة لاحتماع الأمثال عوض عـن التنويـن، وأصـل الكـلام: أأنتـم قـائلون (احضـروا) فعـل وفاعل (الشهودا) مفعول به، والألف للإطلاق، والجملة في محل نصب مقول القول..

الشاهد فيه: قوله ( أقائلن ) حيث دخلت نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة ، وحقها ألا تدخل إلا على الفعل المضارع وفعل الأمر ، والذي سهل هذه الضرورة ، شبه اسم الفاعل المقرون بهمزة -

- ( وآخر المؤكد افتح كابرزًا ) واخشين وارمين واغزون .
- 639- ( واشكله قبل مضمر ) ذي ( لين بما جانس من تحرك قــد علمـا ) فافتحـه قبـل الألف ، واكسره قبل الياء ، وضمه قبل الواو .
- 640- (و) بعد ذلك (المضمر احذفنه إلا الألف) فأثبتها ، نحو اضربُن يا قوم ، واضربن يا هند ، واضربَانّ يازيدان (وإن يكن في آخر الفعل ألف) .
- 641- ( فاجعُله ) أي : الآخر ( منه ) إن كان ( رافعا غير اليا والواو ) كالألف ( يـاء كاسعين سعيا ) وراضين ، وهل تسعيان .
- 642 ( واحذفه ) أي : الآخر ( من ) فعل ( رافع هاتين ) أي الــواو واليــاء ( و ) بعــد ذلك ( في واو ويا شكل مجانس ) لهما ( قفي ) .
- 643- (نحو: اخشين ياهند بالكسر) للياء (ويا قوم اخشون واضمم) الواو (وقس) على ذلك (مسويا).
- 644− (ولم تقع ) النون (خفيفة بعد الألف ) لالتقاء الساكنين ، وأجازه يونس ، قـال الصنف : ويمكن أن يكون منــه قـراءة ابـن ذكــوان ﴿ ولا تتبعـان ﴾ (١) (لكـن شديدة وكسرها ) حينتذ (ألف ) .
- 645 (وألفا زد قبلها ) أي : قبل النون الشديدة حال كونك (مؤكدا فعــلا إلى نــون الإناث أسندا ) فصلا بينهما كراهية توالي الأمثال : نحو اضربنان .
  - 646 (واحذف خفيفة لساكن ردف ) نحو :

لا تُهِينَ الفقيرَ عَلَّكَ أَنْ \* \* \* تركَعَ يوماً والدهر في قد رفعه (١)

<sup>=</sup> الاستفهام بالفعل المضارع " .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه لهذا الشاهد من شواهد أوضح المسالك ٢٤/١ الشاهد رقم٤ بتصرف ) .

<sup>(</sup>١) يونس / ٨٩. " وإنما يتم الاستدلال بهذه القراءة إذا جعلنا الواو حرف عطف و ( لا ) بعدها حرف نهي ، فتكون الألف ضمير الاثنين والنون للتوكيد ، فإن جعلت لا نافية والواو للحال كانت النون علامة على رفع الفعل المسند لألف الاثنين ، والجملة خبر مبتدأ محذوف ، وجملة المبتدأ و الخبر في محل نصب حال " . ( المصدر السابق ١١١/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٧٦ ) وهو للأضبط بن قريع السعدي .

الإعراب : ( لا ) ناهية ( تهين ) فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ( الفقير ) مفعول به ( علك ) عل واسمه ( أن ) حرف مصدري ( تركع ) فعل مضارع منصوب ( يوما ) ظرف زمان ( والدهر ) الواو واو الحال ، الدهر : مبتدأ ( قد ) حرف تحقيق ( رفعه ) فعل ، والضمير مفعول به .

الشاهد فيه : قوله ( لا تهين ) حيث حذف هذا الشاعر نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين -

(و) احذفها أيضا (بعد غير فتحة إذا تقف).

647 (واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدماً) وهـو واو الجمع وياء التـأنيث ونـون الإعـراب فقـل في اخرجُنَّ واحرجِنَّ ، احرجوا واخرجي ، وفي : هل تخرجُنَّ وهل تخرجنَّ ، هل تخرجون وهل تخرجين . 648 - (وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا) كالتنوين (كما تقول في قفن قفا).

١٠٠٠ (وابدائها بعد فتح العا وفقا) فاسوين ( كما نفور

### (ئتمة)

قد تحذف هذه النون لغير ما ذكر في الضرورة كقوله: اضرب عَنك الهُمُومَ طَارِقَهَا (١).



<sup>-</sup> اللذين هما نون التوكيد الخفيفة واللام في ( الفقير ) لأن الألف التي بينهما ألف الوصــل فــلا حركــة لهــا عند الوصل ، وقد أبقى فتح آخر الفعل دليلا على تلك النون المحذوفة ، وثبوت اليــاء الـــيّ هــي لام الكلمــة مع وجود الجازم دليل على أن الفعل مؤكد .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١١١/٤ ) .

<sup>(</sup>١) هذا بيت بحهول القائل وقد ذكره الشيخ محمد محيي الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل كاملا (٣١٧/٣)، وعجزه قول الشاعر:

ضربَكَ بالسيفِ قُوْنَسَ الفرس

الإعراب: (اضرب) فعل أمر (عنك) حار ومحرور (الهموم) مفعول به (طارقها) طارق: بدل من الهموم منصوب، وطارق مضاف والضمير مضاف إليه (ضربك) ضرب: مفعول مطلق، وضرب مضاف والكاف مضاف إليه (بالسيف) حار ومحسرور (قونس) مفعول به لضرب المصدر، وقونس مضاف و (الفرس) مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله ( اضرب ) حيث حذف الشاعر نون التوكيد الخفيفة من غير أن يكون تاليها ساكنا ، وقد أبقى الفتحة على لام الكلمة دليلا على تلك النون المحذوفة .

# 47- بـَـابُ ( مَـا لاَ يَـنْـصَــرِفُ )

مَعْنى بِهِ يَكُونُ الإسْمُ أَمْكَنَا الصَّوْفُ تَنْويسنٌ أَتَى مُبنِّينَا \* \* 649 فَأَلِفُ التَّأْنِيَتِ مُطْلَقاً مَنَع \* \* صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَع 650 وَزَائِدَا فَعْلَانَ فِي وَصْفِ سَلِمْ \* \* مِنْ أَنْ يُسرَى بَتَاء تَانْيِثِ خُتِمْ 651 وَوَصْفٌ اصْلِكٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ \* \* مَمْنُوعَ تَأْنِيتٍ بِتَا كَأَشْهَلاَ 652 وأَلْغِينَنَّ عَارضَ الْوَصْفِيَّا \* \* كَأَرْبَاع وَعَارضَ الإسمِيَّاة 653 فَالأَدْهَــمُ الْقَيْــدُ لِكَوْنِـهِ وُضِــعْ \* \* فِي الأَصْلِ وَصْفاً انْصِرَافُهُ مُنِعْ 654 مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَدُنَ المَنْعَا وَأَجْـــــدَلٌ وَأَخْيَـــلٌ وَأَفْعَــــى \* \* 655 وَمَنْعُ عَدْل مَعَ وَصْفِ مُعْتَبَرْ \* \* فِي لَفْظِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وأُخَرْ 656 مِنْ وَاحِدٍ لأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَوَزْنُ مَثْنَى وثُلاَث كَهُمَا \*\* 657 وَكُنْ لِجَمْعِ مُشْبِهِ مَفَاعِلاً \* \* أَوِ اللَّفَاعِيلَ بمَنْع كَافِكُ 658 وَذَا اعْتِــلال مِنْــهُ كَالجَـــوَاري \* \* رَفْعًا وَجَرًا أَجْرِهِ كَسَارِي 659 وَلسَرَاوِيكَ بِهَـذَا الجَمْسع \* \* شَبَة اقْتَضَى عُمُومَ المَنْع 660 بدِ فَالإِنْصَرافُ مَنْعُدهُ يَحِتْ وَإِن بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ \*\* 661 وَالْعَلُّمَ امْنَعْ صَرّْفَهُ مُرَكَّبًا \*\* تَرْكِيبَ مَزْج نَحْوُ " مَعْدِ يْكُرِبَا " 662 كغَطفَان وكأصبهانا كَذَاكَ حَاوي زَائِدَيْ فَعْلاَنَا \* \* 663 وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَـارِ كَـوْنُــهُ ارْتَقَــى كَـٰذَا مُؤنَـثٌ بهَـاء مُطْلَقَـا \*\* 664 أَوْ زَيْدٍ : اسْمَ امْرَأَةٍ لاَ اسْمَ ذَكُرْ فَوْقَ النَّـلاثِ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَـقَرْ \* \* 665 وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالنُّعُ أَحَـقٌ وَجْهَان فِي العَادِم تَذْكِيراً سَبَقْ \* \* 666 زَيْدٍ عَلَى الشَّلاثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ والعَجَمِيُّ الوَضْعِ والتَّعْرِيفِ مَعْ \* \* 667 أَوْ غَالِبٍ: كَأَحْمَدِ وَيَعْلَى كَذَاكَ ذُو وَزْن يَـخُصُّ الْفِعْــلاَ \* \* 668 زيدات الإلْحَاق فَلَيْسَ يَنْصَرفْ وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِن ذِي أَلِفٌ \* \* 669 كَفُعَل التَّوْكِيدِ أَوْ كَثُعَلاً وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلاً \*\* 670 إِذَا بِهِ التَّعْمِينُ قَصْداً يُعْتَبِرُ وَالْعَــدْلُ والتَّعْرِيفُ مَانِعَا سَــحَرْ \* \* 671

672 وابْنِ عَلَى الكَسْرِ فَعَالِ عَلَمَا \* \* مُؤَنَّتُ أَوَهُ وَ نَظِيرُ جُشَمَا 672 عِنْدَ تَمِيم واصْرِفَى ثَمَا لُكَّرَا \* \* مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَّرَا

### هذا باب (ما لا ينصرف)

هو ما فيه علتان من العلل الآتية ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، سمي بــ لامتنــاع دحول الصرف عليه وهو التنوين كما قال :

- 649 ( الصرف تنوين أتى مبينا معنى ) وهو عدم مشابهة الفعل ( به ) أي : بهذا التنوين ، أي : بدخوله ( يكون الاسم ) مع كونه متمكنا ( أمكنا ) وبعدمه يكون غير أمكن ، ولذلك سمى بتنوين التمكين أيضا ، وغير هذا التنوين لا يسمى صرفا ؛ لأنه قد يوجد فيما لا ينصرف ؛ كتنوين المقابلة في عرفات والعوض في جوار ، ونحو ذلك .
- 650 (فألف التأنيث مطلقا) مقصورا أو ممدودا (منع صرف الذي حواه كيفما وقع) من كونه نكرة ، كذكرى وصحراء ومعرفة كزكرياء ، مفردا كما مضى ، أو جمعا كحجلى وأصدقاء ، اسما كما مضى ، أو وصفا كحبلى وحمراء .
- 651 (وزائدا فعلان ) وهما الألف والنون يمنعان إذا كانا (في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ) إما لأنه له مؤنث على فعلى ، كسكران وغضبان أو لا مؤنث له أصلا ، كلحيان ؛ فإن ختم بالتاء صرف كندمان .
- 652 (ووصف اصلي ووزن أفعلا ) كذلك إذا كان ( ممنوع تأنيث بتا ) إما لأن مؤنثه على فعلاء (كأشهلا ) أو على فعلى كأفضل ، أو لا مؤنث لــه كـأكـمر ، فإن كان بالتاء صرف ، كأرمل ويعمل .
- 653 (وألغين عارض الوصفية كأربع ) فإنه لكونه وضع في الأصل اسما مصروفًا (و ) ألغين (عارض الإسميه ) .
  - 654 (فالأدهم ) أي : (القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع ) .
- 655 (وأجدلٌ) للصقر (وأخيلٌ) لطائر عليه نقط كالخيلان (وأفعى) للحية ، أسماء في الأصل والحال فهي : (مصروفة قد ينلسن المنعا) من الصرف للمح معنى الصفة فيها ، وهو القوة والتلون والإيذاء .
- 656 (ومنع عدل) وهو حروج الاسم عن صيغته الأصلية (مع وصف معتبر في

- لفظ ) ثناء و ( مثنى وثلاث ) ومثلث إذ هما معدولان عـن اثنـين اثنـين وثلاثـة ثلاثة ( و ) في ( أخر ) جمع أخرى أنثى آخر ، إذ هو معدول عن الآخر .
- 657 ( ووزن مثنى وثلاث كهما ) في منع الصرف لما ذكر ( من واحد لأربع فليعلما ) نحو : أحاد وموحد ورباع ومربع ، وسمع أيضا خماس ومخمس وعشار ومعشر ، وأجاز الكوفيون والزجاج قياسا : خماس ومخمس وسداس ومسلس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع .
- 658 (وكن لجمع) متناه (مشبه مفاعلا) في كون أوله مفتوحا، وثالثه ألفا غير عوض بعدها حرفان أولهما مكسور لا لعارض، نحو: دراهم ومساجد (أو) مشبه (المفاعيل) فيما ذكر، مع كون ما بعد الألف ثلاثة أوسطها ساكن، كمصابيح وقناديل (بمنع كافلا).
- ( وذا اعتلال منه ) أي : من هذا الجمع ( كالجواري رفعا وجوا أجره ) بحرى ( كساري ) أي : في التنوين وحذف الياء نحو : ﴿ ومن فوقهم غُواش ﴾ (١) ﴿ والفجر ولَيال ﴾ (٢) ونصبا أجره ، كدارهم في فتح آخره من غير تنوين نحو : ﴿ وسيروا فيها ليالي ﴾ (٣) و لم يظهر الجر فيه كالنصب وهو فتحة مثله ؛ لأن الفتحة تثقل إذا نابت عن حركة ثقيلة ، فعوملت معاملتها وقد لا تحذف ياؤه بل تقلب ألفا بعد إبدال الكسرة قبلها فتحة فلا ينون ، كعذارى ومدارى ، شم التنوين في جوار عوض من الياء المحذوفة ، وقال الأخفش : تنوين تمكين ؛ لأن الياء لما حذفت بقي الاسم في اللفظ كجناح ، فزالت الصيغة فدخله تنوين الصرف ورد بأن المحذوف في قوة الموجود ، وقال الزجاج : عوض عن ذهاب الحركة على الياء ، ورد بلزوم تعويضه من حركة : نحو موسى ولا قائل به .
- -660 (ولسراويل) المفرد الأعجمي (بهذا الجمع شبه) من حيث الوزن (اقتضى عموم المنع) من الصرف، وقيل : هو نفسه جمع سروالة، وقيل فيه الوجهان.
- 661 ( وإن بــه ) أي : بـــالجمع ( سمـــي أو بمــا لحــق بــه ) مــن ســراويل ونحــوه ،

<sup>(</sup>١) الأعراف /٤١ . والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ غواش ﴾ نهـ و جمـع منقـوص علـى وزن مفـاعل حذف ياؤه وثبت تنوينه ، وذلك لتحرده من أل والإضافة .

<sup>(</sup>٢) الفجر /١ - ٢ · والشاهد في هذه الآية أيضا حذف ياء ( ليال ) وثبوت تنوينه عوضا عن الياء المحذوفة ، وذلك لتجرده من أل والإضافة .

<sup>(</sup>٣) سبأ /١٨ . أما الجمع هنا وهو قوله تعالى : ﴿ لِيالِي ﴾ فقد سلم آخره من الحذف فلم تحذف ياؤه وظهرت الفتحة على آخره .

- (فالانصراف منعه يحق ) ولا اعتداد بما عرض.
- 662 (والعلم امنع صرفه ) إن كان (مركبا تركيب مزج نحو : معـدي كُربا ) وحضرموت ، بخلاف المركب تركيب إضافة أو إسناد .
- 663 (كذاك ) علم (حاوى زائدي فعلانا ) وهما الألف والنون (كغطفان وكأصبهانا ) وتعرف زيادتهما بسقوطهما في التصاريف ، كسقوطهما في رد نسيان إلى نسي فإن كانا فيما لا ينصرف فبأن يكون قبلهما أكثر من حرفين ، فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف ، فإن قدرت أصالة التضعيف فزائدان ، أو زيادته فالنون أصلية كحسان ، إن جعل من الحس ففعلان فيمنع ، أو من الحسن ففعال فلا يمنع .
- 664 (كذا ) علم (مؤنث بهاء ) امتنع صرفه (مطلقا ) سواء كان لمذكر كطلحة أم لمؤنث كفاطمة ، زائدا على ثلاثة كما مضى أم لا كقلة ، (وشرط منع ) صرف (العار ) منها (كونه ارتقى ) .
- 665 (فوق الثلاث) كسعاد وعناق (أو) على ثلاثة لكنه أعجمي (كجور) وحمص (أو) متحرك الوسط، نحو: (سقر) ولظى (أو) مذكر الأصل سمى به مؤنث نحو: (زيد اسم المسرأة لا السم ذكر) وأجرى فيه المبرد والجرمي الوجهين الآتيين في المسئلة بعد وهما:
- 666 (وجهان ) رويا عن النحاة (في ) الثلاثي الساكن الوسط (العادم تذكيرا ) متأصلا قبل النقل كما (سبق ) أ (و) العادم (عجمة كهند والمنع أحق ) من الصرف نظرا إلى وجود السببين ، وعن الزجاج وجوبه .
- 667 ( والعجمي الوضع والتعريف منع زيد على الثلاث ) كإبراهيم ( صرف المتنبع ) بخلاف غير العجمي ، والعجمي الوضع العربي التعريف ، كلجام والثلاثي ولو كان ساكن الوسط كشتر ونوح .
- 668 (كذاك) علم ( ذو وزن يخص الفعلا ) إن لم يوجد دون ندور في غير فعل كخضم وشمر ودئل وانطلق واستخرج علمين ( أو ) وزن ( غالب ) فيه ( كأحمد ويعلى ) وأفكل وأكلب ، ولابد من لزوم الوزن وبقائه غير مخالف لطريقة الفعل ، فنحو امرئ علما ورد وبيع مصروف ، وكذا نحو : ألبب عند أبي الحسن الأحفش ، وخالف المصنف ، وفهم من كلامه أن الوزن الخاص بالاسم أو الغالب فيه أو المستوى هو والفعل فيه لا يؤثر ، وهو كذلك وحالف عيسى بن عمر في المنقول من الفعل .

- 669- ( وما يصير علما من ذي ألف) مقصورة ( زيدت الإلحاق) كعلقى وأرطى علمين ( فليس ينصرف) بخلاف غير العلم ، والذي فيه ألف الإلحاق الممدودة .
- 670- ( والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد) أي : جمع وتوابعه ، فإنها كما قال المصنف في شرح الكافية معارف بنية الإضافة إذ أصل رأيت النساء جمع جمعهن فحذف الضمير للعلم به ، واستغنى بنية الإضافة ، وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام ، وليست بأعلام ؛ لأنها شخصية أو جنسية ، وليست هذه واحدا منهما ، قال : وهو ظاهر نص سيبويه ، وقال ابن الحاجب : إنها أعلام للتوكيد ، ومعدولة عن فعلاوات الذي يستحقه فعلاء مؤنث أفعل المجموع بالواو والنون ، ( أو كثعلا ) وزفر وعمر فإنها معدولة عن ثاعل وزافر وعامر .
- 671- ( والعدل والتعريف مانعا ) صرف ( سحر إذا به التعيين ) والظرفية ( قصدا يعتبر ) كجئت يوم الجمعة سحر ، فإنه معدول عن السحر ، فإن كان مبهما صرف ( كنجيناهم بسَحر ) (۱) أو مستعملا غير ظرف وجب أن يكون تعريفه بأل أو الإضافة ، نحو : طاب السحر سحر ليلتنا .
- 672- ( وابن على الكسر فعال علما مؤنثا ) عند أهل الحجاز كحذام وسفار ( وهـو نظير جُشَما ) في الإعراب ، ومنع الصرف للعلمية والعدل عن فاعلة .
- 673 (عند) بني (تميم واصرفن ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا) كرب معدي كرب ، وغطفان ، وطلحة ، وسعاد ، وإبراهيم ، وأحمد ، وأرطى ، وعمر لقيتهم ، بخلاف ما ليس للتعريف فيه أثر كذكرى ، وحمراء ، وسكران ، وأحمر ، وآخر ، ودراهم ، ودنانير .



<sup>(</sup>١) الآية : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَا آل لُوطُ نَجْيِنَاهُمْ بَسَحْرٍ ﴾ [ القمر/٣٤ ] والشاهد في الآيـة صـرف كلمة ( سحر ) للإبهام فجاءت منونة .

# فَـــرْغٌ

674 وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَفِي \* \* إعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارِ يَقْتَفِي 675 وَكَا لِكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَفِي \* \* ذُو المَنْع وَالمَصْرُوف قَدْ لا يَنْصَرِفْ 675 وَلاِضْطِرَارِ أَوْ تَنَاسُبِ صُرُوفْ \* \* ذُو المَنْع وَالمَصْرُوف قَدْ لا يَنْصَرِفْ

### فسرع

إذا سمى بـأحمر ثـم نكر لم ينصرف عنـد سيبويه والأخفـش ، في أحـد قوليـه لمـا ذكـر ، أو بنحـو مسـاجد ثـم نكـر ؛ فسـيبويه يمنعـه والأخفـش يصرفـه و لم ينقـــل عنــه خلافه .

### (ئتمة)

من المقتضى للصرف التصغير المزيل لأحد السببين ، نحو : حميد وعمير .

674- (وما يكون منه) أي: مما لا ينصرف (منقوصا ففي إعرابه نهج جوار) أي: طريقه السابق (يقتفي) فينون بعد حذف يائه رفعا وجرا إن كان غير علم، كأعيم، وكذا إن كان علما، كقاض لامرأة عند سيبويه، وحالف يونس وعيسى والكسائي. فأثبتوا الياء ساكنة رفعا، ومفتوحة جرا كالنصب، محتجين بقوله:

# قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي ومِن يُعَيْلِيَا (١)

وأجيب بأنه ضرورة .

675 - (ولاضطرار ) في النظم ، (أو تناسب ) في رءوس الآي والسجع ونحـو ذلـك

#### لمَا رَأَتْنَى خَلَقاً مُقْلُولِيا

الإعراب : (قمد ) حرف تحقيق ( عجبت ) عجب : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ( مـني ) حـار وبحـرور ( ومـن ) الواو عاطفة ، مـن : حرف حر ( يعليا ) بحرور بمن ( لمـا ) ظـرف زمـان ( رأتـني ) رأى : فعـل ماض ، والتاء للتأنيث ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول بـه ( خلقـا ) مفعـول ثـان لـرأى ( مقلوليـا ) نعت لقوله : خلقا .

الشاهد فيه : قوله ( يعيليا ) فإنه مصغـر يعلـى ، وهـو علـم مـوازن للفعـل ، و لم يـزل بتصغـيره سـبب المنـع ، وهو مع ذلك منقوص ، وقد عامله معاملة الصحيح ، وهذا مذهب يونس ، ومذهب سـيبويه والخليـل أنـه ضرورة . ( تحقيق أوضح المسالك ١٣٩/٤ الشاهد رقـ٥٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا الشاهد من كلام الفرزدق ، وهو من شواهد سيبويه ( ٥٩/٢ ) لكنه لم ينسبه ، وهو بيت من الرحز المشطور ، وبعده قوله :

ر صرف ذو المنع ) بلا حلاف ، أما الضرورة فنحو : تَبَصَّرْ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنِ (¹)

وأما التناسب فلم يصرحوا بمرادهم به ، ويؤخذ من كلام الناظم في شرح الكافية والرضى ؛ أن المراد تناسب كلمة معه مصروفة إما بوزنه ك (سبأ الكافية والرضى ؛ أن المراد تناسب كلمة معه مصروفة إما بوزنه ك (سبأ النبأ ) (٢) أو قريب منه ك (سلاسلاً وأغلالاً ) (٢) أو لا ولكن تعددت الألفاظ المصروفة واقترنت اقترانا متناسبا منسجما ، ك (ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) (٤) وآخر الفواصل والأسجاع ك (قواريرا) (٥).

# فرع

إذا اضطر إلى تنوين محرور بالفتحة فهل ينون بالنصب أو بالجر ، صرح الرضي بالثاني ولو قيل بالوجهين كالمنادى لم يبعد ، ( والمصروف قد لا ينصرف ) لذلك عند الكوفيين والأخفش وأبي علي والمصنف ، وإن أباه سيبويه ومنه :

 <sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٢٠ ) وهو لامرئ القيس بن حجر الكندي ، وعجزه :
 مَوَالِكَ نَقْباً بِن حَزْمَىٰ شَعْبُعَبِ

الإعراب : ( تبصر ) فعل أمر ( خليلي ) خليل : منادى ، والتقدير : يا خليلي ، وياء المتكلم مضاف إليه ( هـل ) حرف استفهام ( تـرى ) فعل مضارع ( من ) حرف حر زائد ( ظعائن ) مفعول بـه لترى .

الشاهد فيه : قوله ( ظعائن ) حيث صرفه فجره بالكسرة ونونه مع أنه على صيغة منتهى الجموع ، والـذي دعاه إلى ذلك الضرورة . ( شرح ابن عقيل ٣٣٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ نقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ﴾ [ النمل /٢٢ ] .

والشاهد في الآية قوله تعالى : ( سبأ ) فهو اسم ممنوع من الصرف بيد أنه قد صرف ليناسب الاسم بعده ، وهو قوله تعالى : ﴿ نبأ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان /٤ : ﴿ إِنَا أَعَتَدَنَا لَلْكَافِرِينَ سَلَاسُلَا وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ بصرف ( سَلَاسُلَا ) وهي قسراءة نـافع والكسائي ، والأصل أن يمنع هذا الجمع من الصرف ، ومن ثم التنويسن ، لأنـه علـى وزن مفـاعل ، ولكنـه نون ليناسب ( أغلالا ) المنون بعده .

<sup>(</sup>٤) الآية : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ [ نوح ٣/ ] . أما الشاهد نفي قراءة الأعمش حيث نون يغوث ويعوق ونسرا ، وحقها ألا تنون ، ولكنها نونت للتناسب والانسجام .

<sup>(</sup>٥) الآية : ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ﴾ ر الإنسان / ١٦،١٥) .

# وَمُحَــنْ وَلَـــدوا عامِـــ \* \* \* حر ذُو الطولِ وذو العَـرْضِ (١)

<sup>(</sup>١) البيت لذي الإصبع العدواني ، وهو من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٢١ ) .

الإعراب: ( ممن ) حار وبحرور متعلق بمحـذوف خبر مقدم ( ولدوا ) فعل وفاعل ( عـامر ) مبتـدأ مؤخـر ( ذو ) نعـت لعـامر ( الطـول ) مضـاف إليـه ( وذو ) الـواو عاطفــة وذو : معطــوف علــى ذو الســابق ( العرض ) مضاف إليه .

الشاهد فيه: قوله: (عامر) بلا تنوين ، حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيــه مـن موانـع الصــرف ســوى العلمية ، وهي وحدها غير كافية في المنع من الصرف ، بل لابد من انضمام علــة أخــرى إليهــا ، ليكــون ، ليكون احتماعهما سببا في منع الاسم من الصرف .

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل ٣٤٠/٣ ) .

# 48- بـَـابُ ( إعْـرَابِ الْفِعْل )

مِنْ نَاصِبٍ وَجَـازِم كَـ " تَسْعَدُ " ارْفَع مُضَارعاً إذا يُجَرَّدُ \* \* وَبَلَنِ انْصِبْــهُ وَكَــيْ كَــذَا بــأَنْ \* \* لاَ بَعْدَ عِلْــم وَالَّتِي مِـنْ بَعْـدِ ظَـنُّ 677 فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ \* \* تَخْفِيفَهَا مِن أَنَّ فَهْ وَ مُطَّردْ 678 " مَا " أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاً وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ " أَنْ " حَمْلاً عَلَى \* \* 679 وَنَصَبُوا بِإِذَن المُسْتَقْبَكِ \* \* إِنْ صُدُرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاً 680 أَوْ قَبْلَهُ اليَمِينُ وَانْصِبْ وارْفَعَا \* \* إِذَا " إِذَنْ " مِنْ بَعْدِ عَطْفِ وَقَعَا 681 إَظْهَارُ " أَنْ " نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ وَبَيْنَ " لاَ " ولاَم جـرُّ الْتُـزمْ \* \* 682 وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَنْماً أَضْمِرا " لاَ " فَأَنَ اعْمِلْ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرَا \* \* 683 مَوْضِعِهَا " حَتَّى " أَوْ " الاَّ " أَنْ خَفِي كَذَاكَ بَعْدَ " أَوْ " إِذَا يَصْلُحُ فِي \* \* 684 حَتْمٌ كَ " جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ " وَبَعْدَ حَتَّى هَكَـٰذَا إضْمَارُ " أَنْ " \* \* 685 بهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاً وَتِلْوَ حَتَّى حَالاً اوْ مُسؤوَّلاً \* \* 686 مُحْضَيْن "أَنْ " وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْسِي أَوْ طَلَبِ \* \* 687 كَلاَ تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الجَـزَعْ وَالْوَاوُ كَالْفَ إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعْ \* \* 688 إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزُّمَّا اعْتَمِدْ \* \* 689 "إِنْ " قَبْلَ " لاَ " دُونَ تَخَالُفِ يَقَـعْ وَشَرْطُ جَزْم بَعْدَ نَهْيِ أَنْ تَضَعْ \* \* 690 تَنْصِبْ جَوابَهُ وَجَزْمَهُ اقْبَلاً وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَلْ فَلا \* \* 691 وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاء فِي الرَّجَا نُصِبْ \* \* كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ 692 تَنْصِبُهُ " أَنْ " ثَابِتًا أَوْ مُنْحَلِفْ وَإِنْ عَلَى اسْم خَالِص فِعْلٌ عُطِفٌ \* \* 693 مَا مَـرَّ فَاقْبَلْ مِنْـهُ مَا عَـدْلٌ رَوَى 694 وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ " وَنَصْبٌ فِي سِوَى \* \*

# هذا باب (إعراب الفعل)

676 - (ارفع) فعلا (مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد).

677 - (وبلن ) وهي حرف نفي بسيط ( انصبه ) نحو : ﴿ فَلَمْنَ أَبُوحِ الْأَرْضُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) يوسف /٨٠. والشاهد في الآية نصب الفعل المضارع ( أبرح ) بلن النافية . قال الشيخ محمد -

(وكمي) المصدرية نحو: (لكيلا تأسوا) (') (كذا) ينتصب (بأن) المصدرية نحو: (وأن تصوموا خير لكم) (') (لا) بغيرها كالواقعة (بعد) فعل (علم) خالص نحو: (علم أن سيكون منكم) (') (و) أما (التي مسن بعد) فعل (ظن).

678 - (فانصب بها ) على الأرجع نحو ، ﴿ أحسب الناس أن يستركوا ﴾ (<sup>4)</sup> (والرفع ) أيضا (صحح ) نحو : ﴿ وحسبوا أن لا تكون فتنة ﴾ (<sup>6)</sup>

( تحقيق أوضح المسالك ١٤٨/٤ ).

- (١) الحديد /٢٣ . وشرط (كي ) الناصبة أن تكون مصدرية ، أما (كي ) التعليلية فحارة ، والناصب بعدهـــا ( أنْ ) المضمرة ، وقد تظهر في الشــعر ، وتتعـين (كي ) المصدرية إن سبقتها الـــلام كمــا هــو ظــاهر في شاهدنًا ، والفعل بعدها ( تأسون ) منصوب ، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة .
- (۲) البقرة /۱۸٤ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ( تصوموا ) فهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بعد أن المصدرية وعلامة نصبه حذف النون . قال الشيخ محمد بحيي الدين : " اعلم أن ( أن ) المصدرية تقع في أول الكلام فيكون المصدر المؤول منها ومن مدخولها مبتدأ ، نحو قوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) والتقدير في الآية الكريمة : صيامكم خير لكم ، وتقع أن في وسط الكلام فيكون المصدر فاعلا نحو قوله تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) التقدير : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) التقدير : ألم يأن للذين المصدر مفعولا به نحو قوله تعالى : ( فاردت أن أعيبها ) التقدير : فأردت عيبها ، أو يكون المصدر بحرورًا بالإضافة نحو قوله تعالى : ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ) والتقدير : من قبل إتيان يوم ، أو يكون بحرورا بحرف الجر نحو :قول الراحز :

( المصدر السابق ١٥٦/٤ ) .

- (٣) المزمل /٢٠ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أَنْ سَيْكُونَ ﴾ فلم تنصب ( أَنْ ) المخففة من ( أَنَّ ) الثقيلة الفعل المضارع بعدها ، وهو قوله تعالى : ﴿ سَيْكُونَ ﴾ فجاء مرفوعا ، وذلك لوقوعها بعد علم .
- (٤) العنكبوت /٢. والشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَارَكُوا ﴾ فقد نصبت ( أَنْ ) المخففة من الثقيلة الفعل المفعل المضارع بعدها فحذفت نونه كعلامة للنصب ، وقد عملت ( أَنْ ) المخففة في الفعل هنا حين لم تعمل في الشاهد السابق لأنها حاءت بعد ظن ، وقد رجح المؤلف عملها بالنصب كما رجحه ابن هشام في أوضح المسالك أيضا ( ١٦١/٤ ) .

(٥) المائدة /٧١ . وذلك برفع الفعل ( تكون ) على أنَّ ( أنْ ) لم تعمل فيه ، وقد قرأها بالرفع -

<sup>-</sup> يحيي الدين: " ثم إن نفي لن للفعل في الزمان المستقبل على ضربين ، إما أن يكون لهذا النفي غاية ينتهي إليها ، نحو قوله تعالى: ﴿ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ﴾ فإن نفي البراح مستمر إلى رحوع موسى ، ومثل قوله تعالى حكاية عن أخي يوسف: ﴿ فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أبي ﴾ فإن نفي براحه الأرض مستمر إلى أن يجيئه الإذن من أبيه ، وإما أن يكون نفي لن مستمرا إلى غير غاية ، نحو قوله تعالى: ﴿ لن يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له ﴾ فإن انتفاء حلقهم الذباب مستمر أبدا ، لقيام الدليل العقلي على أن خلقهم إياه محال ، والمحال لا يقع ، فإنه لو وقع لانقلب ممكنا ، وهو لا يجوز " .

( واعتقد ) إذا رفعت (تخفيفها من أن ) الثقيلة ( فهو مطرد ) كثير الورود . 679- ( وبعضهم ) أي : العسرب ( أهمـل أن ) فلـم ينصـب بهـا ( حمـلا علـي " مـا "

أختها ) أي : المصدرية (حيث استحقت عملا ) نحو :

أبى علماء الناسِ أن يخبرونني \* \* \* بناطقةٍ خرساءً مِسْواكُها الحَجرُ (١) 680 - ( ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا ) بها كقولك لمن قال : ازورك : إذن أكرمَك .

681- ( أو قبله اليمين ) فاصلا نحو :

إِذَنْ وَاللَّهِ نَرْمَيَهُمْ بَحَرْبٍ (١) ،

- أبو عمرو وحمزة والكسائي ، كما قرأها بالنصب غيرهم ، وقد وضح الشيخ محمد محيي الدين ما ارتضاه كل فريق في هذا الأمر ، وحجتهما ، ودونك نص ما ذكره : " وههنا أمران ننبهك إليهما :

الأول: مذهب سيبويه والجمهور - وحاصله أن المعول عليه في اعتبار (أن) مصدرية أو مخففة من الثقيلة بعد أنعال الشك كظن أو اليقين كعلم هو المعنى ، فإذا حيء بلفظ (علم) بمعنى اليقين كانت (أن) عففة من الثقيلة ، فإن أريد منه معنى الشك كانت (أن) مصدرية فإن أريد منه معنى العلم وهو اليقين كانت (أن) لعبرة باللفظ .

الأمر الثاني: أن مذهب الجمهور والمبرد معهم متفقان على أن ثمة موضعًا تتعين فيه أن المحففة من الثقيلة وهـو أن يكون السابق عليها كلاما دالا على اليقين إما بلفظه كما هو رأي المبرد وإما بمعناه كما رأى سيبويه ، وقد ذهب الفراء وابن الأنباري إلى أنه ليس له موضع تتعين فيه ، بل يجوز أن تقع (أن) المصدرية الناصبـة للمضارع بعد صريح العلم الباقي على معناه ".

( المصدر السابق ١٦٢/٤ ) .

(١) لم أقف على قائله .

الإعراب: (أبى) فعل ماض (علماء) فاعل (الناس) مضاف إليه (أن) غير عاملة لوقوعها بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان ( يخبرونني ) فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون ، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به ( بناطقة ) حار وبحرور ( خرساء ) نعت ( مسواكها الحجر ) مسواك : مبتدأ ، والضمير مبني في محل حر مضاف إليه ، والحجر خبر ، والجملة الاسمية في محل حر نعت .

الشاهد فيه قوله : " أن يخبرونني " فقد حاء الفعل مرفوعاً بثبوت النون رغم بحيثه بعـد ( أنْ ) الناصبـة وذلـك لكونها غير عاملة حملاً على أحتها ( ما ) المصدرية .

(٢) نسب هذا الشاهد إلى حسان بن ثابت الأنصاري ، وعجز الشاهد :

#### يُشِيبُ الطفلَ من قبْل المشيب

الإعراب: ( إذن ) حرف حواب ( والله ) الواو للقسم ، والله : مقسم به بحرور ( نرميهم ) نرمى : فعل مضارع منصوب ، وضمير الغائبين مفعول به ( بحرب ) حار وبحرور ( تشيب ) فعل مضارع ( الطفل ) مفعول به ( من قبل المشيب ) حار وبحرور ومضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( إذن والله نرميهم ) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نرمي بإذن ، مع أنه قد فصل بينهما ، لكون ذلك الفاصل القسم ، وهو مما يغتفر الفصل به بين العامل والمعمول .

ولا تنصب الحال ، كقولك لمن قال أنا أحبك : إذن تصــدقُ ، ولا غـير مصــدرة نحو :

لَتِنْ عَادَلِي عبدُ العزيزِ بمثْلِها \* \* \* وأَمْكَنَني مِنْهَا إِذَنْ لاَ أُقِيلُها (') ولا مفصولا بينها وبين الفعل بغير القسم نحو :إذن أنا أكرمُك (وانصب وارفعا إذا إذن من بعد) حرف (عطف وقعا) نحو : ﴿ وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا ﴾ (') وقرئ شاذا بالنصب .

682 - (وبين لا ) النافية (ولام جر التزم إظهار أن ناصبة ) نحـو : ﴿ لئــلا يعلــم أهــل الكتاب ﴾ (٣) (وإن عدم ) .

683 – (لا ) مع وجود لام الجر (فأن اعمل مظهرا ) كان (أو مضمرا ) نحو : اعمص الهوى لتظفر أو لأن تظفر (و ) أن (بعد نفي كمان حتما أضمرا ) نحو : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) ( ن ) .

<sup>- (</sup> المصدر السابق ١٦٨/٤ الشاهد رقم ٤٩٧ بتصرف ) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد محيى الدين : هذا الشاهد من كلام كثير عزة .

الإعراب : (كن ) اللام واقعة في حواب القسم ( إن ) حرف شرط ( عاد ) فعـل مـاض ( لي ) حـار وبحـرور ( عبد ) فاعل و ( العزيز ) مضاف إليه ( بمثلها ) حار وبحرور ومضـاف إليه ( وأمكننـــي ) الـواو حـرف عطف ، أمكن : فعل ماض ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به ( منها ) حار وبحرور ( إذن ) حرف حواب مهمل ( لا ) حرف نفي ( أقيلها ) أقيل : فعل مضارع ، وضمير الغائبة مفعول به .

الشاهد فيه قوله : ( إذن لا أقيلها ) حيث أهمل إذن ، فلم ينصب بهــا الفعــل المضــارع الواقــع بعدهــا ، وهــو قوله : ( أقيلها ) لأن إذن في هذا البيت قد وقعت في حشــو الكــلام ، ومــن شــرط النصــب بهــا أن تكــون مصدرة ، أي واقعة في صدر جملتها . ( المصدر السابق ١٦٥/٤ الشاهد رقـم٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء / ٧٦ . والشاهد في هذه الآية رفع الفعل المضارع بعد (إذن) وهو قوله تعالى : ﴿ يلبئون ﴾ وذلك لأن (إذن) إذا سبقت بواو العطف - كما هو ظاهر في الآية - أو فائه حاز في الفعل الرفع والنصب ، والآية شاهد على الرفع ، أما شاهد النصب فقراءة ابن مسعود ﴿ وَإِذَنَ لاَ يلبثوا ﴾ بحذف النون ، والغالب - كما ذكر ابن هشام في أوضحه - الرفع ، وبه قرأ السبعة وقد طرح الأستاذ محمد عبي الدين سؤالا بشأن حواز الرفع والنصب هذا : هل هو خاص بوقوع (إذن) بعد واو العطف وفائه أو تستوى حروف العطف كلها في ذلك الحكم ؟

وكان جوابه " أن ظاهر عبارة ابن مالك في الألفية أن حروف العطف كلها سواء في ذلك الحكم " . ( المصدر السابق ٢/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديد /٢٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ لئلا ﴾ فقد ظهـرت ( أنْ ) المضمـرة بعـد الـلام ، وذلك لاقتران الفعل بلا المؤكدة .

<sup>(</sup>٤) الأنفال /٣٣ . والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ ليعذبهم ﴾ فقد نصب الفعل المضارع بـأن مضمرة وحوبا بعد اللام المسبوقة بكان الماضية المنفيـة بمـا والــيّ تســمى لام الجحــود . وقــد ذكـر الشــيخ محمــد -

684- (كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها) أي : موضع أو (حتى) الــتي بمعنى إلى : ( أو الآ) لفظة ( أن) الناصبة ( خفي) حتما نحو : لأستسهلنَّ الصَّعْبَ أوْ أدرِكَ المنى (١) كَسَرْتُ كعوبَها أو تستقيما (١)

685- ( وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد) بالمال ( حتى تسر ذا حزن ) .

686- ( وتلو حتى ) إن كان ( حالا أو مؤولا به ارفعن ) نحو : سرت البارحة حتى أدخلُها ، ﴿ وزلزلوا حتى يقولُ الرسول ﴾ (٣) في قراءة نافع ( وانصب ) تلو

- يحيي الدين أن القول بأن الناصب للمضارع بعد لام الجحود هو أن المضمرة وحوبا إنما هو مذهب البصريين ، وقالوا - مع ذلك - بأن هذه اللام متعلقة بمحفوف ، وذلك المحذوف هو حبر كان ، أما الكونيون نقد ذهبوا إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد لام الجحود هو اللام نفسها ، وذهبوا - مع ذلك - إلى أن هذه اللام زائدة ، وأن خبر كان هو الفعل المضارع المنصوب ، ويدل لمذهب البصريين أن من الشعراء من صرح بالخبر المحذوف الذي يقدرونه حيث يقول :

سموْتَ ولم تكُونَ المُسلِّعَ المُسلِّدِ المُسلِّعِ المُسلِّعِ قَدْ يُصَابُ ( انظر تحقيق أوضع المسالك ١٧٠/٤ ) .

> (١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٤٩٨ ) وهو بحهول القائل ، وعجز البيت قوله : فَمَا انقَادَتِ الآمالُ إلاَّ لِصَابِر

الإعراب: ( لأستسهلن ) اللام واقعة في جواب قسم مقدر ، واستسهل : فعل مضارع ، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له ( أدرك ) فعل مضارع مبني لا محل له ( أدرك ) فعل مضارع ( المنى ) مفعول به ( فما ) الفاء حرف دال على التعليل ، وما حرف نفي ( انقادت ) انقاد : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث ( الآمال ) فاعل ( إلا ) أداة حصر ( لصابر ) حار ومجرور .

الشاهد فيه قوله: (أو أدرك) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو أدرك بأن المضمرة وحوبها بعد أو التي . . معنى إلى أو حتى . (المصدر السابق ١٧٢/٤) .

(٢) من شواهد أوضح المسالك أيضا ( رقم ٤٩٩ ) وهو من كلام زياد الأعجم ، وهـو مـن شـواهد سيبويه (٢/٨١ ) وصدر البيت :

وكُنتُ إِذَا غَمَزْتُ قَناةَ قُومٍ

الإعراب: (كنت) كان واسمه (إذا) ظرف (عُمزت) فعل وفاعلُ (قناة) مفعول به (قوم) مضاف إليه (كسرت) فعل وفاعل (كعوبها) كعوب: مفعول به ، والضمير مضاف إليه (أو) حرف بمعنى إلى ( تستقيما ) فعل مضارع ، والألف للإطلاق .

الشاهد فيه: قوله (أو تستقيما) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو تستقيم بأن المضمرة وحوبا بعد أو التي يمعنى إلا . ( المصدر السابق ١٧٤/٤) .

(٣) البقرة /٢١٤ والشاهد في الآية توله تعالى : ﴿ يقول ﴾ فهو فعل مضارع مرفوع رغم وقوعه بعد حتى ، وهـذه قراءة نافع ، وعلة ذلك أن الفعل هنا قد أول بالحال : حتى حالة الرسـول والذيـن آمنـوا معـه أنهـم يقولون ذلك .

- حتى ( المستقبلا ) أو المؤول به نحـو : ﴿ فقـاتلوا الــتي تبغـى حتــى تفــىء ﴾ (١) ﴿ وزلزلوا حتى يقولَ الرسول ﴾ (٢) في قراءة الستة .
- 687- ( وبعد فا جواب نفي أو طلب ) أمرا كان أو نهيا ، أو دعاء ، أو استفهاما ، أو عرضا أو تحضيضا ، أو تمنيا ، بشرط أن يكونا ( محضين أن وسترها حتم نصب ) نحو : ﴿ لَا يقضى عليهم فيموتوا ﴾ (٢) ،
- يَا نَاقُ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحًا \* \* \* إِلَى سُلَيْمَانُ فَنَسْتَرِيحَا (') ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ﴾ (°) ،
- رَبُّ وَفُ قَسْنِ فَ لاَ أَعْسَدِلَ \* \* \* سَنَنِ السَّاعِينَ في خَيْرِ سَنَنِ (1) ﴿ هَلَ لَنَا مِن شَفَعَاء فيشَفَعُوا لِنَا ﴾ (٧) ،
- يَا ابْنِ الكِرَامِ أَلاَ تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا \* \* \* قَدْ حَدَّثُ وَكَ فَمَا رَاء كُمَنْ سَمِعَا (^)

<sup>(</sup>١) الحجرات /٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ تَفَيَّءَ ﴾ فهو فعل مضارع منصوب بحتى ، وعلامة نصبـه الفتحة .

<sup>(</sup>٢) البقرة /٢١٤ . فيقول فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وفيه الشاهد .

<sup>(</sup>٣) فاطر /٣٦ . والشاهد في الآية نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بلا النافية .

<sup>(</sup>٤) هذا الشاهد للفضل بن قدامة أبي النجم العجلي يمدح سليمان بن عبدالملك ، وهـو مـن شـواهد سيبويه ( ٢١/١ ) .

الإعراب: (يا) حرف نداء (ناق) منادى (سيري) فعل أمر (عنقا) مفعول مطلق (فسيحا) نعت لعنـق ( إلى سليمان ) حار وبحرور (فنستريحا) الفاء حرف دال على السببية ، نستريح : فعل مضارع ، والألف للإطلاق .

الشاهد فيه قوله : ( فنستريحا ) حيث نصب الفعل المضارع – الذي هو نستريح – بأن مضمرة وحوبا بعد فاء السببية في حواب الأمر . ( انظر تحقيق أوضح المسالك ١٨٢/٤ الشاهد رقم٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) طه / ٨١ . والشاهد في الآية قولـه تعالى : ﴿ فيحل ﴾ فقـد نصبت فـاء السببية المسبوقة بطلب الفعـل المضارع بعدها ، والطلب الماثل في الشاهد إنحـا هـو النهـي الـوارد في قولـه تعـالى : ﴿ لاتطغـوا ﴾ والنهـي - كما تعلم - نوع من أنواع الطلب .

<sup>(</sup>٦) من شواهد ابن عقيل ( رقم٥٣٢ ) ، وهو بحهول القائل .

الإعراب: ( رب ) منادى ( وفقني ) وفق : فعل دعاء ، والنون للوقاية ، والياء مفعول بـه ( فـلا ) الفـاء فاء السببية ، ولا : نافية ( أعدل ) فعل مضارع ( عن سنن الساعين ) حار وبحرور ومضاف إليه ( في خـير سنن ) حار وبحرور ومضاف إليه .

الشاهد فيه قوله : ( فلا أعدل ) حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وحوبـا بعـد فـاء السـببية في حـواب الدعاء ( شرح ابن عقيل ٣٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الأعراف/٣٥ . أما فاء السببية هنا فقد سبقت بطلب ، إذ الاستفهام نوع من أنواع الطلب ، وهـو قولـه تعالى : ﴿ هل ﴾ .

<sup>(</sup>٨) من شواهد ابن عقيل أيضا ( ٣٢٦ ) وهو بحهول القائل .

لَوْلاً تَعُوجِينَ يَا سَلْمَى عَلَى دَنِفِ \* \* \* فَتُخْمِدِي نَارَ وجدٍ كَادَ يُفْنيهِ (١) ﴿ يَا لَيْتَنَى كُنتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ ﴾ (١) فإن كانت الفاء لغير الجواب بأن كانت لجرد العطف ، نحو :

أَمْ تُسْأَل الرَّبْعَ القَوَاءَ فينطِقُ (٣)

أو كان النفي غير محض ، نحو : ما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما تأتينـــا إلا فتحدثنــا ، أو الطلب غير محض بأن يكــون بصورة الخــبر ، أو باســم الفعــل كمــا سـيأتي ؟ وجب الرفع .

- الإعراب: (يا) حرف نداء (ابن) منادى منصوب (الكرام) مضاف إليه (ألا) أداة عرض (تدنو) فعل مضارع (فتبصر) الفاء سببية ، وتبصر: فعل مضارع منصوب (ما) اسم موصول مفعول به (قد) حرف تحقيق (حدثوك) فعل وفاعل ومفعول به أول ، والجملة لا محل لها ، والعائد ضمير مفعول به ثان (فما) الفاء للتعليل ، وما: نافية (راء) مبتدأ (كمن) حار ومجرور (سمعا) فعل ماض ، والألف للإطلاق .

الشاهد فيه: قوله ( فتبصر ) حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وحوبا بعد السببية في حواب العرض . ( المصدر السابق ٢٠١/٢ ) .

(١)البيت من الشواهد التي لم أقف على نسبتها لقائل معين .

الإعراب: (لولا) للتحضيض (تعوجين) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، واليباء فاعل (يا) أداة نداء (سلمى) منادى (على دنف) حار وبحرور (فتخمدي) الفاء فاء السببية ، وتخمدي : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وحوبا بعد فاء السببية ، وعلامة نصبه حذف النون واليباء فاعل (نار) مفعول به (وحد) مضاف إليه (كاد) فعل ماض (يفنيه) يفني : فعل مضارع ، والهاء مفعول به ، والجملة الفعلية حبر كاد.

الشاهد فيه: قوله : ( فتخمدي ) حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وحوبًا بعد فاء السببية في حواب التحضيض .

(٢) النساء /٧٧. والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ فأفوز ﴾ حيث نصبت فاء السببية الفعل المضارع بعدها ، وقد سبقت هي بطلب ، وهو قوله تعالى : ﴿ ياليتني ﴾ إذ التمني – وكما تعرف – نوع من أنواع الطلب . (٣) قال الشيخ محمد محيي الدين : هذا الشاهد من كلام جميل بن عبد الله العذري ، وهو من شواهد سيبويه ( ٢٢/١ ) وعجز الشاهد :

## وهَلْ تُخْبِرَنْكَ الْيَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ

الإعراب: (ألم) الهمزة للاستفهام ، و لم : حرف نفي (تسأل) فعل مضارع بحزوم (الربع) مفعول به (القواء) نعت للربع (فينطق) الفاء للاستثناف ، ينطق : فعل مضارع (وهل) الواو عاطفة ، هل : حرف استفهام (تخبرنك) تخبر : فعل مضارع ، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له ، والضمير مفعول به (بيداء) فاعل تخبر (سملق) نعت لبيداء .

الشاهد فيه قوله: ( فينطق ) حيث رفع الفعل المضارع الذي هو ينطق بعد الفاء مــع أنـه مسـبوق باسـتفهام ، وذلك لأن هذه الفاء ليست عاطفة ، ولا هي للسببية ، وإنما هي للاستثناف .

( تحقيق أوضح المسالك ١٨٥/٤ الشاهد رقم٥٠٣ ) .

- 688- (والواو كالفا) فيما ذكر (إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر 1688 الجزع)، ﴿ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ (١)، فقلتُ ادْعِي وأدْعُو إِنَّ أَنْدَى (١)
- أَلُمْ أَكُ جَسَارَكُمْ وَيَكُسُونَ بَيْنِسِي \* \* \* وَبَيْنَكُسُمُ الْمُسُودَّةُ وَالإِخْسَاءُ (\*) ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرِدُ وَلَا نَكَذَبَ بَآيَاتَ رَبْنَا وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين ﴾ (\*) فإن لم تكن الواو يمعنى مع وجب الرفع ، نحو : لا تأكل السمك وتشربُ اللبنَ .
- 689- ( وبعد غير النفي جزما ) به ( اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد ) نحو قوله تعالى : ﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتُلُ ﴾ (°) بخلافه بعد النفي ، نحو : ما تأتينا تحدثنا وما إذا لم يقصد الجزاء ، نحو : تصدق تريد وجه الله .
- 690- ( وشرط جزم بعــد نهــي ) إذا أسـقطت الفـاء ( أن تضـع إن ) الشــرطية ( قبــل لا دون تخالف ) في المعنى ( يقع ) كقولك : لا تدن من الأسد تسلم ، بخلاف :

#### لِصَوْتِ أَنْ يُنَادِيَ دَاعِيان

الإعراب: ( فقلت ) فعل وفاعل ( ادعي ) فعل أمر ، والياء فاعل ( وأدعـو ) الـواو واو المعيـة ، أدعـو : فعـل مضارع ( إن ) حرف توكيد ونصب ( أندى ) اسم إن ( لصوت ) حار وبحـرور ( أن ) حـرف مصـدري ( ينادي ) فعل مضارع ( داعيان ) فاعل ينادي .

الشاهد فيه: قوله ( وأدعو ) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو أدعو بأن المضمرة وحوبا بعد واو المعيــة في حواب الأمر ( المصدر السابق ١٨٢/٤ الشاهد رقم ٥٠٢ ) .

(٣)من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٢٩ ) وهو للحطيئة .

الإعراب: (ألم) الهمزة للتقدير ، ولم: نافية حازمة (أك) فعل مضارع ( حماركم ) حمار : خمبر أك ، والضمير مضاف إليه ( ويكون ) الواو واو المعية ، يكون : فعل مضارع ( بيمني ) بمين : ظرف ، ويماء المتكلم مضاف إليه ( وبينكم ) معطوف على بيني ( المودة ) اسم يكون ( والإخاء ) معطوف .

الشاهد فيه قوله: ( ويكون ) حيث نصب الفعل المضارع بـأن المضمـرة وحوبـا بعـد واو المعيـة في حـواب الاستفهام . ( شرح ابن عقيل ٣٥٤/٢ بتصرف ) .

(؛)الأنعام /٢٧ . والشاهدهنا نصب الفعل المضارع - وهـ و قولـه تعـالى ﴿ نكـذب ﴾ - بعـد واو المعيـة المسبوقة بطلب - وهو قوله تعالى : ﴿ ياليتنا ﴾ إذ التمني من أنواع الطلب كما سبق .

(°)الأنعام /١٥١ . والشاهدفي الآية قوله تعالى : ﴿ أَتَلَ ﴾ فهو فعل مضارع بحزوم بحذف حرف العلة جوابا لشرط مقدر ، وذلك لتضمنه معنى الشرط .

<sup>(</sup>١) آل عمران /١٤٢ . والشاهد في الآية قوله : ﴿ يعلم ﴾ فقد نصبت واو المعية المسبوقة بنفــي ، وهــو قولـه تعالى : ﴿ لما ﴾ ، الفعل المضارع بعدها .

<sup>(</sup>٢) "هذا الشاهد من كلام دثار بن شيبان ، ونسبه سيبويه (٢٦/١) إلى الأعشى ، وقال الأعلم في شرحه: ( ويروى للحطيئة ) ونسبه قوم إلى ربيعة بن حشم ، ونسبه القالي إلى الفرزدق ، وعجز الشاهد :

لا تدن منه يأكلك ، فلا تجزم خلافا للكسائي .

- 691 (والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر أو باسم الفعل (فلا تنصب جوابه ) حلافا للكسائي (وجزمه اقبلا ) للإجماع عليه نحو : حسبك الحديث ينم الناس ، وصه أحدثك .
- 692 (والفعل بعد الفاء في الرجما نصب ) عند الفراء والمصنف (كنصب ما إلى التمني ينتسب ) نحو : ﴿ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلعَ ﴾ (١) .
- 693 (وإن على اسم خالص) من شبه الفعل (فعل عطف) بالواو أوالفاء أو "أو " أو ثم (تنصبه أن ثابتا) كان (أو منحذف) نحو: ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسلَ رسولا ﴾ (٢).

لَلُبْسُ عَبَاءَةِ وتقرَّ عَيْنِي <sup>(")</sup> لَوْلاَ توقَّعُ مُعْتَرٍّ فَأَرْضِيَهُ <sup>(؛)</sup>

<sup>(</sup>١) غافر /٣٧ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ فأطلع ﴾ إذ نصبت فاء السببية المسبوقة بترحي – وهو قولـه تعالى : ﴿ لعلي ﴾ – الفعل المضارع بعدها ، وقد ألحق الفراء الـترحي بالتمني إيمانـا منه بأنـه مـن أنـواع الطلب ، غير أن آخرين قد ذهبو إلى أن الترحي لا طلب فيه بل هو ارتقاب أمر لا وثوق بحصوله ، ودليـل الفراء قراءة حفص ، والتي جاء فيها المضارع منصوباً .

<sup>(</sup>٢) الشورى /٥١. والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أو يرسل ﴾ حيث نصب الفعل المضارع الذي هو يرسل بأن مضمرة بعد ( أو ) ليكون المصدر المكون من أن ومدخولها معطوفا على ( وحيـــا ) فتكـون عندئـذ قــد عطفت اسما على اسم ، وذلك لأن المعطوف عليه اسم حالص من التقدير بالفعل وهو ( وحيا ) .

<sup>(</sup> انظر تحقيق أوضح المسالك ١٩٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) من شواهد سيبويه ( ٤٣٦/١ ) و لم ينسبه ، ونسبه قوم إلى ميسون بنت بحدل ، وعجز الشاهد :
 أحب إلي من أبس المثفوف

الإعراب : ( ولبس ) الواو حرف عطف ، لبس : مبتدأ ( عباءة ) مضاف إليه ( وتقر ) الواو حــرف عطـف ، تقر : فعل مضارع منصوب ( عيني ) عين : فاعل والياء مضــاف إليـه ( أحـب ) حــبر المبتــــــأ ( إلى ) حـــار وبحرور ( من لبس الشفوف ) حار وبحرور ومضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ( وتقر ) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو تقر بأن مضمرة بعد الواو ، ليكون المصدر من أن ومدخولها معطوفا على الاسم السابق ، فتكون قد عطفت اسما على اسم ، وذلك لأن المعطوف عليه اسم خالص من التقدير بالفعل وهو لبس .

<sup>(</sup> المصدر السابق ١٩١/٤ الشاهد رقم٥٠٥ ) .

الإعراب : ( لولا ) حرف امتناع لوجود ( توقع ) مبتدًا ( معتر ) مضاف إليه ( فأرضيه ) الفاء حرف عطف ، أرضي : فعل مضارع منصوب ، والضمير مفعول به ( ما ) حرف نفي ( كنت ) كان واسمه ( أوثر ) فعـل مضارع ( إترابا ) مفعول به ( على ترب ) حار وبحرور .

إنَّى وقتْلي سُلَيْكًا ثُمَّ أَعْقِلَهُ (١)

بخلاف المعطوف على غير الخالص ، نحو : الطَّائِرُ فَيغْضَبُ زَيْدٌ الذَّبَابُ .

694 ( وشـذ حـذف أن ونصـب في سـوى مـا مـر ) كقولهـم : ( خـذ اللــص قبــل يأخذك ) (٢) ( فاقبل منه ما عدل روى ) ولا تقس عليه .



الشاهد فيه: قوله: ( فأرضيه ) حيث نصب الفعل المضارع وهو قوله: أرضي ، بأن المضمرة حوازا بعد
 الفاء العاطفة التي تقدمها اسم صريح ليس في تأويل الفعل ، وهو قوله: ( توقع ) .

( المصدر السابق ٤/٤ ) .

(١) من شواهد أوضح المسالك أيضا ، وهو لأنس بن مدركة الخنعمي ، وعجز البيت : كَالنُّور يُضْرَبُ لما يَحافَتِ البَقْرُ

الإعراب: (إني) إن واسمه (وقتلي) الواوع المواوع المفية ، قتل : معطوف على اسم إن ، والياء مضاف إليه (سليكا) مفعول به (ثم ) حرف عطف (أعقله) أعقل : فعل مضارع والضمير مفعول به (كالثور) حار ومحرور (يضرب) فعل مضارع مبني للمجهول (لما) ظرف بمعنى حين (عافت) عاف : فعل ، والتاء للتأنيث (البقر) فاعل عافت .

الشاهد فيه قوله: ( ثم أعقله ) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو قوله: ( أعقل ) بأن المضمرة جوازا بعد ثم التي عطفت هذا الفعل المضارع على اسم صريح في الاسمية ليـس في تقدير الفعل ، وهـذا الاسـم هـو قوله: ( قتلي ) . ( المصدر السابق ١٩٥/٤ ) .

(٢) أي : قبل أن يأخذك ، قال الشيخ محمد محيى الدين : ليس في هذا المثال ذكر " أن " المصدرية مع فعل آخر غير المنصوب بها مضمرة - وهو " يأخذك " - ونظير ذلك قول عامر بن جوين الطائي ( سيبويه ١٩٥١ ) :

فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ وَاحِدِ \* \* \* وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَ مَا كِلْتُ أَفْعَلَهُ ( أُوضِ المسالك ١٩٧/٤ ) [ الناشر ] .

# 49– فَصْـلٌ فِي ( عَـوَامِــلِ الْجَــزْمِ )

في الفيعُل هَكَذَا بلَمْ وَلمَّا 695 بسلاً وَلاَم طَالِبًا ضَعْ جَزْمَسا \* \* أيُّ مَــــَــى أيَّـــانَ أيْـــنَ إذْمَـــا 696 وَاجْزِمْ بِالْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا \* \* 697 وَحَيْثُما أَنَّى وَحَرْفٌ إِذْمَا \* \* كَانْ وَبَاقِسِي الأَدُواتِ أَسْمَا فِعْلَين يَقْتَضِينَ : شَرْطٌ قُدُّما \* \* يَتْلُو الْجَزَاءُ وجَوَابًا وُسِمَا وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ \* \* تُلْفِيهِ مَا - أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ ن 699 وَبَعْدَ مَاض رَفْعُكَ الجَزَا حَسَنْ \* \* وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارع وَهَسنْ 700 وَاقْرُنْ بِفَا حَتْمًا جَوَابِ لَوْ جُعِلْ \* \* شَرْطاً لإنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ 701 وَتَحْلُفُ الْفَاءَ إِذَا المُفَاجَاهَ \* \* كَ " إِنْ تَجُدْ إِذاً لَنَا مُكَافَاهُ " 702 وَالفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ \* \* بِالْفَا أَوِ الْـوَاوِ بَتَثْلِيثٍ قَـمِـنْ 703 وَجَزْمٌ اوْ نَصْبٌ لِفِعْلِ إِثْرَ فَا \* \* أُو وَاوِ انْ بِالْجُ مُلَتَ بِينِ اكْتُنِفَ ا 704 وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنَ الْمَعْنَى فُهِمْ وَالشُّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ \* \* 705 جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَمْ وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاع شَرْطٍ وَقَسمْ \* \* 706 فَالشَّرْطَ رَجِّحْ مُطْلَقاً بِالْإِحَادُرْ وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلُ ذُو خَبَسِرٌ \* \* 707 شَرْطٌ بِلاَ ذِي خَبَرِ مُـقَــدَّمِ 708 وَرُبَّمَا رُجِّے بَعْدَ قَسَے \*\*

# فصل في (عوامل الجزم)

695 (بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل) سواء كانت اللدعاء نحو: ﴿ لا تؤاخذُنا ﴾ (١) ﴿ ليقضِ علينا ربك ﴾ (٢) أم لا ، بأن كانت لا للنهي نحو: ﴿ لا تشرك ﴾ (٣) واللام للأمر نحو: ﴿ لِينفقْ ذو سعة ﴾ (١) ﴿ هكذا بلم ولما )

<sup>(</sup>١) البقرة /٢٨٦ . والشاهد في الآية حزم الفعل المضارع والذي هو : ( تؤاخذنا ) بلا الدعائية .

<sup>(</sup>٢) الزخرف /٧٧ . والشاهد في الآيه قوله تعالى : ﴿ ليقض ﴾ حيث حزم الفعل المضارع والذي هو ( يقض ) باللام الطلبية الدعائية ، وعلامة حزم الفعل حذف حرف العلة .

<sup>(</sup>٣) الحج /٢٦ ، لقمان /١٣. والشاهد في الآية حزم الفعل المضارع وهو قوله تعالى: ﴿ تشرك ﴾ بلا الناهية .

<sup>(</sup>٤) الطلاق /v . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ لينفق ﴾ حيث حزمت اللام الطلبية والتي هي للدعاء الفعل المضارع بعدها ، وهو قوله تعالى : ﴿ ينفق ﴾ .

النافيتين ، نحو : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَسُلُ فَمَا بِلَغْتَ ﴾ (١) ﴿ لَمَا يَدُوقُوا عَـذَابٍ ﴾ (٢) قيل : وقد تنصبه لم في لغة ومنه قراءة : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ لَكُ ﴾ (٣) .

696 ( واجزم بسأن ) نحسو : ﴿ إِن يشسأ يرحمكُ م ﴾ ( ) ( ومسن ) نحسو : ﴿ مسن يعمسل سسوءا يجنز بسه ﴾ ( ) ( ومسا ) نحسو : ﴿ ومسا تفعلسوا مسن خسير يعلمه الله ﴾ ( ) ( ومهما ) نحسو : ﴿ مهمسا تأتنا به مسن آية ﴾ ( ) و ( أي ) نحو : نحو : ﴿ أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ ( ) و ( متى ) نحو : متى يَسْتَرْفِدِ الْقُومُ أَرْفِدِ ( )

و ( أيان ) نحو : أيان تفعل أفعل ، ولم يذكر هذه في الكافية ولا شرحها

(٢) ص/٨ . والشاهد في الآية حزم الفعل المضارع ( يذوقوا ) بلما النافية ، وعلامة حزمه حــذف النــون لأنــه من الأفعال الخمسة .

(٣) الشرح /١ . والشاهد في الآية نصب الفعل المضارع ( نشرح ) بلم .

(٤) الإسراء /٥٤ . وهنا جزمت (إن) فعلين مضارعين ، أحدهما : فعل الشرط ، وهو قوله تعالى : (يشأ ) والآخر : جواب الشرط ، وهو قوله تعالى : ( يرحم ) .

(٥) النساء /١٢٣ . والشاهد في الآية قول تعالى : ﴿ من يعمل ... يجمز ﴾ فقد جزمت ( من ) فعلين مضارعين ، أحدهما : فعل الشرط ، وهو قوله تعالى : ﴿ يعمل ﴾ والآخر : حواب الشرط ، وهو قوله تعالى : ﴿ يعمل ﴾ والآخر السكون علامة وهو قوله تعالى : ﴿ يَجْز ﴾ وعلامة جزم الآخر حذف حرف العلمة ، على حين كانت السكون علامة جزم الأول .

(٦) البقرة /١٩٧ . فتفعلوا فعل الشرط بحزوم بما ، وعلامة جزمه حذف النون ، لأنه من الأفعال الخمسة ، أما حوابه فهو قوله تعالى : ﴿ يعلمه ﴾ مضارع بحزوم ، وعلامة جزمه السكون .

(٧) الآية : ﴿ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ﴾ [ الأعراف /١٣٢ ] .

والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ مهما تأتنا ﴾ فتأتنا فعل الشرط بحزوم بمهمـا ، وعلامـة حزمـه حـذف حـرف العلة ، أما الجواب هنا فقد امتنع من أن يكون شرطاً لكونه منفيًا بما ، فاقترنت جملة الجواب بالفاء .

(٨) الإسراء / ١١٠ . والشاهد في الآية حزم الفعل المضارع ، فعل الشــرط ، وهــو قولــه تعــالى : ﴿ تدعــوا ﴾ بأي ، وعلامة حزمه حذف النون ، أما جملة الجواب فقد اقترنت بالفاء لكونها جملة اسمية .

(٩)هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة ، وصدره قوله :

<sup>(</sup>١) المائدة /٢٧ . والشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَفْعَلُ ﴾ حيث جزم الفعل المضارع ( تفعل ) بلم النافية . (٢) ص/٨ . والشاهد في الآية جزم الفعل المضارع ( بذه قول ) بلما النافية ، وعلامة جزمه حـذف النه ( لأنه

و (أين ) نحو : ﴿ أَينما تكونوا يدرككم الموت ﴾ (١) و (إذما ) نحو : إذْما أتيتَ على الرسول فقلْ له (٢).

697 - ( وحيثما ) نحو : ( حيثمًا يَكُ امرؤٌ صاخٌ فَكُنَ ° ) <sup>(٣)</sup>.

و ( أنى ) نحو :

فأصْبَحْتَ أنَّى تَأْتِها تَلْتَبسْ بهَا (1)

وزاد الكوفيون كيف ، فجزموا بها ويجزم بإذًا في الشعر كثيرا ، كما قال في شرح الكافية ومنه :

(١) النساء /٧٨ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ أينما تكونوا يدرككم ﴾ حيث جزمت أين المقرونة بما نعلين مضارعين ، أحدهما : فعل الشرط ، وهو قوله تعالى : ﴿ تكونوا ﴾ والآخر : حواب الشرط ، وهو قوله تعالى : ﴿ تكونوا ﴾ والآخر : حواب الشرط ، وهو قوله تعالى : ﴿ يدرككم ﴾ وكان حذف النون علامة جزم الأول والسكون علامة جزم الآخر .

والآية من شواهد ابن هشام الأنصاري في أوضحه ( ٢٠٨/٤ ) غير أنـه قـد أورد قـراءة طليحـة بـن سـليمان والتي جاء فيها حواب الشرط مرفوعًا وليس بحزومًا ، وذكـر أن رفـع الجـواب المسـبوق بمـاض أو مضـارع منفي بلم قوي ، أما رفعه في غير ذلك فضعيف ، كما هو الحال في تلك الآية .

(٢) هذا صدر بيت لعباس بن مرداس ، وعجزه :

حَقاً عَلَيْكَ إِذَا اطْمَأَنَّ الْجُلِسُ

والبيت من شواهد سيبويه ( رقم ٤٤٨ ) غير أنه قد أورد صدره هكذا : إذها مَرَرْتَ عَلَى الرَّسُول فَقُلْ لَهُ

الإعراب : ( إذ ما ) حازمة كإن وهي حُرف ( أتيت ) فعل وفاعلُ ( على الرسول ) حمار وبحمرور ( فقـل ) الفاء واقعة في حواب الشرط ، قل : فعل أمر ( له ) حمار وبحرور ( حقا ) مفعـول مطلـق ( عليـك ) حمار وبحرور ( إذا ) ظرف لما يستقبل من الزمان ( اطمأن ) فعل ماض ( المجلس ) فاعل والجواب محذوف .

والشاهد فيه أنه حعل ( إذ ) بمنزلة ( إنْ ) فحزم بها كما تجزم ( إنْ ) .

( انظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١٠٢/٢ تحقيق الدكتور محمد علي هاشم ) .

(٣) ليست بشاهد ولكن مما ساقه المؤلف ليمثل به لجيء ( حيثما ) حازمة كإن .

(٤) هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري ، وعجزه :

كِلاَ مَوْكِبَيْهِا تَحْتَ رِجْلِكَ شَاجِرُ

الإعراب: (أصبحت) أصبح: فعل ماض ناقص، والتاء ضمير المخداطب اسم أصبح (أنى) اسم شرط حازم يجزم فعلين (تأتها) تأت: فعل مضارع فعل الشرط بحزوم بأنى وعلامة جزمه حذف الياء، وها: مفعول به (تلتبس) فعل مضارع حواب الشرط بحزوم (بها) حار وبحرور (كلا) مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف (مركبيها) مضاف إليه بحرور بالياء، ومركبي مضاف وها ضمير الغائبة مضاف إليه (تحت) ظرف مكان، وتحت مضاف ورجل مضاف إليه، ورجل مضاف والكاف مضاف إليه (شاحر) حبر المبتدأ (كلا).

الشاهد فيه : قوله : ( أنى تأتها تلتبس ) حيث حزم بأنى فعلين ، أولهما ( تأت ) وهو فعل الشرط ، وثانيهما ( تلتبس ) وهو حواب الشرط .

( انظر شرح قطر الندى ص٩٢ الشاهد رقم٣٠ تحقيق محمد محيي الدين ) .

# وإذا تصِبْكَ خُصَاصَةٌ فَتَجَّمَّل (١) ،

قال: والأصح منع ذلك في النثر لعدم وروده (وحرف إذها كإن) لأن إذ سلب معناه الأصلي واستعمل مع ما الزائدة ، (وباقي الأدوات أسما) بلا خلاف إلا مهما فعلى الأصح لعود الضمير عليها في الآية السابقة ، شم ما كان منها للزمان أو المكان فموضعه نصب بفعل الشرط ، وماكان لغيره فموضعه رفع على الابتداء ، إن اشتغل عنه الفعل بضميره ، وإلا فنصب به .

698 ( فعلين يقتضين ) أي : أدوات الشرط ، وهي : إن وما بعدهـا ( شـرط قدمـا ) و ( يتلوا الجزاء وجوابا وُسما ) أيضا .

699 ( وماضيين أو مضارعين تلفيهما ) أي : الشرط وجزاءه ومحل الماضي حينتذ جزم ، نحو : ﴿ وَإِنْ عَدْتُمَ عَدْنَا ﴾ (٢) ، ﴿ إِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُم أَو تَخْفُوهُ يَحْاسُكُم بِهُ اللّه ﴾ (٣) ، ﴿ أَو مَتْخَالُفَينَ ﴾ بأن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا أو عكسه نحو :

إِنْ تَصْرِمُونا وَصَلْنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا \* \* مَلاْ تُمُوا أَنفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابِ الْأَن ونحو:

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لعبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة ، وصدره : اسْتَغْن مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى

والبيـت مـن شـــواهد المغــني ٩٥ ، وأبــي الَّفــرج في الْإغـــَاني ١٥٤/٧ ، ١٥٨/٩ والأمـــالي ٢١/٣ ، والمرزبــاني في الشــعراء ٣٢٥ ، والشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة ٧٦ ، واللســـان ٢٠٦/٢ ، وحاشــــية الأمير ٨٥/١ .

الإعراب: (استغن) فعل أمر (ما) مصدرية (أغناك) فعل، والضمير مفعول به (ربك) رب: فـاعل، والكاف مضاف إليه (بالغنى) حار ومجرور (وإذا) الواو عاطفـة، إذا: ظرف لما يستقبل من الزمـان (تصبك) فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، والكاف مفعول به (خصاصة) فاعل (فتحمل) الفاء واقعة في حواب إذا، تحمل: فعل أمر مبنى، والكسر لأحل القافية.

الشاهد فيه قوله :( وإذا تصبك ... فتحمل ) حيث استخدم الشاعر إذا حازمة .

<sup>(</sup>٢) الإسراء /٨ . والشاهد في الآية بحيء فعلى الشرط والجواب ماضيين .

<sup>(</sup>٣) البقرة /١٨٤ . أما الفعلان هنا فقد حاءا مضارعين ، وهما ( تبدوا ) و ( يحاسبكم ) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

الإعراب: (إن) حرف شرط جازم (تصرمونا) فعل مضارع بحزوم فعل الشرط، والضمير مفعول به (وصلناكم) فعل ماض مبني جواب الشرط، والكاف مفعول به، والميم علامة الجمع (وإن) الواو عاطفة، وإن معطوفة على (إن) السابقة (تصلوا) فعل مضارع مجزوم فعل الشرط (ملأتموا) فعل ماض جواب الشرط (أنفس) مفعول به أول (الأعداء) مضاف إليه (إرهابا) مفعول ثان. والشاهد فيه أنّ الشرط في الموضعين جاء مضارعًا والجواب ماضيًا.

دَسَّتْ رَسُولاً بِإِنَّ الْقَوْمَ إِنْ قَدِرُوا \* \* عَلَيْكَ يَشْفُوا صَدُورًا ذَاتَ تَوْغِيرِ (۱) -700 (وبعد) شرط (ماض رفعك الجزاحسن) لكنه غير مختار نحو :
وَإِنْ أَتِهَ خُلِيهِ يَنُومَ مَسْأَلَهِ \* \* يَقُولُ : لاَ غَانِبٌ مَالِي ولا حَرِمُ (۱) (ورفعه) أي : الجزاء (بعد) شرط (مضارع وهن) أي : ضعف نحو :
يَا أَقْسرَعُ بُهنَ حابسِ يَا أَقْسرَعُ \* \* إِنَّكَ إِن يُصْسرَعْ أَخُوكَ تُصْسرَعُ (۱) من يَا أَقْسرَعُ بُهن وابدا لو جعل شرطا لإن أو غيرها ) من الأدوات (لم) يطاوع ولم (ينجعل) كالماضي غير المتصرف نحو : ﴿ فعسى ربى أنْ يُؤْتِينِ ﴾ (١) والمهاضي لفظه ومعنى ، نحو : ﴿ فقد سرق أخ له من ربى أنْ يُؤْتِينِ ﴾ (١) والمهاضي لفظه ومعنى ، نحو : ﴿ فقد سرق أخ له من

<sup>(</sup>١) الشاهد للفرزدق ، وهو من شواهد سيبويه .

الإعراب: (دست) فعل ، والتاء للتأنيث (رسولاً) مفعول به (بأن) الباء زائدة ، وأن: حرف توكيد ونصب (القوم) اسمه وجملة الشرط الآتية خبره ، والتقدير: ودست رسولا يسقول بأن (إن) شرطية (قدروا) فعل الشرط ، وواو الجماعة فاعل (عليك) حار وبحرور (يشفوا) حواب الشرط بحزوم (صدورًا) مفعول به (ذات) نعت لصدور ، وذات مضاف و (توغير) مضاف إليه .

والشاهد فيه : قوله ( قدروا ... يشفوا ) فقد حاء فعل الشرط ماضيًا وحوابه مضارعًا .

<sup>(</sup>٢) الشاهد لزهير بن أبي سلمي يمدح هرم بن سنان ، وهو من شواهد سيبويه ( ٤٣٦/١ ) .

الإعراب: (إن) حرف شرط (أتاه) أتى: فعل ماض فعل الشرط، والضمير مفعول به ( خليل) فاعل (يوم) ظرف زمان ( مسألة) مضاف إليه (يقول) فعل مضارع مرفوع حواب الشرط ( لا ) نافية ( غائب) مبتدأ (مالي) فاعل سد مسد الخبر (ولا) الواو عاطفة، ولا: زائدة (حرم) خبر مبتدأ عذوف، والتقدير: ولا أنت حرم.

الشاهد فيه : قوله : ( يقول ) حيث رفع حواب الشرط لكون فعل الشرط ماضيًا وهو قوله ( أتاه ) . ( تحقيق أوضح المسالك ٢٠٧/٤ الشاهد رقم ٥١١ ) .

<sup>(</sup>٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٤٢ ) وهو لعمرو بن خثارم البحلي .

الإعراب: (يا) حرف نداء (أقرع) منادى (ابن) نعت لأقرع (حابس) مضاف إليه (يا أقرع) توكيد للنداء الأول (إنك) إن واسمه (إن) شرطية (يصرع) فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط (أخوك) نائب فاعل، والكاف مضاف إليه (تصرع) فعل مضارع وسيبويه يجعل الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر إن، وحواب الشرط محذوف، والكوفيون والمبرد يجعلون هذه الجملة حواب الشرط، وجملة الشرط والجواب خبر إن.

الشاهد فيه : قوله ( إن يصرع ... تصرع ) حيث وقع حواب الشرط مضارعًا مرفوعًا ، وفعل الشرط مضارع ، وذلك ضعيف واه ، وهل يختص بالضرورة الشعرية ؟

والجواب أنه لا يختص بضرورة الشعر ، وفاقا للمحقق الرضى ، بدليــل وقوعـه في القــرآن الكريــم ، وذلـك في قـراءة طلحة بن سليمان ( أينما تكونوا يدرككم الموت ) برفع يدرك .

<sup>(</sup> تحقيق شرح ابن عقيل ٣٧٤/٢ الشاهد رقم٣٤٢ لمحمد محيى الدين ) .

<sup>(</sup>٤) الكهمف /٤٤ . والشماهد في الآية اقران جملة الحواب بالفاء ، وذلك لأن فعلها حمامد ، =

قبل ﴾ (١) والمطلوب بسه فعل أو تسرك ، نحو : ﴿ إِنْ كُنْسَتْ تَحْسُونَ اللَّهُ فَاتَبَعُونَى ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مَنْ الصَالَحَاتُ وَهُو مُؤْمِنَ لَا يَخْفُ ﴾ (٢) والفعل المقرون بالسين أو سوف والمنفي بلن أو ما أو إِنْ والجملة الاسمية وقوله :

مَنْ يَفْعُلِ الحُسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهُما (٢)

ضرورة .

- 702− (وتخلف الفاء إذا المفاجأه) لحصول الارتباط بها (كيان تجد إذا لنا مكافأه) ﴿ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَيِئَةً بِمَا قَدَمَتُ أَيْدِيهُمُ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ﴾ (°).
- 703 (والفعل من بعد الجزا إن يقترن) معطوفًا (بالفاء والواو بتثليث) له (قمن) بأن يرفع على الاستئناف، ويجزم على العطف، وينصب على إضمار أن، وقرئ بها: ﴿ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ (١) فإن اقترن بثم حاز الأولان فقط.
- 704- (وجزم او نصب ) ثابت (لفعل ) واقع (إثر فا أو واو ان بالجملتين ) أي : جملة الشرط وجملة الجزاء (اكتنف) بأن توسطهما نحو : إن

وهو قوله تعالى : ﴿ عسى ﴾ .

(١) يوسف /٧٧ . والشاهد في الآية اقتران جملة الجواب بالفاء لاقتران فعلها بقد .

(٢) آل عمران /٣١ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ فاتبعوني ﴾ حيث اقترنت جملة الجواب بالفاء لكونهـا جملة طلبية ، فعلها أمر ، وهو قوله تعالى : ﴿ اتبعوني ﴾ .

(٣) طه /١١٢ . والشاهد في الآية اقتران حواب الشرط – وهو قوله تعالى : ﴿ فلا يُخِف ﴾ – بالفاء ( وهــذه قراءة ابن كثير – الناشر ) .

(٤) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٥١٣ ) نسب لعبد الرحمن بن حسان بن ثـابت ، و قيـل : إنـه لكعب بن مالك ، وهو من شواهد سيبويه ( ١٩٥/١ ) وعجز الشاهد : وَالشَّرُ بِالشَّرُ عِنْدُ اللَّهِ مِثْلاَن

الإعراب : ( من ) اسم شرط ( يفعل ) فعل الشَرط بحزوم ( الحسناتُ ) مفعول به ( اللّه ) مبتدأ ( يشكرها ) فعل ومفعول ، والفاعل مستتر ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل جواب الشرط .

الشاهد فيه : قوله : ( اللّه يشكرها ) فإن هذه العبارة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر ، وقد وقعت هذه الجملة جوابًا للشرط .

( محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ١٣٥ من شواهد أوضح المسالك ٢١٠/٤ بتصرف ) .

 (٥) الروم /٣٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ إذا هم يقنطون ﴾ حيث اقترنت جملة الجواب بإذا الفجائية بدلاً من الفاء .

(٦) البقرة /٢٨٤ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ فيغفر ﴾ برفع الفعل على الاستئناف ، أو حزمه بـالعطف على ( يحاسبكم ) أو نصبه بأن مضمرة وجوبًا ، وهو قليل .

تأتنى فتحدثني أحدثك .

# وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُؤْوهِ (١) ،

فإن وقع بعد ثم لم ينصب ، وأجازه الكوفيـون ، ومُنـه قـراءة الحسـن : ﴿ ومـن يخر ج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ﴾ (٢) .

705- (والشرط يغني عن جواب قد علم) فحذف نحو: ﴿ وَإِنْ كَانْ كَبُرُ عَلَيْكُ الْحَرَاضِهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتُ أَنْ تَبَتَغَى نَفْقًا فِي الأَرْضُ أَو سَلَمًا فِي السَّمَاءُ فَتَأْتِيهُمْ بِالْمَا فِي السَّمَاءُ فَتَأْتِيهُمْ بَالْمُ وَالْعَكُسُ ) وهو الاستغناء بالجواب عن الشَّرِطُ (قد يأتي بَاللَّهُ ﴾ (قال على فهم ) نحو:

فطلَّقْها فلست لها بكُفْء \* \* وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ (') وقد يُحذفان معا بعد أن نحو:

قالت بناتُ العمُّ : يا سلمي وإنن \* \* كان فقيرًا معدمًا قالت : وإنن (٥)

الإعراب: ( من ) اسم شرط حازم ( يقترب ) فعل الشرط بحزوم ( منا ) حار وبحرور ( ويخضع ) الواو عاطفة ، يخضع : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ، والفاعل ضمير مستتر ( نؤوه ) نؤو : فعل مضارع بحزوم حواب الشرط ، والضمير مفعول به .

الشاهد فيه: قوله: ( ويخضع ) حيث نصب الفعل المضارع المعطوف على فـعـل الشرط قبل بحيء الجواب ، والموحه هو الجزم ، لكن النصب غير ممتنع . ( المصدر السابق ٢١٤/٤ الشاهد رقم٥١٥) .

(٢) النساء /١٠٠ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ يدركه ﴾ بنصب الفعل ( يدركه ) بأن مضمرة بعد ( ثم ) .

(٣) الأنعام /٣٥ . والشاهد في الآية حذف حواب الشرط ، وتقديره : فافعل .

(٤) من شواهد أوضح المسالك أيضًا ( رقم ١٦٥ ) وهو من كلام الأحوص ، وصدر البيت : فَطَلَقُها فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْء

الإعراب: (طلقها) فعل أمر ، والضمير مفعول ( فلست ) الفاء للتعليل ، ليس : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه ( لها ) حار ومجرور ( بكفء ) الباء زائدة ، كفء : خبر ليس ( وإلا ) الواو عاطفة ، إلا : إن الشرطية ، ولا النافية ( يعل ) فعل مضارع جواب الشرط ( مفرقك ) مفرق : مفعول ، والكاف مضاف إليه ( الحسام ) فاعل .

الشاهد فيه: قوله : ( وإلا يعل ) حيث حذف فعل الشرط ، وأصل الكلام : وإلا تطلقها يعل .

( المصدر السابق ٢١٥/٤ الشاهد رقم٥١٦ ) .

(٥)من شواهد أوضح المسالك ( رقم٢ ) وينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج .

الإعراب: ( قالت ) قال : فعل ، والتاء للتأنيث ( بنات ) فاعل ( العم ) مضاف إليه ( يا ) حرف نداء ( سلمى ) منادى ( وإن ) الواو عاطفة ، إن حرف شرط ( كان ) فعل ماض فعل الشرط ( فقيرًا ) حبر كان ( معدمًا ) صفة لفقير ( قالت ) قال فعل ماض والتاء تاء التأنيث ( وإن ) الواو عاطفة ، وإن حرف ح

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ، وهو بحهول القائل ، وعجزه : وَكُلُ مِنْ ظُلْمًا مَا أَقَامُ وَلاَ هَضْمَا

706 ( واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت ) منهما وائت بجواب ما قدمت ( فهو ملتزم ) نحو والله إن أتيتني لأكرمنك ، وإن تأتني والله أكرمك .

708 - (وربما رجح بعد قسم شرط ) فأتى بجوابه ( بلا ذى خبر مقدم ) نحو :

لَئِنْ كَانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليومَ صَادِقًا ﴿ ﴿ أَصُمْ فِي نَهَارِ الْقَيْظِ لِلشَّمْسِ بَادِيا (١٠

**@@@** 

شرط حازم .

الشاهد فيه : قوله ( قالت وإن ) حيث حذف الشاعر الشرط والجواب ، والتقدير : وإن كـان فقـيرًا معدمًـا أرض به . ( أوضح المسالك ١٨/١ بتحقيق محمد محيى الدين ) .

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك أيضًا ( رقم ١٧٥ ) وهو لامرأة من بني عقيل .

الإعراب : (كن ) اللام موطئة للقسم ، إن : حرف شرط (كان ) فعل الشرط (ما) اسم موصول بمعنى الذي (حدثته ) حدث : فعل ماض ، وتاء المخاطب نائب فاعل ، والضمير مفعوله الثاني ( اليوم ) ظرف زمان (صادقا ) خبر كان (أصم ) فعل مضارع جواب الشرط (في نهار ) جار ومجرور (القيظ ) مضاف إليه (للشمس ) حار ومجرور (باديا ) حال من فاعل أصم .

الشاهد فيه: استدل ابن مالك والفراء بهذا البيت على أن الفعل الواقع حوابًا إذا تقدم عليه شرط وقسم حاز جعله للشرط وإن كان الشرط متأخرًا عن القسم ، ولم يتقدم عليهما مبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ ، والجمهور على أنه إن تقدم على الشرط والقسم مبتدأ حاز حعل الجواب لأيهما كان ، وإن لم يتقدم عليهما مبتدأ - كما في هذا البيت - وحب كون الجواب للمتقدم منهما ، وهذا ما ذهب إليه السيوطى .

<sup>(</sup> المصدر السابق ٢١٩/٤ ) .

# 50- فَصْلٌ فِي (لَسِوْ)

709 "لُوْ " حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِلْ \* \* إِيلاَؤُهَا مُسْتَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ 709 وَهِي فِي الإِخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَلَاِنْ \* \* لَكِنَّ لَلُوْ أَنَّ بِهَا قَلْ تَقْلَتُونْ 710 وَهِي فِي الإِخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَلَاِنْ \* \* لَكِنَّ لَلُوْ أَنَّ بِهَا قَلْ تَقْلَتُونُ 711 وَإِنْ مُضَارِغٌ تَلاَهَا صُرِفَا \* \* إِلَى الْمُضِيِّ نَحْوُ لَلُوْ يَفِي كَفَى

#### هذا ( فصل في لو ) :

709 ( لو حرف شرط في مضي ) يقتضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي كذا قاله في شرح الكافية ، قال فقيام زيد من قولك لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه ، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ، أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك ، ويوافقه - وهو أكثر تحقيقا وأضبط للصور - ما ذكره بعض المحققين من أنه ينتفي التالي أيضا إن ناسب الأول و لم يخلفه غيره نحو : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (۱) لا إن خلفه نحو : لو كان إنسانا لكان حيوانا ، ويثبت إن لم يناف الأول وناسبه إما بالأولى ، نحو : " نعم العبك صهيب (۲) لو لم يخفو الله لم يعصم " (المساوي نحو : " لمو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخى من الرضاعة " (نه . أو الأدون

<sup>(</sup>١) الأنبياء /٢٢ .

<sup>(</sup>٢) صهيب بن سنان بن مالك الصحابي الجليل ، وهو الرومي ، وقيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيراً فصار ألكن ، وروى ابن سعد في طبقاته أنه أسلم هو وعمار ، ورسول الله فل في دار الأرقم ، وهاجر إلى المدينة مع علي بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة ، وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، وهو الذي أنزل فيه قول الله عز وجل : ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾ ومن حديث أبي أمامة عن رسول الله فل : " السباق أربعة : أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الفرس " وروى ابن عيينة عن مجاهد أن أول من أظهر إسلامه سبعة منهم صهيب ، ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ، ومات صهيب سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين .

<sup>(</sup> انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الألباني في الضعيفة ( رقم ١٠٠٦ ) وقال : لا أصل له ، ونقل عن السخاوي ( في الفتاوى الحديثية ٢/١٢ ) ما يدل على ذلك فارجع إليه إن شئت . غير أن هذا المعنى الــوارد في الحديث قــد حــاء في حــق ســا لم مولى أبي حذيفة عند أبي نعيم في الحلية ( ١٧٧/١ ) وقال عنه الألباني : بل هو موضوع .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أم حبيبة رضي اللَّه عنها . [ الناشر ] .

كقولك : لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب ، ( ويقل إيلاؤها مستقبلا ) معنى ( لكن قبل ) إذ ورد نحو :

وَلُوْ أَنَّ لِيَلَى الْأُخْيَلِيَّةَ سَلَّمَتْ \* \* عَلَى وَدُونِى جَنْدُلُ وَصَفَائِحُ (')
لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ أَوْ زَقَا \* \* إِلَيْها صَدَى مِن جَانِبِ القبرِ صَائِحُ (')
لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ أَوْ زَقَا \* \* إِلَيْها صَدَى مِن جَانِبِ القبرِ صَائِحُ (')
710 - (وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن) بفتح الهمزة وتشديد النون (بها قد تقرّن) نحو: لو أن زيدًا قائم، وموضع أن حينتذ رفع مبتداً عند سيبويه، وفاعلا لثبت مقدرا عند الزمخشري ويجب عنده أن يكون حينتذ خبرها فعلا، ورده المصنف لوروده اسما في قوله تعالى: ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ﴾ (') وقول الشاعر:

لو أن حيًّا مدرك الفلاح (<sup>")</sup>.

وغير ذلك .

711 - (وإن مضارع ) لفظا (تلاها صرفا إلى المضي ) معنى (نحو لو يفي كفي ) .

### (ئتمة)

جُواب لو إما ماض معنى كـ " لو كُمْ يَخُفُ اللَّهَ لَمْ يُعصِه " (١) أو وضعا وهـ و إمــا

أدركة ملاعِبُ الرِّماح

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل ( رقم٣٤٧ ) والبيتان لتوبة بن الحمير .

الإعراب: (لو) حرف امتناع لامتناع (أن) حرف توكيد ونصب (ليلي) اسم أن (الأعيلية) نعت لليلي (سلمت) فعل، والتاء للتأنيث (علي) حار وبحرور (ودوني) الواو واو الحال، دون: ظرف، والياء مضاف إليه (حندل) مبتدأ مؤخر (لسلمت) اللام واقعة في جواب الأمر سلم: فعل ماض، والتاء فاعل (تسليم) مفعول مطلق (البشاشة) مضاف إليه (أو) عاطفة (زقا) فعل ماض (إليها) حار وبحرور (صدى) فعاعل زقا (من حانب) حار وبحرور (القبر) مضاف إليه (صائع) نعت لصدى.

الشاهد فيه : وقوع الفعل المستقبل في معناه بعد لو ، وهذا قليل .( شرح ابن عقيل ٣٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لقمان /٢٧ . والشاهد في الآية بجيء خبر ( أنّ ) اسما ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَمَّلَامَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت للبيد العامري ، وعجزه :

الإعراب : (لو) شرطية غير حازمة (أن) حرف توكيد ونصب (حيا) اسم أن (مدرك) خبر أن (الفلاح) مضاف إليه (أدركه) فعل ماض، والهاء مفعول به (ملاعب) فاعل (الرماح) مضاف إليه، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله حواب (لو).

الشاهد فيه قوله : ( مدرك الفلاح ) حيث وقع خبرًا لأن الواقعة بعد ( لو ) وهو اسم .

<sup>(</sup> انظر شرح شواهد الأشموني للعيني - الشاهد رقم ٨٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الشاهد في الحديث قوله ﷺ : ( لم يعصه ) حيث جاء جواب ( لو ) مضارعا لفظا ماضيا معنى .

مثبت فاقترانه باللام نحو: ﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ فَيْهُمْ خَيْرًا لَأَسْمِعُهُمْ ﴾ (١) أكثر من تركها ، نحو: ﴿ لُو تُركُوا مِن خَلْفُهُمْ ذَرِيـةً ضَعَافًا خَافُوا ﴾ (٢) أو منفي بما فالأمر بالعكس نحو: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقتتلُوا ﴾ (٣) .

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيارَ لَمَا افْتَرَقْنا (') .



<sup>(</sup>١) الأنفال /٢٣ . والشاهد في الآية مُوله تعالى : ﴿ لأسمعهـ م ﴾ حيث اقــترن جــواب( لــو ) بــاللام ، لكونــه مثنا .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ خافوا ﴾ حيث لم يقترن حواب ( لو ) باللام حوازا .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٥٣ . والشاهد في الآيــة قولـه تعــالى : ﴿ مــا اقتتلــوا ﴾ حيـث لم يقــترن حــواب ( لــو ) بـاللام وحـوبا ، لكونه منفيا .

<sup>(</sup>٤)البيت مجهول القائل ، وعجزه :

وَلَكِنْ لاَخِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي

الإعراب: (لو) حرف شرط ( نعطى ) فعل مبني للمجهول ( الخيار ) مفعول ثان ( لما ) الملام واقعة في حواب لو ، وما : حرف نفي ( افترقنا ) فعل وفاعل ( ولكن ) حرف استدراك ( لا ) نافية للجنس ( خيار ) اسم لا ( مع الليالي ) حار وبحرور .

الشاهد فيه: قوله: ( لما افترقنا ) حيث وقع حواب ( لو ) فعلا ماضيا منفيا بما واقترن مع هذا بــاللام ، وهــذا قليل ، والكثير في مثل هذه الحال أن يكون الجواب غير مقترن باللام .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٢١٥ من شواهد أوضح المسالك ٢٣١/٤ ) .

# 51- فَصْلٌ فِي (أَمَّا، وَلَوْمَا)

712 أمًّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَفَا \*\* لِتِلْوِهَا وُجُوبِا أَلِفَا 712 وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرِ إِذَا \*\* لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا 713 وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرِ إِذَا \*\* لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا 714 لَوْلاً وَلُولْ مَا يَلْزَمَانِ الإبْتِدَا \*\* إِذَا امْتِنَاعاً بِوُجُودٍ عَقَدَا 714 لَوْلاً وَلَوْلِيَنْهَا الْفِعْدِا 715 وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِزْ وَهَلا \*\* أَلا أَلاَ وَأَوْلِيَنْهَا الْفِعْدِالاَ \* 715 وَقَدْ يَلِيهَا السَّمِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ \*\* عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُوتَحَدِرٍ 716

#### فصل في

# ( أما ) بفتح الهمزة والتشديد ( ولو ولوما ) وفيه هلا وألآ وألا

- 712 (أما كمهما يك من شيء) فهي نائبة عن حرف الشرط وفعله ، ولهذا لا يليها فعل (وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا) لأنه مع ما قبله حواب الشرط ، وإنما أخرت إليه كراهة أن يوالي بين لفظي الشرط والجزاء ، نحو: أما قائم فزيد وأما زيد فقائم وأما زيدا فأكرم ، وأما عمرا فأعرض عنه .
- 713 ( وحذف ذي الفاقل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا ) أي : حذف كقول عليه الصلاة والسلام : " أَمَّا بعْدُ ما بالُ رجال " (١) فإن كان معها قول وحذف حلة حلف الفاء ، بل وحب ، كقوله تعالى : ﴿ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ (١) أي : فيقال لهم : أكفرتم .
- 714- ( لولا ولوما يلزمان الابتدا ) أي : المبتدأ فلا يقع بعدهما غيره ، ويجب حذف خبره كما تقدم ( إذا امتناعا ) من حصول شيء ( بوجود ) لشيء ( عقدا ) نحو : ﴿ لُولَا أَنْتُم لَكُنَا مَوْمَنِينَ ﴾ (٣) .
- 715- ( وبهما التحضيض ) وهو طلب بإزعاج ( من وهلا ) مثلهما في إنادة

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن عائشة ، وانظر الإرواء ( ١٣/٨ ) والجامع الصحيح ( رقم ١٣٥٦ ) . والشاهد في الحديث قوله ﷺ : ( ما بال ) بحذف الفاء ، والأصل بقاؤها على تقدير : أما بعد فما بال رحال .

<sup>(</sup>٢) آل عمران /١٠٦ والشاهد في الآية حذف الفاء وحوباً من حواب ( أما ) والتقدير : فيقال لهم أكفرتم . (٣) سبأ /٣١ . والشاهد في الآية دخول ( لولا ) على جملة اسمية خبرها محذوف تقديره : موحود ، أما الاسم المرفوع بعدها فهو المبتدأ ، وهو هنا ضمير منفصل .

التحضيض ، وكذا ( ألا ) بالتشديد وأما ( ألا ) بالتخفيف فهي للعرض ، كما قال في شرح الكافية ، وهي مثل ما تقدم فيما ذكره بقوله : ( وأولينها الفعلا ) وحوبا ، نحو : ﴿ لُولَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا المَلاَئَكَةُ ﴾ (١) ﴿ لُو مَا تَأْتَيْنَا بِالْمَلاَئَكَةَ ﴾ (١) ﴿ لُو مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئَكَةَ ﴾ (١) . وقد يليها اسم ) فيجب أن يكون ( بفعل مضمر علق ) نحو " فهَلاً بكُرًا

تُلاعبِهاً " (<sup>")</sup> أي : فهلا تزوجت . ألا رجُلاً جزاهُ اللّهُ خيراً <sup>(¹)</sup>

أي : ترونني كما قال الخليل ( أو بظاهر مؤخر ) نحو : ﴿ وَلُولًا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قَلْمُ ﴾ (٥) .

# يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تَبِيْتُ

<sup>(</sup>١) الفرقان /٣١ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ لُولا أَنزَل ﴾ حيث دخلت ( لُولا ) على جملة فعلية فعلها ( أُنزِل ) وذلك لدلالتها على التحضيض .

<sup>(</sup>٢) الحجر /٧ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ لوما تأتينا ﴾ حيث دخلت ( لوما ) على جملة فعلية ، وذلك لأنها تدل على التحضيض .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي عن حابر بن عبد الله ، والحديث بتمامه : " عن حابر قال : تزوجت ، فقال في رسول الله في : ما تزوجت ؟ فقلت : ثيبا . فقال في : فهالا بكراً تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك " .

والشاهد فيه قوله ﷺ: " فهلا بكرًا " حيث نصب الاسم الواقع بعد ( هلا ) بفعل مضمر ، والتقدير : فهلا تزوجت بكرًا .

<sup>(</sup>٤) البيت لأعرابي أراد أن يتزوج امرأة بمتعة ، وهو من الوافر ، وما ذكره السيوطي إنمـا هـو صـدر الشـاهد ، وعجزه قوله :

الإعراب: (ألا) للعرض والتحضيض (رجلاً) منصوب بفعل محذوف ، والتقدير : ألا تعرفونني رجلاً ، ويروى رجل بالجر على تقدير : ألا من رجل (جزاه) فعل ومفعول (الله) فاعل (خيراً) مفعول مطلق (يدل) فعل مضارع (على محصلة) حار وبحرور (تبيت) فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والجملة الفعلية نعت محصلة .

الشاهد فيه قوله: ( رحلا ) فإنه منصوب بفعل محذوف ، وهذا الفعل المحذوف ليس في الكلام فعـل يفسـره ، وتقدير الكلام : ألا تعرفونني رحلا أو نحو ذلك .

<sup>(</sup> انظر شرح ابن عقيل ٣٩٦/٢ ، وشرح الأشموني ص ٢٦٨ رقم ٢٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٥)النور /١٦ . والتقدير: هلا قُلتم إذ سمعتموه .

# 52- الإِخْبَارُ ( بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللَّامِ )

717 مَا قِيلَ " أَخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي " خَبَرْ \* \* عَنِ الَّذِي مُبْتَدَ أَ قَبْلُ اسْتَقَرْ 718 وَمَا سِواهُمَا فَوسِّطْهُ صِلَه \* \* عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَة 718 719 نَحْوُ " الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ " فَلَا \* \* " ضَرَبْتُ زَيْدًا " كَانَ فَادْ الْمُخْذَا 720 نَحْوُ " اللَّذَيْنِ وَالَّذِيسِنَ وَالَّتِي \* \* أَخْبِرْ مُرَاعِيا وِفَاقَ المُشْبَسِبِ 720 وَبِاللَّذَيْنِ وَالَّذِيسِ وَتَعْرِيفٍ لِمَا \* \* أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا 721 قَبُولُ تَأْخِيرٍ وَتَعْرِيفٍ لِمَا \* \* أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا 722 كَذَا الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِينِي اوْ \* \* بِمُضْمَرِ شَرْطٌ فَراعٍ مَا رَعَوْ 172 كَذَا الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِينِي اوْ \* \* بَمُضْمَرِ شَرْطٌ فَرَاعٍ مَا رَعَوْ 172 كَذَا الْغِنى عَنْهُ بِأَجْنَبِينِي اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

#### هذا باب

# ( الإخبار بالذي ) وفروعه ( والألف واللام ) :

الموصولة وهو عند النحويين كمسائل التمرين عند الصرفيين .

- 717- ( ما قيل أخبرعنه بالذي ) ليس على ظاهره بل مؤول فإنه ( خبر ) مؤخر وجوبــا ( عن الذي ) حال كونه ( مبتدأ قبل استقر ) وســوغ ذلــك الإطــلاق كونــه في المعنى مخبرا عنه .
- 718- (وما سواهما ) مما في الجملة (فوسطه ) بينهما (صله ) للذي (عائدها خلف معطى التكمله ) أي : الخبر .
- 719- (نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان ) فابتدأته بموصول ، وأخرت زيدا في المتركيب ، ورفعته على أنه خبر ، ووسطت بينهما بضربت صلة المذي وجعلت العائد خلف زيد الخبر متصلا بضربت ( ادر المأخذا ) وقس .
- 720- ( وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا ) في الضمير ( وفاق المثبت ) أي : المخبر عنه في المعنى ، نحو : اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان ، الذين بلغت من الزيدين إلىهم رسالة العمرون ، التي بلغتها من الذيدين إلى العمرين رسالة هند ، ولما ذكر الشروط أشار إلى أربعة منها بقوله :
- 721 ( قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ههنا قد حتما ) فلا يخبر عما لا يقبل التأخير كضمير الشأن ، وأسماء الاستفهام ، نعم يجوز الإخبار عمـا يقبـل خلفـه التأخـير

كالتاء من قمت ، ذكره في التسهيل ، ولا عما لا يقبل التعريف كالحال والتمييز ، ولو ترك هذا الشرط لعلم من الشرط الرابع ، كما قال في شرح الكافية .

722 - (كذا الغنى عنه بأجنبي او بمضمر شرط) فلا يجوز الإحبار عن ضمير عائد على بعض الجملة ، كالهاء من زيد ضربته ، ولا عن موصوف دون صفته ، ولا صفة دون موصوفها ، ولا مضاف دون مضاف إليه ، ولا مصدر عامل (فراع ما رعوا) وزاد في التسهيل اشتراط أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين فلا يخبر عن زيد من : قام زيد وقعد عمرو ، بخلافه من : إن قام زيد قعد عمرو ، وفيه كالكافية اشتراط جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد من نحو : ما جاءني أحد و وروده مرفوعا ، فلا يخبر عن غير المتصرف من المصادر والظروف .

723 - (وأخبروا هنا بأل عن بعض ما ) أي : جزء كلام (يكون فيه الفعل قد تقدما ) .

- 724 (إن صح صوغ صلة منه ) أي : من الفعل المتقدم ( لأل ) بأن كان متصرفا ( كصوغ واق من وقى الله البطل ) أي : الشجاع فإذا أردت الإخبار بأل عن الاسم الكريم قلت : الواقي البطل الله أو عن البطل قلت : الواقيه الله البطل ، ولا يجوز الإخبار بأل عن زيد من : زيد قائم ، لعدم وجود الفعل ، ولا من : ما زال زيد قائما ، لعدم تقدمه ، ولا من : كاد زيد يفعل ، لعدم تصرفه ، هذا وإذا رفعت صلة أل ضميرا راجعا إلى أل استتر في الصلة فتقول في الإخبار عن التاء من الزيدين إلى العمرين رسالة ، المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة ،
- 725 (وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل) فتقول في الإخبار عن الزيدين من المثال المذكور: المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، وعن العمرين: المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون، وعن الرسالة: المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة.



# 53– بسَابُ ( أَسْمَاء الْعَدَدِ )

726 ثَلاَثَةُ بالتَّاء قُل لِلْعَشَرَهُ \* \* فِي عَـدٌ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرهُ 727 فِي الضِّلَّ جَرِّدْ وَالْمَيِّزَ اجْرُر \* \* جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْنَسِ 728 وَمِائِسةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ \* \* وَمِائِسةٌ بَالْجَمْعِ نَرْرًا قَسِدْ رُدِفْ 729 وَأَحَدَ اذْكُرْ وَصِلْنَهُ بِعَشَرْ \* \* مُرَكِّباً قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكِّرْ 730 وَقُلْ لَدَى السَّأْنِيثِ إحْدَى عَشْرَهُ \* \* وَالشِّينُ فِيهَا عَسَ تَمِيم كَسْرَهَ 731 وَمَسعَ غَيْسر أَحَسدٍ وَإِحْسدَى \* \* مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا 732 وَلِشَلاَئِيةِ وَتِسْعَيةِ وَمَيا \*\* بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدُمَا 733 وَأُول عَسْرَةَ اثْنَتَى وعَشْرا \* \* اثْنَى إذا أُنْثَى تَشَا أَوْ ذَكَرا 734 وَالْيَـا لِغَـيْرِ الرَّفْعِ وَارْفَعْ بـالأَلِفْ \* \* وَالْفَتْحُ فِي جُزْءَيْ سِواهُمَا أُلِفْ 735 وَمَيِّز الْعِشْرِينَ لِلتَّسْعِينَا \*\* بوَاحِدٍ كَأَرْبُعِينَ حِينَا 736 وَمَدَّ سُرُوا مُركَّبًا بِمِثْل مَا \*\* مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَويَّنْهُ مَا 737 وَإِنْ أُضِيفَ عَددٌ مُركَّ بِ \* \* يَبْقَ الْبنَا وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ 738 وَصُعْ مِنَ اثْنَيْن فَمَا فَوْقُ إِلَى \* \* عَشَرَةٍ كَفَاعِل مِنْ فَعَلاً 739 وَاخْتِمْهُ فِي التَّانِيثِ بِالتَّا وَمَتَى \* \* ذَكَّرْتَ فَاذْكُوْ فَاعِلْ بِغَيْر تَا 740 وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي \* \* تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْض بَيِّن 741 وَإِن تُردْ جَعْلَ الْأَقَلُ مِثْلَ مَا \* \* فَوْقُ فَحُكْمَ جَاعِل لَهُ احْكُمَا 742 وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ \* \* مُرَكَّباً فَجِي بتَرْكِيبَيْنِ 743 أَوْ فَاعِلاً بِحَالَتَيْدِ أَضِفِ \* \* إِلَى مُرَكَّبِ بِمَا تَنْوِي يَفِي 744 وَشَاعَ الْاِسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَـرَا \* \* وَنَحْـوهِ وَقَبْـلَ عِشْرِينَ اذْكُـرَا 745 وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفْ ظِ الْعَدَد \* \* بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوِ يُعْتَمَد "

### هذا باب أسماء ( العدد ) :

726- ( ثلاثة بالتاء قل وما بعدها ( للعشرة ) أي : معها ( في عـد ما آحـاده

مذكرة) و .

727- (في ) عد (الضد) وهو الذي آحاده مؤنثة (جرد) من التاء والاعتبار في التذكير والتأنيث في غير الصفة باللفظ وفيها بموصوفها المنوي (والمميز) لما ذكر (اجرر) بالإضافة حال كونه (جمعا) مكسرا (بلفظ قلة في الأكثر) نحو: (سبع ليال وثمانية أيام) (١) ، (فله عشر أمثالها) (١) وحاء في القليل جمع تصحيح نحو: (سبع سموات) (١) وتكسير بلفظ كثرة ، نحو: (ثلاثة قووء) (١).

728- ( ومائة والألف ) وما بينهما ( للفرد ) المميز ( أضف ) نحو : ﴿ بل لبثت مائـة عام ﴾ (°) ﴿ ولبث فيهم ألف سنة ﴾ (١) وجاء التمييز منصوبا قليلا في قوله : إذًا عَاشَ الْفَتَى مِائتَين عَامًا (٧)

( ومائة ) وما بعدها الألف ( بالجمع نزراً قد ردف ) مضافا إليه كقراءة الكسائي ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين ﴾ (^).

الحاقة /٧ . والشاهد في هذه الآية إضافة العددين ( سبع وثمانية ) إلى جمع تكسير بلفظ العلة ، وهما :
 ليال ومفرده ليلة ، وأيام ومفرده يوم .

(٢) الأنعام /١٦٠ . ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه لما كان المعدود صفة ، وهو قول تعالى : ﴿ أمثال ﴾ فلا اعتبار لحالها ، وإنما المعتبر حال الموصوف المنوي ، وهو محذوف ، تقديره : عشر حسنات أمثالها ، ولـو كان المعتبر حال الصفة والتي هي ( أمثال ) لقيل : فله عشرة أمثالها ، لأن المثل مذكر .

(٣) البقرة /٢٩ ، فصلت /١٢ ، الطلاق /١٢ ، نوح /١٥ ، الملك /٣ .

والشاهد في الآية إضافة العدد ( سبع ) إلى جمع مؤنث سالم .

(٤) البقرة /٢٢٨ . والشاهد هنا إضافة العدد ( ثلاثة ) إلى جمع تكسير بلفظ الكسرة .

(٥) البقرة /٢٥٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ مائة عام ۗ حيث أضيف العدد مائة إلى مفرد بحرور .

(٦) العنكبوت /١٤/ . والشاهد هنا قوله تعالى : ﴿ أَلَفَ سَنَّةً ﴾ حيث ميز العدد ألف بمفرد بحرور .

(٧) هذا الشاهد من كلام الربيع بن ضبع الفراري ، وهو من شواهد سيبويه ( ج١ ص٢٠١ وص ٢٩٣ ) وعجزه :

#### فَقَدْ ذَهَبَ اللَّالَاذَةُ والفَتَاءُ

الإعراب: (إذا) ظرف (عاش) فعل ماض (الفتى) فاعل عاش (مائتين) مفعول به (عاماً) تمييز (فقد) الفاء واقعة في حواب إذا، وقد: حرف تحقيق (ذهب) فعل ماض (اللذاذة) فاعل ذهب (والفتاء) معطوف على اللذاذة.

الشاهد فيه : قوله ( ماتتين عاما ) حيث نصب التمييز ، وكان من حقه أن يجره بالإضافة فيقول ( مائتي عام ) والنصب عند المحققين شاذ لا ينبغي أن يقاس عليه ، وذهب جماعة منهم ابن كيسان إلى حوازه ، وحكماه ابن مالك . ( انظر تحقيق أوضح المسالك ٢٥٥/٤ الشاهد رقم ٢٦٥) .

(٨) الكهف /٢٥ . بإضافة العدد ( مائة ) إلى جمع ، وهو قول ه تعالى : ﴿ سنين ﴾ وهذه قراءة الأخوين -

- 729- ( وأحد ) بالتذكير ( اذكر وصلنه بعشر ) بغير تـاء ( مركبـا ) لهمـا ، فاتحـا آخرهما ( قاصد معدود ذكر ) نحو : ﴿ رأيت أحد عشر كوكبا ﴾ (١) .
- 730- ( وقل لدى التأنيث ) للمعدود ( إحدى عشره ) بتأنيث الجزءين ، وقيل : الألف في إحدى للإلحاق لا للتأنيث ، نحو عندي إحدى عشرة امرأة ( والشين فيها ) رووا عن الحجازيين سكونه و ( عن ) بني ( تميم كسره ) وعن بعضهم فتحه .
- 731- (و) إذا كان عشر (مع غير أحد وإحدى) وهو ثلاثة إلى تسعة (ما معهما فعلمت ) من التذكير له في المذكر والتأنيث في المؤنث (فافعل) أيضا معه (قصدا) وهذا حواب الشرط المقدر في كلامه الذي أبرزته.
- 732- ( ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ) مع عشر ( ما قدما ) من ثبوت التاء في التذكير وسقوطها في التأنيث ، نحو : عندي ثلاثة عشر رحلا وثلاث عشرة امرأة .
- 733- ( وأول عشرة ) بالتاء ( اثنتي ) كذلك ( وعشرا ) بغير تاء ( اثني ) كذلك ( إذا أنثى تشا ) راجع للأول ( أو ذكرا ) راجع للثاني ، نحو : ﴿ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ﴾ (٢) ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ﴾ (٣) هذا والمعرب مما ذكر اثنا واثنتا .
- 734- (واليا) فيهما (لغير الرفع وارفع بالألف) كما تقدم أول الكتاب (والفتح) بناء (في جزأي سواهما ألف) أما البناء فلتضمنه معنى حرف العطف، وأما الفتح فلخفته وثقل المركب، واستثنى في الكافية ثماني، فيحوز إسكان يائها، وكذلك حذفها مع بقاء كسر النون ومع فتحها.
- 735- ( وميز العشرين ) وما بعدها ( للتسعينا ) أي : معها ( بواحد ) نكرة منصوب ( كأربعين حينا ) وثلاثين ليلة .

حمزة والكسائى .

<sup>(</sup>١) يوسف /٤ .والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ أحد عشر كوكبا ﴾ إذ حاء تمييز العدد ( أحد عشــر ) مفردًا منصوبًا ، كما نلاحظ تذكير العدد تبعًا للمعدود .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٠٠ ، والشاهد هنا أيضاً قوله تعالى : ﴿ اثنتا عشرة عينا ﴾ حيث حاء تمييز العـدد ( اثنتـا عشـرة ) مفرداً منصوباً ، وكذلك أنث العددان تبعاً للمعدود ، وهو قوله تعالى : ﴿ عينا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التوبة/٣٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ اثنا عشر شهرًا ﴾ فقد حاء تمييز العدد ( اثنـا عشـر ) مفـردًا منصوبـًا .

- 736 ( وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما ) نحو : عندي أحد عشر رحلا ( وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أثما ) (١) أي : فرقة أسباطا .
- 737 ( وإن أضيف عدد مركب ) غير اثني عشر واثنتي عشرة ( يبق البنا ) في الجزءيـن نحو هذه خمس عشرتك ( وعجز ) وحده ( قد يعرب ) في لغة رديئة ، كما قال سيبو يه .
- 738 ( وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة ) أي : معها (كفاعل ) المصوغ ( من فعلا ) .
- 739 ( واختمه في التأنيث ) للمعدود ( بالتا ) فقل : ثانية وثالثة إلى عاشرة ( ومتى ذكرت ) بتشديد الكاف المعدود ( فاذكر فاعلا ) هذا المصوغ ( بغير تا ) فقل : ثان وثالث إلى عاشر .
- 740 (وإن ترد) به ( بعض الذي منه بني ) أي صيغ ( تضف إليه ) نحو : ﴿ ثانى اثنين ﴾ (٢٠ أي : أحدهما ، وثالث ثلاثة أي : أحدها ، ولا يجوز تنوينه ونصبه وهذا ( مثل بعض بين ) فإنه لا يستعمل إلا مضافا إلى كله ، كبعض ثلاثة .
- 741 ( وإن ترد ) به ( جعل ) العدد ( الأقل مثل ما فوق ) بأن تستعمله مع ما سفل ( فحكم جاعل ) أي : اسم فاعل ( له احكما ) فأضف أو نونه وانصب به ، غو : رابع ثلاثة ورابع ثلاثة ، أي : جاعلها أربعة .
- 742 ( وإن أردت ) به بعض الذي منه بني ( مثل ) ما سبق في (ثاني اثنين ) وكان الذي منه في ( مركبا فجئ بركيبين ) أولهما فاعل مركبا مع العشرة ، وثانيهما ما بني منه مركبا أيضا مع العشرة ، وأضف جملة المركب الأول إلى جملة المركب الثاني ، فقل : ثاني عشر ، اثني عشر ، وثانية عشرة ، واثني عشرة .
- 743 (أو فاعلا بحالتيه ) التذكير والتأنيث (أضف ) بعد حذف عجزه (إلى مركب ) ثان فإنه (بما تنوي )أي : تقصد (يفي )نحو : ثالث ثلاثة عشر وثالثة ثلاث عشرة .
- 744 ( وشاع الاستغنا ) عن الإتيان بتركيبين أو بفاعل مضاف إلى مركب ، ( بحادي

<sup>(</sup>١) الأعراف /١٦٠ . والشاهد في الآية حذف التمييز ، والتقدير : اثنتي عشرة فرقة ، ولــوكـان (أسـباطًا ) تمييز لذكر العددان ، لأن السبط مذكر..

<sup>(</sup>٢) التوبة /.٤. والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ ثاني ﴾ فهو اسم فاعل مأخوذ من العدد ( اثنين ) وقد أضيف إلى أصله وهو ( اثنين ) ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير .

عشرا ) وهو المركب الأول ، وحذف الثاني كما قالمه في شرح الكافية (ونحوه) إلى تاسع عشر (وقبل عشرين اذكرا).

745 - (وبابه) إلى تسعين (الفاعل) المصوغ (من لفظ العدد بحالتيه) التذكير والتأنيث (قبل واو) عاطفة (يعتمد) فقل: حادي وعشرون وحادية وتسعون.



# فَصْلٌ فِي (كَمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا)

746 مَيِّزْ فِي الإِسْتِفْهَامِ " كَمْ " بِمِثْلِ مَا \* \* مَيَّزْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصًا سَمَا 746 مَيِّزْ فِي الإِسْتِفْهَامِ " كَمْ " حَرْفَ جَرٍّ مُظْهَرَا 747 وَأَجِزْ أَنْ تَجُرَّهُ " مِنْ " مُضْمَرَا \* \* إِنْ وَلِيَتْ " كَمْ " حَرْفَ جَرٍّ مُظْهَرَا

748 واسْتَعْمِلَنْهَا مُخْبِرًا كَعَــشَرَهُ \* \* أَوْ مِائَـةٍ كَـكُمْ رِجـالِ أَوْ مَــرَهُ

749 كَكَمْ كَأَيلُنْ وَكَلَا ويَنْتَصِبْ \* \* تَمْيِيزُ ذَيْنِ أَوْ بِهِ صِلْ "مِنْ "تُصِبْ

# فصل في (كم وكأين وكذا):

746 وهي ألفاظ عدد مبهم الجنس والمقدار ( ميز ) إذا كانت ( في الاستفهام كم ) بأن تكون بمعنى أي عدد ( بمثل ما ميزت عشرين ) أي : بتمييز منصوب ( ككم شخصا سما ) أي : علا .

747 ( وأجز أن تجره ) أي : تمييزكم الاستفهامية ( من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا ) نحو : كم درهم تصدقت ، أي : بكم من درهم ، وفيه دليل على أن كم اسم وبناؤها لشبهها الحرف في الوضع .

748 ( واستعملنها ) حال كونها ( مخبرا ) بها بأن تكون بمعنى كثير ( كعشره ) فميزها بمجموع بحرور ( أو مائة ) فميزها بمفرد بحرور ( ككم رجال ) جاءوني ( أو ) كم ( مره ) لغة في امرأة تأنيث مرة .

749 (ككم) الخبرية (كأين وكذا) في إفادة التكثير وغيره (و) لكن (ينتصب تمييز ذين) نحو:

أَطْرُدِ الياسَ بالرَّجا فكايِّ \* \* \* آلماً حُمَّ يسرهُ بعد عسْرِ (١) ورأيت كذا وكذا رجلا (أو به) أي: بتمييز كاين كما في الكافية (صل

<sup>(</sup>١) البيت بمحهول القائل ، وهو من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٥٣٠ ) .

الإعواب: ( اطرد ) فعل أمر ( اليأس ) مفعول به ( بالرحا ) حار ومجسرور ( فكأي ) الفاء حرف دال على التعليل ( كأي ) اسم بمعنى كثير ( آلما ) منصوب على التمييز ( حم ) فعل ماض ( يسره ) نائب فاعل ومضاف إليه ( بعد ) ظرف زمان ( عسر ) مضاف إليه .

الشاهد فيه : توله ( آلما ) فإنه تمييز لقوله : ( كأي ) وقد ورد في هذا البيت منصوبًا فدل على أن تمييز كأي كما يكون بحرورًا يكون منصوبًا .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد رقم ٥٣٠ من شواهد أوضح المسالك ٢٧٦/٤ ) .

من) الجنسية (تصب) نحو: ﴿ وكاين من دآبة لاتحمل رزقها ﴾ (١) ولا تتصل بتمييز كذا ، ولا يجب تصديرها بخلاف كأين وكم ، فلا يعمل فيهما إلا متأخر ، وقد يضاف إلى كم متعلق ما بعدها ، أو تجر بحرف متعلق به ، كقولك : أبناء كم رجل علمت ، ومن كم كتاب نقلت ، ولا حظ لكأين في ذلك قاله في شرح الكافية .



<sup>(</sup>۱) العنكبوت / . ٦ . " ويجوز في هذه الآية أن يكون قوله سبحانه : ﴿ لا تحمل رزقها ﴾ خبرًا عن (كأي) الواقع مبتدأ ، و (من دآبة ) هو تمييز كأي ، ويجوز أن تكون جملة ( لا تحمل رزقها ) صفة لدابة ، ويكون الخبر هـ و جملة ( الله يرزقها ) وعلى الاحتمال الأول يكون خبر (كأي ) جملة فعلية نظير قوله سبحانه : ﴿ وكأين من نبي ماتل معه ربيون كثير ﴾ وعلى الاحتمال الثاني يكون خبر كأي جملة اسمية ، والأول أكثر من الثاني "

<sup>(</sup> تحقيق محمد محيي الدين لأوضح المسالك ٢٧٦/٤ ) .

# 54- بابُ (الْحِكَايَةِ)

750 اخْكِ " بِايِّ " مَا لَمْنُكُورِ سُنِسلْ \*\* عَنْهُ بِهَا فِي الْوَقْفِ أَوْ حِينَ تَصِلْ 751 وَوَقْفًا اخْكِ مَا لَمُنْكُورِ " بِمَنْ " \*\* وَالنَّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَسَنْ 752 وَقُلْ: " مَنَان وَمَنَيْنِ " بَعْدَ " لِي \*\* إِلْفَان بِابْنَيْنِ " وسَكِّنْ تَعْسِدِلِ 753 وَقُلْ لَنْ قَالَ " أَتَتْ بِنْت " : " مَنَه " \*\* وَالنُّونَ قَبْسِلَ تَا المُثَنَّى مُسْكَنَهُ 375 وَقُلْ لَنْ قَالَ " أَتَتْ بِنْت " : " مَنَه " \*\* بَسَنْ بِإِثْرِ " ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِسفْ " 754 وَالْفَتْ عُنْ وَصِلِ التَّا وَالأَلِفُ \*\* بَسَنْ بِإِثْرِ " ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِسفْ " 755 وَقُلْ : " مَنُونَ وَمَنِينَ " مُسْكِنا \*\* إِنْ قِيلَ : جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا \$ 756 وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ " مَنْ " لاَ يَخْتَلِفْ \*\* وَنَادِرٌ " مَنُونَ " فِي نَظْمٍ عُرِفْ 756 وَالْعَلَمَ احْكِيَنَهُ مِنْ بَعْدِ ( مَنْ ) \*\* إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَنْ 577

### هذا باب (الحكاية):

- 750- ( احك بأي ما ) ثبت ( لمنكور سئل عنه بها ) من رفع ونصب وحر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع سواء كان ( في الوقف أو حين تصل ) فقل لمن قال : رأيت رحلا وامرأة وغلامين وحارتين وبنين وبنات : أيا وأية وأيين وأيتين وأيين وأيين وأيات .
- 751- ( ووقفا احك ما ) ثبت ( لمنكور بمن والنون ) منها ( حرك مطلقا وأشبعن ) حتى ينشأ واو في حكاية المرفوع ، وألف المنصوب وياء في المجرور ، فقـل لمن قال : حاءني رجل : منو ، ولمن قال : رأيت رجلا : منا ، ولمن قال : مررت برجل : منى ، وصل بمن ألفا أو ياء أو نونا .
- 752- ( وقل منان ومنين بعد) قول شخص : ( لي إلفان بابنين ) حاكيــا لــه موافقــا في التثنية والإعراب ( وسكن ) نون منان ومنين ( تعدل ) وصل بمن تاء التأنيث .
- 753- ( وقل لمن قال : اتت بنت ) حاكيا ( منه والنون ) من منه إذا وقعت ( قبل تا ) تأنيث ( المثنى ) عند التثنية فهي ( مسكنة ) كقولك لمن قال : عندي حاريتان : منتان .
- 754- ( والفتح ) لها ( نزر ) أي : قليل ( وصل التا والألف بمن ) إذا حكيت جمعا مؤنثا فقل : منات ( ياثر ) قول شخص : ( ذا بنسوة كلف ) وصل بمن واوا

وياء ونونا .

755 ( وقل منون أو منين مسكنا ) للنون فيهما ( إن قيل جا قوم لقوم فطنا ) حاكيــا له ، موافقا له في الجمع والإعراب .

756 (وإن تصل) من بالكلام (فلفظ من لا يختلف) مطلقا بـل يبقى على حاله، فقل لمن قال : حاء رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان أو رجــال : مـن يـا هــذا (ونادر) إلحاقها العلامة بأن قيل (منون) وهو ثابت (في نظم عـرف) وهـو قوله :

أتوا نارِي فقلت : منون أنتم \* \* فقالوا : الجن قلت : عِمُوا ظلاماً (١) 757 ( والعلم احكينه من بعد من ) وحدها (إن عربت من عاطف بها اقرن ) ، فقل لمن قال : حاء زيد : من زيد ؟ ولمن قال رأيت زيدًا : من زيدًا ؟ ولمن قال مررت بزيدٍ : من زيدٍ ؟ فإن اقرنت بعاطف نحو : ومن زيد ؟ تعين الرفع مطلقا .

#### (ئتمة)

لا يجوز حكاية غير ما ذكر ، وأحاز يونس حكايـة كـل معرفـة ، قـال المصنـف : ولا أعلم له موافقا .



<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٥٣١ ) وهو كما ذكر الشيخ محمد محيي الدين من كلام شمير بن الحارث الضبي ، وهو من شواهد سيبويه ( ٤٠٢/١ ) و لم ينسبه .

الإعراب: (أتوا) فعل وفاعل (ناري) نار: مفعول به، والياء مضاف إليه (فقلت) الفاء حرف عطف، وقال: فعل ماض، والتاء فاعل (منون) اسم استفهام مبتدأ (أنتم) خبر المبتدأ (فقالوا) الفاء عاطفة، وقالوا: فعل وفاعل (الجن) خبر مبتدأ محذوف، أي: نحن الجلن (قلت) فعل وفاعل (عموا) فعل وفاعل (ظلاما) منصوب على الظرفية بعم.

الشاهد فيه : قوله ( منون أنتم ) فإنه شاذ نادر في الشعر حيث أثبتت الواو والنون في حال الوصل . ( تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيى الدين ٢٨٣/٤ ) .

### 55- بَـَابُ ( التَّأْنِيتِ )

758 عَلاَمَةُ التَّانِيتِ تَاءٌ أَوْ أَلِفَ \*\* وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا كَالْكَتِفُ 758 وَيع رَفُ التَّقْدِيرُ: بالضَّمِيرِ \*\* وَنَحْوِهِ كَالرَّدُ فِي التَّصْغِيرِ 760 وَلاَ تَلِيعي فَارِقَةٌ فَعُرولاً \*\* أَصْلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالمِفْعِيلاً 760 وَلاَ تَلِيعي فَارِقَةٌ فَعُرولاً \*\* تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُوذٌ فِيهِ 761 كَلْاكَ مِفْعَل وَمَا تَلِيهِ \*\* تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُوذٌ فِيهِ 762 وَمِنْ فَعِيلٍ كَقَتِيلٍ إِنْ تَبِعُ \*\* مَوْصُوفَهُ غَالِباً التَّا تَمْتَنِعُ \*\*

#### هذا باب (التأنيث):

758 – وهو فرع عن التذكير ، ولذلك افتقر إلى علامة ( علامة التأنيث تاء ) كفاطمة وتمرة ( أو ألف ) مقصورة أو ممدودة كحبلى وحمراء ( وفي أسام ) بفتح الهمزة مؤنثة ( قدروا التا كالكتف ) .

759 ( ويعرف التقدير ) للتاء في الاسم ( بالضمير ) إذا أعيد إليه ، نحو : الكتف نهشتها ( ونحوه ) كالإشارة إليه ، نحو : ( هذه جهنم ) (۱) ( كالرد ) لها أي : في ثبوتها ( في التصغير ) نحو : كتيفة وفي الحال نحو : هذه الكتف مشوية ، والنعت والخبر ، نحو : الكتف المشوية لذيذة ، وكسقوطها في عدده نحو : اشتريت ثلاث أذود هذا ، والأكثر في التاء أن يجاء بها للفرق بين صفة المذكر وصفة المؤنث ، كمسلم ومسلمة ، وقبل مجيئها في الاسم كامرئ وامرأة ، ورجل ورجلة ، وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا كتمرة وتمر ، ولعكسه قليلا ككمء وكمأة ، وللمبالغة كراوية ، ولتأكيدها كنسابة ، ولتأكيد التأنيث كنعجة ، وللتعريب ككيالجة ، وعوضا عن فاء كعدة ، وعين كإقامة ، ولام كسنة ، ومن زائد لمعنى كأشعثى وأشاعثة ، أو لغير معنى كزنديق وزنادقة ، ومن مدة تفعيل كتزكية .

760 - (ولا تلي) تاء (فارقة) بين صفة المذكر وصفة المؤنث توسعا (فعولا) حال كونه (أصلا) بأن كان يمعنى فاعل ، كرجل صبور وامرأة صبور ، بخلاف ما إذا كان فرعا بأن كان يمعنى مفعول ، كجمل ركوب وناقة ركوبة ،

<sup>(</sup>١) الرحمن /٣٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ جهنم ﴾ فقد أنث هذا الاسم بتاء مقدرة ، والدليـل على ذلك الإشارة إليه باسم الإشارة الخاص بالمؤنث .

- ( ولا المفعال ) كرحل مهذار وامرأة مهذار ( و ) لا ( المفعيلا ) كرحــل معطـير وامرأة معطير .
- 761 (كذاك مفعل) ، كرجل مغشم وامرأة مغشم ( وما تليه تـا الفـرق مـن ذا ) المذكور كقولهم امرأة عدوة وميقانة ومسكينة ( فشذوذ فيه ) .
- 762 ( ومن فعيل ) بمعنى مفعول ( كقتيل إن تبع موصوفه غالبا الت الممتنع ) كرجل قتيل وامرأة قتيل ، وندر قولهم : ملحفة جديدة ، فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه بأن جرد عن معنى الوصفية ، لحقته نحو : امرأة وجيهة ونحو : ذبيحة ونطيحة .



# فَصْلٌ فِي ( أَلِفِ التَّأْنِيتِ )

763 وَأَلِسْفُ التَّأْنِيسِثِ ذَاتُ قَصْسِ \*\* وَذَاتُ مَلَّ نَحْوُ أُنْضَى الْغُسرِ 764 وَالإِشْتِهَارُ فِي مَبَانِي الأُولُسى \*\* يُبْدِيهِ وَزْنُ " أُربَى وَالطُّولَسى " 765 وَمَرَطَى " وَوَرْنُ " فَعْلَى " جَمْعَا \*\* أَوْ مَصْدَرًا أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى 765 وَمَرَطَى " وَوَرْنُ " فَعْلَى " جَمْعَا \*\* ذِكْرَى وَحِثِيثَى مَعَ الْكُفُرَى 766 وَكَخُبَارَى سُمَّهَ لَى سِبَطْرَى \*\* ذِكْرَى وَحِثِيثَى مَعَ الْكُفُرَى 767 كَذَاكَ خُلَيْطَى مَعَ الشُّقَارَى \*\* وَاعْرُ لِغَيْسِ هَذِهِ اسْتِنْكَارَا 768 كَذَاكَ خُلَيْطَى مَعَ الشُّقَارَى \*\* مُثَلَّتُ الْعَيْسِ وَفَعْلَللَا أُوعِللَا أُوعِللَا أُوعِللَا أُوعِللَا أَفْعِللَا أَوْعِللَا مُفْعُلِلا أَوْعِللَا أَوْعِللاً وَكَذَا \*\* مُظُلَّقَ فَاءِ فَعَللاً أُخِللاً أَخِللاً أَخِللاً أَوْعِللاً وَكَذَا \*\* مُطُلِّقَ فَاءِ فَعَللاً أَخِللاً أَخِللاً أَوْعِللاً أَوْعَلَا أَوْعَالِ أَوْعَلَا أَوْعَالِ أَوْعَلَا أَوْعَالِ أَوْعَلَا أَلْعَيْسِ فَعَالاً وَكَذَا \*\* مُطُلِّقَ فَاءِ فَعَلاءُ أَخِلَا اللهَ أَخِلْدَا اللهَ أَمْعِلْكَ أَعِيلًا أَلِي أَلْكُولُولِ اللْهِ الْعَيْسِ فَعَالاً وَكَذَا \*\* مُطُلِّقَ فَاءِ فَعَلاءُ أَخِلَا اللهَ أَمْعَالاً وَكَذَا \*\*

#### (فصل)

- 763- (وألف التأنيث) ضربان (ذات قصر وذات مد نحو: أنثى الغر)أي: الغراء. 764- (والاشتهار في مباني الأولى) أي: أبنية أوزان المقصورة (يبديه وزن) فعلى بضمة ففتحة نحو: (أربى) لداهية، وفي شرح الكافية في باب المقصور والممدود أن هذا من النادر (و) وزن فعلى بضمة فسكون، اسما كان نحو: بهمي أو صفة، نحو: (الطولى) أو مصدرا نحو: الرجعي.
- 765 ( و ) وزن فَعَلی بفتحتین اسما کان نحو : بردی لنهر بدمشق ، أو مصدرا نحو : ( مرطی ) لمشیة ، أو صفة نحو : حیدی ( ووزن فعلی ) بفتحة فسکون ( جمعا ) کان کصرعی ، ( أو مصدرا ) کدعوی ، ( أو صفة کشبعی ) .
- 766 ( و ) وزن فعالی بضمة و تخفیف ( کحباری ) لطائر ، ووزن فُعَلی بضمة فتشدید ، نحو : ( سُمّهی ) للباطل ووزن فِعَلّی بکسرة ففتحة فتشدید ، نحو : ( سِبَطْرَی ) لنوع من المشي ، ووزن فِعْلی بکسرة فسکون مصدرا کان نحو : ( فِکْری ) ، أو جمعا نحو : ظِرْبَی و حِجْلی ، قال المصنف : ولا ثالث لهما ( و ) وزن فِعیلا بکسرتین و بتشدید العین ، نحو : ( حثیثی ) لکثرة الحث علی الشيء ( مع ) ووزن فُعلّی بضمتین فتشدید نحو : ( الکُفُرَّی ) لوعاء الطلع .

767 ( كذاك ) ووزن فُعَيْلًى بضمة ففتحة وتشديد العين نحو : ( خُلَيْطَى ) للاختلاط ( مع ) وزن فُعَالى بضمة فتشديد نحو : ( الشُقَارَى ) لنبت ، وزاد في الكافية في المشهورة وزن فَعْلَلَى كفَرْتَنَى ، وفَوْعلى كخوْرْلَى لمشية تبحتر ، وفَعْلَوى كَهَرْنُوى لنبت ، وأَفْعَلاوى كأرْبَعَاوى لقعدة المتربع ، وفَعْلَلوْلى كحَنْدَقَوْقى لنبت ، ومِفْعَلى كمِكْورى لعظيم الأرنبة ، وفَعْلَوتى كرَهْبَوتى للرهبة ، وفُعْللى كفرفضى بمعنى القُرْفُصاء ، ويَفْعلى كيَهْبرى للباطل ، وفَعْللى كشقصلى لنبت يلتوى على الأسجار ، وفَعَيَّلى كهَبيَّخى لمشية تبختر ، وفَعْليا كمَرْحيا للمرح ، وفَعْللاً كبُردَرايا ، وفَوْعَالا كحَوْلاَيا ، وفَوْعُولَى كفَوْضُوضَى للمفاوضة ، وفَعْلاً كبُردَايا العجب ( واعز ) أي : انسب ( لغير هذه ) الأوزان المذكورة وفَعَلاَيا كبَرَحَايا للعجب ( واعز ) أي : انسب ( لغير هذه ) الأوزان المذكورة ( استندارا ) وموضع ذكرها كتب اللغة .



### (فصل)

- 768- (للدها) أي لممدود ألف التأنيث أوزان مشهورة أيضا ، هي : ( فَعْلاء ) بفتحة فسكون ، اسما كان كجَرْعَاء ، أو مصدرا كرَغْبَاء ، أو صفة كحَمْرَاء ، ودِمَة هَطْلاَء ، أو جمعا في المعنى كطَرْفَاء ، و ( أَفْعلاء مثلث العين ) أي : مفتوحها و مكسورها ومضمومها ، كأرْبعاء مثلث الباء للرابع من أيام الأسبوع ، ( وفَعْلَلاً ع ) بفتحتين بينهما سكون ، كعَقْرَبَاء لمكان .
- 769 ( ثم فِعَالاً ع ) بكسرة كقصاصاء بمعنى القصاص و ( فُعْلُلاً ع ) بضمتين بينهما سكون ، كقُرْفُصَاء لضرب من القعود ، و ( فَاعُولا ع ) بضم ثالثه ، كعَاشُورَاء ( وَفَاعِلاً ع ) بكسر ثالثه كقَاصِعَاء ، لأحد حجرة اليربوع ، و ( فِعْلِياء ) بكسرة فسكون ككِبْريَاء للكبر ، و ( مَفْعُولاً ع ) كَمَأْتُونَاء جمع أَتَان .
- 770 ( ومطلق العينَ فَعالا ) بالتخفيف أي : مفتوحها ومكسورها ومضمومها مع فتح الفاء ، نحو : بَرَاسَاء بمعنى الناس ، وقَرِيتَاء وكَرِيثاء لنوعين من البسر ، وعَشُورَاء بمعنى عاشوراء ، ( وكذا مطلق فاء ) أي : مفتوحها ومكسورها ومضمومها مع فتح العين ( فعلاء أخذا ) نحو : جَنفَاء لمكان ، وسيَرَاء للذهب ، وظُرَفاء ونُفسَاء ورُحَضَاء ، وزاد في شرح الكافية في المشهور : فُعَيْلِيَاء كمُزَيْقِيَاء لقب ملك ، وأفعيْلاء كأهُجيرَاء للعادة ، ومَفْعِلاء كمَشْيحَاء للاختلاط ، وفعَالِلاء كجُخادِبَاء لضرب من الجراد ، ويَفَاعِلاء كينَابِعَاء اسم مكان ، وفعَلِيَّاء كزَكَريَّاء ، وفعُلُولاًء كمَعْكُوكَاء وبَعْكُوكَاء اسمين للشر والجلبة ، وفعيلاء كذييلاء لباطن الأمر ، وفعنالاًء كبَرْنَاسَاء بمعنى بَرْنَسَاء بمعنى بَرَاسَاء ، وما عدا هذه الأوزان نادر .



#### -56 بـــاب

### ( المقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ )

771 إِذَا اسْمٌ اسْتُوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفُ \*\* فَتْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالأَسَفُ 772 فَلِنَظِيرِهِ المُعَسلُ الآخِرِ \*\* فُبُوتُ قَصْرِ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ 773 فَلِعَلْ وَفُعَلْ قِينَاسٍ ظَاهِر 773 كَفِعَلْ وَفُعَلْ قِي جَمْعِ مَا \*\* كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ يَحْوُ الدُّمَى 774 وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلُ آخَرِ أَلِفُ \*\* فَالمدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتْما عُرِفُ 775 كَمَصْدَرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئا \*\* بِهَمْزِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارْتَاًى 776 وَمُصْدَرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ رُوذَا \*\* مَدُّ بنَقْلِ : كَالْحِجَا وَكَالْحِذَا 776 وَقَصْرُ ذَي المَدُّ اضْطِرَارًا مُجْمَعُ \*\* عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَ عُلْفُ يَقَعَ عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَ عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَ عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَ عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَعُ وَكَارُ تَا عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَعُ عَلَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفِ يَقَعَعُ فَيْ وَالْعَكُسُ وَالْعَكُسُ وَالْعَلْ الْمِي الْمُؤْمِونَ وَالْعَلْ فَي وَالْعَكْسُ بُولُولِ الْعَرْفُونَ وَصَالًا عَلَاهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْعَلْ فَي قَلَعُ عَلَيْهِ والعَكُسُ الْعَلْقُ يَقَعَلَ عَالَا عَلَيْهِ وَالْعَكُسُ وَالْعَلْ اللَّهُ فَي الْمَا الْعَنْ عَلَى الْمَالِ الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَى الْعِيْمِ الْمُعْلِ اللْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِقِ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولِ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْ

#### هذا باب (المقصور والمدود):

- 771 ( إذا اسم ) صحيح ( استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير ) معتـل ( كالأسف ) .
  - 772- ( فلنظيره المعل الآخر ) كالأُسَى مثلا ( ثبوت قصر بقياس ظاهر ) .
- 773- (كفعل) بكسر الفاء (وفُعل) بضمها (في جميع ما) كان (كفِعلة) بالكسر (وفُعلة) بالكسر (وفُعلة) بالضم (نحو: الدُّمَى) جمع دُمْية، وهي الصورة من العاج ونحـوه، والمِرَى جمع مِرْية، إذ نظيرهما من الصحيح قُرَب جمع قُرْبة وقِرَبْ جمع قِرْبة.
- المعتل ( و ) كل ( ما استحق ) من الصحيح ( قبل آخر ألف فالمد في نظيره ) المعتل ( حتما ) قد ( عرف ) .
- 775- (كمصدر الفعل الذي قد بدئا بهمز وصل كارْعُوى) أي : كمصدره ، وهـو الارعواء (وكارتاى) أي : كمصدره ، وهـو الارتياء ، إذ نظيرهما الاقتدار والاحْمِرار ، وكالاسْتِقْصاء ، إذ نظيره الاسْتِخْراج .
- 776 ( والعادم النظير ) السابق يكون ( ذا قصر وذا مــد بنقــل ) عــن العــرب ( كالحِجا ) بالقصر للعقل ( وكالحِذا ) بالمد للنعل .
  - 777- ( وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه ) كقوله :
  - لابُدَّ من صَنْعا وإنْ طالَ السفرْ (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٥٣٥ ) وهو بحهول القائل ، وبعده قوله :

( والعكس) وهو مـد المقصور اضطرارا ( بخلف) بين البصريين والكوفيين ( يقع) فمنعه الأولون وأجازه الآخرون ، محتجين بنحو قوله :

يَالَكَ مِن تَمْرٍ ومِن شِيشَاءٍ \* \* \* يَنْشَبُ فِي المُسْعَلِ وَاللَّهَاءِ (١)

ولوْ تَحَنَّى كُلُّ عُودٍ وَدَبِرْ

الإعراب: ( لا ) نافية للجنس ( بد ) اسم لا ( من ) حرف حر ( صنعا ) بحرور بمن ( وإن ) الواو عاطفة ، إن : حرف شرط ( طال ) فعل ماض فعل الشرط ( السفر ) فاعل طال .

الشاهد فيه: قوله ( صنعا ) حيث قصره الشاعر حين اضطر لإقامة الوزن ، وأصله: صنعاء .

(أوضع المسالك ٢٩٦/٤).

(١) من شواهد ابن عقيل ( ٣٥٣ ) نسب لأبي المقدام الراحز ، وقال الفراء : هو لأعرابي من أهل البادية ، و لم يسمه .

الإعراب: (يا) أصله حرف نداء (لك) حار وبحرور (من تمر) حار وبحرور (ومن شيشاء) حار وبحرور معطوف معطوف معطوف على قوله (من تمر)، (ينشب) فعل مضارع (في المسعل) حار وبحرور (واللهاء) معطوف على المسعل.

الشاهد فيه: قوله ( واللهاء ) حيث مده للضرورة ، وأصله اللها بالقصر .

( شرح ابن عقيل ٤٤١/٢ ) .

#### 57 بـُـابُ

### (كَيْفِيَّةِ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا ﴾

778 آخِرَ مَقْصُــور تُشَّـي اجْعَلْـهُ يَــا \*\* إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَّثَةٍ مُرْتَقِيَا 779 كَذَا الَّذِي الْيَا أَصْلُهُ نَحْوُ الْفَتَى \* \* وَالجَامِدُ الَّذِي أُمِيلَ كَمَتَدى فِي غَيْر ذَا تُقْلَبُ وَاواً الأَلِهِ فِي \* \* وَأَوْلِهَا مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أُلِفُ وَمَا كَصَحْرَاءَ بِوَاوِ ثُنِّيَا \*\* ونَحْوُ عِلْبَاء كِسَاء وَحَيَا 781 782 بوَاو اوْ هَمْسز وغَـيْرَ مَسا ذُكِــرْ \* \* صَحُّحْ وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْل قُصِرْ وَاحْذِفْ مِنَ الْمُقْصُورِ فِي جَمْعِ عَلَى \* \* حَــدُ المُثَنَّــى مَــا بــهِ تَكَمَّــلاً 783 وَالْفَتْحَ أَبْق مُشْعِرًا بِمَا حُــٰذِفٌ \* \* وَإِنْ جَمَعْتَهُ بِتَاء وأَلِفْ 784 وَتَاءَ ذِي التَّا أَلْزِمَانَّ تَنْحِيَاهُ 785 فَالأَلِفَ اقْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّنْنِيَة \* \* وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثَّلاَثِي اسْمًا أَنِلْ \* \* إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِلْ 786 إنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤَنَّثًا بَكَا \*\* مُخْتَتَما بالتَّاء أوْ مُجَرَّدًا 787 وَسَكِّن التَّالِي غَيْرَ الْفَتْحِ أَوْ \* \* خَفَّفْهُ بِالْفَتْحِ فَكُلاًّ قَدْ رَوَوْا 788 ومَنْعُوا إِتْبَاعَ نَحْو ذِرْوَهُ \* \* وَزُبْيَةِ وَشَـذٌ كَسْـرُ جـرُوهُ 789 قَدَّمْـتُــهُ أَوْ لأُنَـاسِ انْتَـمَـــى 790 وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِـرارٍ – غَـيْرُ مَـا \* \*

#### هذا باب

#### (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا):

- 778– وفيه غير ذلك ( آخر مقصور تثنى اجعله ) بقلبه ( يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا ) بأن كان رباعيا فما فوق ، فقل في حبلي : حبليان .
- 779 (كذا ) الثلاثي ( الذي اليا أصله نحو الفتى ) فقل فيـه : فتيـان ، وكـذا الثلاثـي ( الجامد ) الذي لا اشتقاق له ، يعرف منه أصله ( الـذي أميل كمتى ) علمـا ، فقل فيه : متيان .
- 780- ( في غير ذا ) المذكور كالــذي ألفه عـن واو أو بحهولـة و لم تمـل ( تقلـب واواً الألف ) ، كقولك في عصا : عصوان ، وفي لدا علما : لــدوان ( وأولهـا ) أي : الكلمةالمنقلبة ( ما كان قبل قد ألف ) من علامة التثنية .

- 781- ( وما ) كان ممدودا وهمزته بدل من ألف التأنيث ( كصحراء بواو ثنيا ) فيقال فيه : صحروان ( و ) الذي همزته للإلحاق ( نحو : علباء ) أو بدل عن أصل نحو : ( كساء وحيا ) ثنى .
- 782- ( بواو أو همز ) فيقال : علباوان وعلباآن ، وكساوان وكساآن ، وحياوان وحياوان ، وحياوان ، لكن في شرح الكافية أن إعلال الأول أرجح من تصحيحه ، وأن الثاني بالعكس ، ( وغير ما ذكر ) كالذي همزته أصلية (صحح ) فقل في قراء : قراآن ( وما شذ ) عن هذه القواعد ( على نقل ) عن العرب ( قصر ) ، كقولهم في خوزلى : خوزلان ، وفي حمراء : حمرايان ، وفي عاشوراوان ، وفي كساء : كسايان ، وفي قراء : قراوان .
- 783- ( واحذف من المقصور) وكذا المنقوص ( في جمع) له ( على حمد المثنى) أي : بالواو والنون ( ما به تكملا) أي : آخره فقل في موسى وقاضي : موسون وموسين ، وقاضون وقاضين .
- 784- ( والفتح ) في المقصور ( أبق مشعرا بما حذف ) وهي الألف ، وأبق في المنقـوص الضـم والكسـر ، أما الممـدود والصحيح فيفعـل بهمـا مـا فعـل في التثنيـة ، ( وإن جمعته ) أي : كلا من المقصور والممدود ( بتاء وألف ) .
- 785- ( فالألف ) أو الهمزة ( اقلب قلبها في التثنية ) فقل في مُشْتَرَى : مُشْتَرَيَات ، وفي رَحَى : رَحَيَات ، وفي مَتَى : مَتَيَات ، وفي قَنَاة : قَنَاوَات ، وفي صَحْراء : صَحْرَوَات ، وفي بَنَات : بَنَاوَات ، وفي قُرَّاء قراآت ، ( وتاء ذي التا ألزمن ) حينئذ ( تنحية ) أي : حذفا كما سبق ، كقولك في مسلمة : مسلمات ، هذا ولهذا الجمع أحكام تخصه أشار إليها بقوله :
- 786- ( والسالم العين) من التضعيف والإعلال ( الثلاثمي) حال كونه ( اسما أنـل) أي : أعطه ( اتباع عين) منه ( فاءه بما شكل) به من الحركات .
- 787- (إن ساكن العين مؤنثا بدا) سواء كان ( مختتما بالتاء أو مجردا) منها ، فقل في : جفنة ودعد وسدرة وهند وغرفة وجمل ؛ جفنات ودعدات وسدرات وهندات وغرفات وجملات ، بخلاف غير السالم العين ، كسلة وكلة وحلة وجوزة وديمة وصورة ، وغير الثلاثي كزينب ، والوصف كضحمة .
- 788- (وسكن) العين (التالي غير الفتح) وهـ و الكسر والضـم، فقـل في : كِسْرة وهِنْد وخُطْوة وجُمْل ؛ كسْرات وهنْدات وخطْوات وهمْلات (أو خففـه بالفتح) فقل في : كِسْرة وهِنْد وخُطْوة وجُمْل ؛ كسّرات وهندات وخطَوات

وجَمَلات (فكلا ) مما ذكر (قد رووا ) عن العرب ، أما التالي الفتح فـلا يجـوز إلا فتحه فيقال في : دَعْد ؛ دعَدات .

789 (ومنعوا إتباع) العين للفاء إذا كانت مضمومة واللام ياء ، أو مكسورة والـلام واو (نحو : فروة وزُبية ) وأجازوا فيهما الفتح والسكون ، فقـالوا : فرروات وزُبيات وزُبيات (وشـذ كسـر ) عـين (جِـرْوة ) اتباعـا للفـاء ، فقالوا : حروات .

790–( ونادر ) أيَّ : قليل ( أو ذو اضطرار غير ما قدمته ) كقولهم في عير : عــيرات ، وفي كهلة : كهلات ، وقول الشاعر في زفرة :

فَتَسْتَرِيحُ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِها (١)

( أو الأناس ) من العرب قليلين ( انتمى ) أي : انتسب كقول هذيل في بَيْضة وجَوْزة : بَيْضات وجَوَزات .

<sup>(</sup>١)هذا صدر بيت بحهول قائله ، أنشده الفراء و لم يعزه إلى أحد ، وعجزه : عَلَى صُروفِ الدَّهْرِ أَوْ دولاَتِهَا

الإعراب: ( فتستريح ) فعل مضارع ( النفس ) فاعل ( مُن زفراتها ) حمار وبحبرور ومضاف إليه ( على صروف الدهر ) حمار وبحبرور ومضاف إليه ( أو ) حبرف عطف ( دولاتها ) معطوف على قوله : ( صروف ) والضمير مضاف إليه .

الشاهد فيه قوله: ( زفرات ) بسكون الفاء للضرورة ، وحقها الفتح اتباعا .

<sup>(</sup> شرح شواهد المغني للسيوطي ٤٥٤/١ رقم الشاهد ٢٤٦ ).

### 58- بَابُ ( جَمْعِ التَّكْسِيرِ )

791 أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ \* \* ثُمَّتَ أَفْعَالٌ - جُمُوعُ قِلَّهُ 792 وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِ عِي \* \* كَأَرْجُل وَالعَكْسُ جَاءَ كَالصُّفِي 793 لِفِعْلِ اسْمًا صَـحَ عَينًا أَفْعُلُ \* \* وَلِلرُّبَاعِيُّ اسْمًا أَيْضًا يُجْعَلُ 794 إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَالنَّرَاعِ فِسِي \* \* مَدٌّ وَتَأْنِيتُ وَعَدُّ الأَحْسَرُفِ 795 وغَيْرُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدْ \* \* مِنَ الثَّلاثِي اسْمـًا بِأَفْعَال يَـرِدْ 796 وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ فِعْسِلاً ثُ \* \* فِي فُعَل كَقَوْلِهِمْ: صِرْدَانُ 797 فِي اسْم مُذَكَّر رُبَاعِيٌّ بَدُّ \* \* ثَالِتْ افْعِلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدْ 798 وَالْزَمْهُ فِي فَعَال اوْ فِعَال \* \* مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفِ اوْ إعْسلال 799 فُعْل لِنَحْو أَحْمَر وَحَمْرا \* \* وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْل يُسدُرَى 800 وَفُعُل لا سُمِ رُباعِي بِمَدُ \* \* قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلَالاً فَقَدْ 801 مَا لَمْ يُضَاعَفْ فِي الأَعَمِّ ذُو الأَلِفْ \* \* وَفُعَــلٌ جَمْعـــا لِفُعْلَــةٍ عُــرفْ 802 وَنَحْوِ كُبْرَى وَلِفِعْلَةٍ فِعَلْ \* \* وَقَدْ يَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَى فُعَلْ 803 فِي نَحْوِ: رَامِ ذُو اطِّرَادٍ فُسعَلَهْ \* \* وَشَساعَ نَحْوُ كَامِسل وكَمَلَسهُ 804 فَعْلَى لِوَصْفِ كَقَتِيل وَزَمِنْ \* \* وَهَالِكِ وَمَيِّتٌ بِهِ قَمِنْ 805 لِفُعْدل اسْمنًا صَبِحَ لاَمنًا فِعَلَده \* \* وَالْوَضْعُ فِي فِعْل وَفَعْل قَلَّلَهُ 806 وَفُعَدُ نَحُو : عَاذِل وَفَاعِلِهِ وَفَاعِلِهِ \* \* وَصْفَيْن نَحْو : عَاذِل وَعَاذِلَهُ 807 ومِثْلُهُ الفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا \* \* وَذَانَ فِي المُعَالُ لاَمَا نَسدَرَا 808 فَعْلُ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا \* \* وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ الْيَا مِنْهُمَا 809 وفَعَلِ أَيْضًا لَـهُ فِعَالُ \*\* مَا لَمْ يَكُنْ فِي لاَمِهِ اعْتِلاَلُ 810 أَوْ يَكُ مُصْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ \* \* ذُو التَّا وَفُعْلُ مَعَ فِعْلَ فَاقْبَل 811 وَفِي فَعِيلِ وَصْفَ فَاعِسِل وَرَدْ \* \* كَذَاكَ فِسِي أُنْشَاهُ أَيْضَا اطَّرَدْ 812 وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَعْ الآنَا \* \* أَوْ أُنْشَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُعْلاَنَا

813 وَمِثْلُهُ فُعْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي \* \* نَحْو طَويل وَطَوِيلَةٍ تَفِي 814 وَبِفُعُول فَعِلٌ نَحْوُ كَبِدْ \* \* يُخِصُّ غَالِبًا كَذَاكَ يَطَّرِدْ 815 فِي فَعْل اسْمًا مُطْلَقَ الْفَا وَفَعَلْ \* \* لَـهُ وَلِلْفُعَالِ فِعْلاً وَصَلَلْ حَصَلَلْ 816 وَشَاعَ فِي خُوتٍ وَقَاعٍ مَعَ مَا \* \* ضَاهَاهُ مَا وَقَالٌ فِي غَيْرِهِمَا 817 وَفَعْلِاً اسْمًا وَفَعِيلاً وَفَعِللاً وَفَعَلْ \* \* غَيْر مُعَلِّ العَيْنِ - فُعْلانٌ شَمِلْ 818 وَلِكَريهم وَبَحِيه لُعُه لَعُه \* كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلاً 819 وَنَابَ عَنْهُ أَفْعِلاءُ فِي الْمُعَلُ \* \* لاَمًا وَمُضْعَفِ وَغَيْسِرُ ذَاكَ قَـلٌ وَفَاعِلاَءَ مَعَ نَحْدُو كَاهِل 820 فَـواعِـلٌ لِفَوعَـل وفَاعَـل \*\* وَشَدَّ فِي الْفَارِسِ ، مَعْ مَا مَاثَلَهُ 821 وَحَائِضٍ ، وَصَاهِلِ ، وَفَاعِلَهُ \* \* وشِبْهَا أَذَا تَاء اوْ مُزَالَا 822 وَبِفَعَائِسِلَ اجْمَعَسِنْ فَعَالَسِهُ \* \* 823 وَبِالْفَعَالِي وَالْفَعَالَـي جُمِعَـا \* \* صَحْراءُ وَالْعَدْرَاءُ وَالْقَيْسَ اتْبَعَا جُدُد كَالْكُرْسِيِّ تَتْبَع الْعَرَبْ 824 وَاجْعَلْ فَعَالِيَّ لِغَيْر ذِي نَسَــبْ \* \* فِي جَمْع مَا فَوْقَ الثَّلاَثَةِ ارْتَقَى 825 وَبِفَعَالِلَ وَشِبْهِهِ انْطِقَا \* \* جُرِدٌ ، الاخِرَ انْف بالْقِيَاس 826 مِنْ غَيْر مَـا مَضَى وَمِـنْ خُمَاسِي \*\* 827 وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ \* \* يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدْ لَمْ يَكُ لَيْنَا إِثْرَهُ اللَّهُ خَتَمَا 828 وزَائِدَ الْعَادِي الرُّبَاعِي احْذِفْهُ مَا \* \* إذْ ببنا الجَمْع بَقَاهُمَا مُحِلْ 829 وَالسِّينَ وَالتَّا مِنْ كَ " مُسْتَدْع " أَزِلْ \* \* 830 وَالْمِيْسِمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَسَا \* \* وَاهَمْ زُ وَالْيَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقَا وَالْيَاءَ لاَ الْوَاوَ احْذِفِ أَنْ جَمَعْتَ مَا \* \* كَ" حَيْزَبُون " فَهْوَ حُكْمٌ حُتِمَا 831 832 وَخَيَّـرُوا فِي زَائِـدَيْ سَرِنْــدَى \* \* و كُلِّ مَا ضَاهَاهُ كَ " الْعَلَنْدَى "

#### هذا باب (جمع التكسير):

791- وهو كما يؤخذ من الكافية ما ظهر بتغيير لفظا أو تقديرا ( أفعله ) كأرغفة ، ثم ( أفعل ) كأفلس ( ثم فعلة ) كغلمة ( ثمت أفعال ) كأثواب ( جموع قلة ) تطلق على ثلاثة فما فوقها للعشرة ، وما عداها للكثرة تطلق على عشرة

فما فوقها .

- 792- (وبعض ذي) الجموع (بكثرة وضعا) من العرب (يفي كأرجل) جمع رجل ، (والعكس) وهو وفاء جمع الكثرة بالقلة أي : الدلالة عليها (جاء) عن العرب (كالصفى) جمع صفاة ، وهي الصحرة الملساء ، لكن حكى في جمعه أصفاء فينبغي أن يمثل بنحو : رجال جمع رجل .
- 793- (لفعل) بفتحة فسكون حال كونه (اسما صح عينا) وإن اعتبل لاما (أفعل) جمعا كأفلس وأدل وأظب، جمع فلس ودلو وظبي بخلاف، الوصف كضخم، إلا أن يغلب كعبد، والمعتبل العين كسوط وبيت، وشذ أعين وأثواب، (وللرباعي) حال كونه (اسما أيضا يجعل) أفعل جمعا.
- 794- (إن كان كالعناق والذراع في مد) ثالثه (وتأنيث) بالاعلامة (وعد الأحرف) كأيمن جمع يمين ، بخلاف ما لم يكن كذلك ، وشذ: أقفل وأغرب.
- 795 ( وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلاثي ) حال كونه ( اسما ) بأن لم توجد فيه شروطه ؛ بأن كان على فعل لكنه معتل العين ، كثوب وسيف ، أو على غيره كجمل ونمر وعضد وحمل وعنب وإبل وقفل وعنق ورطب ، ( بأفعال يرد ) مطردا جميع ذلك .
- 796- (و) لكن (غالبا أغناهم فعلان) بالكسر (في فعل) بضمة ففتحة ، (كقولهم: صردان) في صرد طائر .
- 797- ( في اسم مذكر رباعي بمد ثالث ) منه ( أفعلة عنهم اطرد ) كَأَقْذِلَة وأَرْغِفَة وَأَرْغِفَة وَأَعْذِلَة ، جمع قَذَال ورَغِيف وعَمُود .
- 798- ( والزمه ) أيّ : أَفْعلة ( فِي فَعَال ) بفتح الفاء ( أو فِعَـال ) بكسـرها ( مصـاحبي تضعيف او إعلال ) كأبتّة وأقْبيَة وَأَثِمَّة وآنِيَة ، جمع بَتَات وقَبَاء وإمَام وإنَّاء .
- 799 ( فُعْل) بضمة فسكون جَمع ( لنحو أَحْمَر) وهو أَفْعَل مقابل فَعْلاَء ( وَ) نحو : ( حَمْرا) وهو فَعْلاء مقابل أَفْعل ، وكذا ما لا مقابل له ، كأكمر ورتقاء ( وفِعْلة) بكسر فسكون ( جمعا بنقل يدرى) كولْدَة جمع وَلَد ، ولا يأتي جمعا قاسا .
- 800- (وفُعُل) بضمتين جمع ( لاسم رباعي بمد قد زيد) ثالثا ( قبل لام اعلالا) به ( فقد) .
- 801- (ما) دام (لم يضاعف في الأعم) الأغلب ( ذو الألف) ككتب وسرر

وعُمُد ، جمع كِتَاب وسَرِير وعَمُود ، فإن اعتل اللام أو ضوعـف ذو الألف فلـه أَفْعِل ) بضمة ففتحة أَفْعِلة كمـا سبق ، ومن مقابل الأعم عُـنُن جمـع عِنَـان ( وَفُعَـل ) بضمة ففتحة ( جمعا لِفُعلة ) بالضم ( عُرف ) كغُرَف وغُرْفة .

- 802 ( و ) لفُعْلَى بالضم ( نحو : كُبْرى ) وكبر ( ولفِعْلة ) بالكسر فالسكون ( فِعَل ) بكسرة ففتحة كسِدْرة وسِدَر ، ( وقد يجيء جمعه ) أي : فِعْلة ( على فُعَل ) بضمة ففتحة كلِحْية ولُحَى .
- 803- (في ) وصف لمذكر عــاقل على فـاعل معتـل الـلام (نحـو : رام ) وقــاض ( ذو اطراد فُعَله ) بضمة ففتحة ، كرُمَــاة وقُضَـاة ( وشــاع ) في كــل وصـف لمذكـر عاقل على فاعل صحيح اللام فَعَلَة بفتحتين ( نحو : كامل وكَملَه ) .
- 804- (فَعْلَى) بفتحة فسكون جمع (لوصف) على فعيل بمعنى مفعول ، (كقتيل) وقتلى (و) فَاعِل نحو: (هَالِك) وقتلى (و) فَاعِل نحو: (هَالِك) وهَلْكَى (و) فيعل نحو: (مَيت) ومَوْتى ، وكذا أَفْعَل ، نحو: أَحْمَت وحَمْقَى ، وفَعْلاَن ، نحو: سَكْرَان وَسَكْرَى (به) أي: بفَعْلى (قَمِن) أي: حقيق إلحاقا.
- 805 ( لِفُعْل) بضمة فسكون حال كونه ( اسما صح لاما) وان اعتبل عينا ( فِعَلمة ) جمعا بكسرة ففتحة ، كذُبّ ودِبَبَة ، وكوز وكِوزَة ( والوضع) العربي ( في فَعْل ) بفتحة فسكون ( وفِعْل ) بكسرة فسكُون ( قلله ) كغَرْد وغِـرَدَة ، وقِـرْدٍ وقِرْدَة .
- 806 ( وفُعَّل) بضمة ففتحة وتشديد العين ، جمع ( لفَاعِل وفَاعِلَه) حال كونهما ( وصفين) صحيحي اللام ( نحو : عاذِل) وعُذَّل ( وعَاذِلَة) وعُذَّل .
- 807 ( ومثله) أي: فُعَّل فيما سبق ( الفُعَّال) بضبطه بزيادة الألف ( فيما ذُكّرا) بخسطه بزيادة الألف ( فيما ذُكّرا) بتشديد الكاف ، كتَاجر وتُحَّار ، ونَدَرَ فيما أنث كصادَّة وصُدَّاد (١) ( وذان) الوزنان ( في المعل لاماً) منهما ( ندرا) كغَاز وغُزَّى وغُزَّاء .
- 808 ( فَعْل وفَعْلَة) بفتحة فسكون في كليهما ( فِعَال) بكسرة جمع ( لهما) مطلقا ، ككَعْب وكِعَاب وصَعْب وصِعَاب ونَعْجَة ونِعَاج ( و) لكن (قبل فيما عينه)

(١)ومنه قول القطامي عمير بن شييم بن عمرو التغلبي :

أَبْصَارُهُ لَ أَلِكَى الشَّبُ ان مَائِلَ لَهُ اللهِ عَلَى الشَّبُ ان مَائِلَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ أَرَاهُ لَ عَنَى عَنَى عَنَى وَ صَادَّة وَ الشَّاهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أو فاؤه كما في الكافية ( اليا منها ) كضَيْف وضِيَاف ويَعْر ويَعَار .

809- (وَفَعَل) بفتحتين (أيضا له فِعال) بكسرة جمعـا (ما) دام (لم يكـن في لامـه اعتلال).

810- (أو) لم (يك) لامه (مضعفا) نحو: حَمَل حِمَال بخلاف ما إذا كان كذلك كرَحَى وطَلَلٍ (ومثل فَعَل) فيما ذكر (ذو التا) أي: فَعَلَة كرَقَبَة ورقَاب (وفُعُل) بضم فسكون (مع فِعْل) بكسر فسكون ، لهما أيضا فِعَال (فاقبل) كرُمْح ورمَاح وذِئب وذِئب ، وشرط في الكافية للأول أن لايكون واوي العين ، كحُوت ولايائي اللام كمُدْي .

811- ( وفي فَعِيل وصفَ فَاعِلَ ورد ) فِعال أيضا جمعا ( كذاك في أنثاه ) فَعِيلة ( أيضا اطرد ) كَظِراف في جمع ظَريف وظَريفَة .

812- (وشاع) فِعَال أيضاً (فَي) كَلَ (وصف على فَعْلانها) بفتحة فسكون (أو أنثييه) وهما فَعْلى وفَعْلانة (أو على فُعْلانا) بضمة فسكون .

813- ( و مثله ) أنثاه ( فُعلانـة ) كغضاب ونِـدام وخِماص في جمع غَضْبان وغَضْبى ونِدام وخِماص في جمع غَضْبان وغَضْبى ونَدْمان ونَدْمانة وخُمْصان وخُمْصانة ( والزمه ) أي : فعالا ( في ) فعيــل وأنثـاه إذا كانا واويي العين ، صحيحي اللام ( نحو : طَوِيل وطَويلة ) فقل في جمعهما ، طِوَال ( تفي ) بما استعملته العرب .

814- (وبفُعُول) بضمتين (فَعِل) بفتحة فكسرة (نحو: كَبد يخص غالبا) فلا يجمع على غيره ككُبُود ومن النادر: أَكْباد (كذاك يطرد) فَعُول جمعا.

815- (في فِعْل) حال كونه (اسما مطلق الفا) أي: مثلثها مسكن العين ؛ ككَعْب وكُنُود ، وشرط في الكافية لمضمومها وكُعُوب وضِرْس وضُرُوس وجُنْد وجُنُود ، وشرط في الكافية لمضمومها أن لايضاعف ، كخُف ، ولايُعَل كَحُوت ومُدْي (وفَعَل) بفتحتين مفرد (له) أي : لفُعُول أيضا سماعا ؛ كأسد وأسود (ولِلْفُعَال) بالضم والتخفيف (فِعْلان) بكسرة فسكون (حصل) جمعا ؛ كغُراب وغِرْبان .

816- (وشاع) فِعْلان (فِي) فُعْل بالضم، وَفَعْل بالفتح، معتلي العين، نحـو: (حُوت) وحِيتان (وقَاع) وقِيْعان (مع ماضاهاهما) ككُوزٍ وكِيْزَان، وتَاجٍ وتِيْجَان (وقلَّ فِي غيرهما) كغَزَال وغِزْلان.

817 - (وفَعْلا) بفتحة فسكون حال كونه (اسما وفَعِيلا وفَعَل) بفتحتين حال كونه (غير معل العين فُعْلان) بضمة فسكون لهذه الثلاثة (شَمِل) جمعا كظَهْر وظُهْران ورَغِيفٍ ورُغْفان وجذْع وجُذْعان .

- 818- (ولكريم وبخيل) وكل صفة لمذكر عاقل على فعيل بمعنى فاعل ، غيرمضعف ولامعتل اللام (فُعَلا) بضمة ففتحة ، ككُرَمَاء وبُخلاء و (كذا لماضاهاهما) أي : شابههما في الدلالة على معنى كالغريزة (قسد جُعِلا) كعاقل وعُقَلاء وشَاعر وشُعَراء .
- 819- ( وناب عنه ) أي : عن فُعْلاء ( أَفْعِلاء ) بكسر ثالثه ( في ) الوصف المذكور ( المعل لامًا ) كوَلِيّ وأُولِياء ( و ) في ( مضعف ) منه كشَـدِيد وأشِـدَّاء ( وغير ذاك ) المذكور ( قل ) كَتِقى وأَتْقياء ونصيب وأنْصِباء .
- 820- ( فَوَاعِل) بكسر العين جمع ( لِفَوْعَل) كَجَوْهَر وَجَوَاهِر ( وَفَاعَل) بفتح ثالثه كَطَابَع ( وَفَاعِلاء) بكسره كَقَاصِعاء وقَوَاصِع ( مع) فَاعِل بكسرة ( نحو : كَاهِل) وكَوَاهِل
- 821- (و) فَاعِل صفة المؤنث نحو: (حائض) وحوائض (و) صفة ما لا يعقل، نحو: (صَاهِل) وصَوَاهِل (وفَاعِله) مطلقا، نحو: فَاطِمة وفَوَاطم، وصَاحِبَة وصَوَاحِب (وشذ في) صفة المذكر العاقل، نحو: (الفَارِس) والفَوَارِس (مع ما ماثله) كسابق وسوابق.
- 822 ( وبفَعَائل) بفتح الفاء ( اجمعن فعالة ) مثلث الفاء ( وشبهه ) مما هو رباعي مؤنث ثالثه مدة ، سواء كانت ألفا أو واوا أوياء وسواء كان ( ذا تماء أو ) التماء ( مزالة ) منه كسَحَابة وسَحَائب ، وشَمَال وشَمَائل ، ورسَالة ورسَائل ، وعُقَاب وعَقَائب ، وصَحِيفة وصَحَائف ، وسَعِيد علم امرأة وسَعَائد ، وحَلُوبة وحَلائب ، وطَلُوبة وطَلائب ، وعَجُوز وعَجَائز .
- 823- ( وبالفَعالي ) بكسر اللام ( والفَعالَى ) بفتحها ، والفاء مفتوحة فيهما ( جمعا ) فَعْلاء اسما كان أوصفة نحو : ( صَحْراء ) وصَحارِي وصَحارَى ( وَالعَدْراء ) والعَذَارِي والعَذَارَى ( والقَيْس ) أي : القِياس وهما مصدران لِقاس ( اتبعا ) في ذلك ، ولاتقتصر على السماع .
- 824- ( واجمعل فَعَالِيَّ ) بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء جمعا ( لغير ذي نسب جدد ) من كل ثلاثي آخره ياء مشددة ( كالكرسيّ ) والكَرَاسِيّ بخلاف بَصْري فلا تقول فيه : بَصَاريّ ( تتبع العرب ) في استعمالهم .
- 825- ( وبفَعالِلَ) بفتحتين وكسـر الــلام الأولى ( وشبهه ) كأفَـاعِل ( انطقــا في جمـع ما فوق الثلاثة ارتقى ) .
- 826- ( من غير ما مضى ) فقل في جَعْفَر : جَعَافِر ، وفي أفضل : أَفاضِل ( ومن خماسي

- جرد الآخر انف ) أي : احذف إذا جمعته ( بالقياس ) فقل في سَفُرْجَل : سَفَارِج .
- 827 (والرابع) منه (الشبيه بالمزيد) في كونه أحد حروف الزيادة (قد يحــذف دون ما به تم العدد) وهــو الآخر، كقولـك في خدرنـق : خـدارق ؛ لكـن الأجـود حذف الآخر، نحو : حُدَارن .
- 828 (وزائد العادي) أي : المجاوز (الرباعي) وهو الخماسي (احذفه) أي : الزائد منه (ما) دام (لم يك لينا إثره) أي : بعده الحرف (الله ختما) الكلمة، أي : آخرها فقل في سبطرى : سباطر، وفي فدوكس : فداكس، بخلاف ما إذا كان لينا قبل الآخر، نحو : عصفور وقنديل وقرطاس ؛ فلا يحذف.
- 829 (والسين والتا من كمستدع أزل ) إذا جمعته (إذ ببنا الجمع بقاهما مخل) فقل فيه : مَدَاع .
- 830 (والميم) من كمستدع (أولى من سواه بالبقا) لمزيته على غيره باختصاص زيادته بالأسماء (والهمز واليا مثله) أي: الميم في الأولوية بالبقاء (إن سبقا) غيرهما من الحروف ؛ بأن كانا في أول ، الكلمة لكونهما في موضع ما يدل على معنى ، فيقال في : أَلنْدُدْ ويَلنْدُدْ : أَلاَدّ ويَلادّ .
- 831 (والياء لا الواو احَدَف ان جمعت ما كحيزبون) وهي الداهية (١) لمزية الواو بإغناء حذف الياء عن حذفها ، بخلاف العكس فأبقها واقلبها ياء لانكسار ما قبلها ، وقل فيه : حزايين (فهو حكم حتما) .
- 832 (وخيروا) الحاذف (في) حذف ما أراد من (زائدي سَرَنْدَى) وهما نونه وألفه ، لتكافئهما ؛ فإن شاء يقول : سَرَانِد أو سَرَادِي ، ومعناه الشديد ( وكل ما ضاهاه كالْعَلَنْدى ) وهو البعير الضخم ؛ فإن شاء يقول : عَلاَنِد أو عَلاَد .



<sup>(</sup>١) وفي شرح ابن عقيل ( ١٣٧/٤ ) وغيره : الحيزبون : العجوز . وانظر تـاج العروس ( ١٨/١ ) مـادة " حزب " [ الناشر ] .

### 59- بـَـابُ ( التَّصْغِيرِ )

فُعَيْسِلاً اجْعَسِ الشُّلاَثِسِيُّ إِذَا \* \* صَغَّرْتَهُ نَحْوُ " قُذَيِّ " فِي " قَذَى " فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيل لِمَا \*\* فَاقَ كَجَعْل دِرْهَم دُرَيْهِمَا 834 وَمَا بِسِهِ لُمُنْتَهَى الجَمْعِ وُصِلْ \* \* بِسِهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَّصْغِيرِ صِلْ 835 وَجَائِزٌ تَعْوِيضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفْ \* \* إِنْ كَانَ بَعْضُ الإسْم فِيهِمَا انْحَذَفْ 836 وحَائِدٌ عَن الْقِيَسَاسِ كُلُّ مَنا \* \* خَالَفَ فِي الْبَابَيْنِ حُكْمًا رُسِمَا 837 لِتِلْو يَمَا التَّصْغِيرِ – مِنْ قَبْلِ عَلَمْ \* \* تَأْنِيثِ او مَدَّتِهِ – الفَتْحُ انْحَتَمْ 838 كَـذَاكَ مَـا مَـدَّةَ أَفْعَـال سَبَـقْ \*\* أَوْ مَدَّ سَكْرَانَ وَمَا بِهِ الْتَحَـقْ 839 وَأَلِفُ التَّأْنِيتِ حَيْتُ مُسدًّا \* \* وتَساؤُهُ مُنْفَصِلَيْس عُسدًا 840 كَلْذَا المَزيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ \* \* وَعَجُدُ الْمُضَافِ وَالْمُرَكَّـبِ 841 مِنْ بَعْدِ أَرْبُعِ كَزَعْفَرَانَا وَهَكُـــذًا زِيَادَتُـا فَعُلاَّنـــا \*\* 842 وَقَدِّر انْفِصَالَ مَا ذَلَّ عَلَى \* \* تَشْنِيَةٍ أَوْ جَمْع تَصْحِيع جَـلاً 843 وَأَلِهُ التَّانِيْثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَــى \* \* زَادَ عَلَى أَرْبَعِةٍ لَنْ يَثْبُتَ 844 وَعِنْدَ تَصْغِير حُبَارَى خَيِّر \* \* بِيْنِ الحُبَيْدَى فَادْرِ وَالحُبَيِّس 845 وَارْدُدْ لأَصْـل ثَانِيًا لَيْنَـا قُلِـب ﴿ \* \* فَقِيمَـةً صَيِّـرْ قُويْـمَـةً تُصِـبُ 846 لِلجَمْع مِنْ ذَا مَا لتَصْغِير عُلِمْ وَشَذَّ فِي عِيدٍ عُيَيْدٌ وَحُتِمْ \* \* 847 وَاوًا كَلْدًا مَا الأَصْلُ فِيهِ يُجْهِلُ وَالأَلِفُ الثَّانِـي المَزيــدُ يُجْعـــلُ \* \* 848 وكَمِّلِ المُنْقُــوصَ فِي التَّصْغِيرِ مَــا \* \* لَمْ يَحْو غَيْسرَ التاءِ ثَالْقِاً كَمَا 849 وَمَن بتَرْخِيهِ يُصَغِّرُ اكْتَفَهي \* \* بالأصل كَالعُطَيْفِ يَعْنِي الْمِعْطَفَا 850

### هذا باب ( التصغير ) :

833 - عبر به سيبويه وبالتحقير وهو تفنن (فُعَيْلا ) بضمة ففتحة فياء ساكنة (اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قُـذَي في ) تصغير (قَـذَا ) وهـو مـا يسـقط فـي العـين والشراب .

834 - (فُعَيْعِل ) بضبط الوزن قبله بزيادة عين مكسورة (مع فُعَيْعِيل ) بضبط الوزن

- قبله بزيادة ياء ساكنة احعلا ( لما فاق ) الثلاثي ( كجعل دِرْهم دُرَيهمًا ) وجعل وَنْدِيل قُنَيْدِيلاً .
- 835 (وما به لمنتهى الجمع وصل) من الحذف السابق (به إلى أمثلة التصغير صل) فقل في : سَفَرْجَل وحَدَرْنَق وَسِبَطْرَى ومُسْتَدْع وأَلْنُدَدْ ويَلَنْدَد وَحَدْرُبُون وسَرَنْدَى ؛ سُفَيْرِج ، وخُدَيْرِق أو حديرن ، وسُبَيْطر ومُدَيِّع وأُلَيد ويُلَيد وحُزَيْبِين وسُرِيْد أو سُرَيْد .
- 936- (وجائز تعويض يا) ساكنة (قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيهما) أي: في التكسير والتصغير (انحذف) فيقال في: سفرجل؛ سَفَارِيج وسُفَيْرِيج.
- 837- (وحائد) أي: مائل حارج (عن القياس كل ما خالف في البابين) أي: بــابي التكسير والتصغير (حكما رسما) ، كتكسير حَدِيــث على أَحَـاديث ، وتصغير مَغْرب على مُغَيْربان .
- 838- (لتلو) أي: للحرف الذي بعد (يا التصغير) إذا كان (من قبل علم) أي: علامة (تأنيث) كتائه (او مدته) أي: ألفه (الفتح انحتم) كعُظَيْمَة وحُبَيْلَى وَحُمَيْرَاء.
- 839 (كذاك) أي : كالتال ياء التصغير السابق في وجوب فتحه ( ما ) أي : الحرف الذي ( مدة أَفْعَال ) أي : ألفه ( سبق ) كأُجَيْمال ( أو ) الذي سبق ( مد سكران وما به التحق ) من عُثْمان ونحوه ؛ كشكيْران وعُثَيْمان .
- 840- ( وألف التأنيث حيث مدا وتـــاؤه منفصلـين عــدا ) فــلا يحذفــان للتصغـير ، وإن حذفا للتكسير ؛ كقولك في قُرفُصاء وسَفَرْحَلة ؛ قُرَيفِصَاء وسُفَيْرِحَة .
- -841 (كذا) الياء ( المزيد آخراً للنسب ) عد منفصلا فلا يحذف ؛ كقولك في عَبْقَرِيّ : عُبَيقِرِيّ ( و ) كذا ( عجز المضاف ) كقولك في امْرِئ القيس : امَيْرِؤُ القيس ( و ) كذا عجز ( المركب ) تركيب مزج ؛ كقولك في بَعْلَبك : تُعْلَبك .
- 842 ( وهكذا زيادتاً فعلانًا ) وهما الألف والنون ؛ عُـدّا منفصلـين ، فـلا يحذفـان إذا كانا ( من بعد أربع كزَعْفَرَانا ) فيقال فيه : زُعَيْفِرَان .
- 843- (وقدر) أيضًا (انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جملا) بالجيم أي : دل عليه من العلامة فلا تحذفه ؛ كقولك في حِدَارَان وظُرَيْفُون وَظُرَيْفُات . أعلاما : جُدَيْران وظُرَيْفُون وظُرَيْفُات .
- 844- ﴿ وَأَلْفَ التَّأْنِيثُ ذُو القَصِرِ مَتَى زَادُ عَلَى أَرْبِعَةً ﴾ و لم تسبقه مدة ﴿ لن يُثبتا ﴾ بــل

- يحذف ، كقولك في قَرْقَرَى ولُغَيْزَى : قُرَيْقِر ولُغَيْغِيز .
- 845 (وعند تصغیر ) ما فیه ألف مقصورة قبلها مدة نحو : (حُبَاری خیر بین) حذف الله فیقال : (الحُبَیْرَی فادر ) ذلك (و) بین حذف ألف التأنیث فیقال : (الحُبَیرُ ) .
- 846 (واردُد لأصل ) حرفا (ثانيا ) إذا كان (لينا قلب ) عن لين (فَقِيمَـة ) بالياء (صيّر ) إذا صغرتها (قُورَيْمَة ) بالواو ردا إلى الأصل (تصب ) .
- 847 (وشذ في ) تصغير (عِيد عُينِد ) إذ كان الأصل عُويْدًا لأنه من العود ، وخرج بقيد اللين ثاني مُتعد ، وبالقلب عنه ثاني أئمة ، وما يأتي في البيت بعده (وحتم للجمع ) المكسّرِ المفتوح الأول (من ذا ) الرد (ما لتصغير علم ) فيقال في تكسير ميزان : موازين بقلب الياء واوًا ، وفي تكسير عيد : أعياد ، بإثباتها شذوذا ، ولا رد فيما لا يتغير فيه الأول ، كقيم في قيمة .
- 848 (والألف الثاني المزيد يجعـل ) بـالقلب (واوا ) كَهُوَيْبيـل في : هَـابيل (كـذا ) يقلب واوا (ما الأصل فيه يجهل ) كعُوَيْج في عَاجَ .
- 849 (وكمل المنقوص) أي : المحذوف بعضه (في التصغير) برد ما حذف منه ، (ما ) دام (لم يحو غير التاء ثالثاً كما ) علمًا فقل فيها : مويه ، وكشفة فقل فيها : شفيهة ، بخلاف ما إذا حوى ثلاثة غير التاء في لا يكمل ، كجُويه في جَاه .
- 850 (ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل) وحذف الزائد لأنه حقيقته ، وألحق به تاء التأنيث إذا كان مؤنشا ثلاثيا (كالعُطَيْف يعني المِعْطَفا) وكحُمَيْد في حَامِد وحِمْدَان وحَمَّاد ومَحْمُود وأَحْمَاد ، وسُوَيْدة في سَوْدَاء ، وقُريطِس في قِرْطاس .



### فَــرْعٌ

851 وَاخْتِمْ بَتَا التَّأْنِيثِ مَا صَغَرْتَ مِنْ \*\* مُوَنَّتْ عَارِ ثُلاَثِيٍّ كَسِنَ 851 852 مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ \*\* كَشَجَرِ وَبَقَرِ وَخَمْسِسِ 853 وَشَذَّ تَرْكُ ذُونَ لَبْسِ وَنَسِدَرْ \*\* لَحَاقُ تَا فِيمَا ثُلاَثيًّا كَثَرْ \$853 وَصَغَرُوا شُذُوذاً: " الَّذِي الَّتِي \*\* وَذَا " مَعَ الْفُرُوعِ مِنْهَا " تَا و تِي " 854

#### (فرع)

حكى سيبويه في تصغير إبراهيم وإسماعيل: بُرَيْها وسُمَيْعا ، بحذف الهمزة منهما والألف والياء ، وحذف ميم إبراهيم ولام إسماعيل ، قال في شرح الكافية: ولا يقاس عليهما .

851 - ( واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث ) معنى ( عـــار ) عنهــا لفظــا ( ثلاثــي كسِن ) فقل فيها : سُنَيْنَة ، ويَد فقل فيها : يُدَيَّة .

852 - (ما) دام (لم يكن بالتا يرى ذا لبس) فإن كان (كشجر وبقر وخمس) التي من ألفاظ عدد المؤنث ؛ فلا تلحقه إذ يلتبس الأولان بالمفرد ، والثالث بعدد المذكر .

853- (وشذ ترك ) التاء (دون لبس) كقولهم في قَوْس: قُوَيْس (وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كمثر ) بفتح المثلثة ، أي : زاد عليه ، كقولهم في وراء وقدام : وُرَيْتَــة وقَدَيْدِيْمَة .

254 (وصغروا) من المبنيات (شذوذا الذي) و (التي) وتثنيتهما وجمعهما ،كما في الكافية (وذا مع الفروع منها تا وتي) وتثنيتهما وجمعهما ، وخالفوا بها تصغير المعرب في إبقاء أولها على حركته الأصلية ، والتعويض من ضمه ألفا مزيدة في آخرها ، فقالوا اللذيّا واللتيّا ، واللّذيّون واللّيَون واللويتا واللّتيّات وذيّا وتيّا وتي استغناء بنا ، واللاتي استغناء

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمّد محيي الدين : من ذلك - في الـتــي - قولهم في مثل من أمثالهم " بعد اللّتيا والــــي " وقول الراجز :

أَوْ تَحْلِفِ عِي بِرَبِّ لِي الْعَلِ عِي \* \* \* أَنْ عِي أَبُوذَيْ اللَّهِ الصَّبِ عِي - عَ

باللتيات ، واتفقوا على منع تصغير ذي للإلباس .

### (خائمة)

يصغر أيضًا من غير المتمكن شذوذا أفعل في التعجب نحو : ما أُحَيسنه ، والمركب تركيب مزج كما سبق .



<sup>- (</sup> هامش شرح ابن عقيل ١٥١/٤ ) . [ الناشر ] .

### 60- بابُ ( النَّسبِ )

855 يَاءً كَيَا الْكُوسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ \* \* وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسُرُهُ وَجَـبْ 856 وَمِثْلُه مِمّا حَواهُ احْدِفْ وَتَا \* \* تَأْنِيتْ اوْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْبِتَا 857 وَإِنْ تَكُسنْ تَرْبَعُ ذَا ثَان سَكَسنْ \* \* فَقَلْبُهَا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنْ 858 لِشِبْهِهَا المُلْحَق وَالأَصْلِيِّ مَا \* \* لَهَا وَلِلأَصْلِيِّ قَلْبٌ يُعْتَمَى 859 وَالْأَلِفَ الْجَائِدِ أَرْبَعِاً أَزِلْ \* \* كَذَاكَ يَا المُنْقُوصِ خَامِسًا عُزِلْ 860 وَالْحَذْفُ فِي الْيَا رَابِعاً أَحَقُّ مِنْ \* \* قَلْبٍ وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِثٍ يَعِننُ 861 وَأُول ذَا القَلْبَ انْفِتَاحِـاً وَفَعِـلْ \* \* وَفُعِـلٌ عَيْنَهُمَا افْتَحْ وفِعِـلْ 862 وَقِيدَلَ فِي الْمَرْمِيِّ مَرْمَدُويُّ \* \* وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالْهِمْ مَرْمِسيُّ وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْـهُ قُلِــبْ 863 وَنَحْوُ حَمَّى فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِب \* \* 864 وَعَلَمَ التَّشْنِيةِ احْلَفِ لِلنَّسَبِ \* \* وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْحِيح وَجَبْ 865 وَثَالِثٌ مِنْ نَحْو طَيِّبٍ حُلَفِ \* \* وشَلَّا طَائِعٌ مَقُولاً بِٱلْأَلِف وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ 866 وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيلَةَ الْتُرِمْ \* \* مِنَ المِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا 867 وَٱلْحَـقُــوا مُعـلَّ لاَم عَريَــا \*\* 868 وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطُّويلَة \* \* وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَة مَا كَانَ فِي تَثْنِيةٍ لَهُ انْتَسَبْ 869 وهَمْزُ ذِي مَدِّ يُنالُ فِي النَّسَبُ \* \* 870 وانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلةٍ وصَدْرِ مَا \* \* رُكُّبَ مَزْجًا وَلِشَانَ تَمَّمَا 871 إضافةً مَبْدُوءَةً بِابْدِن أَوَ ابْ \* \* أَوْ مَا لَـهُ التَّعْرِيفُ بَالشَّانِي وَجَبْ مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كَ " عَبْدِ الأَشْهَلِ " 872 فِيمَا سِوَى هَذَا انْسُبَنْ لِللَّوَّل \* \* 873 وَاجْبُرْ بِرَدُ السَّامِ مَا مِنْهُ حُسَادِفْ \* \* جَسَوَازاً اللَّامِ يَسكُ رَدُّهُ أَلِسفْ 874 فِي جَمْعَي التَّصْحِيحِ أَوْ فِي التَّثْنِيَهُ \* \* وَحَقُّ مَجْبُورٍ بِهَــَذِي تَوْفِيَــهُ أَلْحِقْ وَيُونُسُ أَبِي حَذْفَ التَّا 875 وَبِأَخ أُخْتِا وَبِابْسِن بِنْتَسا \*\* ثَانِيهِ ذُو لِين كَ " لاَ وَلاَئِي " 876 وضاعِف الثَّانِي مِنْ ثُنَائِسي \* \* 877 وَإِنْ يَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الْفَا عَدِمْ \* \* فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ الْتُرَمْ 878 وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ \*\* إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَ احِدًا بِالْوَضْعِ 878 وَمَسِعَ فَاعِلِ وَفَعَّالِ فَعِسلٌ \*\* فِي نَسَسِ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَـقُبِلُ 879 وَمَسِعَ فَاعِلِ وَفَعَّالِ فَعِسلٌ \*\* فِي نَسَسِ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَـقُبِلُ 880 وَغَيْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُلَقَسرًا \*\* عَلَى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرًا

#### هذا باب (النسب):

- 855 ياء مشددة (كيا الكرسي زادوا ) في آخر الاسم (للنسب وكل ما تليه كسره وجب ) ، كقولهم في النسب إلى أحمد : أحمدي .
- -856 (ومثله) أي : مثل ياء النسب إما في التشديد أو في كونها للنسب ، (مما حواه احذف) إذا كان قبله ثلاثه أحرف ، فقل في النسب إلى كُرْسِي وشَافِعِي : كُرْسِي وشَافِعِي ، ولم أر من تعرض لجواز شافعُوي ، قياساً على مَرْمَوِي ، وإن كان بعض الفقهاء استعمله ، وهو حسن للبس ، فإن كان قبله حرفان كعلي ، حاز الحذف والقلب كعلوي ، أو حرف فسيأتي في قوله : ونحو حي فتح ثانيه يجب (وتا تأنيث او مدته ) أي : ألفه ( لا تثبتا ) بل احذفها فقل في النسبة إلى مكة : مكى ، وقول العامة في خليفة : خليفتي لحن من وجهين (1) .
- 857 (وإن تكن ) مدة التأنيث (تربع) أي : تقع رابعة في اسم أتى (ذا ثان سكن فقلبها واوا ) مباشرة للام أو مفصولة بألف (وحذفها ) أي : كل منهما (حسن ) لكن المحتار الثاني ، كقولك في حُبْلَى : حُبْلِي وحُبْلُوي وحَبْلُوي وحَبْلُوي ، وحَبْلُوي ما ويجب الحذف إذا كانت خامسة فصاعدا كما سيأتى ، أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه ، كقولك في حُباري وجَمَزي .
- 858 (لشبهها) أي: مدة التأنيث من حذف وقلب (وَ) لكن (للأصلي قلب يعتمى) أي: يختار، وكذا الملحق، كقولهم في أرطى وملهى: أَرْطِيّ ومُلْهَويّ.
- 859 ( والألف الجائز ) أي : المتعدي ( أربعا أزل ) كما تقدم ( كذاك يــا المنقـوص ) إذا وقع ( خامسًا عزل ) بمعنى حذف ، كقولك في المُعْتدي : مُعْتَدِيّ .
- 860 (والحَدُّف في اليا) أي : يا المنقوص إذا وقع (رابعاً أحق من قلب) كقولك في القاضي : قاضيّ ، ويجـوز القلب ، كقولك : قَـاضَوِيّ (وحتـم قلب) ألـف

<sup>(</sup>١) وكذلك قول المتكلمين في " ذَات " " ذَاتِيّ " ، وصوابهما : خَلِيفِيّ ، وذَوَوِيّ . ( أوضح المسالك ٣٣٢/٤ ) . [ الناشر ] .

- أو ياء ( ثالث يعن ) ، كقولك في الفتى والعمى : فَتَوِيّ وعَمَوِيّ .
- 861 ( وأول ذا القلب ) حيث قلنا به ( انفتاحًا وفعل ) بفتح أوله وكسر الثاني منه ومن الآيتين ( وفُعل ) بضم أوله ( وعينهما افتح ) عنـد النسب ، فقـل في نَمِر ودُئِل وإبل : نمريّ ودُؤلِيّ وإبَليّ .
- 862 ( وقيل في ) النسب إلى ما فسي آخره ياءان ثانيتهما أصلية ، نحو : ( المرْمِيّ مَرْمَوِيّ ) بحذف أول الياءين وقلب ثانيهما واوًا بعد فتح العين ( واختير في استعمالهم مرمي ) بحذف الياءين ، والأول أحسن لأمن اللبس .
- 863- (و) كل ما في آخره ياء مشددة قبلها حرف (نحو حيّ فتح ثانيه) عند النسب (يجب) من غير تغيير له إن لم يكن منقلبًا عن واو ، نحو : حيوي (واردده واوا إن يكن عنه قلب) كطي ، فقل فيه : طوويّ ، وثالثه تقلبه واوًا مطلقًا فقل فيه : حَيَويّ .
- 864- ( وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب ) فيحذف علمه ، كقولك في زيدان وزيدون علمين : زَيْدِيّ ، نعم من أحرى زيدان علما بحرى سلمان قال : زَيْدَانيّ ومن أحرى زيدين بحرى غسلين قال : زَيْدَنِي ، ومن أجراه بحرى عربون وألزمه الواو وفتح النون ، قال : زَيْدُونِيّ .
- 865 (وثالث من نحو طيب حذف ) عند النسب ، فقل : طَيْبِيّ بسكون الياء (و) لكن (شذ) من هذا (طائيّ) المنسوب إلى طَيْء إذ قياسه طيْئي ، لكنه أتى (مقولاً بالألف) المقلوبة عن الياء الساكنة ، وحرج بنحو طيب ؛ هَبَيَّخْ ومهيّم فلا تحذف ياؤهما ؛ لأنها في طيب مكسورة موصولة بما قبل الآخر فأورثت ثقلاً ، بخلافها في هَبَيْخُ لفتحها وفي مهيّم لانفصالها .
- -866 (وفَعَليّ) بفتحتين (في) النسب إلى (فَعِيلة) بفتح أوله وكسر ثانيه ، الصحيح العين الغير المضاعف (التزم) فقل في حنيفة : حَنفِيّ (وفُعَليّ) بضمة ففتحة (في) النسب (إلى فَعِيلة) كذلك (حتم) فقل في جهينة : جُهنِيّ.
- -867 (وألحقوا معل لام عريا) من التاء (من المثالين) المذكورين (بما التا أوليا) منهما ، فقالوا في عدي وقصي : عدوي وقصوي ، كما قالوا في ضُرَيَّة وأُمَيَّة ضروي وأموي ، بخلاف صحيح اللام منهما فلا تحذف منه الياء ، فيقال في عَقِيل وعُقيل وعُقيل وعُقيل وعُقيل .

<sup>(</sup>١) ومنه قول الشاعر :

- 868- (وتمموا ما كان) على فعيلة بفتح الفاء وهـو معتـل العـين (كالطَّويلـة) فقـالوا فيه : طَوِيلي ( وهكـذا ) تمموا (ما كـان ) على هـذا الـوزن وهـو مضـاعف (كالجليلة) فقالوا فيه : حَلِيلي ، وتمموا أيضًا ما كان على فعيلـة وهومضـاعف كقليلة .
- 869 ( وهمز ذي مد ينال ) أي : يُعْطى ( في النسب ما كـان في ثنيـة لـه انتسـب ) في النسب في ثنيـة لـه انتسـب ) فيقـال في : قُرَّاء وصَحْرَاء وكِسَـاء وعِلبـاء : قُرَّائـيّ وصَحْرَائِـيّ وصَحْـرَاوِيّ ، وعِلْبَاوِيّ وعِلْبَائِيّ .
- 870- (وانسب لصدر َجملة ) إسنادية فقل في تَأْبط شراً : تَسأَبُطِيّ (وصدر ما ركب مزجاً ) فقل في بَعْلبك : بَعْلى (و) انسب (لثان تمما ) .
- 871- (إضافة) إما (مبدوءة بابن أو أب) أو أم كعُمِريّ وبَكْرِيّ وكُلْتُومِـيّ في ابن عمر وأبي بكر وأم كلثوم (أو) أولها (ما له التعريف بالثاني وجب) بأن كانت إضافة معنوية ، كزيدِيّ في غلام زيد ، وعندي في هذا القسم نظر لأجلل اللبس ، وفي القسم الأول بحث ، وهل يلحق بما ذكر المبدوءة ببنت كما قلنا أنه كنية ، ولم أر من ذكره .
- 872 ( فيما سوى هذا ) المفرد كالذي ليس مصدراً بما عرف بالثاني ، ولا بكنية ، كما في شرح الكافية ، وهو يقوي بحثي إلا أن يمنع أنه كنية ، ( انسبن للأول ) واحذف الثاني ( ما ) دام ( لم يخف لبس ) فقل في امرئ القيس : امرئي ، فإن خيف فاحذف الأول وانسب للثاني ( كعبد الأشهل ) فقل فيه : أشهلي ، وهذا يعضد نظري في القسم السابق .
- 873- ( واجبر برد اللام ما منه حذف ) عند النسب ( جوازًا إن لم يكن رده ألف ) .
- 874- ( في جمعي التصحيح أو في التثنيه ) فقل في غد : غَدَويّ ، وإن شئت غَدِيّ ( وحق مجبور ) بالرد ( بهذي ) (١) أي : بجمعي التصحيح أو التثنية ( توفيه ) له بالرد بالنسب حتمًا فيقال في أَخٍ وعِضَة : أَخُوِيّ وعضَوِيّ ليس غير .

<sup>-</sup> كَانَ الْعُقَيْلِيِّين يَسومُ لَقِيتُهُمْ \* \* \* فِرَاخُ الْقَطَ الاَقِينَ أَجْدَلَ بَازِيَا (حاشية ابن عقيل ١٦٠/٣). [الناشر]. (١) في بعض النسخ (بهذا) [الناشر].

- 875- ( وبأخ أختا ) ألحق فقل فيها بعد حذف تائها : أُخُويّ ( وبابن بنتا ألحق ) فقـل فيها بعد حذف تائها: بَنُوي ، كما تقول ذلك في أبن بعد حذف همزه ، هذا مذهب سيبويه والخليل ( ويونس ) بن حبيب الضبي الولاء من البصريين ، (أبي حذف التا) منهما فقال: أُخْتِيّ ، وبنتِيّ ، وهـو الـذي أميـل إليـه لأحـل
- 876- ( وضاعف ) وجوبًا ( الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين ) عنـــد النســب إليــه ، ثــم إن كان ألفا قلب المضاعف همزة ويجوز قلبها واوًا (كلا ولائميّ) ولاويّ وفيّ فيوى ، ولو لوي أعلامًا ، أما الذي ثانيه صحيح فيجوز فيه التضعيف وعدمه ، ككُمْ وكبيّ وكِمِّيّ.
- 877 ( وإن يكن كشية ) في اعتلال اللام ( ما الفا عدم فجبره ) عند النسب إليه برد الفاء ( وفتح عينه التزم ) عند سيبويه ، فيقال فيه : وِشَــوِيّ ، وأجــاز الأخفـش السكون فيقال : وشييّ ، أما غير المعل اللام منه فلا يجبر كقولك في عِدَة :
- 878- ( والواحد اذكر ناسبًا للجمع إن لم يشابه واحدًا بالوضع ) أي : بوضعه علمًا ، فقل في فرائض : فَرَضِي ، بخلاف ما إذا شابهه بأن وضع علمًا ، فيقال في الأنماريّ : أَنْماريّ ، وفي الأنْصَاري : أنصاريّ .
- 879 ( ومع فَاعِل وفَعَّال ) بفتحة فتشديد ( فَعِلَ ) بفتحة فكسرة ( في نسب أغنى عن اليا ) السابقة ( فقبل ) إذ ورد كقولهم لأبن وتَمارٌ (١) وطَعِم (٢) ، أي : صاحب لبن وتمر وطعم ، وليس في هذين الوزنين معنى المبالغة الموضوعين له ، وخرج عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكُ بَطُّلَامُ لَلْعَبِيدٌ ﴾ (٢) أي : بذي ظلم .

<sup>(</sup>١) فمن ذلك قول امرئ القيس:

وَلَـيْسَ بِـلْدِي سَـيْفِ وَلَـيْسَ بِنَبِّال وَلَيْسَ بِسادِي رُمنع فَيَظْعُنَنِسي بنه أي بِذِي نَبُّلِ . ( أوضح المسالك ٣٣٩/٤ ) . [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الشاعر:

لاَ أَذْلِهِ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ وَلَكِ مِنْ أَبْتَكِ مِنْ كشت بكيلي ولكني نهسر (أوضع المسالك ١٤١/٤). [الناشر].

<sup>(</sup>٣) فصلت /٤٦ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ بظلام ﴾ حيث استغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعَّال ، والأصل : وما ربك بذي ظلم .

880- (وغير ما أسلفته) من القواعد (مقررًا على الذي ينقل منه) عن العرب (اقتصرا) ولا تقس عليه ، كقولهم في الدهر : دُهريّ (١) ، وفي أُمية : أُمَوي وفي البصرة : بصريّ بالكسر ، وفيه نظر ؛ إذ الكسر لغة فيها ، وفي مرو مروزيّ وفي الري : رازي ، وفي الخَرِيفِ : حَرفيّ ، وفي عظيم الرقبة : رَقَبَانيّ .



<sup>(</sup>١) بالضم : للشيخ الكبير الفاني ، والقياس فتح الدال . [ الناشر ] .

## 61- بَابُ

### ( الْوَقْسَفِ )

881 تَنْوِينا اثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلِفَا \*\* وَقْفاً وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحِ احْلِفَا 882 وَاحْلِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اضْطِرَارِ \*\* صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ فِي الإِضْمَارِ 883 وَأَشْبَهَتْ " إِذًا " مُنَوَّنَا نُصِيب \*\* فَأَلِفًا فِي الْوَقْفِ نُونُها قُلِب \$88 وَمَذْفُ يَا المَنْقُوصِ ذِي التَّنُوينِ – مَا \*\* لَمْ يُنْصَبَ – اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا 884 وَعَيْرُ ذِي التَنُويينِ – مَا \*\* نَحْوِ مِبُ لُزُومُ رَدُ الْيَا اقْتُفِيي

#### هـذا باب (الوقف):

881- ( تنوينا اثر فتح) في معرب أو مبني ( اجعل ألفا وقفا ) كرأيت زيدًا وإيها ( و ) وتنوينا ( تلو غير فتح ) وهو الضم والكسر ( احذفا ) وقفا كحاءَ زيدً ومررت بزيدٍ .

282- ( واحدف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار ) أي : الحرف الذي ينشأ في اللفظ عن إشباع الحركة في الضمير ، وهو في غير الفتح وهو الضم والكسر الواو والياء ، كرأيته ومررت به ، وأثبت صلة الفتح وهي الألف ؟ كرأيتها ، أما في الضرورة فيحوز إثبات الجميع (١).

883- ( وأشبهت إذن منونا نصب فألف في الوقف نونها قلب ) وبه قرأ السبعة ، واختار ابن عصفور تبعا لبعضهم أن الوقف عليها بالنون ، وهو الذي أميل إليه فرارا من الالتباس ، والقراءة سنة متبعة .

884- ( وحذف يا المنقوص ذي التنوين ) عند الوقف ( ما ) دام ( لم ينصب اولى من ثبوت ) لها ( فاعلما ) كقراءة الستة : ﴿ وَلَكُلُ قُومُ هَادُ ﴾ (٢) ﴿ وَمَا لَهُمْ مَن

<sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك قول رؤبة بن العجاج :-

وَمَهْمَ هِ مُغْبَ رُوِّ أَرْجَ اوْهُ ... كَانَّ لَـوْنَ أَرْضِهِ سَمَاوُهُ الشَّاعِ وَمَهْمَ الْهُ لَـوْنَ أَرْضِهِ سَمَاوُهُ الشَّاعِ وَ الشَّعِ وَ الشَّاعِ وَ الشَّاعِ وَ الشَّاعِ وَ الشَّاعِ وَ اللَّهِ الشَّاعِ كَسرة الهَاء من " قتاله " و " ناره " اضطرارا .

<sup>(</sup>أوضح المسالك ٣٤٢/٤ ، ٣٤٣ ) . [ الناشر ] .

<sup>(</sup>٢) الرعد / ٧ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ هاد ﴾ فهو اسم منقوص حــذف يــاؤه حــوازا لكونـه مبتــدأ مرفوعا ، وقد قرأ ابن كثير : ﴿ ولكل قوم هادي ﴾ بإثبات الياء .

دونه من وال ﴾ (١) وبإثبات الياء فيهما قرأ ابن كثير ، بخلاف المنصوب فإنه يبدل من تنوينه ألفا إن كان منونا ، كقطعت واديا ، وتثبت ياؤه ساكنة إن لم يكن ، كأجب الداعي ، بخلاف غير المنون كما صرح به بقوله :

885- (وغير ذي التنوين) المرفوع والمجرور (بالعكس) فثبوت يائه أولى من حذفها (وفي) منقوص محذوف العين (نحو مر) اسم فاعل من أرَى ، أو محذوف الفاء كـ "يف "عَلَما ، كما في شرح الكافية (لزوم رد اليا) عند الوقف (اقتفي) لئلا يكثر الحذف.



<sup>(</sup>١) الرعد / ١٣ . أما الشاهد هنا فقوله تعالى : ﴿ وال ﴾ حيث حـذف يـاء الاسـم المنقـوص حـوازا وذلـك لكونه بحرورا بمن ، وقد قرأها ابن كثير أيضا ﴿ من والى ﴾ بإثبات الياء .

### فَصْلُ

886 وَغَيْرً" هَا "التَّانِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ \*\* سَكِّنْهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ 887 أَوْ أَشْمِمِ الضَّمَّةَ أَوْ قِفْ مُضْعِفَا \*\* ما لَيْسَ هَمْزًا أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفَا 888 مُحَرَّكًا وحَرَكَاتٍ انْقُللاً \*\* لِسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَللاً 889 وَنَقْلُ فَنْحِ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لاَ \*\* يَرَاهُ بَصْرِيُّ وَكُوفٍ نَـقَللاً 890 وَالنَّـقُلُ إِنْ يَعُدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعُ \*\* وَذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لِيْسَ يَمْتَنِعُ \$89 وَقَلَّ ذَا فِي المَهْمُوزِ لِيْسَ يَمْتَنِعُ \$89 وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا \*\* ضَاهَى وغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ انْتَمَى 892 وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا \*\*

#### (فصل)

- 886- ( وغير ها التأنيث من محرك سكنه ) عند الوقف وهـ و الأصـل ( أوقف رائم التحرك) بأن تخفي الصوت بالحركة ، ضمة كانت أو كسرة أو فتحة ، وحصـه الفراء تبعا للقراء بالأولين .
- 887- (أو أشمم الضمة) فقط عند الوقف ؛ بأن تشير إليها بشفتيك من غير تصويت (أو قف مضعفا)أي: مشددا (ما)أي: حرف (ليس همزا أو عليلا إن قفا)أي: تبع الحرف الموقوف عليه الموصوف بما ذكر حرفا.
- 888- ( محركا ) كهذا جَعْفر وهذا وَعْل بخلاف الهمز ، كخطأ والعليل كالقاضي ويخشى ويدعو ، والتابع ساكنا كعمرو أ ( وحركات انقلا ) عند الوقف من الموصوف عليه ( لساكن ) قبله ( تحريكه لن يحظلا ) أي : يمنع ، نحو : ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ (١) إذ وجد النقل ، ولاينقل إلى متحرك كجعفر ، ولاممتنع التحريك إما لتعذر كإنسان ، أو استثقال كقضيب وحروف ، أو أداء إلى بناء لا نظير له ، كبشر مرفوعا ، وذهل مجرورا كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) العصر ٣/ . والشاهد في الآية قراءة بعضهم بنقل حركة الراء - وهمي الكسرة - إلى الباء حال الوقف ومنه قول الشاعر :

أَنَا ابْسَنُ مَاوِيَّــةَ إِذَا جَـــدً النَّـقُـــرُ \* \* \* وَجَـــاءَتِ الْخَـيْـــلُ أَثَافِــــيَّ زُمَـــرُ فإن الأصل في " النقر " سكون القاف وضم الراء ولكنه نقل الضمة إلى القاف لما أراد الوقف . وانظر ( أوضح المسالك بتحقيق محمد محيي الدين ٣٤٦ ، ٣٤٦ ) [ الناشر ] .

- 889 (ونقل فتح من سوى المهموز لا يسراه ) نحوى (بصري ) ، أما من المهموز كخبء فيراه (وكوف نقلا ) الفتح من سوى المهموز أيضا .
- 890 (والنقل إن يعدم نظير ) للاسم حينئذ ؛ بأن يكون المنقول ضمة مسبوقة بكسرة أو بالعكس (ممتنع) كما تقدم (و) لكن (ذاك) النقل (في المهموز) وإن أدى إلى ما ذكر (ليس يمتنع) فيجوز في ردّه وكفه ؛ هذا ردّه ومررت بكفه ، ثم لما صدر في الضابط اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير هاء التأنيث ليفعل فيه ما ذكر احتاج إلى بيان ما يفعل فيه إذا كان هاء فقال :
- 891 (في الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل ) كمسلمة وفتاة ، بخلاف ما إذا وصل به كبنت وأحت ، وبخلاف تاء تأنيث الفعل كقامت ، وأما تأنيث الحرف كثمت وربت فاختار في شرح الكافية حواز ذلك فيها فيقال : ربه وثمه ، قياسا على قولهم في لات : لاه .
- 892 (وقل ذا) أي جعل التاء المذكورة هاء في الوقف (في جمع تصحيح) للمؤنث كقول بعضهم: دفن البناه من المكرماه (و) في (ماضاها) ه كهيهات وأولات ، وكثر في ذلك عدم الجعل المذكور (وغير ذين) أي: جمع التصحيح وماضاهاه كغرفة وغلمة (بالعكس انتمى) فالكثير فيه جعل التاء هاء ، والقليل عدم ذلك .



### فَصْلٌ

بحَذْفِ آخِر كَأَعْطِ مَـنْ سَـأَلْ وَقِفْ بَهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلِّ \* \* 893 وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَ "ع "أَوْ \* \* كَ " يَع " مَجْزُومًا فَرَاع مَا رَعَوْا 894 وَمَا فِي الاسْتِفْهَامَ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ \* \* أَلِفُهَا وَأُوْلِمِا الْهَا إِنْ تَقِفْ 895 وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا \* \* باسْم كَقُو ْلِكَ " اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى " 896 وَوَصْلَ ذِي الْهَاء أَجِزْ بِكُلِّ مَا \* \* خُرِكَ تَحْرِيكَ بِنَاء لَزِمَا 897 أديم شذ في المدام استُحْسِنا وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا \*\* 898 لِلْوَقْفِ نَشْرًا وَفَشَا مُنْتَظِمَا وَرُبَّمَا أُعْطِيَ لَفْظُ الوَصْلِ مَا \* \* 899

#### (فصل)

893 - (وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل ) و لم يعط ، فقل في الوقف عليهما : أعطه و لم يعطه ، وذلك حائز .

894- (وليس حتما في ) جميع المواضع (سوى ما ) إذا كان الفعل قد بقي على حرف واحد ، (كع أو ) حرفين أحدهما زائد (كيع مجزوما) فإنه واحب ، فيقال فيهما : عه و لم يعه (فراع ما رعوا).

895 ﴿ وَمَا فِي الاستَفْهَامَ إِنْ جَرَتَ حَذَفَ أَلْفَهَا ﴾ وجوبًا ﴿ وَأُولِهَا الْهَا إِنْ تَقْفَ ﴾ نحو : يَا أَسْدُ لُمْ أَكُلْتَهُ لِمَهْ <sup>(۱)</sup>

وذلك جائز .

896 - (وليس حتما في ) جميع المواضع (سوى ما ) إذا (انخفضا باسم كقولك) في (اقتضاء م اقتضى): اقتضاء مه .

وقد أنشد أبو الفتح صدره هكذا:

يَافَقْعَس لِمْ أَكَلْتُه لِمَه

والشاهد فيه : قوله ( لم أكلته ) حيث حاءت ميم ( لم ) ساكنة ، وأصلها ( لما ) وهي استفهامية دخل عليهـا حرف الجر فحذفت الألف ثم سكنت الميم ضرورة .

والبيت من شواهد الأشموني رقم ٩٣٥ الجزء الثاني ص ٢١٥ انظر تحقيقه للعيني .

 <sup>(</sup>١) البيت من الشواهد التي لايعرف قائلها ، وعجزه :
 لَوْ خَافَكَ اللّه عَلَيْهِ حَرَّمَهُ

- 897 ( ووصل ذي الهاء أجز ) كأين ( بكل ما حرك تحريك بناء لزما ) عنـد الوقـف عليه نحو : ﴿ هاؤم اقرؤا كتابيه ﴾ (١) ولزم صفة بناء احتزز به مما لايـلزم بنـاؤه كالمنادي ، فلا توصل به الهاء ، ومثله الفعل الماضي ، وشـذ مجـيء ذلـك كمـا
- 898- ( ووصلها بغير ) ذي ( تحريك بنا أديم شذ ) نحو : واضحى من عَلَه ، وقولــه : ( في المدام ) البناء ( استحسنا ) بيان لأحسنية الاتصال ، فملا يعد مع قوله : ووصل ذي الها ... البيت المبين للوقوع تكرارا فتأمل .
- 899- ( وربما أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا ) من إلحاق الهاء نحو : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ وانظر ﴾ (٢) وغيره نحو : هذه حبله فتي ( وفشا ) ذلك ( منتظما ) نحو : مِثْلُ الحريق وافقَ القُصَبَّا (٣)

بتضعيف الباء .



<sup>(</sup>١) الحاقة /١٩ . الشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ كتابيه ﴾ حيث ألحق هـاء السكت بيـاء المتكلـم لكونـه مبنيـا على الفتح .

<sup>(</sup>٢) البقرة /٢٥٩ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ يتسنه ﴾ حيث ألحق هاء السكت بذاك الفعل في الوصل ، وبذلك فقد أعطى الفعل في الوصل حكم الوقف من الحاقه بهاء السكت .

<sup>(</sup>٣) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٥٧ ) ونسب في كتاب سيبويه إلى رؤبة بن العجاج ، ونسبه أبـو حـاتم في كتاب الطير إلى أعرابي - و لم يسمه - ونسبه الجرمي إلى ربيعة بن صبيح ، وقبل هذا البيت قوله : كأنهُ السَّيْلُ إذا اسْلُحَبًّا

الإعراب : ( مثل ) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقديس : هــو مثــل ( الحريــق ) مضــاف إليــه ( وافــق ) فعــل مــاض ( القصبا ) مفعول به .

الشاهد فيه : قوله : ( القصبا ) حيث ضعف الباء مع كونها موصولة بألف الإطلاق .

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه لهذا الشاهد من شواهد ابن عقيل ١٩/٢ ، بتصرف ) .

### 62- بسَابُ ( الإمَسالَـةِ )

أَمِلْ كَلَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ 900 الأَلِفَ المُبْدَلَ مِنْ " يَا " فِي طَـرَفْ \* \* تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا 901 دُونَ مَزيدٍ أَوْ شُدُوذٍ وَلِمَا \*\* يَوُلْ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ 902 وَهَكَـٰذَا بَـدَلُ عَيْـن الْفِعْـل إِنْ \* \* بحَرْفِ اوْ مَعْ هَا كَ "جَيْبَهَا أَدِرْ " 903 كَذَاكَ تَالِي الْيَـاء وَالفَصْـلُ أَغْتُفِـرْ \* \* كَذَاكَ مَا يَلِيهُ كَسُرٌ أَوْ يَلِى \* \* تَالِي كَسْرِ أَوْ سُكُون قَدْ وَلِي 904 فَ " دِرْهَمَاكَ " مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَـدُّ كَسْرًا وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْـل يُعَـدُ \* \* 905 مِنْ كَسْر أَوْ يَا وَكَلْدَا تَكُفُّ رَا وَحَرْفُ الإِسْتِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَــرَا \* \* 906 أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعْدُ مُتَّصِلْ \* \* 907 أَوْ يَسْكُن اثْرَ الْكَسْر كَالْمِطْوَاعَ مِرْ كَـذَا إِذَا قُـدِّمَ مَـا لَـمْ يَنْكَسِـرْ \* \* أَ 908 وَكَفُّ مَستَعْلِ وَرَا يَنْكَفُّ \* \* بِكَسْرِ رَا كَغَارِمنًا لاَ أَجْفُو 909 وَلاَ تُمِلْ لِسَبَبِ لَمْ يَتَّصِلْ \* \* وَالْكَفُّ قَدْ يُوجبُهُ مَا يَنْفَصِلْ 910 دَاع سِواهُ كَعِمَادًا وَتَسلاً 911 وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ بِسِلاً \*\* دُونَ سَمَاع غَيْرَ "هَا " وَغَيْرَ "نَا " 912 وَلاَتُمِلْ مَالَحْ يَنَالْ تَمَكُّنا \*\* أَمِلْ كَ" لِلأَيْسَر مِلْ تُكْفَ الْكُلَفْ " وَالْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاء فِي طُرَفْ \* \* 913 وَقْفِ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ ٱلِفِ 914 كَذَا الَّذِي تَلِيهِ " هَا " التَّأْنِيثِ فِي \* \*

#### هذا باب ( الإمالة ) :

هي كما في شرح الكافية أن ينحى بالألف نحو الياء، وبالفتحة قبلها نحو الكسرة . 900 - (الألف المبدل من يـا في طـرف أمـل ) كـالهدى وهـدى (كـذا ) أمـل الألـف (الواقع منه اليا خلف ) في بعض التصاريف .

901 - (دون ) حرف (مزيد ) معها (أو شذوذ ) لوقوعها كحُبْلى ، بخلاف نحو : قفا ؛ فإن الياء تخلف ألفه بزيادة في التصغير كقُفي ، وفي التكسير كقُفي ، وشذوذًا كقول هذيل في إضافته إلى الياء : قَفَي الله ، (و) ثابت (لما تليه ها التأنيث ) حكم (ما الها عدما ) من الإمالة كرماة .

- 902 ( وهكذا ) أمل الألف الكائنة ( بدل عين الفعل إن يـؤل ) ذلك الفعـل عند إسناده ( إلى ) التاء إلى وزن ( فِلت ) بكسر الفاء ( كماضي خف ودن ) وهو : حاف ودان فإنك تقول فيهما : حفت ودنت .
- 903- (كذاك) أمل ألفا (تالي الياء) كبيان ، وكذاسابق الياء كبايع ، كما في شرح الكافية ، (والفصل) بين الياء وبين الألف المتأخرة (اغتضر) في حواز الإمالة إن كان (بحرف) وحده كيسار (أو) بحرف (مع ها كجيبها أدر).
- 904- (كذاك) أمل ( ما ) أي : ألَّفا ( يليه كسر ) كعّالم ( أو يلمي ) حرف ( تالي كسر ) كعّاب ، ( او ) يلى حرفا تالي ( سكون قد ولي ) ذلك السكون .
- 905 (كسرا) كشِمْلاًل (وفصل الها) بين الساكن وبين الحرف التاليه الألف (كلا فصل يعد) لخفائها (فدرهماك من يمله لم يصد) أي: لم يمنع من إمالته.
- 906 ( وحرف الاستعلا ) أي : حروفه وهي مجموع قظ حص ضغط ( يكف مظهرا من كسر او يا ) عن الإمالة بخلاف الخفي منهما ، كالكسرة المقدرة وما إذا أتى ألفها عن ياء ( وكذا تكف را ) غير مكسورة الإمالة نحو : عذار وعذاران وراشد .
- 907 ( إن كان ما يكف ) من حروف الاستعلاء ( بعد ) بالضم أي : بعد الألف ( متصل ) بها كناصح ( أو بعد حرف ) تلاها كواثق ( أو بحرفين فصل ) عنها كمواثيق .
- 908 ( كذا ) يكف حرف الاستعلاء ( إذا قدم ) على الألف ( ما ) دام ( لم ينكسر أو ) لم ( يسكن اثر الكسر ) كغالب ، بخلاف ما إذا انكسر كغِلاب أو سكن إثر الكسر ( كالمطواع مر ) فلا تمنع الإمالة ، وفي شرح الكافية : فيما إذا انكسر لا يمنع وفي الساكن تاليه يجوز أن يمنع ، وأن لا يمنع ؛ فإن أراد به عدم تحتم الإمالة فهذا شأنها في جميع أحوالها كما سيأتي ، فلا وجه لتخصيصه بهذه الصورة ، والإشعار بتغايره لما قبله ، وإن أراد بيان احتمالين متساويين في وجوب الكف وعدمه فلا بأس ، ولعله المراد فتأمل .
- 909- ( وكنف) حرف ( مستعل و ) كنف ( را ينكف بكسر را) فتأتي الإمالة ( كغارمًا لا أجفو ) .
- 910 ( ولا تمل لسبب لم يتصل) كلزيدٍ مالٌ ( والكف قـد يوجبه مـا ينفصـل) ككتاب قاسم ، وخالف ابن عصفور في المسألتين ، وقواه ابن هشام رادًا به على

المصنف ، وأقول : الفرق قوة المانع ولهذا قدم على المقتضى ، وأيضا فالمقتضى هنا إذا وجد لا يوحب الإمالة ، كما في الكافية وشرحها ، والمانع إذا وجد أوجب الكف ، فاتضحت تفرقة المصنف ، وإتيانه بقد يشعر بأنه قد لايكف ، وبه صرح في شرح الكافية .

- 911- (وقد أمالوا لتناسب) في رءوس الآي وغيرها (بلا داع) أي : طالب للإمالة (سواه كعمادا) أي : كألفه الأخيرة أميلت لتناسب الألف التي قبلها ، (و) كألف (تلا) من قوله تعالى : ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ (١) أميلت وإن كان أصلها واوًا لتناسب رءوس الآي .
- 912- (ولا تمل مالم ينل تمكنا) بأن كان مبنيا (دون سماع) يحفظ ، نحو: الحجاج والمر ونحوها من فواتح السور (غير ها وغير نا) فأملهما ، وإن كانا غير متمكنين قياسا .
- 913- (والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تكف الكلف) أي : كسينه .
- 914- (كذا ) أمل فتح الحرف ( الـذي يليـه هـا التأنيث في وقـف ) كرحمـة ونعمـة وقوله : ( إذا ما كان غير ألف ) زيادة توضيح إذ المعلوم أن الألف لا تفتح .



<sup>(</sup>١) الشمس /٢ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ تلاهـ ا ﴾ حيث أميلت ألف ( تـ الا ) لمناسبة إمالة ألف ( حلاها ) .

# 63- بسَابُ ( التَّصْريـفِ )

915 حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي \* \* وَمَا سِوَاهُمَابِتَصْرِيفٍ حَــري 916 وَلَسْسَ أَذْنَى مِنْ ثُلاَثِتٍ يُسرَى \* \* قَابِلَ تَصْرِيكِ سِوَى مَا غُيُرَا 917 وَمُنْتَهَى اسْمِ خَمْسٌ انْ تَجَـرَّدَا \* \* وَإِنْ يُسزَد فِيهِ فَمَا سَبْعَا عَسدَا 918 وَغَيْرَ آخِـرِ الثَّلاَثِي افْتَـحْ وَضُـمٌ \* \* وَاكْسِرْ وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُـمٌ 919 وَفِعُلُ أُهْمِلَ وَالعَكْسُ يَقِلَ \* \* لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْل بِفُعِلْ بِفُعِلْ 920 وَافْتَحْ وَصُمَّ وَاكْسِرِ الشَّانِيَ مِنْ \* \* فِعْل ثُلاَثِيٍّ وَزِدْ نَحْوَ صُمِنْ 921 وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَسِعٌ إِنْ جُسِرُدَا \* \* وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَهَا سِتَّا عَدَا 922 لاسْم مُجَرَّدٍ رُبَاع فَعْلَالُ \* \* وَفِعْلِلٌ وَفِعْلَلٌ وَفُعْلُلٌ وَفُعْلُلُ 923 وَمَسِعْ فِعَسلٌ فُعْلَسلٌ وَإِنْ عَسلاً \*\* فَمَعْ فَعَسلٌ حَوَى فَعْسَلِسلاً 924 كَذَا فُعَلَّلٌ وَفِعْلُلٌ وَمَسا \*\* غَايَسرَ لِلزَّيْدِ أَو النَّقْصِ انْتَمَـى 925 وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ وَالَّـذِي \* \* لاَ يَلْزَمُ الَّزَائِدُ مِثْلُ تَا احْتُدِي 926 بِضِمْنِ فِعْل قَابِلِ الأَصُولَ فِي \* \* وَزْن وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ اكْتُفِسِي 927 وَضَاعِفِ اللَّامُ إِذَا أَصْلٌ بَقِسى \* \* كَرَاءِ جَعْفَر وَقَافِ فُستُـق 928 وَإِن يَسكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْلِسى \* \* فَاجْعَلْ لَـهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَـا لِلأَصْـلُ 929 وَأَخْكُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ سِمْسِم \* \* وَنَحْـوِهِ وَالْخُلْـفُ فِي كَلَمْلَـم 930 فَأَلِسَفٌ أَكْشَرَ مِسِنْ أَصْلَيْسِنِ \* \* صَاحَسِ َ – زَاثِسَدٌ بغَيْسِ مَيْسِنَ 931 وَالْيَسَا كَسَذَا وَالوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَىا \* \* كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُونِ وَوَعُوعَا ثَلاَثَـةً تَأْصِيلُهَا تُحُقِّقَـا 932 وَهَكَــٰذَا هَـمْـزٌ وَمِيــمٌ سَبَقَــا \*\* 933 كَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفٌ \*\*. أَكْشَرَ مِنْ حَرْفَيْن لَفْظُهَا رَدِفْ 934 وَالنُّونُ فِي الآخِـــر كَالْهَمْــزِ وَفِي \* \* نَحْوِ " غَضَنْفَر " أَصَالَةً كُفِي 935 وَالتَّاءُ فِي التَّأْنِيثِ وَالْمُضَارَعَــه \* \* وَنَحْــو الإسْــتِفْعَال وَالْمُطَاوَعَــه 936 وَالْهَاءُ وَقْفُ الكَلِمَةُ وَلَمْ تَرَهُ \* \* وَالَّلامُ فِي الإشَارَةِ المُشْتَهِرَهُ 937 وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثُبَتْ \* \* إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَحَظِلَست

#### هـذا باب (التصريف)

هـو كمـا في شـرح الكافيـة تحويـل الكلمـة مـن بنيـة إلى غيرهــا لغـرض لفظــي أو معنوي ، ولكثرة ذلك أتى بالتفعيل الدال على المبالغة .

- 915- (حرف وشبهه) وهو المبني ( من الصرف بري) عبر به هنا دون التصريف للإشعار بأنه لا يقبله بوجه ، بخلاف مالو أتى به فإنه يوهم نفي كثرته والمبالغة فيه دون أصله ، ( وما سواهما ) وهو الاسم المتمكن والفعل الذي ليس بحامد ( بتصويف حرى ) أي : حقيق .
- 916 ( وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف ) إذ لايكون كذلك إلا الحرف وشبهه ( سوى ما غيرا ) بالحذف بأن كان أصله ثلاثة ثم حذف بعضه فإنه يقبله كيدٍ وق وبع .
- 917- (ومنتهى) حُروف (اسم خمس إن تجردا) من زائد نحو: سفرجل، وأقله ثلاث كرجل، ومابينهما أربع كجعفر (وإن يرد فيه فما سبعا عدا) أي: جاوز، بل جاء على ست كانطلاق وسبع كاستخراج، وقد يجاوز سبعا بتاء تأنيث كقرعبلانة قال بعضهم، وبغيرها كقولهم كذبذبان.
- 918- ( وغير آخر الثلاثي ) وهو أوله وثانيه ( افتح وضم واكسر ) بتوافق وتخالف تبلغ تسعة ، وهي من جملة أبنيته ، نحو : فرس ، عضد ، كبد ، عنق ، صرد ، دئل ، وسيأتي أن هذا قليل ، إبل ، ضلع وسيأتي أن فِعُل مهمل ( وزد تسكين ثانيه ) مع فتح أوله وضمه وكسره تبلغ ثلاثة وهي مع ما تقدم ( تعم أبنيته ) فلا يخرج عنها شيء ، نحو : فلس ، برد ، حذع .
- 919- (وفِعُل) بكسر الأول وضم الثاني (أهمل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم، والحِبُك إن ثبت فمن التداخل (والعكس) وهو فُعِل بضم الأول وكسر الثاني (يقل) في الأسماء (لقصدهم تخصيص فعل) وهو فعل المفعول (بفُعِل) ومما جاء منه: دُثِل لدويبة. ورُثِم للثة ووُعِل للوعل.
- 920- (وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي) مع فتح أوله نحو: ضرب ظرف علم ، وهذه فقط أبنيته الأصلية كما ذكرسيبويه (وزد) في أصوله عند بعضه (نحو: ضُمِن) بضم أوله وكسر ثانيه ، والصحيح أنه ليس بأصل ، وإنما هو مغير من فعل الفاعل ، وما احتج به ذلك البعض من أنه جاءت أفعال لم ينطق لها بفاعل قط ، كزهى ، ولو كان فرعا للزم أن لايوجد إلا حيث يوجد الأصل ،

- مردود بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل ، ألا ترى أنه قد جاءت جمـوع لم ينطق لها بمفرد ، كمذاكير ونحوه ، وهي لاشك ثوان عن المفردات .
- 921 (ومنتهاه ) أي : الفعل (أربع إن جردا ) من زائد كعربد ، وأقله ثلاث ( وإن يزد فيه فما ستا عدا ) بل جاء على خمس كانطلق ، وست كاستخرج .
- 922 (لاسم مجرد رباع) أوزان هي : (فَعْلَل) بفتح الأول والثالث كَثَعْلَب، (وفِعْلَل) بكسر الأول وفتح الثالث، كَقِلْفَع (وفَعْلَل) بكسر الأول وفتح الثالث، كَقِلْفَع (وفُعْلُل) بضمهما كَدُمْلُج .
- 923 (ومع فِعَل ) بكسر الأول وفتح الثاني وتشديد اللام كفِطَحْل ( فُعْلَـل ) بضم الأول وفتح الثالث ، رواه الأحفش والكوفيون ، كطُحْلَب ( فَإِن عـلا ) الاسم بأن كان خماسيا فمع كونه حاويا لوزن ( فَعَلَّـل ) بفتح الأول والثاني وتشديد اللام الأولى وفتحها كشقَحْطَب (حوى فَعْلَلِـلا ) بفتح الأول والثالث وكسر الرابع كقَهْبَلِس .
- 924 (كذا فُعَلَّل) بضم الأول وفتح الثاني وتشديد اللام الأولى وكسرها ، من أوزان الخماسي أيضا كخبَعْثِن (وفِعْلَل) بكسر الأوّل وفتح الثالث وتشديد اللام الأخيرة كقِرْطَعْب (وما غاير) ماذكرناه (للزيد) أي : الزيادة ، وهما مصدرا زاد (أو النقص) أو نحوه (انتمى) كعلبط أصله علابط ومحرّنَجِم ومُنْطلق وجُحْدَب .
- 925 (والحرف إن يلزم) تصاريف الكلمة (فأصل) كضاد ضرب (والذي لا يلزم) هو (الزائد مثل تا احتذي) لسقوطها من حذا يحذو حذوه.
- 926 ( بضمن فعل ) بكسر الضاد أي بما تضمنه من الحروف وهو الفاء والعين واللام ( قابل ) يا أيها الصرفي ( الأصول في وزن ) الكلمة ، فقابل الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام ، وتمل : وزن ضَرَب فَعَل ، ويضرب يفعل ( وزائد بلفظه اكتفى ) كقولك في مكرم : مفعل ، ويستثنى المبدل من تاء الافتعال كمصطفى ، فوزنه مفتعل والمكرركما سيأتى.
- 927 ( وضاعف اللام ) في الميزان ( إذا أصل ) بعد ثلاثة ( بقي كراء جعفـر ) فقـل : وزنه فَعْلَل ( وقاف فستق ) فقل : وزنه فُعْلُل .
- 928 ( وإن يك ) الحرف ( الزائـد ضعف أصـل ) كتـاء حلتيـت ، ودال اغـدودن ، ( فاجعل له في الوزن ما للأصل ) بأن تقابله بحرف من حروف فعل .
- 929- ( واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه ) ، لأنه لا يصبح إسقاط شيء منها

( والخلف ) ثابت ( في ) ماصح إسقاط ثالثه ( كلملهم ) بكسر الثالث وكفكف ، فالكوفيون : الثالث زائد مبدل من حرف مماثل للثاني ، والزحاج : زائد غير مبدل ، وبقية البصريين ، أصل هذا وحروف الزيادة عشرة جمعها المصنف أربع مرات في بيت وهو :

هَنَاءٌ وتسليمٌ تلا يومَ أُنْسِهِ \* \* \* نهاية مسؤل أمانٌ وتسهيلُ (١) -930 (فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين ) كألف حاجب بخلاف ألف قال .

- 931 (واليا كذا والواو) يكونان زائدين إذا صحبا أكثر من أصلين (إن لم يقعا) مكررين ، ولم تصدر الواو مطلقا ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع ، غو : صيرف وقضيب وجوهر وعجوز ، فإن لم يصحبا أكثر من أصلين كبيت وسوط ، أو وقعا مكررين (كما هما في يؤيؤ ) لطائر (ووعوعا) بمعنى صوت ، أو تصدرت الواو كورنتل أو الياء قبل أربعة أصول كيستعور فأصلان .
- 932- (وهكذا همز وميم) يكونان زائدين إن (سبقا ثلاثة) فقط (تأصيلها تحققا) كأصبع ومحذع، فإن لم يسبقا أو سبقا أربعة أو ثلاثمة لم تتحقق أصالتها فأصلان.
- 933- (كذاك همز آخر ) يكون زائدًا إذا وقع ( بعد ألف أكثر من حرفين ) أصلين ( لفظها ردف ) ، كحمراء وعلماء ، فإن وقع بعد ألف قبلها حرفان فقط كسماء فأصل .
- 934- (والنون في الآخر كالهمز) فيكون زائدًا إذا وقع بعد ألف قبلها أكثر من أصلين ، كندمان بخلاف رهان وهجان (و) النون إذا كان ساكنا (في) الوسط (نحو: غضنفر) للأسد (أصالة كفي) وأعطي زيادة ، بخلاف ما إذا كان متحركا نحو: غرينق أو لافي نحو عنبر.
- 935 ( والتاء ) تكون زائدة ( في التأنيث ) كمسلمة ( والمضارعة ) كتضرب ( ونحو الاستفعال ) والتفعيل وماصرف منهما كاستخراج وتسنيم ( والمطاوعة ) كالتعلم والتدحرج والاجتماع والتباعد ، وما صرف منها .

<sup>(</sup>١) قد عنى العلماء قديما بذكر تراكيب تجمع حروف الزيادة ، فمنها قولهم ( سألتمونيها ) ومنها ( اليوم تنساه ) ومنها ( هم يتساءلون ) وقد جمعها ابن مالك أربع مرات في هذا البيت " . ( محمد محيى الدين في تحقيقه لشرح ابن عقيل ٤٤/٢٥) .

#### (ئتمة)

تكون السين زائدة في الاستفعال.

- 936 (والهاء) تكون زائدة (وقف) في ما الاستفهامية المحرورة (كلمه) وحثت بحيء مه (و) في الفعل المحزوم نحو: (لم تـره) ولم يقضه، وفي الأمهـات وإهراق (واللام) تكون زائدة (في الإشـارة المشـتهرة) نحو: ذلـك وتلـك وهنالك، وفي طيسل.
- 937 (وامنع) ياأيها الصرفي (زيادة بلا قيد ثبت) كما بيناه (إن لم تبين حجة) على زيادته من اشتقاق فإن بينت قبلت، فيحكم بزيادة نوني حنظل وسنبل لسقوطهما في (كحظلت) الإبل، وأسبل الزرع، وهمزتي شمأل، واحبنطأ، وميمي دلامص وابنم، وتاءي ملكوت وعفريت، وسيني قدموس واسطاع لسقوطها في الشمول والحبط والدلاصة والبنوة والملك والعفر والقدم والطاعة.



# 64- فَصْلٌ فِي (زِيَادةِ هَمْزةِ الْوَصْلِ)

938 لِلْوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لاَ يَشْبُتُ \*\* إِلاَّ إِذَا ابْتُ لِي بِهِ كَاسْتَشْبِتُوا 939 وَهُوَ لِفِعْ عُلِ مَاضِ احْتَوَى عَلَى \*\* أَكْشُرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى 939 وَهُوَ لِفِعْ مَاضِ احْتَوَى عَلَى \*\* أَكْشُرَ مِنْ أَرْبُعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى 940 وَالأَمْرِ والمَصْدر مِنْ أَوْ كَلَا \*\* أَمْرُ التُلاَثِي كَاحْشَ وَامْضِ وانْفُذَا 940 وَفِي اسْمِ اسْتِ ابْنِ ابْنُم سُمِعْ \*\* وَاثْنَيْنِ وامْرِئ وَتَانِيثٍ تَبِعْ 941 وَايْمُنُ هَمْزُ أَلْ كَذَا وَيُبْدِلُ \*\* مَدًّا فِي الإسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ لُو 942

## ( فصل في زيادة همزة الوصل )

- 938 (للوصل همز سابق لايثبت إلا إذا ابتدي بــه) لأنــه حــيء بـــه لذلــك (كاستثبتوا).
- 939 (وهو ) لا يكون لمضارع مطلقا ولاماض ثلاثىي ولارباعي بــل (لفعــل مــاض احتوى على أكثر من أربعة نحو : انجلى ) واستحراج .
- 940 (والأمر والمصدر منه ) انجل واستخراج وانجلاء واستخراجا (وكذا أمر الثلاثي كاخش وامض وانفذا ) .
- 941 (و) هو (في اسم) و (است) وهـو العجـز و(ابـن) و (ابنـم) وهـو ابـن زيدت عليه ميـم (سمع) فحفـظ و لم يقـس عليـه (و) سمـع أيضـا فــي (اثنـين وامرئ وتأنيث) لهذه الثلاثة (تبع) وهـي ابنة وابنتان وامرأة .
- 942 (و) في (ايمن) في القسم، قال أبن هشام: وينبغي أن يعدوا أل الموصولة، وايم لغة في ايمن ؛ فإن قالوا: هي ايمن فحذفت اللام، قلنا في جوابهم: وابنم هو ابن فزيدت الميم، قلت: وعلى هذا ينبغي أن يعدوا أيضا أم لغة فيه فاعلم، (همز أل) المعرفة (كذا) أي: وصل، وهذا احتيار لمذهب سيبويه، والخليل يقول أنه قطع كما تقدم في بابه مبينا، (و) يخالف همزها ماقبله في أنه (يبدل مدا في الاستفهام) نحو: (آلذكرين حرم) (1)، (أو يسهل)

<sup>(</sup>١) الأنعام /١٤٢، ١٤٤ . والشاهد في الآية قوله تعالى : ﴿ آلذكرين ﴾ فـأصل الكلمة : أألذكرين ، بفتح الهمزتين ، ولما لم يجز حذف همزة الاستفهام وحب إبدال همزة الوصل مداً فصارت : آلذكرين .

أَأْلَحْق - إِنْ دَارُ الرَّبَابِ تِبَاعِدَتْ \* \* \* أُوِ انْبَتَّ حَبْلٌ - أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن عقيل ( رقم ٣٥٨ ) ونسبه قوم من العلماء لحسان بن يسار التغلبي .

الإعراب: ( أألحق ) الهمزة للاستفهام ، ألحق : منصوب على الظرفية أو مبتدأ ( إن ) شرطية ( دار ) فاعل ( الرباب ) مضاف إليه ( تباعدت ) تباعد : فعل ، والتاء للتأنيث ( أو ) عاطفة ( انبت ) فعل ماض

<sup>(</sup> الرباب ) مضاف إليه ( بناعدت ) بناعد : معل ، والناء للتناليث ( او ) عاطفه ( البت ) معل مناص ( حبل ) فاعل انبت ( أن ) حرف توكيد ونصب ( قلبك ) قلب : اسم أن ، والكناف مضاف إليه

<sup>(</sup> طائر ) خبر أن .

الشاهد فيه: قوله: ( أألحق ) حيث سهل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام .

<sup>(</sup> محمد محيى الدين في تحقيقه لشرح ابن عقيل ٥٤٧/٢ ) .

# 65- بَـابُ ( الإبْـــدَال )

فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاو وَيَسا 943 أَحْرُفُ الإبْدَالِ " هَـدَأْتُ مُوطِيَا " فَاعِل مَا أُعِلَّ عَيْنًا ذَا اقْتُفِي 944 آخِـرًا اثْـرَ أَلِـفِ زيــدَ وَفِـى \*\* 945 وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِثًا فِي الْوَاحِدِ \* \* هَمْزًا يُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلاَتِدِ كَذَاكَ ثَانِي لَيُّنيْنِ اكْتَنَفَ \* \* مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَمْعِ نَيُّفَا 947 وَافْتَحْ وَرُدَّ الْهَمْزَ يَا فِيمَا أُعِلَّ \* \* لاَمَّا وَفِي مِثْل هِراوَةٍ جُعِلْ وَاوَا وَهَمْ زَا أَوَّلَ الْوَاوَيْ نِ رُدّ \* \* فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوْفِيَ الْأَشُدّ 948 949 وَمَدًّا ابْدِلْ ثَانِي الْهَمْزَيْنِ مِنْ \* \* كِلْمَةِ الْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وانْتُمِنْ وَاوًا وَيَاءً إِثْرَ كُسْر يَنْقَلِب إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمَّ اوْ فَتْحِ قُلِبٌ \* \* 950 951 ذُو الْكَسْرِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمُّ \*\* وَاوًا أَصِرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظًا أَتُمُّ 952 فَــذَاكَ يَــاءً مُطْلَقــًا جَــا وَأَوُمْ \* \* وَنَحْمُوهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ

## هذا باب ( الإبدال )

- 943 (أحرف الابدال) عدها في التسهيل ثمانية ، وزاد هنا الهاء ، وتقدم أنها تبدل من التاء في الوقف ، على نحو : رحمة ونعمة ، فصارت تسعة يجمعها قولك (هدأت موطيا فأبدل الهمزة ) أي : اجعلها بدلا (من واو و ) من (ياء ) حال كون كل منهما .
- 944- ( آخرا اثر ألف زيد ) نحو : رداء وكساء ، بخلاف تعاون وتباين لعدم تطرفهما ، ونحو : غزو وظبي لعدم تلوهما الألف ، ونحو : واو وآى لأصالة الألف ، (وفي) اسم (فاعل ما) أي : فعل (أعل عينا ذا) أي : إبدال الهمزة من واو ومن ياء ( اقتفي ) كبائع وقائل ، بخلاف ما لم تعل عينه وإن اعتلت ، نحو : عين فهو عاين ، وعور فهو عاور ، والإعلال إعطاء الكلمة حكمها من حذف وقلب . ونحو ذلك ، والاعتلال كونها حرف علة .
- 945 ( والمد ) الذي ( زيد ثالثا في الواحد همزا يرى ) بالإبدال ( في ) جمعه على مفاعل ( مثل كالقلائد ) والصحائف والعجائز ، بخلاف الذي لسم يزد نحو : مفازة ومفاوز ، ومسيرة ومساير ، ومثوبة ومثاوب .

- 946 (كذاك ) يبدل همز (ثاني ) حرفين (لينين اكتنف مد مفاعل ) أي : وقع أحدهما قبله والآخر بعده وتوسطهما ، (كجمع ) شخص (نيف ) على نيائف ، وأولا على أوائل ، وسيدا على سيائد ، بخلاف نحو : طواويس ، وقدرت فاعل جمع المحذوف المنوي بشخص تبعا للكافية .
- 947 (وافتح ورد الهمز ) المبدل من ثاني اللينين المكتنفين مد مفاعل (يا فيما أعمل لاما ) منه ، كقضية وقضايا أصلها قضائي فأبدلت الهمزة ياء مفتوحة ، فانقلبت الياء المتطرفة ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها (و) الهمز (في مثل هراوة ) إذا جمع (جعل ).
- 948 (واوا) لأنه حينئذ يصير هرائي ، فتفتح الهمزة للاستثقال ، فتقلب الياء ألفا لما سبق ، فتصير هراء ، فيكره احتماع الأمثال ففعل به ما ذكر ، وقيل هراوي ، (وهمزا أول الواوين رد) إذا كانا متواليين (في بدء) كلمة (غير شبه وُوفي الأشد) كأواصل وأصله وواصل ، بخلاف ما إذا كان في بدء شبه وُوفي ، وهو كل ما ثاني واويه منقلبة عن ألف فاعل ، إذ أصله وافي فلا يرد همزا .
- 949 (وهدا ابدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن ) ذلك الهمز ، ثم المد يكون من حنس الحركة التي قبله (كآثر ) أصله أأثر (وائتمن ) بضم التاء أصله ائتمن ، وإيثار أصله إئتار ، وقيد الهمز بالسكون لأن في غيره تفصيلا أشار إليه بقوله :
- 950 (إن يفتح ) ثاني الهمزين وكان (إثــر ) همـز ذي (ضــم او فتـح قلـب واوا ) كأواخذ أصله أآخذ و أوادم أصله أآدم ، (وياء ) إن كان المفتـوح (إثــر ) ذي (كسر ينقلب ) كإيَم مثال إصبع من الأم أصله إثمَم ، فنقلت فتحة الميــم الأولى إلى الهمزة توصلا إلى الإدغام ، ثم أبدلت الهمزة ياء ، والهمز .
- 951 ( فو الكسر مطلقا ) سواء كان إثر ضم أو فتح أو كسر ( كذا ) أي : ينقلب ياء كأينه أي : اجعله يئن ، وأيمة وإيم ، مثال الإثمد من الأم ( وما يضم ) من ثاني الهمزين ( واوا أصر ) مطلقا ( ما ) دام ( لم يكن لفظا أتم ) بأن لم يكن آخر الكلمة كأوم مثال أبلم من الام وأوب جمع أب ، وأوم مثال أصبع بضم الباء من الأم ، فإن كان أتم اللفظ .
- 952 ( فذاك ياء مطلقا ) سواء كان إثر ضم أو فتح أو كسر وكذا وسكون ( جما ) كقِرْء وقَرْأَى وقُرء وقرأي ، أمثلة برثن وجعفر وزبرج وقمطر من القرء ، والياء في الأخير سالمة لسكون ماقبلها ، وفي الثالث ساكنة لأنها كياء قاض ، وفي

الثاني مقلوبة ألفا ، وفي الأول فعل بها ما فعل بأيد ؛ من تسكينها وإبدال الضمة قبلها كسرة (وأَوُم ونحوه ) وهو كل ذي همزين الأول مفتوح والثاني مضموم (وجهين ) القلب والتصحيح (في ثانيه أم ) أي : اقصد .



# فَصْلٌ

953 وَيَسَاءً اقْلِسِبْ أَلِفًا كَسُسرًا تَسلاً \*\* أَوْ يَسَاءَ تَصْغِسِير بَسُواو ذَا افْعَسلاً 954 فِي آخِر أَوْ قَبْلَ تَا التَّأْنِيثِ أَوْ \* \* زيادَتَى فَعْلَانَ ذَا أَيْضَا رَأُوا 955 فِي مَصْدَرَ المُعْتَلِّ عَيْنَا وَالْفِعَلْ \* \* مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِبًا نَحْوُ الْحِوَلْ 956 وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكَنْ \* \* فَاحْكُمْ بِلَا الإعْلاَلِ فِيهِ حَيْثُ عَنّ وَجْهَان وَالإعْللَالُ أَوْلَى كَالْحِيَلْ 957 وَصَحَّدُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَسلُ \* \* كَالْعَطَيَانِ يُرْضَيَانِ وَوَجَبِ 958 وَالوَاوُ لاَمًا بَعْدَ فَـتْحِ يَا انْقَلَبْ \* \* وَيَا كُمُوقِسَ بِلَا لَهَا اعتَرِفْ 959 إبْدَالُ وَاو بَعْدَ ضَمَّ مِنْ أَلِف \* \* يُقَالُ: "هِيمٌ "عِنْكَ جَمْع "أَهْيَمَا " 960 وَيُكْسَرُ الْمَضْمُومُ فِي جَمْع كَمَا \*\* أُلْفِيَ لاَمَ فِعْلِ اوْ مِنْ قَبْل تَا 961 وَوَاوًا اثْسَرَ الضَّسَمُّ رُدَّ الْسِيَا مَتَسَى \* \* 962 كَتَاء بِان مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ \* \* كَــذَا إِذَا كَسَبُعَــانَ صَــيّــرَهُ فَــذَاكَ بِالْوَجْهَيْـنِ عَنْهُــمْ يُلْفَــي 963 وَإِنْ تَكُن عَيْناً لِفُعْلَى وَصْفَا \*\*

#### (فصل)

- 953- ( وياء اقلب ألفا كسرا تــلا ) كمصباح ومصابيح ومصيبيح ( أو ) تــلا ( يــاء تصغير ) كغزال وغزيل ( بواو ذا ) أي : القلب ياء ( افعلا ) إن كانت :
- 954- ( في آخر ) بعد كسر كرضي ، أصله رضو وهو من الرضوان ، بخلاف الواقعة وسطا كعوض ، ( أو ) كانت ( قبل تا التأنيث ) كشجية أصله شجوة ، إذ هو من الشجو ، ( أو ) كانت قبل ( زيادتي فعلان ) وهما الألف والنون ، كغزيان مثال قطران من الغزو ( ذا ) أي : قلب الواو ياء ( أيضا رأوا ) محبته
- 955 ( في مصدر ) الفعل ( المعل عينا ) الموزون بفعال كصام صياما ، بخلاف المصحح وإن كان معتلا كلاوذ لواذا ، والموزون بغير فعال ، كما قال : ( والفعـل منـه ) أي : من المعل عينا ( صحيح غالبا نحو : الحول ) مصدر حال .
- 956 ( وجمع ) اسم ( ذي عين أعل أو سكن ) وتلاه ألف ( فاحكم بـذا الإعـلال ) أي : قلب الواوياء ( فيه حيث عن ) نحو : دار وديار ، وثوب وثياب ، بخلاف

- ذي العين المصحح ، كطويل وطوال ، والساكن الذي لم يتله في الجمع ألف ، كما قال .
- 957- ( وصححوا فعله ) فقالوا : كوز وكوزة ( وفي فعل وجهان ) الإعلال والتصحيح : حاحة والتصحيح ( والإعلال أولى كالحيل ) جمع حيلة ، ومن التصحيح : حاحة وحوج .
- 958 ( والواو ) إن كان ( لاما ) رابعا فصاعدا واقعا ( بعد فتح يا انقلب كالمعطيان ) أصله : معطوان ، وكذا ( يرضيان ) أصله : يرضوان ( ووجب ) ؛
- 959- (إبدال واو بعد الضم) أي : أخذها بدلا ( من ألف) كبويع ( ويا ) ساكنة مفردة في غير جمع ( كموقن بذا ) أي : القلب واوا ( لها اعترف) ، كمثال المصنف إذ أصله ميقن لأنه من اليقين ، بخلاف المتحركة كهيام ، والمدغمة كحيض ، والكائنة في جمع لها حكم آخر ، وهو : قلب الضمة قبلها كسرة كما قال .
- 960- ( ويكسر المضموم) قبل الياء الساكنة ( في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما ) .
- 961 ( وواوًا اثر الضم رد اليا متى ألفى لام فعمل ) كنهو الرحمل إذا كممل نهيه ، أي : عقله ، أصله نهى ( أو ) ألفى لام ( اسم من قبل تا ) التأنيث .
- 962 (كتاء بان من رمى كمقدره) فإنه يقول : مرموة والأصل مرمية (كذا) ترد الياء واوًا لوقوعها إثر ضم (إذا) الباني (كسبُعان) بضم الباء (صيره) أي : بناه من رمى ؛ فإنه يقول رموان ، والأصل رميان .
- 963- (وإن تكن) الياء (عينا لفُعلى) بضم الفاء ، حال كونها (وصفا فذاك بالوجهين) الإعلال والتصحيح وقلب الضمة حيننذ كسرة (عنهم يلفى) كُوسَى وكِيسَى مؤنث الأكيس ، بخلاف فعلى اسما ؛ فلا يجوز فيه إلا الإعلال كطوبي لشجرة .



## فَصْل

964 مِنْ لاَمٍ فَعْلَى اسْمًا أَتَى الْوَاوُ بَدَلُ \* \* يَاء كَتَقْ وَى غَالِبًا جَا ذَا الـبَدَلُ \$ \$ 964 مِنْ لاَمٍ فَعْلَى وَصْفَا \* \* وَكُونُ قُصْوَى نَادِرًا لاَيَحْفَلَى وَصْفَا \* \* وَكُونُ قُصْوَى نَادِرًا لاَيَحْفَلَى

## ( فصل ) في نوع الإبدال

- 964 (من لام فعلى ) بفتح الفاء حال كونه (اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى ) أصلـه تقيا لأنه من وقيت ، بخلاف فعلى وصفا كصّدْيا وقوله : (غالبا جا ذا البــدل ) لادائما ، احترازا من نحو رَيَّا بمعنى الرائحة .
- 965 (بالعكس ) أي : بعكس إتيان الواو بدل الياء ، وهو إتيان الياء بدل الواو ( جاء لام فعلى ) بالضم حال كونه (وصفا ) كالعُليا ، بخلافه اسما كحُزْوَى (وكون قُصُوى ) الوصف المصحح (نادرًا لا يخفى ) على أهل الفن.



## فَصْلُ

966 إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا \*\* وَاتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضِ عَرِيا \$ 966 فَيَاءً الْوَاوَ اقْلِبَسْ مُدْغِمَا \*\* وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا

## ( فصل ) في نوع منه

- 966 ( إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ) في كلمة واحدة ( ومن عروض ) للسابق أو للسكون ( عريا ) .
- 967- (فياء الواو اقلبن مدغما) بعد القلب في الياء الأخرى ، كهين أصله هيون ، بخلاف ما إذا لم يتصلا كابني واقد أو كان السابق أو السكون عارضا ، كرُوية بخفف رُوْية ، وقوْى مخفف قوِي (وشذ معطى غير ما قد رسما) كالإعلال العارض السابق في قولهم: رُوية وتركه مع استيفاء الشرط في قولهم ضيون ، والإعلال بقلب الياء واواً في قولهم: هو نهوعن المنكر.



# فَصْلُ

مِنْ يَسَاء أَوْ وَاو بتَحريكِ أُصِلْ \* \* أَلِفًا ابْدِلْ بَعْدَ فَتْح مُتَّصِلْ إِنْ حُرِّكَ التَّـالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَـفٌّ \* \* إعْلاَلَ غَـيْرِ الـلاَّم وَهْـيَ لا يُكَـفُّ 969 4 إعْلاّلُهَا بِسَاكِن غَيْرِ أَلِف \* \* أَوْ يَناء التّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أُلِفْ 970 · وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلَ وفَعِلًا \* \* ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدٍ وَأَحْسُولًا 971 وَالْعَيْنُ وَاوَّ سَلِمَتْ وَلَمْ تُعَسلٌ وَإِن يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِنِ افْتَعَلْ \* \* 972 وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا الإغْـلاَلُ اسْتُحِقُّ \* \* صُحِّحَ أُوَّلُ وَعَكْسٌ قَدْ يَحِـقٌ 973 يَخُصُّ الإِسْمَ وَاجِبٌ أَن يَسْلَمَا وعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ زيد مَا \*\* 974 كَانَ مُسَكَّنا كَمَن بَتَّ انْسِذَا وَقَبْلَ بَا اقْلِبْ مِيمًا النُّونَ إِذَا \* \* 975

#### (فصل)

- 986– ( من ياء او واو ) متحركين ( بتحريك أصل ) أي : كان أصلا ( ألف البدل ) إن وقعا ( بعد فتح متصل ) و :
- 969 ( إن حرك التالي ) لهما كقال وباع ، الأصل بيع وقول ، بخلاف ما إذا لـم يحركا كالبيع والقول ، أو حركا بتحريك عارض كجيل وتوم ، مخفف جيئل وتـوأم أو وقعا بعد غير فتح كعوض ، أو بعد فتـح منفصـل كـإن يزيـد ومـق أولــم يحـرك تاليهما كما ذكره بقوله : ( وإن سكن كف إعلال ) ياء أو واو ( غــير الـلام ) كبيان وطويل ( وهي ) أي : اللام والياء والواو ( لا يكف ) :
- 970 ( إعلالها ) بإبدالها ألفا ( بساكن ) يقع بعدها ( غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف ) كيخشون ويمحون الأصل يخشيون ويمحوون ، والألف المبدلة محذوفة لالتقاء الساكنين ، بخلاف الساكن الألف كعليان ونزوان ، والياء المشددة كغنوى وعلوى .
- 971- (وصح عين) مصدر على (فَعَل) بفتح العين (و) ماض على (فَعِلا) بكسرها ، حال كون كل منهما (ذا) اسم فاعل على (أفعل كأغيد) أي : كمصدره وهو غَيد وماضيه وهو غَيد (و) نحو (أَحْولا) أي : مصدره وهو حَول ، وماضيه وهو وحَول .

- 972- ( وإن يبن) أي : يظهر ( تفاعل) أي : معناه وهو التشارك ( مين) لفظ ( افتعل و ) الحال أن ( العين واو سلمت ) حواب إن ( ولم تعمل ) كاجتوروا ... يمعنى تجاوروا ، بخلاف ما إذا لم يظهر فيه التفاعل ، كارتاب واقتاد ، والأصل ارتيب واقتود ، وما إذا كانت العين ياء كابتاعوا .
- 973- ( وإن لحرفين ) معتلين في الكلمة (ذا الإعلال استحق) بأن تحرك كل وانفتح ماقبله ( صحح أول ) وأعل ثان ، كالحوى والحيا والهوى ( وعكس) وهو إعلال الأول وتصحيح الثاني ( قد يحق) كالغاية والثاية .
- 974- (وعين ما آخره قد زيد) فيه (ما يخص الاسم واجب أن يسلما) من الإعلال ، كالهيمان والجوّلان والحيدى والصورى .
- 975- ( وقبل با اقلب ميما النون إذا كان مسكنا ) سواء كان في كلمة أوفى كلمتين ( كمن بت انبذا ) أي من قطعك اطرحه.



# فَصْلٌ

976 لِسَاكِن صَعَ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ \*\* ذِي لِين آتِ عَيْنَ فِعْلِ كَأَبِسِنْ 976 مَا لَمْ يَكُسْ فِعْلَ تَعَجَّبِ وَلاَ \*\* كَابْيَسِنَ أَوْ أَهْوَى بِلاَمْ عُلَسلاً 977 وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإعْلالِ السُمُ \*\* ضَاهَى مُضَارِعاً وَفِيهِ وَسُمُ 978 وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإعْلالِ السُمُ \*\* ضَاهَى مُضَارِعاً وَفِيهِ وَسُمُ 979 ومِفْعَسل صُحِّحَ كَالمِفْعَسال \*\* وَأَلِسفَ الإِفْعَسالِ وَاسْتِفْعَسال 980 أَذِلْ لِلذَا الإِعْلالِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ \*\* وَحَذْفُها بِالنَّقْلِ رَبَّمَا عَسرَضْ 981 وَمَا لإِفْعَسالِ مِنَ الحَدْف وَمِنْ \*\* نَقْلِ فَمَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا قَمِنْ 982 وَمَصُونُ وَنِسدر \*\* تَصْجِيحُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْيَااشَّتَهُرْ 983 وَصَحِّحَ المَقْعُولَ مِنْ نَخْوِ عَسلاً \*\* وَأَعْلِلُ الْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْودَا 984 كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا الفُعُولُ مِنْ \*\* ذِي الْوَاوِ لاَمَ جَمْعِ اوْ فَرْدٍ يَعِنَ \$984 وَشَاعَ نَحْوُ نُيَّم فِي نُومٍ \*\* وَنَحْوُ نُيَّامٍ شُسَدُوذُهُ نُمِي

## (فصل)

# في نقل حركة المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح

- 976- ( لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعـل كـأبِن ) وأقِـمْ وأقـام ، الأصل أبين وأقوم وأقوم ، بخلاف ساكن اعتل كبايع ثم هذا :
- 977- ( ما ) دام ( لم يكن فعل تعجب ) كما أَقْوَمَه أَو أَقْوِمْ به ( ولا ) مضاعفا ( كابيض ً أو ) نحو : ( أهدوى ) مما هو ( بلام على ال ) فان كان فلا نقل ، حملا للأول على شبهه أفعل التفضيل ، وصونا للثاني عن التباسه بباض من البضاضة ، لحذف ألفه للاستغناء بتحريك ، الباء ، وللشالث عن توالي الإعلال .
- 978 ( ومثل فعل في ذا الاعللال ) وهو النقل المعقبه القلب ( اسم ضاهى مضارعا وفيه وسم ) أي : علامة من علاماته إما وزنه أو زيادته ، كتِبِيْع مثال تِحلئ من البيع ، أصله تِبْيِعٌ ، ومَقَامٌ أصله مَقْوَمٌ ، بخلاف الحاوي لوزنه وزيادته ، كأبيض وأسود ، بخلاف غيرالمضارعة كما قال .
  - 979 ( ومفعل صحح كالمفعال ) كالمقود والمسواك ( وألف الإفعال واستفعال ) .

- 980 (أزل لذا الإعلال ) كإقامة واسْتِقَامة ، الأصل إقْـوَام واسْتِقْوام ، نقلت حركة الواو إلى القاف فانقلبت ألفا ، فالتقى ساكنان ففعل ما ذكر ثم لحقته التــاء كمــا قال (والتــا الـزم عــوض) مـن الألـف(وحذفهـا بـالنقل) عـن العـرب (ربمـا عرض) وتقدم ذلك في أبنية المصادر .
  - 981 ( وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضاً قمن ) .
- 982 (نحو: مبيع ومصون) الأصل مَبْيُوع ومَصْوُون، نقلت حركة الياء والواو إلى ما قبلها فالتقى ساكنان ؛ فحذفت الواو فيهما، وقلبت ضمة مبيع كسرة، لكراهتهم انقلاب يائه واوا ( وندر تصحيح ) مفعول ( ذي الواو ) فقيل: فرس مقوود، ( وفي ذي اليا اشتهر ) التصحيح، فقيل: مبيوع.
- 983- (وصحح المفعول) المبني (من) فعل المفتوح العين، المعتبل البلام ببالواو (نحو عدا) إن تحريت الأجود فقل فيه: مَعْدُوّ (وأعبل ان لم تتحبر الأجودا) فقبل فيه: مَعْديّ بخلاف المبني من فعبل المكسورها كمَرضيّ، والمعتبل البلام بالبياء كمرمى.
- 984- (كذاك ذا وجهين ) التصحيح والإعلال ، وذا بمعنى صاحب حال عامله قوله : ( جا الفعول ) بالضم ( من ذي الواو ) سواء كانت ( لام جمع او فرد يعن ) كعُصِيّ وأَبُوّ وعُلُوّ وعُيّ ، ومن هنا بيانية .
- 985- ( وشاع نحو : نِيّم ) بإعلال ( في نُوّم ) الذي هو الأصل ( ونحو : نُيَّام ) في نُـوّام ) ( شذوذه نمي ) أي : نسب لأهل الفن .



# فَصْلٌ

# 986 ذُو الَّذِي فَا تَمَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلاً \* \* وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ انْتَكَلاَ

## ( فصل ) في نوع من الإبدال

986 - ( فو اللين فا ) حال من ذو المبتدأ المخبر عنه " بـأبدلا " العامل في قوله ( تـا في افتعال أبدلا ) كاتسر واتصل ، الأصل ايتسر واوتصل ، وكذا تصاريفهما ( وشذ ) إبدال الفاء تاء ( في ) افتعال ( ذي الهمز ) كاترر ، والفصيح إيتزر وأما قوله : ( نحو ائتكلا ) افتعل من الأكل ، فمشال لذي الهمزة في الجملة ، وليس مما نحن فيه .



## فَصْلُ

987 طَا تَسَا افْتِعَسَالٍ رُدَّ إِنْسَرَ مُطْبِقِ \* \* فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وْادَّكِرْ دَالاً بَقِي

#### (فصل)

987 - (ط) مفعول ثان (تا افتعال) مفعول أول لقوله: (رد) بمعنى صير تاء افتعال طاء إذا وقع ( إثر ) حرف ( مطبق ) وهي الصاد والضاد والطاء والظاء ، كاصطفى واضطرب واطعن واظطلم ؛ فإن وقع ( في ) إثر دال أو زاي أو ذال ، فحو : ( ادان وازدد وادكر ) فإنه ( دالاً بقي ) أي : صار ، إذ أصل هذه الأمثلة ادتان وازتد واذتكر .



# فَصْلٌ

988 فَا أَمْسِرِ اوْ مُضَارِعٍ مِسِنْ كَوَعَسَدْ \*\* الحَسْلِفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَّسِرَدُ 989 وَحَذْفُ هَمْسِزِ أَفْعَلَ اسْتَمَسَرَّ فِي \*\* مُنضَارِعٍ وَبِنْيَتَسِيْ مُتَّصِسِفِ 989 وَحَذْفُ هَمْسِزِ أَفْعَلَ اسْتَعْمِلاً \*\* وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ نُقِللاً 990 ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُعْمِلاً \*\* وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ نُقِلاً

## (فصل) في الحذف

988- ( فا أمر او مضارع ) مصاغ ( من ) معتل الفاء ( كوعد احذف ) فقل في يَعِد : عِد ( وفي ) مصدره ( كعدة ذاك ) الحذف ( اطرد ) وعوض عنه الهاء آخرًا .

989- (وحذف همزة أفعل استمر في مضارع) منه كأكرم، وهو الأصل في الحــذف لاحتماع الهمزتين، ويُكْرِم وتُكْرِم ونكرم محمولة عليه، طردًا للبــاب، (و) في (بنيتي متصف) بكسر الصاد اسمي الفاعل والمفعول منه كمُكْرم ومُكْرَمُ.

990 ( ظُلت ) بفتح الظاء ( وظِلت ) بكسرها ( في ظُلِلت ) بفتحها وكسر اللام الأولى ، الماضي المضاعف المكسور العين المسند إلى الضمير المتحرك ( استعملا ) الثاني على حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء ، والأول على حذفها ولا نقل ، وأما الثالث فإنه الأصل من الإتمام ( و ) استعمل (قِرن ) بكسر القاف ( في اقررن ) بكسر الراء الأولى على حذفها بعد نقل حركتها إلى القاف ، على قياس ما تقدم في ظللت فيما يظهر ، وأما قول بعض الشراح : إن المحذوف الثانية ثم نقلت كسرة الراء ؛ فبعيد . و (قرن ) بفتح القاف في اقررن ( نقلا ) نقله ابن القطاع ، وقرأ به نافع وعاصم في قوله تعالى : ﴿ وقرن ، في بيوتكن ﴾ ( )

#### **@@@**

<sup>(</sup>١) الأحزاب /٣٣ .

والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ﴿ قَرْنَ ﴾ بالفتح فهذه قراءة نـافع وعـاصم ، والأصـل أن الفعـل إذا كـان أمرًا واتصل بنون النسوة فإما أن يكون تاما ، أي : واقررن ،بسكون القاف وكســر الـراء الأولى وسـكون الراء الثانية ، وإما أن تحذف عينه وهي الراء الأولى المكسورة بعد نقل حركتها إلى القــاف ، أي : وقِـرْن ، ومن ثم فإن قراءة نافع وعاصم بفتح القاف قراءة نادرة .

# 66- بـَابُ ( الإِدْغَـام )

كِلْمَةِ ادْغِمْ لا كَمِشْل صُفَف 991 أوَّلَ مِثْلَيْنِ مُحرَّكَيْنِ فِسِي \* \* 992 وَذُلُكُ لَ وَكِلَكُ وَلَبَكِ بِهِ \* \* وَلاَ كَجُسَّس وَلاَ كَاخْصُصَ ابي 993 وَلاَ كَهَيْلَلَ وَشَـدٌ فِي أَلِلْ \* \* وَنَحْوهِ فَدكٌ بنَـقْل فَقُبلُ 994 وحَيى افْكُكْ وادَّغِمْ دُونَ حَـلَا \* \* كَــذَاكَ نَحْــوُ تَتَجَلَّــي وَاسْتَتَــرْ 995 وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتَدِي قَدْ يُقْتَصَرْ \* \* فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ 996 وَفُكَ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنْ \* \* لِكَوْنِهِ بمُضْمَر الرَّفْع اقْتَرَنْ 997 نَحْوُ : حَلَلْتُ مَا حَلَلْتَهُ وَفِسي \* \* جَرْم وَشِبْهِ الجَرْم تَحْيِيرٌ قُفِسي 998 وَفَكُ أَفْعِلْ فِي التَّعَجُّبِ الْتُرَمُ \* \* وَالْتُرْمَ الإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَلُمْ 999 وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ \* \* نَظْمًا عَلَى جُلِّ اللهمَّاتِ اشْتَمَلْ 1000 أَحْصَى مِنَ الْكَافِيَةِ الخُلاَصَة \* \* كَمَا اقْتَضَى غِنىً بِـلاً خَصَاصَـهُ مُحَمِّدٍ خَيْسٍ نَبِيٍّ أَرْسِلاً 1001 فَأَحْمَـدُ اللّهَ مُصَلّيًّا عَلَـى \*\* وَصَحْبِهِ المُنْتَخَبِينَ الخِيَسرَه 1002 وَآلِهِ الْغُرِّ الْكِرَامِ البَررَهُ \* \*

## هــذا ( بــاب الإدغــام )

بسكون الدال عبر به إيثارا للتخفيف ، وإن قال ابن يعيش أنه عبارة الكوفيين ، وأن الإدّغام بالتشديد كما عبر به سيبويه عبارة البصريين ، وهـو ادحال حرف ساكن في مثله متحرك كما يؤخذ من كلامهم .

991- (أول مثلين محركين في كلمة ادغم) بعد تسكينه في الثاني وجوبا كرد يرد، ولكن يشترط لذلك أن لايصدر أولهما كما في الكافية، نحو : ددن وأن (لا) تكون الكلمة على أوزان، هي : فُعَل بضمة ففتحة (كمثل صُفَف).

992 ( و ) فُعُل بضمتین نحو : ( ذُلُل) و جُدُد ( و ) فِعَل بکسرة ففتحة نحو : ( کِلَــل و ) فِعَل بکسرة ففتحة نحو : ( کِلَــل من و ) فَعَل بفتحتین نحو : ( لَبَب ) وهو ما یشد علی صدر الدابة یمنــع الرجــل مـن الاستفحار وما استرق من الرمل أیضــا ، ( و ) أن ( لا ) یکـون قبــل أول المثلـین حرف مدغــم ( کجُستَّس و ) أن ( لا ) تکـون حرکـة آخــر المثلــین عارضــة ( کاخصصَ ابی ) بنقل حرکة الهمزة إلى الصاد .

993 ( و ) أن ( لا ) يكون ملحقا ( كَهَيْلُلَ ) إذا قال : لا إله إلا الله فإن كان كذلك فهو ممتنع في الصور كلها ، ( وشذ في ) ما استوفى شروط الإدغام مثل ( ألِل ) السقاء بكسر اللام إذا تغير ، ونحوه ك :

## الحمدُ للهِ المليكِ الأجْلَل (١)

- ( فك بنقل) عن العرب ، ( فقبل ) و لم يقس عليه .
- 994 (و) إذا كان المشلان ياءين لازما تحريك ثانيهما ، نحو: (حيمي) فياءه ( افكك وادغم) أي: يجوز لك كل منهما (دون حدر) ومن الإدغام ويحيا من حيّ عن بينة ) (١) ، (كذاك) يجوز الوجهان إذا كان المثلان تاءين مصدرين في الكلمة (نحو: تتجلى) والفك واضح ومن أدغم ألحق ألف الوصل وقال: اتّحلّي ، (و) كذلك يجوز الوجهان إذا كان المثلان تاءين في افتعَل غو: (استَتَر) فالفك واضح ، ومن أدغم نقل حركة الأولى إلى الفاء وأسقط الهمزة وقال: سَتَّر يَستَّرُ .
- 995 ( وها بتاءين ) من فعل مضارع ( ابتدي قد يقتصر فيه على تا ) واحدة وهي الأولى ، وتحذف الثانية كما في شرح الكافية ، تخفيف ، وخصت بالحذف لدلالة الأولى على معنى وهو المضارعة دونها ( كتبين العبر ) أصله تتبيّن .
- 996 ( وفك ) الإدغام من المضاعف وجوبا ( حيث ) حرف ( مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن ) لئلا يلتقي ساكنان .
- 997- ( نحو : حللن ماحللنه ) (\*) بالنون ، وأصله قبل الفك حل ( وفي جزم ) أي : بحروم من المضارع ( وشبه الجزم ) وهو الأمر ( تخيير ) بين الفك والإدغام

<sup>(</sup>١) من شواهد أوضح المسالك ( رقم ٨٣٥ ) بلفظ " العلي " بـدل " المليك " وهو من كلام الفضل بن قدامة أبي النجم العجلي الراحز المعروف .

الإعراب: ( الحمد ) مبتدأ ( لله ) جار وبحرور ( المليك ؛ الأجلل ) نعتان لاسم الجلالة .

الشاهد فيه: قوله ( الأحلل ) حيث فك الإدغام ، وقياس نظائره يقتضي الإدغام ولو أنه أتى به على ما يقتضيه القياس لقال ( الأحلّ ) بتشديد اللام ، ولكنه لما اضطر لإقامة الوزن حاء به مخالفا للقياس .

<sup>(</sup> محمد محيي الدين في تحقيقه للشاهد ٢١٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال /٤٢ . والشاهد نى هذه الآية قوله تعالى : ﴿ حَيَّ ﴾ إذ يجوز فيه الإدغام فتقــول ( حـيٌّ ) ويجـوز الفك فتقول ( حـيّ ) .

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل ، وفي بعض النسخ " حللت ما حللته ، كما أُثبت في المتن . [ الناشر ]

(قفي ) نحو ﴿ واغضض من صوتك ﴾ (١) فغُضَّ الطُّرْفَ .

998 - (وفك أفعِل ) بكسر العين (في ) التعجب الـتزم ، لئــلا تتغـير صيغتــه المعهــودة نحو :

# وأحبب إلينا أنْ تكونَ اللَّقَدُّما (١)

( والتزم الإدغام أيضا في هلم ) وهي اسم فعل بمعنى احضر ، أو فعل أمر لا يتصرف ، مركبة من ها ولم من قولهم : لم الله شعثه ، أي : جمعه ، فحذفت الألف تخفيفا ، وكأنه قيل : اجمع نفسك إلينا . ولما انتهى كلام المصنف على ماأراده من علمي النحو والتصريف قال :

999- ( وما بجمعه عُنيت ) بضم العين وحكى ابن الأعرابي فتحها (قد كمل) بتثليث الميم ( نظما ) أي : منظوما ( على جل المهمات ) أي : معظم المقاصد النحوية ( اشتمل ) ثم قال ملتفتا من التكلم إلى الغيبة :

1000- (أحصى) هو فعل بمعنى جمع مختصراً بكسر الصاد ( من الكافية ) الشافية ( الخلاصة ) أي : النقاوة منها ، وترك كثيرا من الأمثلة والخلاف ، وجعله كتابا مستقلا ، نحو ثلثها حجمًا وعلة ذلك ماذكره بقوله : ( كما اقتضى ) أي : لأحل اقتضاء النظم ، أي : طلبه ( غنى ) لجميع الطالبين ( بلا خصاصة ) أي : بغير فقر يحصل لبعضهم ، وذلك لايحصل إلا بما فعل ، إذ الكافية لكبرها تقصر عنها همم كثير من الناس ؛ فلا يشتغلون بها ، فلا يحصل لهم حظ من العربية ؛ فشبه الجهل بالفقر من المال ، وقد قيل : العلم محسوب من الرزق ، هذا ما ظهر لي في شرح هذا البيت ، ولم أر من تعرض له .

<sup>(</sup>١) لقمان/ ١٩.

وُالْشَاهِدَ فَى الآية قوله تعالى : ﴿ واغضض ﴾ فهو فعل أمر ومن ثـم يجـوز فيـه الوحهـان : الفـك والإدغـام ، فتقول : واغضض ، كما تقول : وغضً .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت للعباس بن مرداس ، وهو من شواهد ابن عقيل ( رقم ٢٧١ ) وصدره : وَقَالَ نَبِيُّ المُسْلِمِينَ : تَقَدَّمُوا

الإعراب: ( وقال ) فعل ماض ( نبي ) فاعل ( المسلمين ) مضاف إليه ( تقدموا ) فعل وفاعل ، والجملة في محل نصب مقول القول ( وأحبب ) فعل ماض حاء على صورة الأمر ، فعل تعجب ( إلينا ) حار وبحرور ( أن ) مصدرية ( تكون ) فعل مضارع منصوب بأن ( المقدما ) خبر تكون .

<sup>(</sup> شرح ابن عقيل ١٥٧/٣ الشاهد رقم ٢٧١ ).

الشاهد فيه قوله: ( وأحبب ) فإنه أفعل في التعجب ولذلك وحب فك إدغامه .

1001 - (فأحمد الله ) وأشكره عودا على بدء (مصليا ) ومسلما (على محمد خير نبي أرسله الله إلى الناس ليدعوهم إلى دينه مؤيدا بالمعجزة .

1002 - (وآله الغر) جمع أغر وهو من الخيل الأبيض الجبهة ، أي : أنهم لشرفهم على سائر الأمة غير من يستثنى من الصحابة بمنزلة الفرس الأغر بين الخيل لشرفه على غيره منها ، ويجوز أن يكون أراد بآله أمته ، كما هو بعض الأقوال فيه ، وفي الحديث " أُنتُم الغرُّ المحجلون يومَ القيامةِ مِنْ آثارِ الوضوءِ "() (الكرام) جمع كريم أي : الطيبي الأصول والنعوت والطاهريها (البررة) جمع بار أي : ذوي الإحسان ، وهو المفسر في حديث الصحيحين بـ " أن تعبد الله كأنك تراهُ فإن لم تكن تراهُ فإنه يراك "() ، وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي ، وهو من اجتمع به النبي الله (المنتخبين ) من الأمة المفضلين على غيرهم منها ، كما ورد ذلك في أحاديث ، (الخيرة ) بفتح الياء ويجوز التسكين كما في الصحاح ، قال : وهو الاسم من قولك : الحتاره الله تعالى ، يقال : فلان خيرة الله من خلقه .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أبي هريرة ، وأحمد وأبو عوانة عنه أيضا .

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ، ومسلم عن عمر بن الخطاب ، وانظر كذلك الجامع الصحيح للألباني ( رقم١٩٣٣ ) والحديث بتمامه : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " .

فدونك مؤلفًا كان سبيكة عَسْجَد ، أودُرِ منضد ، برز في إبان الشباب ، وتميز عند الصدور لأولي الألباب ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب .

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ورضي الله سبحانه وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين . أمين

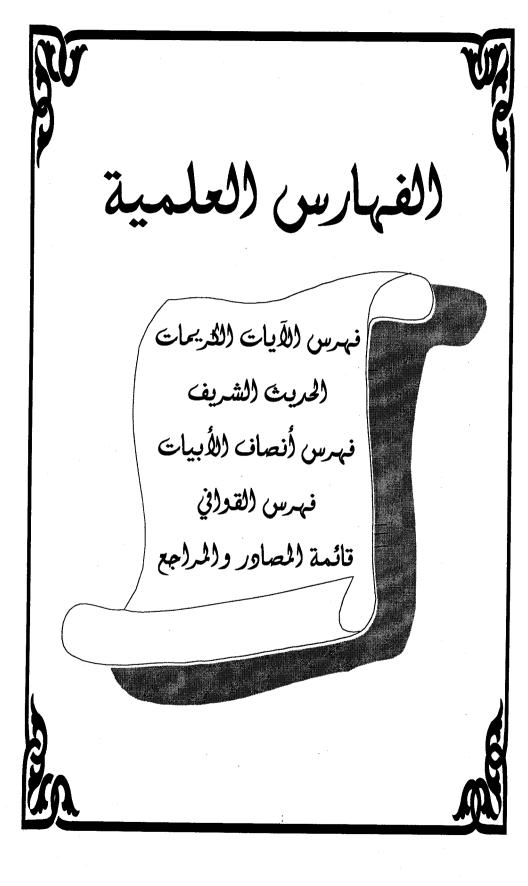

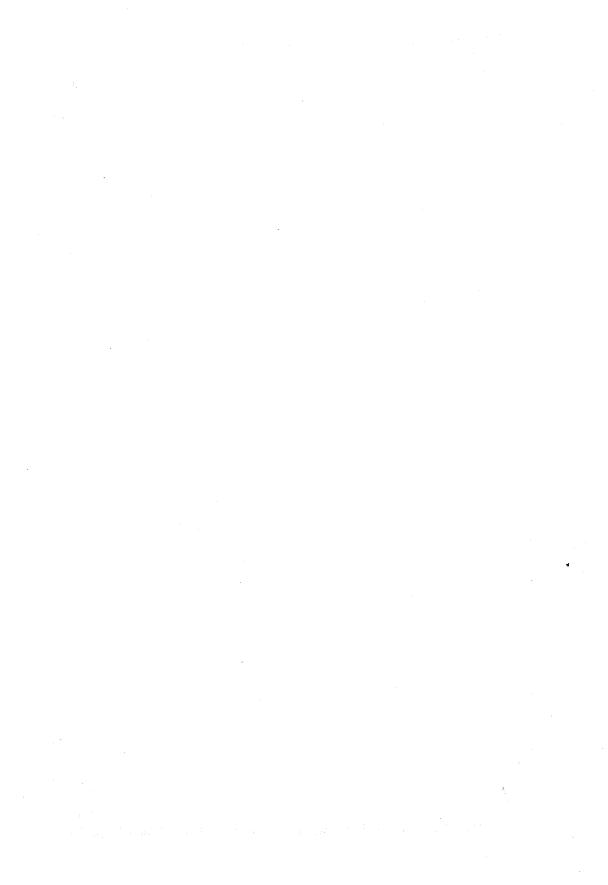

# أولاً فهرس الآيات الثريمات.

## ﴿ الفاتحة ﴾

| رقم الفقرة | رقمها | الآيـــــة                               |
|------------|-------|------------------------------------------|
| 474        | · •   | بسم اللّه الرحمن الرحيم                  |
| 0.4 6174   | ۲ .   | الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

# ( سورة البقرة )

| 0 8 9        | ٦          | ســـواء عليهــــم انذرتهـــم                           |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 9.4          | ۱۷         | كمثــــل الـــــذى اســــتوقد نــــــارا               |
| <b>TV £</b>  | ١٧         | ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| <b>Y V 1</b> | 7 £        | فـــــإن لم تفعلـــــوا ولــــن تفعلـــــوا            |
| ٤٧٣          | ۲۸ ,       | كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم                 |
| <b>YYY</b>   | 4          | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| <b>TV </b> £ | ٣.         | نســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ***          | ٣١         | وعلمة آدم الأسماء كلهما                                |
| 077,007,000  | 40         | اسكن أنــت وزوحــك الجنــة                             |
| <b>70</b> £  | ٣٦         | اهبطوا منها جميعًـــــــا                              |
| 197          | 124,50     | وإن كــــــانت لكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٣٣،٣٣       | ٦.         | فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً                           |
| 170          | <b>Y \</b> | ومــــــا كـــــــادوا يفعلـــــــون                   |
| 170          | ٧١         | ومـــــا كـــــادوا يفعلـــــون                        |
| <b>70</b> £  | ٧٥         | أفتطمعــــون أن يؤمنــــوا لكـــــم                    |
| 0 V 7        | ٨٥         | ثــــــم أنتــــــم هــــــؤلاء تقتلــــــون           |
| 444          | ٨٩         | ولما جاءهم كتاب من عند اللَّـه مصدقـا                  |
|              |            | ·                                                      |

| رقم الفقرة | رقمها     | الآيـــــة                                    |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ٤٨٩        | ۹.        | بئــس مـــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| · · ·      | 97        | ولتجدنهم أحرص الناس علمي حيماة                |
| 440        | 1.4       | واتبعوا مـا تتلـوا الشـياطين علـي ملـك        |
| Y • A      | ١٠٩       | ود كثــــير مــــن أهـــــل الكتـــــاب       |
| ००९        | ١٣٣       | نعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 071        | ١٨٤       | فمن كان مريضًا أو على سفر فعدة                |
| ٦٧٧        | 115       | وأن تصومــــوا خــــيرلكم                     |
| ٤٣         | ١٨٧       | وأنتـــم عـــاكفون فـــى المســــاجد          |
| 797        | 197       | ومــا تفعلــوا مــن خــير يعلمـــه الُلـــه   |
| 477        | 191       | اذكــــروه كمــــا هداكـــــم                 |
| ۲۸۲        | Y 1 £     | وزلزلـــوا حتـــى يقـــول الرســـول           |
| YYY        | <b>77</b> | ثلاثـــــــة قــــــروء                       |
| <b>£0</b>  | 777       | إلا أن يعفــــــون                            |
| 40 8       | 7 5 7     | خرجوا من ديارهم وهمم ألوف                     |
| 240        | 701       | ولـــولا دفـــع اللّـــه النــــاس            |
| 797        | 707       | فضلنا بعضهم على بعض                           |
| Y11        | 404       | ولـــو شــــاء اللّــــه مـــــا اقتتلــــوا  |
| Y          | 405       | لا بيــــع فيــــه ولا خلـــــة               |
| YYA        | 709       | بــــل لبثــــت مائــــة عـــــام             |
| 199        | 409       | لم يتســــــنه وانظــــــر                    |
|            | ۲٦.       | ربسي أرنسي كيسف تحيسي الموتسي                 |
| ٤٨٩        | 441       | إن تبدوا الصدقات فنعما هي                     |
| 10.        | ١.        | وإن كـــــان ذو عســــرة                      |

| رقم الفقرة   | رقمها       | الآيـــــة                                      |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 011          | 441         | واتقوا يومــــًا ترجعــون فيــه إلى الَلــه     |
| 477          | Y           | لله ما في السموات وما في الأرض                  |
| 799          | 47.5        | وإن تبـــدوا مــــا فــــى أنفســـكم            |
| ٧.٣          | 474         | يحاسبكم بــه اللّــه فيغفــر لمــن يشـــاء      |
| 790          | ۲۸۲         | لا تؤاخذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|              | ران ﴾       | ﴿ آل عمر                                        |
| <b>***</b>   | 1.8         | قائم أبالقسط                                    |
| ٧٠١          | ٣١          | إن كنتـــم تحبــــون اللّـــه فــــاتبعوني      |
| 171          | 77          | إن هــــذا لهــــو القصـــص الحـــق             |
| <b>٣٦9</b>   | 9 Y         | لـن تنــالوا الـبر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون |
| 071117       | 9 V         | و لله على الناس حج البيت                        |
| ۲۱۳،0٤       | 1.7         | يـوم تبيـض وجـوه وتسـود وجـوه                   |
| AAF          | 1 2 7       | ولما يعلم الله الذين حماهدوا منكم               |
| ٦٣٧          | 101         | لإلى اللَّه تحــشــــرون                        |
| 408          | 178         | فانقلبــــوا بنعمــة مـــــــن الَــــه         |
|              | <b>(</b> sL | ( النسـ                                         |
| ٥٦.          | · •         | الـــذى تســـاءلون بـــه والأرحـــام            |
| 98           | ٣           | فانكحوا ما طاب لكم من النساء                    |
| <b>Y</b> 1 1 | 9           | لو تركوا من خلفهم ذريـة ضعافــًا                |
| ٨٩           | ١٦          | واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 104          | ٤.          | وإن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |

| رقم الفقرة                                   | رقمها      | الآيـــــة                                                          |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 700                                          | ٤٣         | لا تقربــوا الصــــلاة وأنتـــم ســـكارى                            |
| ٦٨٧،٦٩                                       | ٧٣         | يــــا ليتنـــــى كنـــــت معهـــــم                                |
| 797                                          | ٧٨         | أينمسا تكونسوا يدركسم المسوت                                        |
| 770                                          | 177679     | و کفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| 7 2 9                                        | <b>v</b> 9 | وأرسيلناك للنساس رسسولا                                             |
| 408                                          | ٩.         | أو جـــاءوكم حصــــرت صدورهــــم                                    |
| ٥٠٧                                          | 9.4        | فتحريـــــر رقبــــة مؤمنــــة                                      |
| ٧٠٤                                          | ١          | ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اللُّــه                               |
|                                              |            | ورسوله ثم يدركه الموت                                               |
| 797                                          | ١٢٣        | مــن يعمـــل ســــوءاً يجــــز بــــه                               |
| ۲ • ۸                                        | 140        | واتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| 277                                          | 177        | وترغبــــون أن تنكحوهـــــن                                         |
| 841                                          | 100        | فبمانقضه                                                            |
| 817                                          | 104        | ما لهم به من علم إلا اتباع الظن                                     |
| ٣٧٣                                          | ١٦.        | فبظلم ممنن الذيسن همادوا                                            |
| <b>Y</b>                                     | ١٦٤        | وكلـــم اللّـــه موســــى تكليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>Y                                    </b> | 1 🗸 1      | انتهـــــوا خــــــير لكــــــم                                     |
| ١٨٧                                          | 171        | إنما اللّه إلـه إلـه واحـــد                                        |
|                                              | لائدة ﴾    | ﴿ سورة ١                                                            |
| ۳۸۱                                          | ٣          | فبمانقضه                                                            |
| 1 🗸 ٩                                        | 14         | وقـــال اللّـــه إنــــى معكــــم                                   |

| رقم الفقرة  | رقمها | الآيـــــة                               |
|-------------|-------|------------------------------------------|
| ٣١          | 70    | إنـــي لا أملـــك إلا نفســـي وأخـــــي  |
| Y7.         | ٣٨    | السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما          |
| 790         | ٦٧    | وإن لم تفعـــل فمـــا بلغـــت رســــالته |
| ٦٧٨         | ٧١    | وحســـــبوا ألا تكــــــون فتنـــــــة   |
| <b>T</b> AA | 90    | هديــــاً بــــالغ الكعبــــة            |
| ٣٣          | ١٠٦ . | حـــــين الوصيـــــة اثنـــــان          |
| 190         | 118   | ونعلـــــم أن قــــــد صدقتنـــــــا     |
| ०७९         | ۱۱٤   | تكـون لنــا عيــداً لأوالنــا وآخرنــا   |
| 444         | 110   | لا أعذب ه أحددًا                         |
| ٤٠٣،٤٠٢     | 119   | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |

# ﴿ الأنعام ﴾

| ۸۸۶   | **            | يــــا ليتنـــــا نـــــرد ولا نكــــــذب |
|-------|---------------|-------------------------------------------|
| ٧٠٥   | 40            | وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 111   | ٥ ٤           | كتب ربكم على نفسه الرحمة                  |
| ०७१   | 90            | يخسرج الحسى مسن الميست                    |
| · · · | 78            | أكــــــابر مجرميهـــــا                  |
| 0.0   | ۲ ٤           | اللّــه أعلــم حيــث يجعــل رســـالته     |
| 171   | 188           | ومــــا ربـــك بغــــافل                  |
| ٤١٨   | ١٣٧           | قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 9 5 7 | 1 2 2 6 1 2 7 | آلذكريــــن حـــــرم                      |
| 001   | ١٤٨           | مــــــا أشــــــركنا ولا آباؤنــــــــا  |
| ٩٨٢   | 101           | قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |

| رقم الفقرة   | رقمها | الآيـــــة                                       |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b>Y Y Y</b> | ١٦.   | فلــــه عشــــر أمثالهــــــا                    |
|              | راف ﴾ | ﴿ الأعــر                                        |
| 0 2 0        | ٤     | وكسم مسن قريسة أهلكناهسا                         |
| ٥٥٧،٥٣٣      | 19    | اسكن أنست وزوحسك الجنسة                          |
| 119          | 77    | ولبـــاس التقـــوى ذلـــك حــــير                |
| 747          | ٣.    | فريقًا هدى وفريقًا حق عليهــم الضلالـة           |
| 709          | ٤١    | ومــــــن فوقهــــــم غـــــــــواش              |
| ٦٨٧          | ٥٣    | فهــــل لنـــــا مـــــن شــــفعاء               |
| <b>TV1</b>   | ٥٧    | ســــــقناه لبلــــد ميــــت                     |
| 499          | ٨٦    | واذكـــــروا إذ كنتــــــم قليــــــــلاً        |
| Y 0 A        | ١٠٨   | فــــــاء                                        |
| 797          | 184   | مهمــــا تأتنــــا بــــه مــــن آيـــــة        |
| 440          | 1 2 7 | فتــم ميقــات ربــه أربعـــين ليلـــة            |
| Yo.          | 1 £ 9 | ولما ستقط في أيديهم                              |
| 777          | 17.   | وقطعنـاهـم اثنتـى عشــرة أســباطاً أممــا        |
| ٣٣           | 17.   | اثنتــــــا عشــــــرة عينـــــــا               |
| 193          | 1 7 7 | ســــــاء مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 19011.0      | ١٨٥   | وأن عســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ٤٠٧          | 140   | فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 00.          | 110   | ألهـــــم أرجـــــل يمشــــون بهـــــا           |
| o £ A        | 198   | ســــواء عِليكــــم أدعوتموهـــــم               |

### ﴿ الأنفال ﴾

| رقم الفقرة   | رقمها      | الآيــــة                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Y</b> 1 1 | 24         | ولو علم اللُّه فيهم حيرًا لأسمعهم          |
| 744          | Y 0        | واتقوا فتنــة لا تصيـبن الذيــن ظلمــوا    |
| ٦٨٣          | ٣٣         | وما كان الله لعذبهم وأنت فيهم              |
| 1 4 4        | ٤٢         | والركــــب أســــفل منكــــــم             |
| 998          | ٤٢         | ویحیــــی مــــن حــــی عـــــن بینــــــة |
| 77.          | £ <b>r</b> | إذ يريكهم الله في منامك قليلاً             |
| 499          | ٥٦         | واذكـــــروا إذ أنتـــــم قليــــــــل     |
| 110          | ٦٧         | تريدون عرض الدنيا الله يريد الآحرة         |

### ﴿ سورة التوبة ﴾

| 119        | ٣   | وأذان مــــن اللّــــه ورســــوله           |
|------------|-----|---------------------------------------------|
| ٤٠٣،٢٢٩    | ٦   | وإن أحـد مـن المشـركين اســتحارك            |
| १९९        | Y £ | قــــل إن كـــــان آبــــاؤكم               |
| ۲۳۳٬۳۵٦    | 47  | إن عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرًا        |
| <b>TV1</b> | ٣٨  | أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة             |
| ٧٤.        | ٤.  | ثـــاني اثنــــين                           |
| 419        | ١.٨ | لمسجد أسس على التقوى من أول يـوم            |
| Y • Y      | 114 | وظنـوا أن لا ملحــأ مــن اللّــه إلا إليــه |

#### ﴿ سورة يونس ﴾

إلى ه مرجعك م جميع الله على الله ٣٤١

| رقم الفقرة | رقمها     | الآيــــة                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Y 0 A      | ۲١        | إذا لهـــــم مكــــــر                                  |
| ١٩٦        | ۲ ٤       | كـــــــأن لم تغــــــن بـــــــالأمس                   |
| 00.        | ۲۸،۳۷ :   | لا ريب فيه من رب العــالمين أم يقولــون                 |
| ٦٣٦        | ٤٦        | وإمــا نرينــك بعــض الـــذى نعدِهـــم                  |
| ٨٧         | ٣.        | هنالك تبلو كـل نفـس مـا أسـلفت                          |
| 7 £ £      | ٨٩        | ولا تتبعـــــان                                         |
| 7 2 9      | 99        | لآمن من في الأرض كلهم جميعيًا                           |
|            | هود ﴾     | ﴿ سورة ١                                                |
| ١٥.        | ٨         | ألا يوم يأتيهم ليس مصروفـــًا عنهـــم                   |
| Y £ V      | ٤٤        | وغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| <b>T1V</b> | ٨١        | ولا يلتفــت منكــم أحــد إلا امرأتـــك                  |
| ١٥.        | ١.٧       | خالدين فيها ما دامت السموات والأرض                      |
| ***        | ١.٧       | فعال لما يريــــد                                       |
| 897119.    | 111       | وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|            | سف ﴾      | و سورة يو                                               |
| 779,507    | ٤         | أحــــد عشــــر كوكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>TVT</b> | ٧         | لقـد كـان في يوسـف وإحوتـه آيــات                       |
| ११९        | ٨         | ليوســـف واخـــوه أحـــب                                |
| ovo        | <b>۲۹</b> | يوســـف أعـــرض عــــن هــــذا                          |
| 098        | ٣٣        | رب الســــجن أحــــب إلىّ                               |
| 272        | ٤٣        | إن كنتـــــــم للرؤيـــــا تعـــــــــبرون              |

| رقم الفقرة  | رقمها       | الآيــــة                                                |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 7 £ 9       | 70          | ردت إلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ٧٠١         | <b>YY</b> - | فقد سرق أخ له من قبل                                     |
| 777         | ۸.          | فلـــــن أبـــــرح الأرض                                 |
| 747         | ٨٥          | تــااللّـــــــــــه تفتــــــــــــــــــــــــ         |
|             | رعد ﴾       | ﴿ سورة الر                                               |
| AAE         | Y           | ولكــــــل قــــــوم هــــــاد                           |
| <b>AA £</b> | ١٣          | ومما لهمم مسن دونمه مسن وال                              |
| 00.         | 17 :        | أم هـــل تســـتوى الظلمـــات والنـــور                   |
| 777         | 78          | حنات عمدن يدخلونهما وممن صلح                             |
|             | اهیم ﴾      | ﴿ سورة إبر                                               |
| ०६८         | ٤٢          | ســواء علينــا أجزعنــا أم صبرنـــا                      |
| ٤١٨         | ٤٧          | فلا تحسبن اللّه مخلف وعده رسله                           |
|             | لحجر ﴾      | ﴿ سورة ١-                                                |
| ٣٨٢         | ۲           | ربمـــــا يـــــود الذيـــــن كفـــــروا                 |
| 444         | <b>£</b>    | وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلـوم                  |
| 019         | ٦           | يا أيها الذي نزل عليه الذكر                              |
| Y10         | ٧           | لومـــــا تأتينـــــا بالملائكـــــة                     |
| 707         | 11          | إلا كـــــانوا بـــــه يســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣١٦         | ٣.          | فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس                      |

| رقم الفقرة  | رقمها  | ١٧٠ الآيـــــة                            |
|-------------|--------|-------------------------------------------|
| 727         | 47     | ونزعنا ما في صدورهم من غـل إخوانًـا       |
| <b>T1V</b>  | ٥٦     | ومن يقنط مــن رحمـة ربـه إلا الضــالون    |
|             | حل ﴾   | ﴿ سورة الن                                |
| 777         | ٣١     | حنــــات عــــــدن يدخلونهــــا           |
| o • Y       | 01     | لا تتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦٣٧         | ٥٦     | تـاللّـــــــه لتسئلــــــن               |
| 1 2 7       | ٥٨     | ظــــــل وجهـــــه مســــودًا             |
| 718         | ٧٨     | واللَّه أخرجكم من بطــون أمهــاتكم        |
| 071         | ۸١     | ســــرابيل تقيكــــم الحـــر              |
| 7 2 7       | ١٢٣    | ثُم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف  |
|             | سراء ﴾ | ﴿ سورة الإ                                |
| <b>٣</b> ٦٩ | 1      | سبحان الذي أسرى بعبده ليلا                |
| 170         | ٨      | عســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 799         | ٨      | وإن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 447         | 71     | فضلنا بعضهم على بعض                       |
| 1 2 7       | ٥.     | قــــل كونــــوا حجــــارة                |
| 717         | ٥٢     | وتظنــــون إن لبئتــــم إلا قليــــــلاً  |
| 790         | ٥٤     | إن يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>7</b>    | ٦٣     | فإن جهنم جزاؤكم حراء موفورا               |
| 111         | ٧٦     | وإذن لا يلبثــون خلافــك إلا قليــــلاً   |
| <b>٣</b> 97 | ١١.    | أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني           |

## ﴿ سورة الكهف ﴾

| رقم الفقرة | رقمها      | الآيــــة                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------|
| £97        | •          | كبرت كلمة تخسرج مسن أفواهسم                       |
| <b>717</b> | ١٢         | لنعلــــم أى الحزبـــــين أحصــــــى              |
| 001        | 19         | لبثنــــا يومـــــــًا أو بعـــــض يــــــوم      |
| YYA        | 40         | ولبشوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين                    |
| 119        | ٣.         | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات                    |
| ٣٣         | ۳۳         | كلتــــا الجنتـــين آتـــت أكلهـــــا             |
| ٤٩٨        | 49         | أنا أكبثر منك مسالاً وأعسز نفسرًا                 |
| ٧٠١        | <b>£ £</b> | فعســــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤AY        | ٥.         | بئـــــس للظــــالمين بــــــدلاً                 |
| ٤١٣        | ०९         | وتلــــك القــــري أهلكنـــــاهم                  |
| ٧١         | ٧٦         | لــــنــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| Y • A      | YY         | لاتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|            | مريم ﴾     | ﴿ سورة                                            |
| ***        | •          | فهـــب لي مــن لدنـــك وليـــا                    |
| 440        | 14         | فتمثــــل لهـــــا بشـــــرًا ســــــويا          |
| 1 & V      | ۲.         | و لم أك بغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٣٣٣        | <b>**</b>  | ويـــــوم أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٧٦        | ٣٨         | أسميع بهيم وأبصير                                 |
| ٤٠٦،٩٩     | ٦٩         | ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد                     |
| ٦.         | ٧٤         | هــــم أحســـن أثاثــــا                          |

### 🕻 سورة طه 🕽

| رقم الفقرة | رقمها | الآيـــــة                                 |
|------------|-------|--------------------------------------------|
| ٥٦٣        | 44    | ولتصنــــع علــــــى عينــــــــــــى      |
| 1 . £      | ٧٢    | فــــاقض مــــا أنــــت قــــاض            |
| ٦٨٧        | ۸١    | ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى              |
| 190        | ٨٩    | أفــلا يــرون ألا يرجــع إليهـــم القـــول |
| ٧٠١        | 117   | ومن يعمل من الصالحات وهمو                  |
|            |       | مؤمن فلا يخاف                              |

### ( سورة الأنبياء )

| ١٣٠     | ٣   | واســروا النجــوى الذيـــن ظلمـــوا         |
|---------|-----|---------------------------------------------|
| V • 9   | 44  | لو كبان فيهما ءَالهة إلا الله لفسيدتا       |
| 00Y     | ٥٤  | كنتـــــــــم أنتــــــــم وآبـــــــــاؤكم |
| Y 1 Y . | 70  | لقــد علمـــت مـــا هـــؤلاء ينطقـــون      |
| ٤٥.     | ٧٣  | وإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 717     | 1.9 | وإن أدرى أقريب أم بعيــد مــا توعـدون       |
| 717     | 111 | وإن أدرى لعلـــــه فتنــــــة لكــــــم     |
|         |     |                                             |

### ﴿ سورة الحج ﴾

| <b>7</b> | ٩            | ئــــــانى عطفــــــه                     |
|----------|--------------|-------------------------------------------|
| 98       | ١٨           | يسجد لـه مـن فـي السـموات ومـن            |
|          |              | في الأرض                                  |
| ۳.,      | <b>Y Y</b> . | كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم          |
| 790      | **           | لا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| رقم الفقرة          | رقمها          | الآيـــــة                               |  |  |
|---------------------|----------------|------------------------------------------|--|--|
| <b>٣</b> ٦ <b>٩</b> | ٣.             | فــاحتنبوا الرحـــس مـــن الأوثـــان     |  |  |
| ٤٨٦                 | ٧٨             | فنعسم المسولي ونعسم النصسير              |  |  |
|                     | منون ﴾         | ﴿ سورة المؤ                              |  |  |
| 740                 | 27             | وعليها وعلمي الفلك تحملون                |  |  |
| ٥٣٢                 | 40             | أيعدكم أنك                               |  |  |
| ٣٨١                 | ٤.             | عمـــا قليــــل                          |  |  |
| 001                 | 115            | لبثنــــا يومــــــا أو بعــــض يـــــوم |  |  |
|                     | ﴿ سورة النور ﴾ |                                          |  |  |
| 444                 | ٤              | فـــــاجلدوهم ثمــــانين جلـــــدة       |  |  |
| <b>717</b>          | 7.             | و لم يكـن لهــم شــهداء إلا أنفســهم     |  |  |
| 405                 | 7              | والذيـــــن يرمــــون أزواجهــــم        |  |  |
| 190                 | 9              | والخامسة أن غضب اللَّــه عليهــــا       |  |  |
| ۲۱٦                 | 17             | ولــــولا إذ سمعتمــــوه قلتــــــم      |  |  |
| ١٧.                 | 40             | يكــــــاد زيتهــــــا يضــــــيء        |  |  |
| 444                 | ٣٦             | يسبح له فيهما بالغدو والآصال رجال        |  |  |
| ٤٥.                 | ٣٧             | وإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |  |  |
| 98                  | ٤٥             | فمنهم من يمشى على بطنه                   |  |  |
| ﴿ سورة الفرقان ﴾    |                |                                          |  |  |
| ٥٦٣                 | ١.             | تبــــارك الــــــذى إن شــــاء          |  |  |

| رقم الفقرة                              | رقمها          | الآيـــــة                                                     |  |  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Y • A                                   | 44             | فجعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |  |  |
| Y\0.                                    | ٣١             | لـــولا أنـــزل علينـــــا الملائكــــة                        |  |  |
| ٥٦٣                                     | ٤٩             | لنحيـــى بـــه بلـــدة ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |
|                                         | شعراء ﴾        | ﴿ سورة ال                                                      |  |  |
| Y 0 A                                   | ٣٣             | ف إذا ه يضاء                                                   |  |  |
| 7.0                                     | ٥.             | لا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |  |  |
| OVY                                     | 1886188        | أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعـام وبنـين                          |  |  |
|                                         | ﴿ سورة النمل ﴾ |                                                                |  |  |
| 770                                     | <b>YY</b>      | ســـــــا بنبـــــــــا                                        |  |  |
| <b>TY</b> £                             | ٣.             | بســــم اللّـــه الرحمـــن الرحيــــم                          |  |  |
|                                         | نصص ﴾          | ﴿ سورة الآ                                                     |  |  |
| 4 . A . A . A . A . A . A . A . A . A . | **             | إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |  |  |
| <b>£</b> • <b>Y</b>                     | 47             | أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |  |  |
| ۹.                                      | ٣٢             | فذانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |  |  |
| <b>""</b>                               | 7 8            | أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |  |  |
| **                                      | ٤٤             | ومــــا كنــــت بجــــانب الغربـــــى                          |  |  |
| 717                                     | ٧٤             | أين شـركائي الذيـن كنتــم تزعمـون                              |  |  |
| ١٧٨                                     | ٧٦             | مــــا إن مفاتحـــه                                            |  |  |
| 301                                     | <b>Y9</b>      | فخسرج علسي قومسه فسمي زينتسه                                   |  |  |

## ﴿ سورة العنكبوت ﴾

| رقم الفقرة          | رقمها    | الآيـــــة                                      |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 7776171             | Y.1      | الم أحسب النساس أن يستركوا                      |
| ٧٢٨                 | ١٤       | فلبث فيهم ألف سنة                               |
| 0 5 4               | ٤٢       | فأنجيناه وأصحاب السفينة                         |
| V £ 9               | ٦.       | وكاًين من دابة لا تحمل رزقها                    |
|                     | روم ﴾    | ﴿ سورة الر                                      |
| ٣٧٣                 | <b>Y</b> | غلبت السروم فسي أدنسي الأرض                     |
| ٤١١                 | ٤        | لله الأمــر مــن قبـــل ومـــن بعـــد           |
| 10.                 | ١٧       | فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون               |
| <b>V</b> • <b>Y</b> | ٣٦       | وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم                  |
|                     | نمان ﴾   | ﴿ سورة لة                                       |
| 790                 | 18       | لا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 997                 | 19_      | واغضيض مين صوتكك                                |
| ٧١.                 | ٥.       | ولو أن ما في الأرض من شــَجرة أقــلام           |
|                     | حزاب ﴾   | ﴿ سورة الأ-                                     |
| 99.                 | ٣٣       | وقـــــــــــــــــــــــــن بيوتكــــــــــــن |
|                     | سبأ ﴾    | ﴿ سورة ا                                        |
| 190                 | ۱ ٤      | أن لـــو كـــانوا يعلمـــون الغيــــب           |

| رقم الفقرة | رقمها       | الآيـــــة                                |  |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--|--|
| 709        | ١٨          | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |  |  |
| 001        | 7 £         | إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين     |  |  |
| 78.        | ۲۸ -        | ومـــا أرســــلناك إلا كافــــة للنــــاس |  |  |
| ٧١٤        | ٣١          | لــــولا أنتــــم لكنـــــا مؤمنـــــين   |  |  |
| ۳۸٦        | ٣٣          | بــــل مكــــر الليـــــل والنهـــــار    |  |  |
|            | اطر ﴾       | و سورة ف                                  |  |  |
| ٣٧.        | ٣           | هـــل مــــن خــــالق غــــير الَـــــه   |  |  |
| ٤٣.        | ۲۸ .        | ومن النساس والسدواب والأنعسام             |  |  |
| ٦٨٧        | ٣٦          | لا يقضـــــــى عليهـــــم فيموتـــــوا    |  |  |
|            | ﴿ سورة يس ﴾ |                                           |  |  |
| ०११        | ١.          | ســــواء عليهـــــم ءأنذرتهـــــم         |  |  |
| 101        | 10          | مــــا أنتـــــم إلا بشـــــر مثلنــــــا |  |  |
|            | سافات ﴾     | ﴿ سورة الص                                |  |  |
| YAY        | ١           | والصافيات صفياً                           |  |  |
| 807        | Y 0         | مـــــا لكــــــم لا تنـــــــاصرون       |  |  |
| 019        | ٤٨          | وعندهم قصاصرات الطرف                      |  |  |
| 9 ٣        | 97          | واللّـــه خلقكــــم ومــــا تعملـــون     |  |  |
| 1 7 7      | 18.         | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |  |  |
| ٣٧٣        | ١٣٨،١٣٧     | وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل         |  |  |

### ﴿ سورة ص ﴾

| رقم الفقرة  | رقمها      | الآيـــــة                                        |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| 175177      | ٣          | ولات حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 790         | ٨          | لما يذوقواعداب                                    |
| 591,4.7     | <b>£ £</b> | إنا وجدناه صابرًا نعم العبد                       |
| ٣١٦         | ٧٣         | فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس               |
|             | الزمر ﴾    | ﴿ سورة                                            |
| 171         | **         | أليـــــس اللّـــــه بعزيـــــز                   |
| 20          | 7 £        | تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|             | غافر ﴾     | ﴿ سورة                                            |
| <b>٣</b> ٩٨ | ۲          | إذا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ٤٠٣         | ١٦         | يــــوم هـــــم بـــــارزون                       |
| 797,79      | ٣٧،٣٦      | لعلي أبلغ الأسباب أسباب<br>السموات فأطلع          |
|             | فصلت ﴾     | و سورة ف                                          |
| 779         | <b>\•</b>  | فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 009         | 11         | فقــــال لهـــا ولـــالأرض                        |
| VYV         | 17         | ســــــــع سمــــــوات                            |
| ٨٩          | <b>۲</b> 9 | ربنا أرنا الذيب                                   |
| 444         | ٤٦         | ومــــا ربــــك بظـــــــــــــــــــــــــــــــ |

| رقم الفقرة       | رقمها           | الآيـــــة                                       |  |  |  |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| ٤٢٦              | ٤٩              | لا يسام الإنسان من دعاء الخسير                   |  |  |  |
|                  | ( سورة الشورى ) |                                                  |  |  |  |
| 0 2 4            | ٣ .             | كذلـك يوحـى إليـك وإلى الذيــن مــن<br>قبلك الله |  |  |  |
| ٣٧٦              | 11              | ليـــس كمثلـــه شــــيء                          |  |  |  |
| 798              | •               | وما كان لبشر أن يكلمه اللَّـه إلا وحيًّـا        |  |  |  |
| ﴿ سورة الزخرف ﴾  |                 |                                                  |  |  |  |
| 1 27             | 1 Y             | ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |  |  |  |
| ۲.٧              | 19              | وجعلوا الملائكة الذين هم عبدد الرحمن إناثًا      |  |  |  |
| 790              | <b>YY</b>       | ليق ض علين ا ربك                                 |  |  |  |
| 1.1              | ٨٤              | وهو الذي في السماء إلىه وفي الأرض                |  |  |  |
| ﴿ سورة الدخان ﴾  |                 |                                                  |  |  |  |
| ۱۷۸              | ٣ - ١           | حم والكتاب المبين إنا أنزلناه                    |  |  |  |
|                  | الجاثية ﴾       | ﴿ سورة                                           |  |  |  |
| 701              | ٧.٤             | ليحزى قوما بما كانوا يكسبون                      |  |  |  |
| ··· \ <b>£</b> \ | * * *           | وخلــــق اللّــــه الســــموات                   |  |  |  |

### ﴿ سورة محمد ﴾

| رقم الفقرة     | رقمها | الآيـــــة                                     |  |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------|--|--|
| 798            | ٤     | فإما منا بعد وإما فداء                         |  |  |
| ۲.0            | 19    | لا إلـــه إلا اللـــه                          |  |  |
|                | رات ﴾ | ﴿ سورة الحج                                    |  |  |
| ٦٨٦            | ٩     | فقساتلوا التسى تبغسى حتسى تفسىء                |  |  |
|                | ور ﴾  | ﴿ سورة الط                                     |  |  |
| ١٨٢            | 7.    | إنا كنا ندعوه من قبل إنه هــو الـبر الرحيـم    |  |  |
| ﴿ سورة النجم ﴾ |       |                                                |  |  |
| 190(1.0        | 44    | وأن ليــس للإنســـان إلا مـــا ســـعى          |  |  |
| ﴿ سورة القمر ﴾ |       |                                                |  |  |
| ۲٦.            | Y £   | أبشــــــرا منــــــا واحــــــدا نتبعـــــــه |  |  |
| 0.4            | 77    | سيعلمون غــداً مـن الكــذاب الأشــر            |  |  |
| 771            | ٣٤    | نجينــــــاهم بســـــحر                        |  |  |
|                | حمن ﴾ | ﴿ سورة الر                                     |  |  |
| V 0 9          | ٤٣    | هــــــــــــــــــــــــم                     |  |  |

### ﴿ سورة الواقعة ﴾

|             | •      | •                                                   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|
| رقم الفقرة  | رقمها  | الآيـــــة                                          |
| ٤١٣         | ٨٢     | وتجعلـــــون رزقكــــــم                            |
| ٤           | ٨٤     | وأنتـــــم حينئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | دید ﴾  | ﴿ سورة الح                                          |
| 777         | 78     | لكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ०६٣         | 47     | ولقـــد أرســـلنا نوحـــا وإبراهيــــم              |
| 7.8.7       | 79     | لئسلا يعلم أهمل الكتساب                             |
|             | دلة ﴾  | ﴿ سورة المجا                                        |
| 101         | ۲      | مـــا هـــن أمهــاتهم                               |
| Y • Y       | 111    | ويحسبون أنهسم علسى شسىء                             |
| <b>۲</b> ۷٦ | ۲۱     | كتــــب اللّـــه لأغلـــبن                          |
|             | شر ﴾   | ﴿ سورة الح                                          |
| ۰٦٢         | ٤٢     | والذيسن تبسوؤا السدار والإيمسان                     |
|             | بحنة ﴾ | ﴿ سورة الممت                                        |
| 7.7         | ١.     | فــــــــــان علمتوهـــــــن مؤمنـــــــات          |
|             | ىف 🌶   | ﴿ سورة الص                                          |
| <b>70</b> 7 | o      | لم تؤذنني وقد تعلمون أني رسول الَلـه                |

### ﴿ سورة الطلاق ﴾

| رقم الفقرة   | رقمها    | الآيـــــة                                               |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------|
| ٤٢           | ٦        | وإن كــــــن أولات حمـــــــــل                          |
| 790          | ٧        | لينف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| <b>Y Y Y</b> | ١٢       | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|              | لم ﴾     | ﴿ سورة الق                                               |
| 197          | 01       | وإن يكــــاد الذيــــن كفـــــروا                        |
|              | انة ﴾    | ﴿ سورة الحا                                              |
| 119          | ۲ - ۱    | الحاقــــة مــــا الحاقــــة                             |
| <b>Y Y Y</b> | ٧        | ســـبع ليـــال وثمانيــة أيـــام                         |
| Y 0 £        | ١٣       | فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة                             |
| <b>197</b>   | ١٩       | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|              | رج ﴾     | ﴿ سورة المعار                                            |
| <b>TY £</b>  | <b>\</b> | ســـــأل ســــائل بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲٠٦          | ٧        | إنهـــم يرونــه بعيـــدًا ونـــراه قريبــــًا            |
|              | ح ﴾      | وسورة نو                                                 |
| <b>Y Y Y</b> | 10       | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 4 7 4        | ١٧       | واللَّــه أنبتكــم مـــن الأرض نباتـــــًا               |
| 740          | ۲۳       | ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعـوق ونسـرًا                  |

| رقم الفقرة  | رقمها          | الآيــــة                                               |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۱         | Y 0            | م اخطیئاتهم                                             |
| ٥٧٥         | 44             | رب اغفــــــ لى ولوالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | لجن ﴾          | ﴿ سورة ا                                                |
| ٥٤٨         | Y0             | أقريب ما توعدون أم يجعل                                 |
|             | لزمل ﴾         | ﴿ سورة الم                                              |
| 449         | λ              | وتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 777190      |                | علــــــم أن ســــــيكون                                |
|             | لدثر ﴾         | ﴿ سورة ١                                                |
| <b>707</b>  | ٦              | ولا تمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|             | قيامة ﴾        | ﴿ سورة النَّا                                           |
| ٦٣٧         | <b>,</b>       | لا أقســــــم بيــــــوم القيامـــــــــة               |
| 700         | ٤              | بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 777         | 77             | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٥٣.         | <b>70 - 72</b> | أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى                          |
|             | نسان ﴾         | ﴿ سورة الإ                                              |
| 770         | <b>£</b>       | سلاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| <b>TY £</b> | ٦              | عينا يشرب بها عباد الله                                 |

| رقم الفقرة | رقمها    | الآيـــــة                             |
|------------|----------|----------------------------------------|
| 770        | . 10     | قواريـــــرا                           |
|            | النبأ ﴾  | ﴿ سورة ا                               |
| 127        | 19       | وفتحــت الســماء فكــانت أبوابــــًا   |
|            | زعات ﴾   | ﴿ سورة النا                            |
| ٥٤٨        | **       | أأنتم أشدد خلقاً أم السماء بناها       |
|            | بس ﴾     | ﴿ سورة ع                               |
| 0 2 0      | 77 - 71  | فأقسبره تسم إذا شهاء أنشهره            |
|            | کویر ﴾   | ﴿ سورة الت                             |
| Y18.       | 7        | وما هـ و علـــى الغيـــب بضنـــين      |
|            | تفطار ﴾  | ﴿ سورة الا                             |
| 0 2 0      | <b>Y</b> | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | طففین ﴾  | ﴿ سورة الم                             |
| ١٢٧        | <b>\</b> | ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | نشقاق ﴾  | ﴿ سورة الا                             |
| ٤٠٣        | · ·      | إذا الســـــماء انشــــــقت            |

| رقم الفقرة      | رقمها          | الآيــــة                              |  |  |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|--|--|
| ٥٨٨             | ٦              | يا أيها الإنسان إنك كادح               |  |  |
| Y • Y           | ١ ٤            | إنــــه ظـــــن أن لـــــن يحـــــور   |  |  |
| ۳۷٦             | ١٩             | لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |
| ﴿ سورة البروج ﴾ |                |                                        |  |  |
| ٥٦٨             | ٤              | قتــــل أصحــــاب الأخـــــدود         |  |  |
| ٣٧٣             | 17             | فعـــــــال لمـــــــا يريـــــــــد   |  |  |
| ﴿ سورة الأعلى ﴾ |                |                                        |  |  |
| 0 2 0           | ٤              | والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى      |  |  |
| ( سورة الفجر )  |                |                                        |  |  |
| 709             | Y - 1          | والفحــــر وليـــال عشـــر             |  |  |
| ٤١٣             | 77             | وجـــاء ربـــك                         |  |  |
| ٥٨٨             | . **           | يــا أيتهـــا النفـــس المطمئنـــة     |  |  |
|                 | ﴿ سورة البلد ﴾ |                                        |  |  |
| £ Y 0           | ١٤             | أو إطعام في يـوم ذي مســغبة يتيمـــًا  |  |  |
| ﴿ سورة الشمس ﴾  |                |                                        |  |  |
| 911             | ۲              | والقمــــــر إذا تلاهـــــــا          |  |  |

#### ( سورة الليل )

رقم الفقرة رقمها الآســـة إن علين الله دي ١٢ ١٨٦ ﴿ سورة الضحي ﴾ ما ودعا ربك وما قلي 777 ولسوف يعطيك ربك فسترضى 727 ﴿ سورة الشرح ﴾ 790 ﴿ سورة العلق ﴾ ـــندع الزبانيـــــة 01 ﴿ سورة القدر ﴾ إنـــا أنزلنــاه ۱۷۸ حتـــــــى مطلــــــع الفجــــــر 271 ﴿ سورة الزلزلة ﴾ مثقال ذرة خيرايره 401 ﴿ سورة العاديات ﴾ فالمغيرات صبحاً فيأثرن ٣- ٤ 075

رقم الفقرة

٨٨٨

٥١٨

﴿ سورة العصر ﴾

ــــة رقا

وتواصــــوا بالصـــــر ٣

﴿ سورة المسد ﴾

وامرأتــــه حمالـــــة الحطــــب ٤

## ثانياً- (لحريث (الشريف:

## [حرف الهمنة]

| رقم الفقرة     | رقم الفصل | الحديــــث                                |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|
| ٧١٣            | ٥.        | أما بعد ما بال رجال                       |
| ٣.,            | 7 £       | إن امرأة دخلت النار في هرة                |
| 1              | ۲۲        | أن تعبد الله كانك تراه                    |
| 1              | ٦٦        | أنتم الغسر المحجلون يسوم القيامسة         |
| ۲              | 4         | إن اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Υ              | ۲         | إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل      |
| ٤١٣            | ٣١        | إن هذين حرام على ذكور أمتى                |
| 70             | ٤         | إن يكنه فلن تسلط عليه                     |
| 071            | اء }      | •                                         |
|                | 41        | تصدق رجل من ديناره من درهمــه             |
|                | اء }      | { اك                                      |
| ٥٧٦            | ٤٤        | ثوب حجــــــــر                           |
|                | ال }      | ال_)                                      |
| ۳۷۳            | ٣.        | دخلت امرأة النار في هرة حبستها            |
| <b>* * Y Y</b> | **        | دعوت ربى أن لا يسلط على أمتى              |

#### { الــذال }

الحديث رقم الفقرة دكاة أمه من الفارة الجنين ذكاة أمه من المارة الجنين ذكاة أمه من المارة الم

{ السين }

سبحان الله إن المؤمن لا ينحس ٣٧ ٢٧٣

{ الصاد }

صلى رسول الله على حالساً ٢٨

{ السفاء }

فلــــه ســـلبه أجمــع ٤١ ٥٢٥

فه لا بكرًا تلاعبه ١٥ ١ ١٦ ٧١٦

{ القاف }

قــط قــط بعزتــك ٤٤٤

{ الكاف }

كان رسول الله ﷺ إذا دعا بــدأ بنفســه ١ ٧ ٧

## { السلام }

| رقــم الفقرة | رقــم الفصـــل | الحديث<br>لولا قومك حديث وعهد بالإسلام                                        |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | ٩              | لهدمت الكعبة                                                                  |
| V · 9        | o.             | لو لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى<br>لــــو لم يخــــف اللــــه لم يعصـــــه |
|              | - '            | توم ـ ت                                                                       |
|              | {              | { المي                                                                        |
| ٣٢٨          | **             | ما أنهر الدم فكلوه ليس السن والظفر                                            |
| 0.5          | ٣٩             | ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه                                        |
| <b>Y9</b>    | ٣              | فی عشر<br>من تعنزی بعنزاء الجاهلیة فأعضوه<br>بهن أبیه                         |
| ٤٧٨،١١       | ۳۸،۲           | من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت                                                 |
|              | ون }           | { الـنـ                                                                       |
| ٧٠٩          | ٠.             | نعم العبد صهيب لو لم يخف الله<br>لم يعصه                                      |
|              | اء }           | الم_                                                                          |
| ٤١٨          | ٣١             | هـــل أنتـــم تـــاركو لي صــــاحبي                                           |

#### { السواو }

الحديث رقم الفصل رقم الفقرة ولا يشرب الخمر حين يشربها ١٧ وهو مؤمن

### { السلام ألسف }

لا أحد أغير من الله عز وجل ١٤

#### {الياء}

یتعـــاقبون فیکــــم ملائکـــة بـــاللیل ۱۷ ملائکة بالنهار



# ثالثاً - فهرس أنصاف (الأبيات:

## { حرف الهمزة }

| رقم الفقرة   | رقم الفصل  | الشـــاهـــد                                                |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 107          | <b>\</b> • | أبا خراشــة أمــا أنــت ذا نفــر                            |
| ٩.           | ٧          | أبنى كليب إن عمى اللذا                                      |
| <b>*</b> YA  | ٣.         | أتنتهــــون ولـــــن ينهــــــى ذوى                         |
|              |            | شططكالطعن                                                   |
| ٤٣٣          | ٣٣         | أتــاني أنهـــم مزقــون عرضــي                              |
| <b>۲</b> ۱ ۸ | 10         | أجهـــالاً تقـــول بنــــي لــــؤى                          |
| ٤٠٣          | ٣١         | إذا بــــاهلى تحتــــه حنظليـــــة                          |
| 770          | ٣.         | إذا رضيت على بنو قشير                                       |
| <b>YY A</b>  | ٥٣         | إذا عاش الفتى مائتى عام                                     |
| 717          | **         | إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب                                   |
| 797          | ٤٨         | إذا ما أتيت على الرسول فقل له                               |
| 122          | ٤٨         | إذن والله نرميه بحسرب                                       |
| 710          | 10         | أراهــــم رفقتــــى حتـــــى إذا مـــــا                    |
| <b>707</b>   | 44         | أســــتغفر اللــــه ذنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7 \$ A       | ٤٦         | أضرب عنك الهموم طارقها                                      |
| ٤٠           | ٣          | أعرف منها الجيد والعينانا                                   |
| P A 9        | ٤ ٤        | ألا أيهــذا البــاخع الوجـــد نفســه                        |
| 90           | Υ .        | ألا تســـألان المـــرء مـــاذا يحــــاول                    |
| ۲۱٦          | 01         | ألا رجــلاً حــزاه اللــه خــيرًا                           |
| ۲ • ٤        | 1 &        | ألا طعان ألا فرسان عاديـة                                   |
| ۲ ۰ ٤        | ١٤         | ألا عمــر ولى مســتطاع رجوعـــه                             |
|              |            |                                                             |

0.4

274

| رقـم الفقرة | رقم الفصل  | الش_اه_د                                |
|-------------|------------|-----------------------------------------|
| 444         | <b>Y V</b> | ألا كل شيء ما خلا الله باطل             |
| ٦٨٧         | ٤A         | ألم تســـأل الربــع القـــواء فينطـــق  |
| 899         | ٣١         | أما ترى حيث سهيل طالعا                  |
| 7.1         | ١٣         | أم الحليـــس لعجـــوز شــــهربه         |
| 089         | ٤٢         | أنا ابن التارك البكرى بشر               |
| <b>70.</b>  | 47         | أنــا ابــن دارة معروفًــا بهــا نســبي |
| 711         | 10         | إن الحسب علمست مصطسبر                   |
| 777         | ١٧         | إن امــرأ غــره منكـــن واحـــدة        |
| 108         | ١.         | أنــت تكـــون مـــاجد نبيـــل           |
| 777         | ۲۹         | أنفسًا تطيب بنيل المنسى                 |
| 177         | ١١         | إن هـــو مســــتوليًا علــــى أحــــد   |
| 798         | ٤٨         | إنسى وقتلسي سليكا ثــم أعقلــه          |
| ٥٧٠،٤٢٢     | ٤٣،٣١      | أوعدنني بالسجن والأداهـــــم            |
| 091         | <b>£ £</b> | أيــــا ســـعد ســـعد الأوس             |
| { الباء }   |            |                                         |
| ٧٤          | ٥          | بأن ذا الكلب عمرًا خيرهم حسبًا          |
| 198         | ١٣         | بـــأنك ربيـــع وغيـــث مريـــع         |
| <b>TY</b> A | <b>*</b>   | بكاللقواء الشخواء حلت فلم               |

49

٣.

بــــلال خـــير النـــاس وابـــن الأخــــير

بل بلد ملء الفحاج قتمه

## { التاء }

| رقــم الفقرة | رقــم الفصـــل | الشـــاهـــد                        |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 740          | ٤٧             | تبصر خلیلی هـل تـری مـن ظعـائن      |
| ٤١٩          | ٣١             | تسقى امتياحاً ندى المسواك ريقتها    |
| 177          | ١١             | تعز فلا شيء على الأرض باقيــًا      |
| ۲.۸          | 10             | تعلم شفاء النفس قهر عدوها           |
| 444          | <b>YY</b> .    | تمل الندامي ما عداني فيإنني         |
| ٤٢           | ٣.             | تنورتها من أذرعات وأهلها            |
|              | ئيــم }        | <del>!</del> -I }                   |
| 004          | ٤٢             | جاء الخلافة أو كانت له قدرًا        |
|              | فساء }         | <del>-</del> 1 }                    |
| ٥٣٢          | ٤١.            | حتــــی تراهــــا وکــــأن وکــــأن |
| Y • Y        | 10             | حسبت التقىي والجود خير تجسارة       |
| 994          | 77             | الحمد لله المليك الأحلل             |
| 7 2 7        | ١٨             | حوكت على نولين إذ تحاك              |
| 110          | ٩              | خلیلی مـا واف بعهـدی أنتمـا         |
|              | ـــدال }       | { الـ                               |
| ۲.٧          | 10             | دريت الوفى العهد ياعرو فاغتبط       |

| رقسم الفقرة | رقم الفصل | الشــاهـــد                                   |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ٣٨          | ٣         | دعـــانى مـــن نجـــد فـــإن ســـنينه         |
|             | ــراء }   | { ال                                          |
| ۲٠٦         | 10        | رأيت الله أكبر كل شيء                         |
| ٣٨٢         | ٣٠        | ربمـــــا الجـــــامل المؤبــــــل فيهــــــم |
| <b>7</b>    | ٣.        | ربمــــا أوفيـــت فــــــى علــــم            |
| ٣٨٣         | ٣٠ .      | رسم دار وقفست فسي طللمه                       |
|             | ــين }    | ال }                                          |
| ٤٢٣         | ٣١        | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 177         | ٩         | سرينا ونجم قمد أضماء فملذ بدا                 |
| ٥٨٢         | ٤٤        | سلام الله يا مطر عليها                        |
|             | شــين }   | J1 }                                          |
| 711         | 10        | شـــجاك أظـــن ربــــع الظاعنينــــا          |
| 197         | ١٣        | شلت يمنيك إن قتلت لمسلما                      |
|             | ضاد}      | { الـ                                         |
| 270         | ٣٢        | ضعيف النكاية أعدداءه                          |

## { العين }

| رقسم الفقرة | رقم الفصل  | الشاهد                            |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| 710         | <b>Y</b> ٦ | علفتها تبنا وماء باردًا           |
| 190         | ١٣         | علمـــوا أن يؤملـــون فحــــادوا  |
| ٤٠١         | ٣١         | على حين ألهـى النـاس جـل أمورهــم |
| 401         | ٥٨         | عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة          |

## { الناء }

| 178        | ١٢                                      | فأبت إلى فهم وما كمدت آئبا                |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 797        | ٤٨.                                     | فأصبحت أنسا تأتهما تلتبسس بهما            |
| Y • Y      | 10                                      | فإن تزعميني كنت أجهـل فيكـم               |
| ٦٣٦        | ٤٦                                      | فإيساك والميتسات لا تقربنهسا              |
| <b>v9.</b> | ٥٧                                      | فتســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٣          | Y £                                     | فجئت وقمد نضت لنوم ثيابها                 |
| ٤٠٩        | ٣١                                      | فریشی منکیم وهیوای معکیم                  |
| ٤١١        | ٣١ .                                    | فساغ لى الشراب وكنـت قبــلا               |
| ٨٨٢        | ٤A                                      | فقلت أدعيي وأدعو إن أندي                  |
| 171        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فكـن لى شــفيعا يــوم لاذو شــفاعة        |
| ۲ • ۳      | ١٤                                      | فىلا أب وابنـــا مثــل مــروان وابنــه    |
| Y • Y      | 10                                      | فلا تعدد المـولى شـريكك فـى الغنـى        |
| Y · ·      | 1 &                                     | فسلا لغسو ولا تسأثيم فيهسا                |
| ٦٣٦        | ٤٦                                      | فليتــــك يــــوم الملتقــــى تريننـــــى |
|            |                                         |                                           |

|             | •         |                                               |  |  |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--|
| رقسم الفقرة | رقم الفصل | الشـــاهـــد                                  |  |  |
| 441         | ٣.        | فلیـــت لی بهـــم قـــوم إذا رکبـــوا         |  |  |
| ۳۸۳         | ٣.        | فمثلك حبلي قد طرقت ومرضع                      |  |  |
| ١٧.         | ١٢        | فموشـــكة أرضنـــا أن تعــــود                |  |  |
| ٥٨٣         | ٤ ٤       | فيـــا الغلامـــان اللــــذان فــــرا         |  |  |
|             | قاف }     | { الـ                                         |  |  |
| ٤٣٤         | ٣٣        | القاتلين الملك الحالا حالا                    |  |  |
| 1.44        | ۱۳ ۰      | قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا                |  |  |
| 778         | ٤٧        | قــد عجبــت منـــي ومــن يعيليــا             |  |  |
| Y • Y       | 10        | قد كنت أحجوا أبا عمرو أحما ثقة                |  |  |
| ٧١          | ٤         | قدنــي مــن نصــر الخبيبــين قــــدى          |  |  |
| ٦٣٧         | ٤٦        | قلیـــــلاً بــــه مــــا يمدحنــــــــك وارث |  |  |
|             | { الكاف } |                                               |  |  |
| ١٦٨         | ١٢        | كرب القلـب مـن حـواه يــذوب                   |  |  |
| ٤٠٤         | ٣١        | كلا أخمى وخليلي واجمدي عضدا                   |  |  |
| ٤١٩         | ٣١ -      | كما خط الكتماب بكمف يوممًا                    |  |  |
| { السلام }  |           |                                               |  |  |
| ٦٨٤         | ٤A        | لأستسـهلن الصعـب أو أدرك المنــي              |  |  |
| YYY         | ٥٦        | لا بـد مـن صنعـا وإن طــال الســفر            |  |  |

| رقم الفقرة | رقم الفصل    | الشاهد                                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------|
| Y          | 1 &          | لا نســـب اليـــوم ولا خلــــة          |
| 277        | ٣٠,          | لاه ابن عماك لا أفضلت                   |
|            |              | فی حسب                                  |
| 100        | ١.           | لا يأمن الدهمر ذو بغي ولـو ملكــا       |
| <b>*</b>   | Y £ .        | لمدوا للمموت وابنمو للخمراب             |
| 798        | ٤٨           | للبــس عبــاءة وتقـــر عينـــى          |
| 7 5 1      | ١٧           | لا عصى أصحابه مصعبا                     |
| 779        | <b>Y</b> A   | لميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y 0 1      | ١٨           | لم يعـن بالعليـاء إلا سـيدا             |
| 719        | <b>£ £</b> - | لنعم الفتى تعشــو إلى ضــوء نــاره      |
|            |              | طريف بن مال                             |
| <b>Y1.</b> | ٥.           | لــو أن حيـــا مـــدرك الفــــلاح       |
| 798        | ٤٨           | لولا توقع معتر فأرضيه                   |
|            | {            | 71}                                     |
| ١٠٣        | ٧            | مـــا اللـــه موليــــك فضـــــل        |
| ٩٨         | ٧            | ما أنت بالحكم الترضي حكومته             |
| Y £ •      | ١٧           | ما عاب إلا لئيسم فعل ذي كرم             |
| ۳۸۲        | ٣٠           | ماوى يا ربتما غارة                      |
| ٥٧٢        | ٤٣           | متى تأتنسا تلمسم بنسا فسى ديارنسا       |
| ٥٧٢        | ٤٣           | متى تأتــه تعشــو إلى ضــوء نـــاره     |
| ٩,٨        | Y            | من القوم الرسول الله منهم               |
| 1.1        | ٧            | من بعن بالعلماء لا ينطق بما سفه         |

| رقسم الفقرة | رقم الفصل    | الشـــاهـــد                                                                              |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠١         | ٤٨           | من يفعل الحسنات الله يشكرها                                                               |
|             | ـنــون }     | ال_                                                                                       |
| 9.7         | ٧            | نحن اللنون صبحوا الصباحا                                                                  |
|             | هاء}         | { الـ                                                                                     |
| 777         | ٤٦           | هـــلا تمنـــن بوعـــد غـــير مخلفـــة                                                    |
| ٩.          | ٧            | هما اللتا لـو ولـدت تميـم                                                                 |
| 711         | 10           | هما سيدان يزعمان                                                                          |
|             | واو }        | ا <b>ا</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 1.1         | <b>£ £</b> . | وافقعســـا وأيـــن منـــــى فقعـــس                                                       |
| <b>79</b> A | ٣١           | والذئـــب أخشــــاه إن مــــررت                                                           |
| 771         | 17           | به وحدى<br>وأنـت أرانـي اللـه أمنـع عــاصم                                                |
| ١٦١         | 11           | وإن مسدت الأيسدى إلى السزاد                                                               |
| ٧٠          | ٤            | لم أكسنبأعجلهم<br>وإنسي علسي ليلسي لسزار وإننسي                                           |
| ۳۷۲، ۳۰۰    | ٣٠ ، ٢٤      | وإنسى لتعرونسي لذكسراك هسزة                                                               |
|             |              |                                                                                           |
| ٤٧٣         | ٣٧           | واهما لليلسي ثمم واهما واهما                                                              |
| ٤٧٣<br>٤٨٨  | ۳۷<br>۳۸     | واهـا لليلـــ ثــم واهـــا واهـــا واهـــا والمــــل والتغلبيـــون بئـــس الفحـــــل فحلا |

| رقم الفقرة   | رقم الفصل | الشاهد                                    |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| 177          | 11        | وحلــت ســواد القلـــب لا أنـــا          |
|              |           | باغياسواها                                |
| 3 7 7        | ١٦        | وخبرت سوداء الغميم مريضة                  |
| ۲ • ۸        | 10        | وربيته حتى إذا مــا تركتـهأحــا           |
|              |           | القوم                                     |
| 897          | ٣١        | وكنــت إذ كنــت إلهــى وحدكــــا          |
| ٤٩٨          | 79        | ولسـت بـــالأكثر منهـــم حصــي            |
| 011          | ٤.        | ولقــد أمــر علـــى اللئيـــم يســـبنى    |
| 717          | 10        | ولقد علمت لتأتين منيتي                    |
| <b>Y 1 1</b> | ٥.        | ولــو نعطـــى الخيـــار لمـــا افترقنـــا |
| <b>~</b> ~ 9 | ٣.        | وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع            |
| Y Y £        | ١٦        | ومًا عليك إذا مـا أخـبرتني دنفـا          |
| <b>T1</b> A  | **        | ومــــا لى ألا آل أحمــــد شــــيعة       |
| ٤١١          | ٣١        | ومن قبل نادي كل مولي قرابة                |
| ٧٠٤          | ٤٨        | ومن يقترب منا ونخضع نيؤوه                 |
| ٦٣٦          | ٤٦        | وهـــل يمنعنــــى ارتيــــاد البـــــلاد  |
|              |           |                                           |
|              | _         |                                           |

### { الساء }

| 098 | <b>£ £</b> | یــا ابــن أمــی ویــا شــقیق نفســی |
|-----|------------|--------------------------------------|
| 19° | 11         | يا أسديا لم أكلته لمـــه             |
| 193 | ٣٨         | يا حبـذا حبـل الريـان مـن حبـل       |
| 091 | ٤٤         | يازيد زيد اليعملات الذبل             |
| 229 | 47         | یا صاحبی هل حم عیش باقیا فتـــری     |

| رقم الفقرة | رقم الفصل | الشـــاهــــد            |
|------------|-----------|--------------------------|
| ٦          | ٤ ٤       | يا يزيدا لآمل نيل عرز    |
| ٦٣٧        | ٤٦        | يحسبه الجاهل ما لم يعلما |



#### رابعًا: فهرس القواني

#### { حرف الهمزة }

رقم الفصل/الفقرة

الشاهـــد

وبينك م المسودة والإحساء ٢٨٨/٤٨ لقساؤك إلا مسسن وراء وراء وراء ٢١١/٣١ حدثتموه له علينا العسلاء ٢٢٤/١٦ ينشب في المسعل واللهاء ٢٥/٧٧ ولا للما بهام أبسلًا دواء ٣٠، ١١ / ٣٠٠

ألم أك حاركم ويكسون بينى ولم يكول بينى ولم يكول الم يكول

وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سرواء ١٨٤/١٣

#### { الساء }

7../12 لا أم لي إن كــــان ذاك ريه ب YYX/1V ألقحنها غــر الســحائب 102/1. علے كان المسومة العراب 2.0/41 أيسى وأيسك فسارس الأحسزاب 799/81 ملأتموا أنفس الأعداء إرهابا إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا 099/22 يا للكهول وللشبان للعجب 07./27 فما بك والأيام من عجب 111/10 إنى رأيت ملك الشيمة الأدب TAY/T. كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه 90/4 بمعتدل وفيق ولا متقارب فوالله ما نلتم ولا نيل منكمم

رقم الفصل/الفقرة

#### الشاهد

| 0 2 0 / 2 7 | حرى في الأنابيب ثم اضطرب            |
|-------------|-------------------------------------|
| 17/813      | ولا عدمنا قهر وجد صب                |
| 17/21       | مثل الحريسق وافسق القصبا            |
| 270/27      | بضربة كفيه الملا نفس راكب           |
| ۲۷۳/۲.      | إلى ولا ديــن بهــا أنـــا طالبـــه |
| ٤١٩/٣١      | من ابن أبي شيخ الأباطح طالب         |
| 797/74      | فندلا زريق المال ندل الثعالب        |
| 7/22        | وللغفــــلات تعــــرض للأريــــب    |
| 170/17      | يكسون وراءه فسرج قريسب              |
| 0.7/79      | بـــل مـــــا زودت منــــه أطيــــب |
| P7\779      | وماكاد نفسئًا بـالفراق تطيـب        |
| ٤./٣        | فما هي إلا لحمة وتغيب               |

ما إن وحدنا للهــوي مـن طــب

یحابی به الجلد الذی همو حمازم وما زرت لیلی أن تكمون حبیبة

على حين ألهى الناس حل أمورهم ألا يا قسوم للعجب العجيب عسى الكرب الذي أمسيت فيه

على أحوذيين استقلت عشية

#### { الساء }

ترفع ن ثوب ی شم الات ۱٤٢/۶٦ مقی ط مصی ف مشتی ۱٤٢/۹۱ لیست شباباً بوع فاشتریت ۲٤٧/۱۸ قربوها منشورة ودعی ۲۳۸/۶۶ وبیری ذو حفرت وذو طویت ۱۳۸/۶۶

من يك ذا بت فهذا بتي

ليت شعرى وأشعرن إذا ما

## { الحساء }

رقم الفصل/الفقرة

099/22

797/81

77/2

#### الشاهيد

فأنا ابن قيسس لا بسراح ١٦٢/١١ كساع إلى الهيجا بغير سلاح ٢٢٦/٤٤ على ودونى حندل وصفائح إليها صدى من حانب القبر صائح ٧٠٩/٥٠ قد كاد من طول البلى أن يمصحا ٢١/٥١٢ والمسك من أرادانها نافحة ٢١٣/٣١

أحاك أحاك إن من لا أخاله ولو أن ليلى الأخيلية سلمت لسلمت تسليم البشاشة أو زقا

یا ناق سیری عنقاً فسیحا

## { السدال }

حتاك يا ابسن أبسى زياد ٢٦٨/٣٠ لم أحص عدتهم إلا بعداد ٢٥/١٥٥ لولا رحاؤك قد قتلت أولادى أخط بها قبرا لأبيض ماحد ٢٩/٤ ولا أهل هذاك الطراف المدد ٢٥/٨ بنوهن أبناء الرحال الأباعد ٢٩/٩

لأناس عتوهم في ازدياد

متى يسترفد القوم أرفد

أنا لهماه قفو أكرم والد

يــا لقومـــى ويــا لأمثـــال قومــــى

ماذا تری فی عیال قد برمت بهم کسانوا نمسانین أو زادوا نمانیسة فقلت أعسیرانی القدوم لعلنسی

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

لوجهك في الإحسان بسط وبهجة

الا لا مــن ســبيل إلى هنــد ١٩٦/١٤ عما كان إيـاهم عطيـة عـودا ١٥٣/١٠

### رقــم الفصل/الفقرة

#### الشاهـــد

أقـــائلن أحضــروا الشــهودا ۱۱/۲ فمطلبها كهـالاً عليـه شــديدا ۲۸/۲۸ ولكننـــى مـــن حبهــا لعميــد ۱۸٦/۱۳

## { السراء }

يهدي إلى غرائب الأشعار نبئت زرعة والسفاهة كاسمها YY 5/17 أكل امرئ تحسيين امرأ ونارا توقد بالليل نارا 210/81 ألا يجاور نـــا إلاك ديـــار 00/2 أو انبت حبل - أن قلبك طائر أألحق - إن دار الرباب تساعدت 954/75 فإن حزعا وإن إجمال صبر لقد كذبتك نفسك فاكذبنها 004/24 ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا 1.1/1 ولقد نهيتك عن بنات الأوبر فسواك بائعها وأنت المشترى 41/11 779/51 بناطقة خرساء مسواكها الحجر أبيى علماء النياس أن يخيرونني 272/77 غفـــر ذنبهـــم غـــير فحـــر 219/41 وإما دم والموت بالحر أجدر هما خطتا إما إسار ومنة اطرد الياس بالرجا فكاين V £ 9/04 آلما حم يسره بعد عسر 074/27 لقائل با نصر نصرا نصرا TV./T. ويكثر فيه من حنين الأباعر قهرناكم حتيى الكماة فأنتم تهابونا حتى بنينا الأصاغرا 0 2 4/2 7 لابد من صنعا وإن طال السفر 777/07 وقد علم الأقوام لو أن حاتما 117/10 أراد ثـراء المال كان لــه وفـر إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائمف ظرف لمما أحقر 117/18

رقسم الفصل/الفقرة

#### الشاهـــد

0 8 1/ 8 7 شعیث بن سهم أم شعیث بن منقری 7.4/22 وقمت فيه بأم الله يا عمرا 1.1/1 وطبت النفس يا قيس عن عمرو 27/77 سوى ليلة إنه إذن لصبور 94/4 علينا اللاء قد مهدوا الحجورا 4./5 حاشای إنه مسلم معذور 291/21 فلبي فلبي يدى مسور إياهم الأرض في دهـر الدهـارير 74/5 لعلى إلى من قيد هويت أطير 94/4 279/27 عدا الشمطاء والطفل الصغير 799/81 عليك يشفو صدورًا ذات توغير

أأترك ليلسى ليسس بينسى وبينهسا فمسا آباؤنسا بسأمن منسه

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت أسرب القطا هل من يعير حناحه أبحنا حيهم قتلا وأسرا دست رسولا بأن القوم إن قدروا

### { السين }

وبلـــدة ليــــس بهــــا أنيـــس عــددت قومــي كعديــد الطيـــس

## {الساد}

مر ذو الطسول وذو العسرض ٢٤٥/١٧

وممسسن ولسسدوا عسسا

## {الطاء}

حاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ١٢/٤٠

# { العين }

رقــم الفصل/الفقرة

#### الشاهي

| 270/27     | وبعدد عطائك المائسة الرتاعسا             |                                     |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| ०९९/११     | فيا للناس للواشمي المطاع                 |                                     |
| 77/177     | إذا هـــــم لمحــــوا شــــــعاعه        | بعكـــاظ يعشــــى النــــاظرين      |
| ۲۷۳/۲.     | أشارت كليب بالأكف الأصابع                |                                     |
| 13/170     | تحملنسي الزلفاء حولا أكتعا               | يـا ليتنــى كنــت صبيــا مرضعـــا   |
| 097/22     | يا ابنـة عمــا لا تلومــي واهجعــي       |                                     |
| ٧/٤٨       | إنــك إن يصــرع أخــوك تصــرع            | ياأقرع بن حابس يا أقرع              |
| 11/11      | وقمد كربست أعناقهما أن تقطعما            |                                     |
| T11/77     | إذا لم يكـــن إلا النبيـــون شـــــافع   | لأنهـــم يرحـــون منــــه شــــفاعة |
| 787/87     | تركع يومــًا والدهــر قــد رفعــه        | لا تهين الفقير علك أن               |
| 0 8 1/ 8 7 | أموتسى نساء أم هسو الآن واقسع            |                                     |
| ٤٠٩/٣١     | عن الجهل بعد الحلم استبكتا معا           | بكت عيني اليسري فلما زجرتها         |
| 070/81     | إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا                |                                     |
| ٣٧/٣       | <b>اکسل النم</b> سل السذی جمعسا          | ولهـــــا بالمـــاطرون إذا          |
| ۸٤/۲۸      | قد حدثوك فما راء كمسن سمعا               | يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما     |
| 019/8.     | فلم أعط شيئًا ولم أمنع                   |                                     |
| 771/27     | ومهما تشأعنه فسزارة تمنعسا               |                                     |
| 174/17     | إذا قيــل هــاتوا أن يملــوا ويمنعــــوا | ولو سئل الناس التراب لأوشكوا        |

### { السفاء }

رقسم الفصل/الفقرة

الشاهـــد

إن الربيع والجسود والخريف يدا أبى العباس والصيوف ١٨٨/١٣

## { القاف }

119/14 وإلا فاعلموا أنسا وأنتهم بغاة ما بقينا في شقاق 017/22 يا عديا لقد وقتك الأواقيي 9 2/4 ذوات ينهض بغيير سائق بله الأكف كأنها لم تخلق 797/78 90/4 

## { السكساف }

وجهك بالعنب والمسك الذكبي نجوت وأرهنهم مالكا ٢٥٣/٢٨ وإلا فهبني امرءا هالكيا ٢٠٨/١٥ أعد عيالي شعبة من عيالكا ٣٢٩/٢٧ أبيت أسرى وتبيتي تدلكي فلما خشييت أظافيرهم

فلا والله لا أرجوا سواك وإنما

## { السلام }

أصادفه وأفقد حل مالي 79/2 ما لم يكن وأب له لينالا ٢١/٥٥ **~**VX/~. من عن يمين الحبيا نظرة قبل

كمنية جابر إذ قال ليتبي

| رقـم         |  |
|--------------|--|
| الفصل/الفقرة |  |

#### الشاهـــــا

| 91/4          | تراهمن يموم الىروع كسالحدإ القبسل         | وتبلى الألى يســتلثمون علــى الألى |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ٤٠٤/٣١        | وكسلا ذلسك وحسه وقبسل                     |                                    |
| ٣٨٣/٣.        | علسى بـــأنواع الهمــــوم ليبتلــــى      | وليل كموج البحر أرخى سمدوله        |
| ٤٩٥/٣٨        | وحبب بهما مقتولمة حمين تقتمل              |                                    |
| 7.7/10        | يخــــال الفـــرار يراخــــى الأجـــــل   |                                    |
| ٤١٩/٣١        | إذ نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أنحب أيام والسداه بسه              |
| ٤١٣/٣١        | بردى يصفق بالرحيق السلسل                  | يسقون مسن ورد السبريص عليهم        |
| 277/27        | مشى الهلـوك عليهـا الخيعـل الفضـل         |                                    |
| ٣٦٨/٣٠        | كـــه ولا كهـــن إلا حـــاظلا             |                                    |
| 194/14        | أن هـالك كـل مـن يحفــى وينتعــل          | في فئة كسيوف الهند قد علموا        |
| ٣٦٨/٣٠        | وإن يك إنسانًا كها الإنس تفعل             |                                    |
| ٤١١/٣١        | وأتيت فسوق بنبي كليب من عمل               |                                    |
| ٤١١/٣١        | كجلمود صخر حطه السيل من عل                |                                    |
| 797/81        | وإذا تصبــك حصاصــة فتحمـــل              |                                    |
| <b>TT./TV</b> | إلا رسيمه وإلا رمليه                      | ما لك من شيخك إلا عمله             |
| 18./9         | وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |                                    |
| ۳۷۸/۳.        | فصيروا مثل كعصف مأكسول                    |                                    |
| 184/1.        | فليـس سـواء عـالم وجهـول                  |                                    |
| 17/113        | كناحت يومسًا صحرة بعسيل                   |                                    |
| 979/78        | نهايــة مســؤول أمـــان وتســـهيل         | هناء وتسليم تلا يسوم أنسمه         |
| 111/10        | ومسا إحسال لدينسا منسك تنويســل           |                                    |

### {المسلم}

رقم الفصل/الفقرة

240/41

#### الشاهييد

لا تكثرن إنى عسيت صائما 178/17 219/81 زيد حمدار دق باللجام کلامکے علی اِذا حرام ۲۷۳/۲۰ وإلا يعل مفرقك الحسام ٧٠٥/٤٨ فقالوا الجنن قلت عموا ظلاما V07/02 أو الفا مكة من ورق الحمي 719/22 وأحبب إلينا أن تكون المقدما ٢٦،٣٧ / 9916218 كما شرقت صدر القناة من الدم ٣٩٥/٣١ TAY/T. كما الناس بحسروم عليمه وحمارم V . . / E A يقول لا غائب مالي ولا حرم ربيعة خيرًا ما أعن وأكرما 277/27 منى بمنزلة المحسب المكسرم 17/10 184/1. لذاتمه بادكار الموت والهرم 111/10 يحملين أم قاسم وقاسما 144/14 فے حربنا إلا بنات العے أيا لنا أيا لكيم 004/87 0 2 1/27 فقلت أهي سرت أم عادني حلم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم 197/18 4./4 ومنن يشابه أبه فمنا ظلم

أهدى السلام تحية ظلم

كان برذون أبا عصام تحسام تحسار ولم تعوجدوا فطلقها فلسست بكفء أتوا نارى فقلت منون أنتم وقال نبى المسلمين تقدموا

وإن أتاه خليل يوم مسألة حزى الله عنى والجراء بفضله ولقد نزلت فلا تظني غيره لا طيب للعيش ما دامت منغصة متى تقول القلص الرواسما لا تفسدوا أبال لكسم فقمت للطيف مرتاعا فأرقنى

بأبه اقتدى عدى فى الكسرم أظلوم إن مصابكم رحسلاً

### رقم الفصل/الفقرة

#### الشاهـــد

| 0 1 2 / 2 2 | أقــول يــا اللهــم يــا اللهمــا |
|-------------|-----------------------------------|
| 78/58       | كســرت كعوبهــا أو تســـتقيما     |
| 771/17      | وقد أسلماه مبعد وحميم             |

### إنى إذا مساحدث ألسا

## {النسون }

| <b>TTV/TV</b> | دنـــــاهم كمـــــا دانـــــوا           |
|---------------|------------------------------------------|
| 0 8 9/8 7     | بسبع رمين الجمر أم بثمان                 |
| ٤٠/٣          | فـــــالنوم لا تألفـــــه العينــــــان  |
| <b>40/41</b>  | معــين علـــي احتنـــاب التوانــــي      |
| ٤٢٠/٣١        | بلهـف ولابليـت ولالوانــي                |
| 189/9         | وكــل امــرىء والمــوت يلتقيـــان        |
| 077/52        | وبالشام أخرى كيف يلتقيان                 |
| 277/77        | مخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177/9         | فأنت لدي بحبوحة الهمون كمائن             |
| 191/18        | وإن مالك كانت كرام المعادن               |
|               | المين ما في حشايا البطن                  |
| 0.4/49        | مــن يثربيـــات قـــذاذ حشـــن           |
| ٧./٤          | لست من قيسس ولا قيس مني                  |
| 775/17        | كما زعموا خير أهل اليمن                  |
| ٧٠٥/٤٨        | كان فقميرًا معدمــًا قمالت وإنــن        |
| ٣٧/٣          | واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 791/41        | لقلت لبيه لمن يدعونسي                    |
|               |                                          |

يا أبتا أرقنى القلذان رؤية الفكر ما يتول له الأمر ولست بمدرك ما فعات منى

ولم يبـــق ســـوى العـــدوان

إلى اللــه أشــكوا بالمدينــة حاجـــة

لأكلـة مـن إقـط بسـمن

أيها السائل عنهم وعنى وأنبئست قيسا ولم أبلسه قالت بنات العم يا سلمي وإنن

### رقم الفصل/الفقرة

#### الشاهيد

هـــذا لعمــر اللــه إســرائينا ١٩/١٥ فحبــذا ربــا وحــب دينــا ٤٩٣/٣٨ مــن خــير أديـان البريــة دينـا ٤٨٨/٣٨ علـى البريــة بالإســلام والديــن ٣٣١/٢٧ وقــد حــاوزت حــد الأربعــين ٣٩/٣ فأعرف منـك غثـى مـن سمينــى ٢٤/٣٥٥ عـــدوا أتقيـــك وتتقينــــي

ولقد علمت بأن دين محمد حاشا قريشاً فإن الله فضلهم

قالت وكنت رجيلا فطينا

فإما أن تكون أحمى بصدق وإلا فما طرحنى واتخذنك والخذور ورب وفقنه فلا أعدل عن

### { الهاء }

4./4 قد بلغا في الجدد غايتاها TYA/T. أبداً كالفراء فوق ذراها 7.7/22 وعمر و برن الزبريراه 08./21 ولا ف\_\_\_ البع\_د أنس\_اه 0 2 4/2 7 والنزاد حتي نعليه ألقاهيا ويا جارتا ما أنت جاره 771/79 2.7/71 إلى فهلا نفس ليلي شفيعها 174/17 فيى بعض غراته يوافقها TT &/ 1 V ولا أرض أبق ل إبقاله الم 004/24 وإما بأموات ألم خيالها 08./21 لـــك اللـــه لـــك اللـــه TT./TY إلا رسيمه و إلا رمله

إن أباهــــــا وأبــــــا أباهــــــــــا

ألا يـــاعمرو عمـــراه أيـا مـن لسـت أقــلاه ألقى الصحيفة كى يخفف رحله

يوشك من فر من منيته فلا مزنة ودقسا ودقها نهاض بدار قد تقادم عهدها لللك مالك من شيحك إلا عمله مالك من شيحك إلا عمله

رقــم الفصل/الفقرة

#### الشاهيد

بأذناب لو لم تفتنى أوائله ١٠/٢ وأمكننى منها إذن لا أقيلها ٦٨١/٤٨ فما زاد إلا ضعف مابى كلامها ٢٤٠/١٧ فتخمدي نار وحد كاد يفنيه

ألام على لمو و إن كنت عالما لئن عماد لى عبدالعزينز بمثلها

لولا تعوجين ياسلمي على دنـف

### {الساء}

أصم فى نهار القيظ للشمس باديا ٧٠٨/٤٨ فأحر به من طول فقر وأحريا ٦٣٨/٤٦ فحسبى من ذى عندهم ما كفانيا ٩٣/٧ إذا ذكرت مى فلا حبذا هيا ٤٩٣/٣٨ لئىن كان ما حدثته اليوم صادقا

ألا حبيدًا أهيل المسلا غيير أنه



## تائمة المصاور والمراجع

### القرآن الكريم

- 1- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين لابن الأنباري ومعه كتاب: الإنتصاف من الإنصاف لمحمد محيى الدين عبد الحميد.
- ٢- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصارى تحقيق محمد
   محيى الدين عبد الحميد .
  - ٣- جمع الجوامع للسيوطي .
  - ٤- جمهرة اللغة لا بن دريد .
- حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تأليف عبد القادر بن عمر البغدادى
   تحقيق عبد السلام هارون .
  - ٦- الخصائص لابن حنى تحقيق محمد على النجار الأستاذ بكلية اللغة العربية .
    - ٧- سلسة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني .
      - ٨- سلسة الأحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني .
        - ٩- السنن لأبي داود السجستاني .
  - ١٠- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد .
    - ١١- شرح أبيات سيبويه للسيرافي تحقيق الدكتور محمد على هاشم .
      - ١٢- شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني .
- ۱۳ شرح جمل الزجاج للإمام أبى محمد جمال بن يوسف بن هشام الأنصارى دراسة وتحقيق الدكتور على محمد عيسى مال الله.
  - ١٤ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش.
- ١٥ شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمدبن عيسى السلسيلي تحقيق الدكتور الشريف عبد الله على الحسيني الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى .

- ١٦ صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري .
- ١٧- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري .
- ١٨- قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصارى تحقيق محمد محيى الديسن عبد الحميد .
  - ١٩ الكتاب لسيبويه.
- ٢- كتاب الكافية في النحو للإمام جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوى المالكي شرح الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوى تحقيق الأساتذة: محمد نور الحسن ومحمد الرفراف ومحمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ٢١- لسان العرب لابن منظور .
  - ٢٢ المسند للإمام أحمد بن حنبل.
  - ٢٣- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى .
  - ٢٤ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي .
- ٢٥ مغنى اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام الأنصارى تحقيق الدكتور مازن
   المبارك أستاذ العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق والأستاذ محمد على حمد
   الله مدرس اللغة العربية في دار المعلمين بدمشق مراجعة سعيد الأفغاني .
- ٢٦ مغنى البيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام الأنصارى تحقيق محمد محيى
   الدين عبد الحميد .
  - ٧٧- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية لجلال الدين السيوطي .

